ed by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





| Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|--|
|                                                                           |     |  |
|                                                                           |     |  |
|                                                                           | · · |  |
|                                                                           |     |  |
|                                                                           |     |  |
|                                                                           |     |  |
|                                                                           |     |  |
|                                                                           |     |  |
|                                                                           |     |  |
|                                                                           |     |  |
|                                                                           |     |  |
|                                                                           |     |  |
|                                                                           |     |  |
|                                                                           |     |  |
|                                                                           |     |  |
|                                                                           |     |  |







# المن أبي المجال لي

بتحنيق محمدا بوالفضال براميم

الجزء الثالث عشر,

وار الجين في بيوت مِهِقَقِ (اِلْطِيعِ مُحَفَظِ لِلنَّا كِنْ طبعَة ثانية ١٤١٦ هـ- ١٩٩٦ م

# بسران المالية التجريج

(YYE)

الأصل :

ومن كلام له عليـه السلام في وصف بيعته بالخلافة ، وقد تقـدم مثله الفاظ مختلفة:

وَ بَسَطْتُمْ ۚ يَدِى فَكَفَفْتُهَا ، وَمَدَدُ تُمُوهَا فَقَبَضْتُهَا ، ثُمَّ تَدَاكَثُمُ عَلَى ۚ تَدَاكَ الْإِبِلِ
الْهِيمِ عَلَى حِياضِها يَوْمَ وِرْدِها ؛ حَتَّى انقَطَعَتْ النَّعْلُ ، وَسَقَطَ الرِّدَاهِ ، وَوُطِئَ الضَّمِيفُ ،
وَ بَلَغَ مِنْ سُرُورِ النَّاسِ بِبَيْعَتَهِمْ إِيَّاىَ أَنِ ٱبْتَهَجَ بِهَا الصَّغِيرُ ، وَهَدَجَ إِلَيْهَا ٱلْكَبِيرُ ،
وَتَعَامَلَ نَعُوهَا ٱلْعَلِيلُ ، وَحَسَرَتْ إِلَيْهَا ٱلْكَمِيرُ ،

\* \* \*

#### الشيرخ :

التَّداكُّ : الازدحام الشديد . والإبل الهِيم : العِطاش .

وهَدَج إليها الكبير: مشى مشياً ضعيفا مرتعشاً ، والمضارع يهدِج ، بالكسر .

وتحامل نحوها العليل: تـكلَّف المشي على مشقّة.

وحَسَرتْ إليها الكَعاب: كشفت عن وحهها حرّ صاً على حضور البيعة، والكَعاب: الجارية التي قد نَهَد ثديُها ، كَعَبت تكفُب ، بالضمّ .

قوله: «حتى انقطعالنّعل وسقط الرّداء »، شبيه بقوله فى الخطبة الشِّقشقيّة: «حتى لقد وُطيء الحسنان وشُق عِطْفاي (١) ».

وقد تقدّم ذكر بيعتِه عليه السلام بعد قَتْلِ عَمَان وإطباق الناس عايها،وكيفيّة الحال فيها ، وشُرح شرحا يستغنّى عن إعادته .

<sup>(</sup>١) الجزء الأول ص ٢٠٠.

## 

#### الأصل :

#### ومن خطبة له عليه السلام:

قَاإِنَّ تَقُوَى ٱللهِ مِفْتَاحُ سَدَادٍ ، وَذَخِيرَةُ مَعَادٍ ، وَعِثْقُ مِنْ كُلِّ مَلَكَةٍ ، وَنَجَاةُ مَنْ كُلِّ مَلَكَةٍ ، وَنَجَاةُ مِنْ كُلِّ هَلَكَةٍ ؛ بِهَا يَنْجَحُ الطَّالِبُ ، وَيَنْجُو ٱلْهَارِبُ ، وَتُنَالُ الرَّعَائِبُ .

فَاعْمَلُوا وَٱلْمَمَلُ يُرْفَعُ ، وَٱلنَّوْبَةُ تَنْفَعُ ، وَٱلدُّعَاءِ يُسْمَعُ ، وَٱلحُـالُ هَادِئَةٌ ، وَٱلأَقْلاَمُ جَارِيَةُ .

وَ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ عُمْراً نَا كِساً ، أَوْ مَرَضاً حَابِساً ، أَوْ مَوْتاً خَالِساً ؛ فَإِنَّ المَوْت هَادِمُ لَذَّاتِكُمْ ، وَمُكَدِّرُ شَهُوَاتِكُمْ ، وَمُبَاعِدُ طِيَّاتِكُمْ . زَائِرْ عَيْرُ مَخْبُوبِ ، وَوَرْنُ غَيْرُ مَغْلُوبِ ، قَدْ أَعْلَقَتْكُمْ حَبَائِلُهُ ، وَتَكَنَّفَتْكُمْ عَوَائِلُهُ ، وَقَالِمُ عَوَائِلُهُ ، وَقَالَمُ مَعْ وَائِلُهُ ، وَقَالَمُ مَعْ وَائِلُهُ ، وَقَالَمُ مَعْ وَائِلُهُ ، وَقَالَمَ مُ عَدُوتُهُ ، وَقَالَمَ مُ عَدُوتُهُ ، وَقَلَّتُ مُ مَعْ وَاللّهِ ، وَاحْتِدَامُ عِلَهِ ، وَحَنَّادِسُ عَنْ مَعْ وَاللّهِ ، وَاحْتِدَامُ عِلَهِ ، وَحَنَادِسُ عَنْ مَوْ وَاللّهِ ، وَاحْتِدَامُ عَلَهِ ، وَحَنَادِسُ عَنْ مَنْ وَمَاتِهِ ، وَخُواللّهِ ، وَاحْتِدَامُ عِلْهِ ، وَحَنَادِسُ عَلَرَاتِهِ ، وَغُواشِي سَكَرَاتِهِ ، وَأَلِيمُ إِرْهَاقِهِ ، وَدُجُو اللّهِ اللّهِ ، وَخُشُونَةُ مَذَاقِهِ . فَحَرَّاتِهِ ، وَخُواشِي سَكَرَاتِهِ ، وَأَلِيمُ إِرْهَاقِهِ ، وَدُجُو إِطْبَاقِهِ ، وَخُشُونَةُ مَذَاقِهِ . فَكَانُ قَدْ أَتَاكُم ، وَغَنَى آثَارَكُم ، وَعَلَى آثَارَكُم ، وَعَلَّلَ مَعْمَ عَلَى اللّهِ مَا عَلْمَ مُونَ اللّهِ مُولَى اللّهِ مَا وَعَلَى آثَارَكُم ، وَعَلَى آثَارَ كُمْ ، وَعَلَى آثَارَ كُمْ ، وَقَلْ مَا مَلْكَ مَعْ مَا وَقَرْ يَبِ وَعَلَى اللّهِ مَا مَنْ مَعْ مُ وَقَرْ يَبِ مَا مَعْ مُولَ اللّهِ مُولَا لَمْ مُنْ مُ وَاخْرَ شَامِتِ لَمْ ، وَمُؤْولِ لَمْ وَهُولَ لَمْ وَمَعَ مُ وَاخْرَ شَامِتِ لَمْ ، وَمُؤْولِ لَمْ وَمُؤْولِ لَمْ وَمُؤْولِ لَمْ وَاخْرَ شَامِتِ لَمْ مُؤْولِ لَمْ وَلَولَ لَمْ وَاللّهُ وَلَا لَكُمْ مُؤْمُ وَلَا لَكُولُ مُؤْمِلُولُ مُولِلّهِ وَلَا لَكُولُ مُؤْمُ وَلَا لَمُ مُؤْمُ وَلَا لَمُ اللّهِ مُؤْمُولُ مُولِ لَهُ وَلَا لَهُ مُؤْمُولُ مَا مُؤْمِلًا مُؤْمُولُ مُؤْمُولُ وَلَا لَمُ مُؤْمُولُ مُؤْمُ وَلَولُ اللّهُ وَلَا مُؤْمُ مُؤْمُولُ اللّهِ مُؤْمُولُ مُولِلّهُ مُؤْمُولُ مُؤْمُ وَلَا مُؤْمُولُ مُولُولًا مُؤْمُولُ مُؤْمُولُ مُولِلّهُ مُؤْمُولُ مُؤْمُ مُؤْمُولُ مُعَلّمُ مُؤْمُولُ مُؤْمُولُ مُولِ مُؤْمُولُ مُولُولُ مُولِ مُؤْمُولُ مُؤْمُولُ مُولِلِهُ مُؤْمُولُ مُؤْمُولُ مُؤْمُ

فَعَكَيْكُمْ بِالْجِدِّ وَالاَجْمِادِ ، وَالتَّأَهُّبِ وَالاَسْتِعْدَادِ ، وَالتَّزَوِدِ فِي مَنْزِلِ الزَّادِ ، وَلاَسْتِعْدَادِ ، وَالتَّزَوِدِ فِي مَنْزِلِ الزَّادِ ، وَلاَ تَغُرَّ اللَّمَ الْمُمْ مِنَ الْأَمْمِ الْمُاضِيَةِ ، وَالْقُرُونِ وَلاَ تَغُرَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَ الْمُاضِيَةِ ، وَالقُرُونِ النَّالَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الللْمُنْ اللللْمُولِي اللْمُنْ اللَّهُ اللللْمُنْ الللْمُنْ الللللْمُولِمُ اللللْم

وَأَصْبَحِتْ مَسَا كِنْهُمُ أَجْدَثًا ، وَأَمْوَ الْهُمْ مِيرَاثًا ، لَا يَعْرِفُونَ مَنْ أَتَاهُمْ ، وَلَا يَحْفِلُونَ مَنْ بَكَاهُمْ ، وَلَا يُجِيبُونَ مَنْ دَعَاهُمْ .

فَاحْذَرُوا الدُّنْيَا ۖ فَإِنَّهَا غَدَّارَةٌ ۚ غَرَّارَةٌ ۚ خَدُوعٌ ، مُعْطِيَةٌ مَنُوعٌ ، مُلْبِسَةٌ نَزُوعٌ ، لَا يَدُومُ رَخَاوُهَا ، وَلَا يَرْ ۚ كُدُ بَلَاوُهَا .

\* \* \*

#### الشنرح:

عِنْقُ مَن كُلِّ مَلَكَة ، هو مثل قوله عليه السلام : « التوبة تجبُّ ماقبلها » ، أَى كُلُّ ذَنب مو بِق يملك الشيطان فاعله ويستحوذ عليه ، فإن تقوى الله تعتِق منه ، وتكفّر عقابه ، ومثله قوله : « ونَجَاةُ مِن كُلُّ هَلَكة ...

قوله عليــه السلام : « والعمل ينفع » ، أى اعملوا فى دارِ التَّــكُليف ،فإنّ العمليوم القيامة غير نافع .

قوله عليمه السلام: « والحال هادئة » ، أى ساكنة ليس فيها مانى أحوال الموقف من تلك الحركات الفظيمة ، نحو تطاير الصحف ، ونطق الجوارح ، وعنف السياق إلى النار .

قوله عليه السلام: « والأقلام جارية » ، يعنى أنّ التكليف باق ، وأنّ الملائكة الحفظة تكتب أعمال العباد ، مخلاف يوم القيامة ، فإنه يبطل ذلك ، ويستغنى عن الحفظة لسقوط التكليف .

قوله: « عمراً نا كسا » ، يعنى الهرَم ، من قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ نُعَمِّرٌ ۗ هُ نُنَكِّسُهُ فِي اَلَحُلُوا اللهِ اللهِ عَلَى الصَّغِيرِ فَيضَعَفَ العَقَلُ وَالبَّنية.

<sup>(</sup>۱) سورة يس ۸۸ .

والموت الخالس: المختطف. والطِّيّات: جمع طيّة بالكسر، وهي منزل السفر. والواتر: القاتل، والوِتْر، بالكسر: الذَّحْل.

وأعلقتكم حبائله: جعلتكم معتلقين فيها، ويروى: «قد عَلِقَتْكُم » بغير همز. وتكتنفتكم غوائله: أحاطت بكم دواهيه ومصائبه. وأقصدتكم: أصابتكم. والمعابل: نصال عِرَاض، الواحدة مِعْبَلة، بالكسر.

وعَدْوته ، بالفتح : ظُلْمه . ونَبْوَته : مصدر نَبَا السَّيف ، إذا لم يؤثِّر في الضريبة . ويوشِك ، بالكسر : يقرب . وتَغْشاكم : تحيط بكم .

والدّواجي: الطَّلَمَ ، الواحدة داجية . والطَّلل :جمع ظُلَّة ،وهي السحاب .والاحتدام: الاضطرام . والحنادس: الظامات .

و إرهاقه: مصدر أرهقته، أي أعجلته ، ويروى : « إزهاقه » بالزاي .

والأطباق : جمع طَبَق ، وهـــذا من باب الاستعارة ، أى تــكاثف ظاماتِها طبق وق طبق .

ويروى: « وحُشوبة مذاقه » بالجيم والباء، وهي غلظ الطعام . والنّجيى : القوم يتناجون في النادى . والندى : القوم يجتمعون في النادى . واحتلبوا دِرّتها : فازوا بمنافعها ،كما يحتلب الإنسان اللّبَن .

وهذه الخطبة من محاسن خطبه عليه السلام، وفيهامن صناعة البديع ماهو ظاهر للمتأمّل.

\* \* \*

#### الأصل :

منها في صفة الزهاد:

كَانُوا قَوْمًا مِنْ أَهْلِ ٱلدُّنْيَا وَلَيْسُوا مِنْ أَهْلِهَا، فَكَانُوا فِيهَا كَمَنْ لَيْسَ مِنْهَا،

عَلُوا فِيهَا بِمَا يُبْصِرُونَ ، وَبَادَرُوا فِيهَا مَا يَحُذَرُونَ ، تُقَلَّبُ أَبْدَانُهُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَى أَهُلُوا فِيهَا مَا يَحُذَرُونَ ، تَقَلَّبُ أَبْدَانُهُمْ أَشَدُ إِعْظَامًا أَهْلِ ٱلْآخِرَةِ ، وَيَرَوْنَ أَهْلَ الدُّنْيَا يُمَظِّمُونَ مَوْتَ أَجْسَادِهِمْ ، وَهُمْ أَشَدُ إِعْظَامًا لِمَوْتِ قُلُوبِ أَحْيَائِهِمْ .

\* \* \*

#### الشنرم :

بين ظهرانَى أهل الآخرة ، بفتح النون ، ولا يجوز كسرها ، ويجوز « بين ظهرَ يُ أهل الآخرة » ، او روى ، والمعنى في وسطهم .

قوله عليه السلام: «كانوا قوما من أهل الدنيا وليسوا من أهلها »، أى هم من أهلها في ظاهر الأمر وفي مرأى العين وليسوا من أهلها ، لأنه لارغبة عندهم في ملادّهاو نعيمها، في ظاهر الأمر وفي عنها .

قوله: «علوا فيها بما يبصرون » ، أى بما يرو نه أصلح لهم ، ويجوزأن يريدأنهم لشدة اجتهادهم قد أبصروا المآل ، فعملوا فيها على حسب ما يشاهدونه من دار الجزاء، وهذا كقوله عليه السلام: « لو كُشِف الغطاء ما ازددت يقينا » .

قوله عليه السلام: « وبادروا فيها مايحذرون » ، أي سابقوه ، يعني الموت .

قوله عليه السلام: « تُقلّب أبدانهم » ، هذا محمول تارة على الحقيقة ، وتارة على الحجاز ، أما الأول فلأنهم لا يخالطون إلا أهل الدين ولا يجالسون أهل الدنيا ، وأمّا الثانى فلأنهم لما استحقّوا الثواب كان الاستحقاق بمنزلة وصولهم إليه ، فأبدانهم تتقلّب بين ظهرانى أهل الآخرة ، أى بين ظهرانى قوم هم بمنزلة أهل الآخرة ، لأنّ المستحقّ الشيء نظير لن فعل به ذلك الشيء .

ثم قال: هؤلاء الزّهَاد يرون أهل الدنيا إنما يستعظمون موت الأبدان، وهمأشلُّ استعظاماً لموت القلوب، وقد تقدّم من كلامنا في صفات الزهاد والعارفين مافيه كفاية.

#### (777)

#### الأصل -

ومن خطبة له عليه السلام خطبها بذي قال ، وهو متوجّه إلى البصرة ، ذكرها الواقديّ في كتاب « الجمل » :

فَصَدَعَ عِمَا أُمِرَ بِهِ ، وَ بَلَّغَ رِسَالَاتِ رَبِّهِ ، فَلَمَّ ٱللهُ بِهِ الصَّدْعَ ، وَرَتَقَ بِهِ ٱلْفَتَنْقَ ، وَأَلَقُ وَ الْفَتْقَ ، وَالضَّغَائِنِ وَأَلَّفَ بِهِ الشَّدُورِ ، وَالضَّغَائِنِ وَأَلَّفَ بِهِ الشَّدُورِ ، وَالضَّغَائِنِ الْقَدْرَةِ فِي الشَّدُورِ ، وَالضَّغَائِنِ الْقَادِحَةِ فِي ٱلْقُلُوبِ .

#### \* \* \*

#### الشنيع ::

ذو قار : اسم موضع قريب من البصرة ، وفيه كانت وقدة للغرب مع الفرس قبل الإسلام.

وصلاّع بما أمر به ، أي جهر ، وأصل الصَّدْع الشقّ ..

ولم به : جمع . ورتق : خاط وألحم .

والعداوة الواغرة : ذات الوغرة ، وهي شدة الحر".

والضَّفَاشُ: الأَثْحَقَادِ.

والقادحة في القلوب؛ كأنها تقدح النار فيها كما تقدح النَّار بالمِقْدَحة.

#### (YYY)

#### الأصل :

ومن كلام له عليه السلام كلم به عبد الله بن زمعة ، وهو من شيعته ، وذلك أنه قدم عليه في خلافته يطلب منه مالا ، فقال عليه السلام :

إِنَّ هَذَا المَالَ لَيْسَ لِي وَلَا لَكَ ، وَ إِنَّمَا هُوَ فَى الْمُسْلِمِينَ ، وَجَلْبُ أَسْيَافِهِمْ ، وَإِلَّا فَجَنَاةُ أَيْدِيهِمْ فَإِنْ هَرَكْتَهُمْ فِي حَرْبِهِمْ ، كَانَ لَكَ مِثْلُ حَظِّهِمْ ، وَ إِلَّا فَجَنَاةُ أَيْدِيهِمْ لَا تَكُونُ لِغَيْرِ أَفْوَاهِمِمْ .

\* \* \*

#### الشنرخ:

## [عبدالله بن زمّمة ونسبه]

هوعبد الله بن زمّعة ، بفتح الميم، لاكا ذكره الراوندى ، وهو عبد الله بن زَمَعة بن الأسود بن المطّلب بن أسد بن عبد العُزّى بن قُصَى .

كان الأسود من المستهزئين الذين كنى الله رسوله أمرهم بالموت والقتل ، وابنه زَمَعة ابن الأسود ، أُقتِل يوم بدر كافراً ، وكان يدعى زاد الركب، وقتل أخوه عُقَيل بن الأسود أيضاً كافرا يوم بدر كافرا ، والأسود هو الذى سمع امرأة تبكى على بعير تضلّه بمكة بعد يوم بدر ، فقال :

أَتَبْكَى أَنْ يَضِلَ لَمَا بعيرٌ ويمنعُها من النّوم الهجودُ (١)

ولا تبكى عَلَى بَدْرٍ ولكنْ عَلَى بَدْرٍ تقاصَرَتِ الجدودُ أَلَا قَدْ سادَ بعدهمُ أناسُ ولولا يومُ بدرٍ لم يسودُوا

وكان عبدالله بن زَمَعة شيعة لعلى عليه السلام . ومن أصحابه ؛ ومن ولد عبد الله هذا أبو البخترى القاضى ؛ وهو وهب بن وهب بن كبير بن عبد الله بن زَمَعة ، قاضى الرشيد هارون بن محمد المهدى ، وكان منحرفاً عن على عليه السلام ، وهو الذى أفتى الرشيد ببطلان الأمان الذى كتبه ليحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب عليه السلام ، وأخذه بيده فهز قه .

وقال أميّة بن أبى الصلت يرثى قتلى بدر ، ويذكر زَمَعة بن الأسود : عَيْن بَكِّى لنوفلٍ ولعمرٍ و مُم لا تبخَلِى على زَمَعَهُ (١)

نوفل بن خویلد من بنی أسد بن عبد الُمُزَّی ، ویعرف بابن العدویّة ، قتله علی علیه السلام ، وعمرو أبو جهل بن هشام ، قتله عوف بن عَفْراء ، وأَجْهَز عليه عبد الله ابن مسعود .

قوله عليه السلام: «وجَلْب أسيافهم» أى ماجلبتُه أسيافهموساقته إليهم، والجلّب: المال المجلوب. وجَناة الثمر ما يُجـدُنَى منه، وهذه استعارة فصيحة.

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ٢ : ٧ · ٤ - بشرح الشيخ محمد محي الدين ؛ ورواية البيت فيه : عَيْنُ بَكِمَى بِالمسبلاتِ أَبا الحا رِثِ لَا تَذْخُرِي عَلَى زَمَعَــهُ \*

 $(\Upsilon \Upsilon \Lambda)$ 

الأصل :

#### ومن كلام له عليه السلام:

أَلَا وَإِنَّ ٱللِّسَانَ بَضْعَة مِنَ ٱلْإِنْسَانِ ، فَلَا يُسْعِدُهُ ٱلْقَوْلُ إِذَا ٱمْتَنَعَ ، وَلَا يُمْهِلُهُ ا النَّطْقُ إِذَا ٱتَّسَعَ ، وَإِنَّا لَأُمَرَاهِ ٱلْكَلَامِ ، وَفِينَا تَنَشَّبَتْ عُرُوقَهُ ، وَعَلَيْنَا اللَّ تَهَدَّلَتْ غُصُونَهُ .

وَاعْلَمُوا رَحْمَكُمُ اللهُ أَنَّكُمْ فِي زَمَانِ الْقَائِلُ فِيهِ بِالْحُقِّ قَلِيلٌ ، وَاللَّسَانُ عَنِ الطَّالَ فَيهِ بِالْحُقِّ قَلِيلٌ ، وَاللَّزِمُ لِلْحَقِّ ذَلِيلٌ ، أَهْلُهُ مُعْتَكَفُونَ عَلَى الْمِضْيانِ ، مُضْطَلِحُونَ عَلَى الْإِدْهَانِ ، فَتَاهُمْ عَارِمٌ ، وَشَا رُبُهُمْ آثَمُ ، وَعَالِمُهُمْ مُنَافِقٌ ، وَفَارِثُهُمْ مُمَاذِقٌ ، وَفَارِثُهُمْ مُمَاذِقٌ ، وَفَارِثُهُمْ مُمَاذِقٌ ، لَا يُعَظّمُ صَغِيرُهُمْ كَبِيرَهُمْ ، وَلَا يَمُولُ عَنِيْهُمْ فَقِيرَهُمْ .

\* \* \*

#### الشنح:

بَضْعة من الإنسان : قطعة منه ، والهاء في « يسعده » ترجع إلى اللسان .

والصمير في « امتنع » يرجع إلى الإنسان ، وكذلك الهاء في « لا يمهله » يرجع إلى اللّسان .

والضمير في « اتسع » يرجع إلى الإنسان ، وتقديره : فلا يُسمِد اللسان القول إذا امتنع الإنسان عن أن يقول ، ولا يمهمل اللسمان النطق إذا اتسم للإنسان القول ، والمعنى : إن اللسان آلة للإنسان ، فإذا صرفه صارف عن الكلام ، لم يكن اللسان

ناطقاً ، وإذا دعاه داعٍ إلى الكلام نطق النَّسان بما في ضمير صاحبه .

وتنشّبت عروقه ، أى علِقت ، وروى : « انتشبت » ، والرواية الأولى أدخل في صناعة الكلام ، لأنّها بإزاء تهدّلت ، والتهدّل : التدّلى ، وقد أخذ هذه الألفاظ بعينها أبو مسلم الخراسانى ، فخطب بها في خطبة مشهورة من خطبه .

\* \* \*

## [ ذكر من أرتج عليهم أو حَصِروا عند الكلام ]

واعلم أن هذا الكلام قاله أمير المؤمنين عليه السلام في واقعة اقتضت أن يقوله ، وذلك أنه أمر ابن أخته جُعْدة بن هُبيرة المخزوميّ أن يخطب الناس يوما ، فصعد المنبر ، فحصر ولم يستطع الكلام ، فقام أمير المؤمنين عليه السلام فتستم ذرّوة المنبر ، وخطب خطبة طويلة ، ذكر الرضيّ رحمه الله منها هذه الكلمات ، وروى شيخنا أبو عثمان في كتاب " البيان والتبيين ،، أنّ عثمان صعد المنبر فأرتج عليه فقال : « إن أبا بكر وعركنا يعدّ ان لهذا المقام مقالًا ، وأنتم إلى إمام عادل، أحوج منكم إلى إمام خطيب، وستأتيكم الخطبة على وجهها » (١) . ثم نزل .

قال أبو عثمان: وروى أبو الحسن المدائنيّ ، قال: صعدابن لعديّ (٢٠) بنأرطاة المنبر، فالمّ رأى الناس حَصِر فقال: « الحمد لله الذي يطعم هؤلاء ويسقيهم »(٣).

وصعد رَوْح بن حاتم المنبر ، فلما رأى الناس قد رشقوه (١) بأبصارهم، وصرفو أأسماعهم

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين ٢ : ٢٥٠ .

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصول ؟ وفي البيان والتبيين : « صعد عدى بن أرطاة » .

<sup>(</sup>۴) البيان والتبيين ۲ : ۲٤۹ .

<sup>(</sup>٤) البيان : « شفنوا أبصارهم » ، والشفن : أن يرفع المرء طرفه ناظرا إلى الشيء كالمتعجب له .

نحوه ، قال : «نكّسوا رءوسكم ، وغضّوا أبصاركم ، فإنّ أوّل مركبصَعب ،فإذايستر الله عزّ وجَلّ فَيْثُحَ أُفْلِ تيسّر »(١) . ثم نزل .

وخطب مُصْعب بن حَيّان أخو مقاتل بن حَيّان خطبة نسكاح فحِصر ، فقال : « لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله » ، فقالت أمّ الجارية : مجّل الله موتك ، ألهذا دعو ناك (٢٠)!

وخطب مَرْوان بن الحكم فحصِر ، فقال : « اللهم ّ إنَّا نحمَدك ونستعينك ، ولا نشرك بك » .

ولما حَصِر عبد الله بن عامر بن كُريز على المنبر بالبصرة \_ وكان خطيبا \_ شَقّ عليه ذلك ، فقال له زياد بن أبيه ، وكان خليفته : أيها الأمير لا تجزع ، فلو أقمت على المنبر عامّة مَنْ ترى أصابهم أكثر ممّا أصابك . فلمّا كانت الجمعة تأخّر عبد الله بن عامر وقال زياد للناس : إنّ الأمير اليوم موعوك ، فقيل لرجل من وجوه أمراء القبائل : قم فاصعد المنبر ، فلما صعد حَصِر ، فقال : الحمد لله الذي يرزق هؤلاء . ، و بقى ساكتا ، فأنزلوه ، وأصعدوا آخر من الوجوه ، فلما استوى قائما قابل بوجهه النّاس ، فوقعت عينه على صَلْعة (٢٠) رجل ، فقال : أيّها الناس ، إنّ هذا الأصلع قد منعنى الكلام ، اللهم قالعن هذه الصلعة . فأنزلوه . وقالوا لوازع اليشكرى : قم إلى المنبر فتكلم ، فلمّا صعد ورأى الناس قال : أيها الناس إنى كنت اليوم كارها لحضور الجمعة ، ولكن امر أتى حملتنى على إتيانها، وأناأشهد م أنّها طالق ثلاثا ، فأنزلوه ، فقال زياد لعبد الله بن عامر : كيف رأيت ؟ قم الآن فاخطب النّاس (٤) .

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين ٢ / ٢٤٩ . . . . . (٢) البيان والتبيين ٢ : ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٣) الصلعة : موضع الصلع وهو انحسار شعر مقدم الرأس .

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين ٢ : ٢٥١ .

وقال سهل بن هارون : دخل قُطُرب النحوى على المخلوع (١) ، فقال : يا أمير المؤمنين ، كانت عِدتُك أرفع من جائزتك \_ وهو يتبسّم \_ فاغتاظ الفضل [ بن الربيع ] (١) فقلت له : إنّ هذا من الحَصر والضّعف ، وليس من الجَلَد والقوّة ، أما تراه يفتل أصابعه ويرشح جبينه (٦) !

ودخل معبد بن طوق العنبرى على بعض الأمراء ، فتكلّم وهو قائم فأحسن ، فلمّا جاس تَكَمْ يَعُ فَا كُلُمه ، فقال له : ما أظرفك قائمًا ، وأمْوَ قك (٥) قاعدا! قال : إنى إذا قُمت جَدَدْت ، وإذا قعدت هَزُلت ، فقال : ما أحسن ما خرجت منها (٢) ا

\* \* \*

وكان عرو بن الأهتم المنقرى والزّبرقان بنُ بدُر عند رسول الله صلى الله عليه وآله ، فسأل عليه السلام عَمْراً عن الزبرقان فقال : يا رسول الله ؛ إنه لمانع لموروز ته ، مطاع في أدانيه (٢٧) ، فقال الزّبرقان : حسدتى يا رسول الله ! فقال عمرو : يا رسول الله ، إنه لزمر (٨) المروءة ، ضيق العطن ، لئيم الحال . فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى وجُه عمرو ، فقال : يا رسول الله ؛ رضيت فقلت أحسن ما علمت ، وغضبت فقلت أقبح ما علمت ، وغال عليه السلام : إن ما علمت ، وما كذبت في الأولى ، ولقد صدقت في الأخرى . فقال عليه السلام : إن من البيان لسحراً (٩) .

وقال خالد بن صَفُوان : ما الإنسان لولا الَّلسان إلَّا صورة ممَّلة أو بهيمة مهمَلة .

<sup>(</sup>١) الخليفة المخلوع هو الأمين .

<sup>(</sup>٤) تلميم : أفرط ، وفي البيان « تتعتم » . (ه) اللسان : « أموتك » .

 <sup>(</sup>٦) البيان والتبيين ١ : ٣٤٨ ، واللسآن ١٠ : ٣٠٣ .

<sup>(</sup>٨) زمر المروءة : قليلها . (٩) الميداني ١ : ٧ .

وقال ابن أبى الزّناد: كنت كاتباً لعمر بن عبد العزيز، فكان يكتب إلى عبد الحميد ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فى المظالم فيراجعه، فكتب إليه: إنه يخيّل إلى أنى لوكتبت إليك أن تعطى رجلاً شاة لكتبت إلى : أضأنا أم معزا ؟ فإذا كتبت إليك بأحدها ، كتبت إلى : أذكرا أم أنثى ! وإذا كتبت إليك بأحدها ، كتبت إلى : أذكرا أم أنثى ! وإذا كتبت إليك بأحدها ، كتبت إلى : صغيراً أم كبيراً ! فإذا كتبت إليك فى مظلمة ، فلا تراجعنى والسلام (١).

وأخذ المنصور هذا فكتب إلى سلم بن قتيبة عامله بالبصرة يأمره بهدم دور مَنْ خرج مع إبراهيم بن عبد الله بن الحسن وعَقْر نخامهم ، فكتب إليه : بأيِّهما أبدأ [ بالدّور أم بالنّخل] (٢) يا أمير المؤمنين ؟ فكتب إليه : نو قلت لك بالنّخل لكتبت إلى بماذا أبدأ ؟ بالشّهريز أم بالبّرني (٦)! وعزله ، وولى محمد بن سليان (١).

\* \* \*

وخطب عبد الله بن عامر مر"ة فأرتج عليه ، وكان ذلك اليوم يوم الأضحى ، فقال : لا أجمع عليكم عيًّا ولؤما : مَنْ أخذ شاة من السُّوق فهي له وثمنها على" .

وخطب السفّاح أوّل يوم صعد فيه المنبر فأرتج عليه ، فقام عمّه داود بن على " ، فقال : 'أيّها النّاس إنّ أمير المؤمنين يكره أن يتقدم قولُه فيكم فعله ، ولأثر الأفعال أجدَى عليكم من تشقيق المقال ، وحسبكم كتاب الله علما فيكم ، وابن عمّ رسول الله صلى الله عليه وآله خليفة عليكم .

قال الشاعر:

<sup>(</sup>١) اليان والتبين ٢ : ٢٨٠ . (٢) من البيان والتبين .

<sup>(</sup>٣) الشهريز : ضرب من التمر ، والبرني : ضرب من التمر أيضًا أصفر مدور ؛ وهو أجود التمر .

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين ٢ : ٢٨٣ .

وإن مات لم يحزُن عليه أقاربُهُ \* وفى بَشَرِ الأدنى حـديدٌ مخالبُهُ وما خيرُ مَنْ لاينفع الدُّهر عيشُه كَهَامُ على الأقصى كليلُ لسانُه وقالأُحَيْحةبن الْجَلَاح:

مالم يكن عي يشينه (١) مالم يكن لبُّ يزينُه ،

والصمت أجمـلُ بالفتى والقولُ ذو خَطَــلِ إذا

<sup>(</sup>١) البيان والنبيين ٢ : ٢٧٥ .

#### $(\Upsilon \Upsilon 9)$

الأصل

ومن كلام له عليه السلام :

روى ذُعْلب الىمامى عن أحمد بن قتيبة ، عن عبد الله بن يزيد عن مالك بن دِحْية ، قال : كنا عند أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال وقد ذكر عنده اختلاف الناس :

إِنَّمَا فَرَقَ بَيْنَهُمْ مِبَادِئَ طِينِهِمْ ، وذَلِك أَنَّهُمْ كَانُوا فِلْقَـةً مِنْ سَبَخِ أَرْضٍ وَعَلَى قَدْرِ وَعَلَى قَدْرِ الْرَضِمَ مَ يَتَقَارَبُونَ ؛ وعَلَى قَدْرِ اخْتِلافِهَا يَتَفَاوَتُونَ ، فَتَامُّ الرُّوَاءِ ناقِصُ الْعَقْلِ ، ومادُّ الْقَـامَةِ قَصِيرُ الْهِمَّةِ . وَزَاكِي اخْتِلافِهَا يَتَفَاوَتُونَ ، فَتَامُّ الرُّوَاءِ ناقِصُ الْعَقْلِ ، ومادُّ الْقَـامَةِ قَصِيرُ الْهِمَّةِ . وَزَاكِي الْعَمَـلِ قَبِيحُ اللَّهُ وَ ، وَقَرِيبُ الْقَعْرِ بِعِيدُ السَّبْرِ ، ومعْرُوفُ الضَّرِيبَةِ مُنْكَرُ الْمِمَةِ ، وتائِهُ الْقَلْبِ مُتَفَرِقُ اللَّبِ مُتَفَرِقُ اللَّبِ مَتَفَرِقُ اللَّبِ مُتَفَرِقُ اللَّبِ مَتَفَرِقُ اللَّبِ مُقَالِقُ اللَّسَانِ حَدِيدُ الجَنانِ .

\* \* \*

#### الشنرم :

ذعلب وأحمد وعبد الله و ما يتسارع إلى أفهام العامّة منه ، وذلك لأن قوله: «أنّهم كانوا الايجوز أن يحمَل على ظاهره، و ما يتسارع إلى أفهام العامّة منه ، وذلك لأن قوله: «أنّهم كانوا فِلْقة من سَبَخ أرض و عَذْبها » ؛ إمّاأن يريد به أنّ كلّ و احد من النّاس رُكّب من طين، وجعل صورة بشرية طينيّة برأس و بطن ويدين و رجلين، ثم نفخت فيه الرُّوح كافعل بآدم، أو يريد به أنّ الطّين الذي ركّبت منه صورة آدم فقط كان مختلطا من سَبَخ و عَذْب ، فإن أريد الأول فالو اقع خلافه ، لأنّ البَشر الذين نشاهدهم ، والذين بلغنّنا أخبارهم لم يخلقوامن الطين كإخلق آدم ، و إنما خلقوا من نُطَف آبائهم. وليس لقائل أن يقول: لعل تلك النّطف

افترقت لأنها تولدت من أغذية محتلفة المنبت من العذوبة والملوحة ، وذلك لأن النطفة لا تتولد من غذاء بعينه ، بل من مجموع الأغذية ، وتلك الأغذية لا يمكن أن تكون كلّها من أرض سَيِخة محضة في السبخيّة ، لأنّ هذا من الاتفاقات التي يعلم عدم وقوعها ، كا يعلم أنّه لا يجوز أن يتفق أن يكون أهل بغداد في وقت بعينه على كثرتهم لا يأكلون ذلك اليوم إلّا السّكباج خاصة ، وأيضاً فإنّ الأرض السّبخية ، أو التي الغالب عليها السبخيّة ، لا تنبت الأقوات أصلا . وإن أريد الثاني ، وهو أن يكون طين آدم عليه السلام مختلطاً في جوهره ، مختلفاً في طبائعه ، فلم كان زيدٌ الأحق يتولد من الجزء السبخيّة الاف وعمرو العاقل يتولد من الجزء العذبي ؟ وكيف يؤثّر اختلاف طين آدم من ستّة آلاف سنة في أقوام يتوالدون الآن .

والذى أراه أنّ لكلامه عليه السلام تأويلًا باطنا، وهو أن يريد به اختلاف النّفوس المدبّرة للا بدان، وكنّى عنها بقوله: « مبادئ طينهم »، وذلك أنّهالمّا كانت الماسكة للبدن من الانحلال، العاصمة له من تفرّق العناصر، صارت كالمبدأ وكالعلة له من حيث إنّها كانت علّة في بقاء امتزاجه واختلاط عناصره بعضها ببعض ، ولذلك إذا فارقت عند الموت افترقت العناصر، وانحلت الأجزاء، فرجع اللطيف منها إلى الهواء، والكثيف إلى الأرض.

وقوله: «كانوا فِلْقـة من سبخ أرض وعذبها ، وحَزْن تربة وسهلها » تفسيره أنّ البارئ جلّ جلاله لمّا خلق النّفوس ، خَلَقها مختلفة في ماهيّتها ، فمنها الزكيّة ومنها الخبيثة ، ومنها الفاجرة ، ومنها القوّية ومنها الضعيفة ، ومنها الجريئة المقـدِمة ، ومنها الفَشْلة الذليلة (۱) ، إلى غير ذلك من أخلاق (۲) النفوس المختلفة المتضادة .

ثم فسّر عليــه السلام وعلّل تساوى قوم في الأخلاق وتفاوت آخرين فيها، فقال:

<sup>(</sup>۱) ساقطة من ا . « اختلاف » .

إن نفس زيد قد تكون مشابهة أو قريبة من المشابهة لنفس عمرو ، فإذا ها فى الأخلاق متساويتان ، أو متقاربتان ، ونفس خالد قد تكون مضادة لنفس بكر أو قريبة من المضادة ، فإذا ها فى الأخلاق متباينتان أو قريبتان من المباينة .

والقول باختلاف النفوس في ماهيّاتها هو مذهب أفلاطون ، وقد اتَّبعه عليه جماعة من أعيان الحكاء ، وقال به كثير من مثبتي النفوس من متكلّمي الإسلام .

وأمّا أرسطو وأتباعه ، فإنّهم لايذهبون إلى اختــالاف النفوس في ماهيّها. والقول الأوّل عندى أمثل .

ثم بيّن عليه السلام اختلاف آحاد الناس ، فقال : منهم من هو تام الرّواء ، لكنه ناقص العقل . والرّواء بالهمز والمد : المنظر الجميل ، ومن أمثال العرب : « ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل » .

وقال الشاعر:

عقله عقـــل طائرٍ وهو في خِلْقَــة الجُلِ

وقال أبو الطيب:

وما الحسنُ في وجهِ الْفَتَى شرفُ له إذا لم يسكن في فيمُلهِ والحلائقِ (<sup>1)</sup> وقال الآخر:

وما ينفع الفتيانَ حُسنُ وجوهِهِمْ إذا كانت الأخلاق غيرَ حِسانِ فلا يغررَنْك المسرو راق رُواؤه فما كل مصقول الغرار يماني

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲ : ۲۲۰ .

وهين شعر الحاسة:

من النَّاس يا حار بن عمرو تسودُها (١) بآبدةٍ تُنْحَى شديدٍ ونُيدُها (٢) وأكذب شيء برقبها ورعــودُها إذا لاقتِ الأعداء لولا صدُودُهاَ !

لَقُوْمِيَ أَرْعَى لِلْعُكِلِكَ مِنْ عِصَابَةً إِ وأنتم سماء يُعجب النـــاس رِزّها تقظع أظنساب البيوت بحاصب فويل امّها خيـــــلاً بهاء وشارة ومنه أيضاً:

وكاثر بسعد إنّ سعدا كثيرة ولا ترج من سَعْدٍ وفاء ولا نَصْرَا (٣) يروعك من سَعْدِ بن زيد جسومُها وتَزْهَدُ فَهَا حَيْنَ تَقْتُأُهُا خُبْراً

قوله عليه السلام : « ومادّ القامة قصير الهرمّة » ؛ قريب من المعنى الأول ، إلاّ أنه خَالَفَ بِينِ الْأَلْفَاظِ، فِحْوَلِ النَّاقُصِ بَإِزَاءَ النَّامِ، وَالْقَصِيرِ بَإِزَاءَ المَّادِّ. ويمكن أن يجعل المعنيان مختلفين ، وذلك لأنه قد يكون الإنسان تام العقل ، إلا أنَّ همته قصيرة ، وقد رأينا كثيرا من النَّاس كذلك ، فإذَنْ هذا قسم آخر من الاختلاف غيرالأوَّل .

قواله عليه السلام : « وزاكى اللعمل قبيح المنظر » يريد بزكاء أعماله حسبَها وطهارتَهَا ، فيكون قد أوقع الحَسَن بإزاء القبيح ، وهذا القسم موجود فاش بين النالس .

قِوله : « وقريب القعر بعيد السُّبر » ، أي قد يكون الإنسان قصير القامة ، وهو مع ذلك داهية باقمة ، والمراد بقرب قعره تقارب ما بين طرفيَّه ، فليست بطنه بمديدة

<sup>(</sup>١) لقراد بن حنش الصاردي \_ ديوان الحماسة \_ بشيرح المرزوق ٣ : ١٤٣٠ .

<sup>(</sup>۲) السياء هذا : الشجاب . والرز والوئيد جميعا : الصوت . ومعنى : « تنحى » تقبل .

<sup>(</sup>٣) ديوان المحاسة \_ بشرح المرززوزق ٣٠ : ٢١٥١٠

ولا مستطيلة ، وإذا سبرته واختبرت ما عنده وجدتَه لبيبا فَطِنا ، لايوقَف على أسراره ، ولا يدرك باطنه ، ومن هذا اللعني قول الشاعر (١):

تَرَى الرَّجُلَ النَّحِيفَ فَتَرْدَرِيهِ وَفِى أَثُوابِهِ أَسَـــــُثُ مَزِيرٌ (٢) ويعجبُك الطَّرِيرُ فتبتليهِ فيخلف ظنَّك الرجلُ الطَّرير (٣)

وقيل لبعض الحكماء: مابال القصارِ من الناس أدهى وأحذق ؟ قال : لقر ْب قلوبهم من أدمغتهم .

ومن شعر الحماسة :

إِلَّا يَكُنْ عَظْمِي طُويلاً فَإِنِّي لَهُ بَالْحُصَالُ الصَالَحَاتُ وَصُولُ ( ) وَلا خَيْرَ فَ حُسْنَ الْجُسُومُ وَطُولُها ( ) إذا لم تَزَيْنْ حَسْنَ الْجُسُومُ وَطُولُها ( ) ومن شعر الحَاسة أيضا وهو تمام البيتين المقدّم ذكرها:

فساعظمُ الرجال لهم بفخر ولكن فخرهمُ كرم وخيرُ ضعاف الطير أطولُها جسوما ولم تَطُلِ البزاة ولا الصُّقُور بُغاث الطير أكثرها فراخا وأمّ الصقر مِقْلاتٌ نَزُور (٢٠) لقد عَظُم البعير بغير لُبّ فلم يَسْتَغْنِ بالعِظَمَ البعير بُ

\* \* \*

قوله عليه السلام : « ومعروف الضريبة ، منكر الجليبة » ، الجليبة هي الخلقُ الَّذِي

<sup>(</sup>١) للعباس بن مرداس ، ديوان الحماسة \_ بشرح المرزوق ٣ : ١١٥٣ .

<sup>(</sup>٢) المزير : الجلد الحفيف النافذ في الأمور .

<sup>(</sup>٣) الطرير: الشاب الناعم . (٤) ديوان الحماسة ٣: ١١٨١ ــ بشرح المرزوق

ونسبه إلى بعض الفزاريين .

<sup>(</sup>ه) الحماسة : « ونبلها » . (٦) المقلات ، من القات وهو الهلاك . والنزور : القليلة الأولاد من النزر ، وهو القليل .

يتكلَّفه الإنسان ويستجلبه ، مثل أن يكون جبانًا بالطبع فيتكلَّف الشجاعة ، أو شعيحا بالطبع فيتكلف الجود ، وهذا القسم أيضا عام في النَّاس .

ثم لما فرغ من الأخلاق المتضادة ذكر بعدها ذوى الأخلاق والطباع المتناسبة المتلائمة، فقال : « وتائه القلب متفرق اللّب » ، وهذان الوصفان متناسبان لا متضادّان .

ثم قال : « وطليق اللّسان حديد الجُنان » ، وهذان الوصفان أيضا متناسبان ، وها متضادان للوصفين قبلهما ، فالأوّلان ذمٌّ ، والآخران مدح .

 $(TT \cdot )$ 

#### الأصل :

ومن كلام له عليــه السلام : قاله وهو يلى غسل رسول الله صلى الله عليــه وآله وتجهيزه :

بأبي أنْتَ وَأُمِّى يَارَسُولَ ٱللهِ ! لَقَدِ ٱنْقَطَعَ بِمَوْتِكَ مَالَمْ يَنْقَطِعْ بِمَوْتِكَ مَالَمْ يَنْقَطِعْ بِمَوْتِكَ مَالَمْ يَنْقَطِعْ بِمَوْتِكَ مَالَمْ وَالْكَ، وَعَمْمَتَ مِنَ النَّبُوَّةِ وَٱلْإِنْبَاءِ وَأَخْبَارِ السَّمَاءِ . خَصَّصْتَ حَتَّى صِرْتَ مُسَلِّياً عَنَّنْ سِوَالَكَ، وَعَمَّمْتَ حَتَّى صَارَ النَّاسُ فِيكَ سَوَاءً، وَلَوْ لَا أَنَّكَ أَمَرْتَ بِالصَّبْرِ، وَنَهَيْتَ عَنِ ٱلجُزَعِ، لَأَنْهُ لَنَا أَمَرْتَ بِالصَّبْرِ، وَنَهَيْتَ عَنِ ٱلجُزَعِ، لَأَنْهُ لَا أَنَّكَ أَمَرْتَ بِالصَّبْرِ، وَنَهَيْتُ عَنِ ٱلجُزَعِ، لَا أَنْكَ أَمَرْتَ بِالصَّبْرِ، وَنَهَيْتُ عَنِ ٱلجُزعِ، لَا أَنْكَ أَمَرْتَ بِالصَّبْرِ، وَنَهَيْتُ مَا الشَّوْونِ ، وَلَكَانَ الدَّاهِ مُعَاطِلًا » وَٱلْكَمَدُ مُعَلِقًا ، وَقَلَا لَكَ ! وَلَكَلِنَهُ مَا لَا لَهُ مُعْلَمُ لَا يُعْتَطَعْ دَفْعُهُ !

بِأَيِي أَنْتَ وَأُمِّى! أَذْ كُرْنَا عِنْدَ رَبِّكَ ، وَأَجْعَلْنَا مِنْ بَالِكَ!

\* \* \*

#### الشرع:

بأبى أنت وأمَّى ! أى بأبى أنت مفدًّى وأمَّى .

والإنباء: الإخبار ، مصدر أنبأ ينبئ ،وروى: « والأنباء » بفتح الهمزة جمع نَبَأً، وهو الخبر. وأخبار السماء: الوحى.

قوله عليه السلام: « خصّصت وعمّمت »،أى خصّت مصيبتك أهل بيتك حتى إلهم لا يكترثون بما يصيبهم بعدلة من المصائب، ولا بما أصابهم من قَبْل ، وعمّت هـذه

المصيبة أيضًا النَّاس ، حتى استوى الخلائق كأُمِّم فيها ، فهي مصيبة خاصَّة بالنسبة ، وعامّة بالنسبة.

ومثل قوله: « حتى صرت مسلّيا عمّن سواك » قول الشاعر:

رُزِئْنَا أَبَاعِرِ وَلَا حَيِّ مَسْلُهُ فَلِهُ دَرُّ الْحَادَثَاتِ بَمْنَ تَقَعُ !

فإن تكُ قــد فارقْتنا وتركَّمَا ﴿ ذُوى خَلَّة مافي انسدادٍ لها طمعُ ﴿ لقيد حَرِ تفعا فقدُنا لك أنّنا أمنّا على كلّ الرزايا من الجزَعْ ا

وقال آخر :

الموت حين نازله والموت مِقْد دامة على البهم

أَظْفَرُ بَمْنَ شَلْتَ إِذْ ظَفَرَتَ بِهِ ﴿ مَا بِعِـدَ يَحِييَ لَلْمُوتَ مِنَ أَلْمِ إِ

ولي في هذا المعنى كتبته إلى صديق غاب عني من جملة أبيات:

وَقَدْ كَنْتَ أَخْشَى مِنْ خَطُوبِ غُوائُلِ فَلَمَّا نَأَى عَنَّى أَمِنْتُ مِنْ الحِلْ ذَرٌّ فاعجب لجسم عاش بعد حياته واعجب لنفع حاصل جره ضرر

وقال إسحاق بن خَلَف يرثى بنتا له (١):

أمست أميمة معموراً بها الرَّجمُ لَقَا صعيدٍ عليها التَّرب مرتِكمُ (٢) ياشِقّة النَّفْس إنَّ النفس والهــةُ ۚ حَرَّى عليك ، وإنَّ الدَّمْع منسجمُ (٣) قد كنتُ أخشى عليها أن تُقدِّمني إلى الحام فيبدى وجها العدمُ فَالْآنِ نَمْتُ ، فَالَّا هُمُّ يُؤْرَّتُنِي تَهْدَا العيون إذاما أودت أُلُحرَّمُ (١٠)

<sup>(</sup>٢) الرجم : القبر ، والمتى : الشيء الملتى .

<sup>(</sup>١) الكامل ٤: ٢٠٠

<sup>(</sup>٤) أودت: ملكت.

<sup>(</sup>٣) الشقة: نصف الشيء .

للموت عندى أيادٍ لست أكفرُها أحيـــا سروراً وبي ممّا أتَى ألمُ

#### وقال آخر :

\* \* \*

#### وقال آخر :

أجارى ماأزداد إلّا صَــبابة عليك ؛ وما تزداد إلّا تنائيكا أجارى لو نفس فــدت نفس مَيِّت فديتُــك مسرورا بنفسى وماليكا وقد كنت أرجو أن أملّاك حقبــة فحال قضاء الله دون رجائيكا ألّا فليمُتْ مَنْ شاء بعـــدك إنّا عليك من الأقدار كان حـــذاريا

\* \* \*

#### وقال آخر :

لتفـدُ المنايا حيث شاءت فإنّها محلّلة بعـد الفتى ابن عَقِيلِ فتّى كان مولاه يحـل بنجوةٍ فلّ الموالى بعـده بمسيلٍ

\* \* \*

قوله عليه السلام: « ولكان الداء مماطلا » ؛ أى مماطلا بالبرء ، أى لا يجيب إلى الإقلاع .

والإبلال: الإفاقة .

## [ ذكر طرف من سيرة النبي عليه السلام عند موته ]

فأما وفاةُ رسول الله صلى الله عليه وآله وما ذكره أرباب السيرة فيها فقد ذكرنا طرفا منه فيما تقدّم ؛ ونذكر هاهنا طرفا آخر مما أورده أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى في تاريخه .

قال أبو جعفر : روى أبو مويهبة (١) موكى رسول الله صلى الله عليه وآله ، قال: ها أبا مُويهبة ، إنى أرسل (٢) إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فى جوف الليل ، فقال : ها أبا مُويهبة ، إنى قد أمر ت أن أستغفر لأهل البقيع ، فانطلق معى » ، فانطلقت معه ، فلما وقف بين أظهرهم ، قال : « السّلام عليكم يا هل المقابر ، ليهن لكم ماأصبحتُم فيه تما أصبح النّاس فيه ! قال : « السّلام عليكم يا هل المقالم ، يتبع آخرُها أوّلَها ، الآخرة شر من الأولى » . ثم أقبل أقبلت الفيّن كقطع اللّيل المظلم ، يتبع آخرُها أوّلَها ، الآخرة شر من الأولى » . ثم أقبل على » فقال : « يا أبا مُويهبة إنى قد أوهبت (٢) مفاتيح خزائن الدُّنيا والخلّد فيها والجنّة ، فقلت : بأبى أنت وأمّى ! فحد مفاتيح خزائن الدنيا والخلّد فيها والجنّة جميعا ، فقال : « لايا أبا مويهبة ، اخترت لقاء ربّى » ، خزائن الدنيا والخلّد فيها والجنّة جميعا ، فقال : « لايا أبا مويهبة ، اخترت لقاء ربّى » ، خزائن الدنيا والخلّد فيها والحبّة جميعا ، فقال : « لايا أبا مويهبة ، اخترت لقاء ربّى » ، من استغفّر لأهل البقيع وانصرف ، فبدأ بوجعه الذى قبضه الله فيه فيه أنه .

وروى محمدُ بن مسلم بن شهاب الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة ، عن عائشة ، قالت : رجع رسولُ الله صلى الله عليه وآله تلك الليلة من البقيع ، فوجدنى وأنا أجدُ صُداعاً فى رأسى ، وأقول : وارأساه ! فقال : بل أنا وارأساه ! ثم قال : « ماضر لك لومت قبلي، فقمت عليك و كفتت عليك و دفنتك » ! فقلت : والله لكأتى

<sup>(</sup>۱) ذكره الطبرى ۱ : ۱۷۸۰ ( طبع أوربا ) . في موالى رسول الله صلى الله عليـــه وسلم . وقال : « قيل لمنه كان من مولدى مزينة ، فاشنراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه » .

بك لوكان ذلك رجعت إلى منزلى ، فأعرست ببعض نسائك! فتبسم عليه السلام ، وتتام بهوجعه ، وهو مع ذلك يدور على نسائه ، حتى استُعز (١) به ؛ وهو فى بيت ميمونة ، فدعانساء فاستأذم أن أن يمرض فى بيتى ، فأذن له ، فحرج بين رجلين من أهله ، أحدها الفَصْل ابن العباس ورجل آخر ، تخط قدماه فى الأرض، عاصباً رأسه حتى دخل بيته .

قال عُبيد الله بنعبد الله بن عُتبة : فحد من العباس بهذا الحديث ، فقال: أتدرى من الرجل الآخر ؟ قلت : لا ، قال : على بن أبي طالب ، لكنها كانت لا تقدر أن تذكره بخيروهي تستطيع . قالت : ثم نُحير (٢) رسول الله صلى الله عليه و آله و اشتد به الوجع ، فقال : « أهر يقوا على سبع قرب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس ، فأعهد إليهم » ، قالت : فأقعد ته في مخضب لحفصة بنت عمر ، وصببنا عليه الماء حتى طفق يقول بيده : « حسبكم الله عليه الله عليه الماء حتى طفق يقول بيده :

قلت: المخضب: المرْ كن (١٠).

وروى عطاء ، عن الفضل بن عباس رحمه الله : قال : جاء بى رسُول الله صلى الله عليه وآله حين بدأ به مرضه ، فقال : اخرج ، فخرجت إليه ، فوجدته موعوكاً قد عُصِب رأسه ، فقال : خذ بيدى ، فأخذت بيده حتى جلس على المنبر ، ثم قال : ناد فى النّاس ، فصيحت فيهم فاجتمعوا إليه ، فقال : « أيّها الناس ، إنى أحمد إليكم الله ، إنّه قد دَنا منى حقوق من بين أظهر كم ؛ فمن كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهرى فليستقد منه ، ومن كنت شده ته عروضاً فهذا عرضى فليستقد منه ، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالى فليأخذ منه ، ولا يقل رجل : إنى أخاف الشّحناء مِنْ قَبَل رسول الله . ألا وإنّ أحبِّكم إلى مَنْ أخذ منى حقا الشّحناء ليست من طبيعتى ولا من شأنى ، ألا وإنّ أحبِّكم إلى مَنْ أخذ منى حقا الشّحناء ليست من طبيعتى ولا من شأنى ، ألا وإنّ أحبِّكم إلى مَنْ أخذ منى حقا

<sup>(</sup>۱) استعز به : اشتد عليه وجعه وغلبه على نفسه . (۲) غمر : اشتد به الوجع .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ١ : ١٨٠٠ . ١٨٠٠ . ﴿ ٤) المركن : الإجابة التي تفسل فيها الثياب

إِن كَانَ لَهُ ، أَو حَلَّمَنِي فَلَقَيْتُ اللَّهُ وَأَنَّا طَيِّبِ النَّفْسِ ، وقد أَرانِي أَنَّ هذا غيرُ مغْنِ عنَّى حتى أقوم فيكم به مرارا » . ثم نزل فصلّى الظهر . ثم رجع فجلس على المنبر ، فعاد لمقالته الأولى في الشَّحناء وغيرها ، فقام رجلٌ ، فقال : يارسولَ الله ، إنَّ لي عندكُ ثلاثة دراهم ، فقال : إِنَّا لا نَكَذَّب قائلًا ولا نستحلف على يمين ، فيم كانت لك عندى ؟ قال : أَنْدَكُرُ يَارِسُولَ الله يوم مرّ بك المسكين ، فأمرتني فأعطيته ثلاثة دراهم ؟ قال: أعطِه يافضل ، فأمرتُه فجلس ، ثم قال : « أيَّها الناس مَنْ كان عنده شيء فليؤدّه ولا " يقلْ : فَضُوحِ الدُّنيا ؛ فإن فضوح الدنيا أهونُ من فَضُوحِ الآخرة » . فقام رجل فقال : يارسولَ الله ، عندى ثلاثة دراهم غالتُها في سبيل الله ، قال : ولم غللتُها ؟ قال : كنت محتاجا إليها ، قال : خذها منه يافضل . ثم قال : ﴿ أَيُّهَا النَّاسِ ، مَنْ خشي من نفسه شيئًا فليقم أدعو له » ، فقــام رجلُ فقال : يارسولَ الله ، إنَّى لَكُنَّاب ، وإنَّى لفاحش، وإنى لنثوم. فقال: « اللّهم ارزقه صِدْقاً وصلاحاً (١)، وأذهب عنه النوم إذا أراد». ثم قام رجل،فقال : يارسولَ الله ، إنَّى لَكُذَّابٍ ، وإنَّى لَمُافَقٌ، وما شيء \_ أو قال: وإن من شيء \_ إلا وقد جئته (٢٠ . فقام عمر بن الخطاب فقال : فضحتَ نفسك أيَّها الرجل ! فقال النبي صلى الله عليه وآله : « يابن الخطّاب : فضُوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، اللهم ارزقه صدقاً و إيماناً وصيّر أمرَه إلى خير » <sup>(٣)</sup> .

وروى عبد الله بن مسعود ، قال : نَعَى إلينا نبينا وحبيبُنا نفسَه قبل موته بشهر ، جمعنا فى بيت أمنا عائشة فنظر إلينا [ وشدّد ] (1) ودمعت عينـه ، وقال : مرحبا بكم ! حيّاكم الله ، رفعـكم الله ، نفعـكم الله ، نفعـكم الله ، نفعـكم الله ،

<sup>(</sup>١) الطبرى : « وإيمانا » . (٣) الطبرى : « جنيته » .

<sup>(</sup>٤) من تاريخ الطبرى .

وفقكم الله ، رزقكم الله ، هداكم الله ، نصركم الله ، سلَّمكم الله ، تقبَّلكم الله ! أوصيكم بتقوى الله ، وأوصى الله بكم ، وأستخافه عليكم ، إنَّى لَـكم منه نذير وبشير ، ألَّا تعلُوا على الله في عباده و بلاده ، فإنه قال لي ولكم : ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْمَلُهُمَا لِلَّذِينَ لَا يُر بِدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَٱلْعَاقِبَةُ ۖ لِلْمُتَقَيِّنَ ﴾ (١) . فقلنا : يارسولَ الله ، فمتى أجلك؟ قال : « قد دنا الفراق ، والمنقلَب إلى الله وإلى سدرة المنتهى ، والرفيق الأعلى وجنَّــة المأوى والعيش المهنَّا » ، قلنا : فمن يغسَّلُكُ يارسول الله ؟ قال : « أهلِي الأدنى فالأدنى » ، قلنا : ففيم نكفّنك ؟ قال : « في ثيابي هذه إن شئتم ، أو في بياض مصر ، أو حلَّة يمنيَّة » ، قلنا : فمَنْ يصلَّى عليك ؟ فقال : « إذا غسَّلتمونى وكفنتمونى فضعونی علی سریری فی بیتی هذا ، علی شفیر قبری ، ثم اخرجوا عنّی ساعة ، فَإِنَّ أُوَّلَ مَنْ يَصْلِّي عَلَى جَايِسِي وَحَبِيبِي وَخَايِلِي جَبْرَائِيلِ ، ثُمْ مِيكَائِيلِ ، ثُمْ إِسْرَافِيلِ ، ثُمْ مَلَكُ الموت مع جنوده من الملائكة، ثم ادخلوا على فوجا فوجا، فصلُّوا على وسلُّموا ولا تؤذرني بتزكية ولا صحّة ولا رنّة ، وليبدأ بالصّالاة على "رجالُ أهل بيتي ثم نساؤهم ، ثم أنتم بعد ، وأقرئوا أنفسكم منى السلام ، ومَن غاب من أهلى فأقرئوه منى السّلام ، ومَن تابعكم بعدى على ديني فأقر أوه منى السلام ، فإنى أشهدكم أنى قد سلمت على من بايعني على ديني من اليوم إلى يوم القيامة » . قلبنا : فمَنْ يدخلُك قبرَك يارسول الله ؟ قال : « أهلى مع ملائكة كثيرة يرونكم ولا ترونهم » (٢٠).

قلت: العجب لهم كيف لم يقولوا له فى تلك السّاعة: فمَنْ يلى أمورنا بعدك! لأنّ ولاية الأمر أهم من السؤال عن الدّفن، وعن كيفية الصلاة عليه، وما أعلم ما أقول فى هذا المقام!

قال أبو جعفر الطهريّ:وَرَوى سَعِيد بن جُبَير،قال :كان ابنُ عبّاس رحمه الله يقول:

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٨٣.

يومُ الخميس وما يومُ الخميس! ثم يبكى حتى تبلّ دموعُه الحصْباء ، فقلنا له : وما يوم الخميس وما يوم اشتدّ برسول الله صلى الله عليه وآله و جُعه ، فقال : «ائتو نى باللو حوالدّ واته و أو قال : بالكتف والدواة \_ أكتب لهم مالا تضلّون بعدى ، فتنازعوا ، فقال : اخرجُوا ولا ينبغى عند نبى أن يتنازع ، قالوا: ماشأنه ، أهَجَر (١٠) استفهموه ، فذهبو ايعيدون عليه ، فقال : « دعونى فيا أنا فيه خير ممّا تدعونى إليه »، ثم ، أوصى بثلاث ؛ قال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد بنحو ممّا كنت أجيزهم »، وسكت عن الثالثة عمدا ، أو قالها ونسيتها (٢٠) .

وروى أبو جعفر ، عن ابن عبّاس . قال : خرج على بن أبى طالب عليه السلام من عند رسول الله صلى الله عليه وآله في وَجَعِه الّذِي تُو فِي فيه ، فقال له الناس : ياأبا الحسن ، كيف أصبَح رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال : أصبح بحمد الله بارئا . فأخذ العبّاس بيده ، وقال : ألا تركى أنّك بعد ثلاث عبد العصا! إنّى لأعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب ، فاذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسنه فيمن يكون هذا الأمر ، فإن كان فينا علمنا ذلك ، وإن كان في غيرنا وصّى بنا ، فقال على " : أخشى أن أسأله فيمنعناها فلا يعطيناها الناس أبدا (٣) .

وروت عائشة قالت: أغْمِى على رسول صلى الله عليه وآله والدّار مملوءة من النّساء: أمّ سلمة ، وميمونة ، وأسماء بنت عُميس ، وعندنا عمّ العبّاس بن عبدالمطلب ، فأجمعوا على أن يلدُّوه ، فقال العباس: لا ألدُّه فلدُّوه ، فلمّا أفاق قال: مَنْ صنع بى هذا ؟ قالوا: عمّك على أن يلدُّوه ، فقال العباس: لا ألدُّه فلدُّوه ، فلمّا أفاق قال: مَنْ صنع بى هذا ؟ قال العباس : خشينا يارسول الله ، أن يكون بك ذات الجُنب ، فقال: «إنّ ذلك ؛ فقال العبّاس : خشينا يارسول الله ، أن يكون بك ذات الجُنب ، فقال: «إنّ ذلك

<sup>(</sup>١) هجر ، أي اختلف كلامه .

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطاری ۱ : ۱۸۰٦ .

<sup>(</sup>٣) تاریخ الطبری ۱ : ۱۸۰۷ .

لدا؛ ما كان الله ليقذفني به ، لايبقي أحدُّ في البيت إلا لُدّ إلا عمّى » . قال : فلقدلُدّت ميمونة وإنّها لصائمة لقسم رسول الله صلى الله عليه وآله عقوبة لهم بما صنعُوا .

قال أبو جعفر : وقد وردت رواية أخرى عن عائشة ، قالت : لدَدْ نَا رسولَ الله صلّى الله عليه وآله في مرضه ، فقال : لاتلدّوني ، فقلنا : كراهية المريض للدواء ؛ فلمّا أفاق قال: لايبقي أحدُ إلا لُدّ غير العبّاس عمّى فإنه لم يشهدكم .

قال أبو حعفر : والَّذِي تُولَى اللَّدُود (١) بيده أسماء بنت عميس .

قات: العَجَب من تناقُض هذه الروايات! في إحداها أن العبّاس لم يشهد اللّهود، فلذلك أعفاه رسول الله صلى الله عليه وآله من أن يُلدّ ولُدّ مَنْ كان حاضراً، وفي إحداها أنّ العبّاس حضر لدّه عليه السلام، وفي هذه الرواية التي تنضمن حضور العباس في لدّه كلام مختلف، فيها أنّ العباس قال: لا ألدّه، ثم قال: فلد فأفاق، فقال: مَنْ صنع بي هذا؟ قالوا: عمّك، إنه قال: هذا دواء جاءنا من أرض الجبشة لذات الجنب؛ فكيف يقول: لا ألدّه، ثم يكون هو الذي أشار بأن يلد ، وقال: هذا دواء جاءنا من أرض الحبشة لكذا!

وسألت النقيب أبا جعفر يحيى بن أبى زيد البصرى عن حديث اللدود ، فقلت : ألد على بن أبى طالب ذلك اليوم ؟ فقال : معاذ الله ! لو كان لُد لذ كرت عائشة ذلك فيا تذكره و تنعاه عليه . قال : وقد كانت فاطمة حاضرة في الدار ، وابناها معها ، أفتراها لُد ت أيضا ، ولد الحسن والحسين ! كلا ، وهذا أمر لم يكن ، وإنما هو حديث ولده مَنْ ولده تقربا إلى بعض الناس ، والذي كان أن أسماء بنت عميس أشارت بأن أبلا ، وقالت : هذا دواء جاءنا من أرض الحبشة جاء به جعفر بن أبى طالب ، وكان بعلها ،

<sup>(</sup>١) اللدود ، بالفتح من الأدوية : ما يسقاه المريض في أحد شتى الفهم .

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۱ : ۸ ۰ ۸ ، ۱۸ ۰ ۹ ۰

وساعدتُها على تصويب ذلك والإشارة به ميمونة بنت الحارث ، فلدّرسولُ الله صلى الله عليه وآله ، فلمّا أفاق أنكره ، وسأل عنه فذُكر له كلام أسماء ، وموافقة ميمونة لها ، فأم أن تُلدّ الامرأ تان لاغير ، فلدّتا ولم يجر غير ذلك . والباطل لايكاد يخنى على مستبصر . وروت عائشة ، قالت : كثيراً ما كنتُ أسمع رسول الله يقول : إنّ الله لم يقيض نبياً حتى يخيّره ، فلما احتضر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كان آخر كلة سمعتُها منه : « بل الرفيق الأعلى » ، فقلت : إذاً والله لا يختارنا ، وعلمتُ أنّ ذلك ما كان يقول . من قبل (١) .

وروى الأرقم بن شُرَحبيل ، قال : سألتُ ابنَ عباس رحمه الله : هل أوصَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : لا ، قلت : فكيف كان ؟ فقال : إنّ رسولَ صلّى الله عليه وسلم قال في مرضه : « ابعثوا إلى على فادعوه » ، فقالت عائشة أن لو بعثت إلى أبى بكر! وقالت حفصة : لو بعثت إلى عمر ! فاجتمعوا عنده جميعاً \_ هكذا لفظ الخبر على ما أورده الطبرى في التاريخ ، ولم يقل : « فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله إليهما » \_ قال ابن عباس : فقال رسولُ الله صلى الله عليه وآله إليهما » \_ قال ابن عباس : فقال رسولُ الله صلى الله عليه وآله : « انصرفوا ، فإن تكن لى حاجة أبعث إليكم » فانصرفوا . وقيل لرسول الله : الصلاة! فقال : «مروا أبا بكر أن يصلى بالناس»، فقال عائشة : إنّ أبا بكر رجل رقيق فمن عمر ، فقال : مُرُوا عمر ، فقال عمر :ما كنت لأتقدم وأبو بكر شاهد ، فقد م أبو بكر ، فوجد رسولُ الله عليه وآله ثو به فأقامه مكانه، فامّ سمع أبو بكر حركة م تأخر ، فجذب رسول الله صلى الله عليه وآله ثو به فأقامه مكانه، وقعد رسول الله عليه وآله ثو بكر ، فقرأ من حيث انتهى أبو بكر (٢٠) .

قلت : عندى في هذه الواقعة كالرم ، ويعترضني فيها شكوك واشتباه ؛ إذا كان قد

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۱ : ۱۸۱۰ . (۲) تاریخ الطبری : ۱۸۱۱ ، ۱۸۱۲ . (۲) تاریخ الطبری : ۱۸۱۲ ، ۱۸۱۲ . (۲)

أراد أن يبعث إلى على ليوصي إليه ، فنفست عائشة عليه ، فسألت أن يحضر أبوها ، ونفست حفصة عليه فسألت أن يحضر أبوها ، ثم حضرا ولم يُطلبا ، فلا شبهة أن ابنتيهما طلبتاها . هذا هو الظاهر ، وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وقد اجتمعوا كلّهم عنده « انصرفوا فإنْ تكن لى حاجة بعثت إليكم » ، قول مَنْ عنده ضَجَر وغضب باطن لحضورها ، وتُهمة للنساء في استدعائهما ، فكيف يطابق هذا الفعل وهذا القول ماروي من أن عائشة قالت لما عين على أبيها في الصلاة : إن أبي رجل وقيت ، فمر عمر ! وأين ذلك الحرص من هذا الاستعفاء والاستقالة ! وهذا يُوهم صحة ماتقوله الشّيعة من أن ضلاة أبي بكر كانت عن أمر عائشة ، وإن كنت لا أقول بذلك ، ولا أذهب إليه إلاأن تأمل هذا الخبر ولَمْحَ مضمونه يُوهم ذلك ، فلعل هذا الخبر غير صحيح وأيضافني الخبر مالا يجيزه أهلُ العدل ، وهو أن يقول : « مهوا أبا بكر » ، ثم يقول عَقِيبه : «مهواعم» ، لأن هذا نسخ الشيء قبل تقضي وقت فعله .

فإن قلتَ : قد مضى من الزّمان مقدارُ مايمكن الحاضرين فيه أن يأمروا أبا بكر ، وليس في الخبر إلّا أنه أمرهم أن يأمروه ، ويكفى في صحة ذلك مضى زمان يسير جدا يمكن فيه أن يقال : يأأبا بكر صلّ بالناس .

قلتُ : الإشكال مانشأ من هذا الأمر ، بل من كون أبى بكر مأموراً بالصلاة ، و إن كان بواسطة ، ثم نُسِخ عنه الأمر بالصلاة قبل مضى وقت يمكن فيه أن يفعل الصلاة .

فإن قلت : لم قلت في صدر كلامك هذا : إنه أراد أن يبعث إلى على ليوصى إليه ؟ ولم لا يجوز أن يكون بعث إليه لحاجة له ؟

قلت: لأنّ مخرج كلام ابن عباس هـذا المخرج ، ألا ترى أنّ الأرقم بن شُرحبيل الراوى لهذا الخبر قال: سألتُ ابن عباس: هل أوصَى رسولُ الله صلّى الله عليه وآله ؟ فقال: لا ، فقلت: فكيف كان ؟ فقال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال في مرضه:

« ابعثوا إلى على فادعُوه » ، فسألتُه المرأة أن يبعث إلى أبيها ، وسألتُه الأخرى أن يبعث إلى أبيها ، فلولاً أنّ ابنَ عباس فَهُم من قوله صلى الله عليه وآله : « ابعثوا إلى على فادعوه » أنه يريد الوصيـة إليه ، لما كان لإخبار الأرقم بذلك متصلا بسؤاله عن الوصية معنى .

وروى القاسم بن محمد بن أبى بكر ، عن عائشة ، قالت : رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وآله يموت وعنده قَدَحْ فيه ماء يُدْخل يده فى القَدَح ثم يمسح وجهه بالماء ، ويقول : « اللهم أعنى على سَكْرة الموت (١٠) ! » .

وروى عُروة عن عائشة ، قالت : اضطجع رسول الله صلى عليه وآله يوم موته فى حيثرى ، فدخل على رجل من آل أبى بكر ، فى يده مسواك أخضر ، فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله إليه نظراً عرفت أنه يريده ، فقلت له : أتحب أن أعطيك هذا المسواك ؟ قال : نعم ، فأخذته فمضغته حتى ألنته ثم أعطيته إياه ، فاستن به كأشد ما رأيته يستن بسواك قبله ، ثم وضعه ، ووجدت رسول الله صلى الله عليه وآله يثقل فى حيثرى ، فذهبت أنظر فى وجهه ، فإذا بصر ، قد شخص ، وهو يقول : « بل الرفيق الأعلى من الجنة » ! فقات : لقد خُيِّرت فاخترت والذى بعثك بالحق ! وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢٠) .

قال الطبرى : وقد وقع الاتفاق على أنه كان يوم الاثنين من شهر ربيع الأول ، واختلف فى أى الأثانين كان ؟ فقيل : لليلتين خَلَتا من الشهر ، وقيل : لاثنتى عشرة (٢٦) خَلَتْ من الشهر . واختلف فى تجهيزه أى يوم كان ! فقيل : يوم الثلاثاء الغد من وفاته ، وقيل : إنما دفن بعد وفاته بثلاثة أيام ، اشتغل القوم عنه بأمر البيعة .

وقد روى الطبرى ما يدلُّ عَلَى ذلك عن زياد بن كُلَّيب ، عن إبراهيم النَّخَعيِّ أن

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۳ : ۱۸۱۲ . (۲) تاریخ الطبری ۱ : ۱۸۱٤ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ١ : ١٨١٥ .

أبا بكر جاء بعد ثلاث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقد اربد بطنه ، فكشف عن وجهه ، وقبل عينيه ، وقال : بأبى أنت وأمّى ! طبت حَيًّا وطبت مَيّتا (١)!

قلت: وأنا أعجبُ من هذا! هبْ أنّ أبا بكر ومَنْ معه اشتغلوا بأمر البيعة ، فعلى ابن أبى طالب والعبّاس وأهل البيت بماذا اشتغلُوا حتى يبقَى النبى صلى الله عليه وآله مسجّى بينهم ثلاثة أيام بلياليهن لا يغسلونه ولا يمسّونه!

فإن قلت: الرواية التى رواها الطبرى فى حديث الأيام الثلاثة ، إنما كانت قبل البيعة ؛ لأن لفظ الخبر عن إبراهيم ، وأنه لما قبض النبي صلى الله عليه وآله كان أبو بكر غائباً فجاء بعد ثلاث ، ولم يجترى أحد أن يكشف عن وجهه عليه السلام حتى اربد بطنه ، فكشف عن وجهه وقبّل عيليه ، وقال : بأبى أنت وأمى ! طبت حيًّا وطبت ميتا ، ثم خرج إلى الناس ، فقال : مَن كان يعبدُ محمّداً فإنّ محمدا قد مات . . . الحديث بطوله .

قلت: لَممرى ، إنّ الرواية هكذا أوردها ، ولكنها مستحيلة ، لأن أبا بكر فارق رسول الله صلى الله عليه وآله وهو حى ، ومضى إلى منزله بالشّنح فى يوم الاثنين ، وهو اليوم الذى مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله ، لأنه رآه بارئا صالح الحال . هكذا روى الطبرى فى كتابه ، وبين السّنح وبين المدينة نصف فرسخ ، بل هو طائفة من المدينة ، فكيف يبقى رسول الله صلى الله عليه وآله ميتاً يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء لا يعلم به أبو بكر ، وبينهما غَلُوة ثلاثة أسهم! وكيف يبقى طريحاً بين أهله ثلاثة أيام لا يجترئ أحد منهم أنْ يكشف عن وجهه ، وفيهم على بن أبى طالب وهو روحه بين جنبيه ، والعبّاس عمّه المائم مقام أبيه ، وابنا فاطمة ، وها كولديه ، وفيهم فاطمة بَضْعة منه ، أله كان في هؤلاء مَنْ يكشف عن وجهه ، ولا مَنْ يفكر في جهازه ، ولا مَنْ يأنف له من

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۱ : ۱۸۱۷ .

انتفاخ بطنه وإخضرارها وينتظر بذلك حضورً أبي بكر ليكشف عن وجهه!

أنا لاأصدّق ذلك ، ولا يسكنُ قلبي إليه . والصحيح أنّ دخول أبى بكر إليه وكشفه عن وجهه ، وقوله ماقال ، إنما كان بعد الفرانح من البيّعة ، وأنهم كانوا مشتغلين بها كا ذكر في الرواية الأخرى .

وبقى الإشكال فى قعود على عليه السلام عن تجهيزه . إذا كان أولئك مشتغلين بالبَيْعة ، فما الذى شغله هو ؟

فأقول: يغلب على ظنّى \_ إِنْ صح ذلك \_ أن يكون قد فعله شناعة على أبى بكرو أصحابه، حيث فاته الأمر، واستُؤثر عليه به ، فأراد أن يتركه صلى الله عليه وآله بحاله لايحدث في جهازه أمراً ليثبت عند الناس أنّ الدنيا شفاتهم عن نبيتهم ثلاثة أيام ، حتى آل أمره إلى ماترون ؛ وقد كان عليه السلام يتطّلب الحيلة في تهجين أمر أبى بكر حيث وقع في السقيفة ماوقع بكل طريق ، ويتعاتى بأدنى سبب من أمور كان يعتمدها ، وأقوال كان يقولها ، فلعل هذا من مُجمّلة ذلك ، أو لعله إن صح ذلك ، (ا فإنما تركه صلى الله عليه وآله بوصيّة منه إليه وسر كانا يعلمانه في ذلك .

فإن قات : فلم لا يجوز أن يقال \_ إنْ صَحّ ذلك : إنه '` أُخِّرَ جهازه ليجتمع رأيه ورأى المهاجرين على كيفيّة غسله و تكفينه ، ونحو ذلك من أموره ؟

قلت: لأنّ الرواية الأولى تبطل هذا الاحمال ، وهي قوله صلى الله عليه وآله لم قبل موته: « يغسلني أهلى الأدنى منهم فالأدنى ، وأكّ نن في ثيابى أو في بياض مصر أو في حلّة يمنيّة ».

قال أبو جعفر: فأمّا الذين تولُّو اعَسْله فعلى بن أبى طالب ، والعبّاس بن عبدالمطلب، والفضل بن العباس ، وثُمَّم بن العبّاس ، وأسامة بن زيد ، وشُوْر ان مولى رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>۱-۱) ساقط من ب ، وأثبته من ا .

عليه وآله ، وحضر أوس بن خولى أحد الخزرج ، فقال لعلى بن أبى طالب :أنشدك الله ياعلى وحظنا من رسول الله ! وكان أوس من أصحاب بدر ، فقال له :ادخل ،فدخل فحضر غسله عليه الصلاة والسلام ، وصب الماء عليه أسامة وشُقران ، وكان على عليه السلام يغسله وقد أسنده إلى صدره ، وعليه قميصُه يدلّ كه من ورائه ، لايفضى بيده إلى بدن رسول الله عليه وآله ، وكان العباس وابناه الغضل و قُتُم يساعدونه على قَلْبه من جانب إلى جانب (١).

قال أبو جعفر: وروت عائشة أنهم اختلفوا فى غَسْله: هل يجرّد (٢٠) أم لا ؟ فألتى الله عليهم السِّنة حتى مامنهم رجل إلّا وذقنه على صدره ، ثم كلّمهم متكلم من ناحية البيت لايدرى مَنْ هو: غسّلوا النبى وعليه ثيابه. فقاموا إليه فغسلوه ، وعليمه قيصه فكانت عائشة تقول: لو استقبلتُ من أمرى ما استدبرتُ ماغسّله إلا نساؤه (٢٠).

قلت: حضرتُ عند محمدٌ بن معد العلوى في داره ببغداد ، وعنده حسن بن معالى الحلى المعروف بابن الباقلاوى وهما يقرآن هذا الخبر ، وهذه الأحاديث من تاريخ الطبرى فقال محمد بن معدد لحسن بن معالى : ماتراها قصدت بهدذا القول ؟ قال : حسدت أباك على ما كان يفتخر به من غُسل رسول الله صلى الله عليه وآله ! فضحك محمد ، فقال : هبها استطاعت أن تزاحه في غيره من خصائصه !

قال أبو جعفر الطبرى : ثم كُفّن عليه الصلاة والسلام فى ثلاثة أثواب : ثوبين صُخاريّين (٤) وبُرْد حِبَرة (٥) . أدْرِج (٢) فيها إدراجاً ، ولِحُد له على عادة أهل المدينة ، فلمّا فرغوا منه وضعوه على سريره (٧) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری : « أنجرد » . ۱۸۳۰ و ۲) الطبری : « أنجرد » .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ١ : ١٨٣١ . (٤) صحاريان : منسوبان إلى صحار ، قربة بالبمن .

<sup>(</sup>٥) حِبرة بوِزن عنبة ، أى مخطط ، وهو برد يمان أيضا على الوسف أو الإضافة .

واختلفوا فى دَ فْنه ، فقال قائل : ندفنه فى مسجدِه ، وقال قائل : ندفنه فى البَقيع مع أصحابه ، وقال أبو بكر : سمعتُ رسولَ الله صلّى الله عليه وآله يقول : « مأقَبِض نبى ۖ إلا ودُفن حيث قُبِض » ، فرفيع فراش رسول الله الذى تُوفّى فيه ، فحفِرله تحته .

قلت : كيف اختلفوا في موضع دفنه ، وقد قال لهم : « فضعوني على سريهي في بيتي هذا ، على شفير قبرى » ، وهذا تصريح بأنّه يُدفن في البيت الذي جمعهم فيه ، وهو بيت عائشة ؛ فإمّا أن يكون ذلك الخبر غير صحيح ، أو يكون الحديث الذي تضمّن أنهم اختلفوا في موضع دفنه ، وأنّ أبا بكر رَوَى لهم أنه قال : «الأنبياء يدفنون حيث يمو تون »غير صحيح، لأنّ الجمع بين هذين الخبرين لا يمكن .

وأيضاً ، فهذا الخبر ينافي ماورد في موت جماعة من الأنبياء نقُلوا من موضع موتهم إلى مواضع أخَر ، وقد ذكر الطّبريّ بعضهم في أخبار أنبياء بني إسرائيل.

وأيضاً فلو صح هذا الخبر لم يكن مقتضياً إيجاب دفن النبى صلّى الله عليه وآله حيث قبض ، لأنّه ليس بأمر بل هو إخبار محض ، اللهم إلا أن يكونوا فهمُوا من مخرج لفظه عليه السلام ومن مقصده أنّه أراد الوصيّة لهم بذلك ، والأمر بدفنه حيث يقبض . قال أبو جعفر : ثم دخل (۱) النّاس فصلّوا عليه أرسالًا ،حتى إذا فرغ النّساء أدخل الصبيان ، ثم أدخل العبيد ، ولم يؤمّهم (۲) إمام ، شم دفن عليه السلام وَسَطَ اللّيل من ليلة الأربعاء (۲).

قال أبو جعفر : وقد روت عَمْرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زُرارة ، عن عائشة قالت : ماءلمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلّم حتى سمعنا صوت المساحى فى جَوْف الليل ، ليلة الأربعاء (١).

<sup>(</sup>١) الطبري : « ودخل » . (٢) الطبري : « ولم يؤم الناس » .

<sup>.</sup> ١٨٣٣: ١ تاريخ الطبرى ١ : ١٨٣٣ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ١ : ١٨٣٢ .

قلت: وهـذا أيضا من العجائب، لأنه إذا مات يوم الاثنين وقت ارتفاع الضَّحَى. \_كاذكر في الرواية \_ ودفن ليلة الأربعاء وسَطَ الليلي، فلم يحض عليه ثلاثة أيام كا ورد. في تلك الرواية.

وأيضا فمن العجب كون عائشة ، وهو فى بيتها لاتعلم بدفنه حتى سمعت صوت المساحى، أتراها أين كانت! وقد سألت عن هدا جماعة ، فقالوا : لعلم الكناك انت فى بيت يجاور بيتها عندها نساء كما جرت عادة أهل الميّت ؛ وتكون قد اعتزلت بيتها وسكنت ذلك البيت، لأنّ بيتها مملوء بالرجال من أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وغيرهم من الصحابة ، وهذا قريب ، ويحتمل أن يكون .

قال الطبرى: و نزل فى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله على بن أبى طالب عليه السلام، والفضل بن عباس، و تُمَم أخوه، وشُقْران مولاهم. وقال أوس بن خولى له لله عليه السلام: أنشدُك الله ياعلى وحَظّنا من رسول الله صلى الله عليه وآله إفقال اله : انزل، فنزل مع القوم، وأخذ شُقران قطيفة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يلبسها، فقذفها معه فى القبر، وقال: لا يلبسها أحد بعده (١).

قات: مَنْ تأمّل هذه الأخبار ، علم أنّ عليًا عليه السلام كان الأصلو الجملة والتفصيل في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وجهازه ، ألا ترى أنّ أوس بن خولى لا يخاطب أحداً من الجماعة غيرَه ، ولا يسأل غيره في حضور الغسل والنّزول في القبر اثم انظر إلى كرم على على عليه السلام وسَجاحة أخلاقه وطهارة شيمته ، كيف لم يضن بمشل هذه المقامات الشريفة عن أوس ؟ وهو رجل غريب من الأنصار ، فعرف له حقّة وأطلبه (٢٠ بماطلبه! فكم بين هذه السجيّة الشريفة ، وبين قول مَنْ قال : لو استقبلتُ من أمرى مااستدبرت

<sup>(</sup>٢) أطلبه: أجابه إلى ما طلب .

ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه ! ولوكان في ذلك المقام غيره من أولي الطباع الخشنة ، وأرباب الفظاظة والغلظة ، وقد ســـأل أوْس ذلك ــ لزجر وانتهر ورجع خائباً !

قال الطبرى : وكان المغيرة بن شُعبة يدّعى أنّه أحدث النّاس عهدا برسول الله صلى الله عليه وآله ، ويقول للناس : إننى أخذت خاتمى فألقيته في القير ، وقلت : إنّ خاتمى قد سقط منى ، وإنّ تنا طرحته عمداً ا ؛ الأمس رسول الله صلى الله عليه وآله ، فأكون آخر الناس به عهدا (١).

قال الطبريّ : فروَى عبد الله بن الحارث بن نوفل ، قال : اعتمرتُ مع على بن أبي طالب عليه السلام في زمان عمر \_ أو عثمان \_ فنزل على أخته أم هاني بنت أبي طالب فلما فرغ من عسله دخل عليه نفر من فلما فرغ من عسله دخل عليه نفر من أهل أفرغ من عسله دخل عليه نفر من أهل الغراق ، فقالوا : ياأبا الحلسن ، جنناك نسألك عن أمر نحب أن تخبرنا به ! فقال : أظلن المغيرة يحد من ما أنه أحد أن الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وآله ! قالوا : أجل ، عن ذا جننا نسألك ! قال : كذب ! أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وآله أنه أجل ، عن ذا جننا نسألك ! قال : كذب ! أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وآله أنه أجل ، عن ذا جننا نسألك ! قال : كذب ! أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وآله أنه أجل ، عن ذا جننا نسألك ! قال : كذب ! أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وآله وأنه أنه من بن العباس ، كان آخر نا خروجاً امن قبره (٢).

قلت: بحق ماعاب أصحابُنا رحمهم الله المغيرة وذمّوه وانتقصوه! فإنه كان على طريقة غير محمودة ، وأبى الله إلّا أن يكون كاذبًا على كل حال ، لأنه إن لم يكن أحدثهم بالتبي عهدا ، فقد كذب في دعواه أنه أحدثهم به عهدا ، وإن كان أحدثهم به عهدا كا يزعم فقد اعترف بأنه كذب في قوله لهم : « سقط خاتمي منى » ؛ وإنما ألقاه عمداً ، وأين المغيرة ورسول الله صلى الله عليه وآله ليدّعي القرب منه ، وأنه أحدث الناس عهدا به !

<sup>(</sup>۱۱) تاریخ الطبری ۱: ۱۸۳۳ .

وقد علم الله تعالى والمساءون أنّه لولا الحددَثُ الّذى أحدث، والقوم الذين صحبهم فقتامهم عَدْرًا، واتخدذ أموالهم ؛ ثم التجأ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليعصِمَه لم يُسلم، ولا وطيء حصا المدينة.

\* \* \*

قال الطبرى : وقد اختلف فى سن رسول الله صلى الله عليه وآله ، فالأكثرون أنه كان ابن ثلاث وستين سنة ، وقال قوم : ابن ستين . فهذا ماذكره الطبرى فى تاريخه (١).

وروى محمّد بن حبيب فى '' أماليه '' قال : تولّى غسل النبيّ صلى الله عليـــــه وآله عليـــه الله عليــــه وآله عليه السلام والعبّاس رضى الله عنه .

وكان على على عليه السلام يقول بعد ذلك: ماشممت أطيبَ من ريحه ، ولارأيت أضوأ من وجهه حينتذ ، ولم أره يعتاد فاه ما يعتاد أفواه الموتى .

قال محمد بن حبيب: فلمّا كشف الإزار عن وجهه بعد غَسْله المحنى عليه فقبّله مرارا؟ وبكى طويلا وقال: بأبي أنت وأمّى! طبت حيّا وطبت ميتا! انقطع بموتك مالم ينقطع بموت أحد سواك من النبوة والأنباء وأخبار السماء! خصّصت حتى صرت مسلّيا عن سواك وعمّمت حتى صارت المصيبة فيك سواء! ولولا أنك أمرت بالصبر، ونهيت عن الجزع لأنفدنا عليك ماء الشئون ؟ ولكن أتى مالا يُدْفع! أشكو إليك كداً وإدبارا مخالفين وداء الفتنة ، فإنها قد استعرت نارها وداؤها الداء الأعظم! بأبي أنت وأمى اذكرنا عند ربّك ، واجعلنا من بالك وحمّك!

ثم نظر إلى قَذَاة في عينه فلفظها بلسانه ، ثم ردَّ الإزار على وجهه .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۱ : ۱۸۳۶ ، ۱۸۳۰ .

وقد روى كثير من الناس ندبة فاطمة عليها السلام أباها يوم موته وبعد ذلك اليوم، وهي ألفاظ معدودة مشهورة، منها: « يا أبتاه! جنّه الخلد مثواه، يا أبتاه! عند ذى العرش مأواه! يا أبتاه! كان جبرائيل يغشاه! يا أبتاه لست بعد اليوم أراه! ».

ومن الناس مَنْ يذكر أنهاكانت تشوبُ هذه الندبة بنوع من التظلّم والتألّم لأمر يغلبها . والله أعلم بصحّة ذلك .

والشِّيعة تروى أن قوماً من الصحابة أنكروا بكاءها الطويل ، ونهو ها عنه ، وأمروها بالتنحِّي عن مجاورة المسجد إلى طرف من أطراف المدينة .

وأنا أستبعد ذلك ، والحديث يدخله الزيادة والنقصان ، ويتطرق إليه التحريف والافتعال ، ولا أقول أنا في أعلام المهاجرين إلا خيراً!

( 177 )

الأصل :

ومن خطبة له عليه السلام:

اَخْمَدُ لِلهِ اللَّذِي لَا تُدْرِكُهُ الشَّوَاهِدُ، وَلَا تَحْوِيهِ الْمَشَاهِدُ، وَلَا تَرَاهُ اللَّوَاظِرُ، وَلَا تَحْوِيهِ الْمَشَاهِدُ، وَلَا تَرَاهُ اللَّوَاظِرُ، وَلَا تَحْوَيْهِ الْمَشَاهِدُ، وَلَا تَحْدُونُ خَلْقِهِ عَلَى وُجُودِهِ، وَيَحْدُونُ خَلْقِهِ عَلَى وُجُودِهِ، وَيَحْدُونُ خَلْقِهِ عَلَى وُجُودِهِ، وَبِحُدُونُ خَلْقِهِ عَلَى وُجُودِهِ، وَبِعُدُونُ خَلْقِهِ عَلَى أَنْ لَا شَبَهَ لَهُ .

اللّذي صَدَقَ فِي مِيعَادِهِ ، وَارْ تَفَعَ عَنْ ظُلْمُ عِبَادِهِ ، وَقَامَ بِالْقِسْطِ فِي خَلْقِهِ ، وَعَدَلَ عَلَيْهِمْ فِي حُكْمِهِ ، مُسْتَشْهِدْ بِحُدُوثِ ٱلْأَشْيَاءِ عَلَى أَزَلِيَّتِهِ ، وَبِمَا وَسَمَهَا بِهِ مِنْ ٱلْعَجْزِ عَلَى قُدْرَتِهِ ، وَبِمَا أَضْطَرَّهَا إِلَيْهِ مِنْ ٱلْفَنَاءِ عَلَى دَوَامِهِ .

وَاحِدٌ لَا بِعَدَدٍ ، وَدَائِمٌ لا بأَمَدٍ ، وَقَائَمٌ لَا بِعَمَدٍ .

تَتَلَقَّاهُ ٱلْأَذْهَانُ لاَ جُشُلُاءَرَةٍ ، وَتَشْهَدُ لَهُ ٱلْمَرَائِي لاَ بِمُحَاضَرَةٍ . لَمْ تُحُطْ بِهِ بِهَا ٱلْأَوْهَامُ ، بَلْ تَجَلَّىٰ لَهَا بِهَا . وَبِهَا ٱمْتَنَعَ مِنْهَا ، وَ إِلَيْهَا حَاكُمَهَا .

لَيْسَ بِذِي كَلَيْرِ أَمْتَ لَدَّتْ بِهِ ٱلنَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللِّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤَمِّ اللللْمُواللَّهُ الللْمُؤْمِنِ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللللْمُواللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمُ الللِّهُ اللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِنِ الللللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللللْم

وَأَشْهَدُأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الصَّفِيُّ ، وَأَمِينُهُ الرَّضِيُّ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، أَرْسَلَهُ بُوجُوبِ النَّحْجَجِ ، وَظُهُورِ الْفَلَجِ ، وَإِيضَاحِ الْمَنْهَجِ ؛ فَبَلَّغَ الرِّسَالَةَ صَادِعاً أَرْسَلَهُ بُوجُوبِ النَّخْجَجِ ، وَظُهُورِ الْفَلَجِ ، وَإِيضَاحِ الْمَنْهَجِ ؛ فَبَلَّغَ الرِّسَالَةَ صَادِعاً بَهَا ، وَحَمَلُ بَهَا ، وَحَمَلُ اللهُ هَيْدَاء ، وَمَنَارَ الضَّيَاء ، وَجَمَلُ أَمْرَاسَ الْإِشْلامِ مَتِينَةً ، وَعُرَا الْإِيمَانِ وَثِيقَةً .

## النبينر :

الشواهد هاهنا ، يريد بها الحواس ، وسمّاها « شواهد » إما لحضورها ؛ شهد فلان كذا أى حضره ، أو لأنها تشهد على ماتدركه وتثبته عند العقل ، كما يشهدالشاهد بالشيء ويثبته عند الحاكم .

والمشاهد هاهنا: المجالس والنوادى، يقال: حضرت مشهد بنى فلان، أى ناديهم ومجتمعهم.

ثم فسّر اللفظة الأولى وأبان عن مراده بها بقوله: « ولا تراه النواظر » ، وفسّر اللفظة الثانية وأبان عن مرادها ، فقال: « ولا تحجبه السواتر » .

ثم قال : « الدّال على قِدَمه بحدُوث خلقه ، وبحدوث خلقه على وجوده »؛ هذامشكل، لأن لقائلٍ أن يقول : إذا دلّ على قدّمه بحدوث خلقه ، فقد دخل فى جملة المدلول كونه موجوداً ، لأنّ القديم هو الموجود ولم يزل ، فأى حاجة إلى أن يعود فيقول : وبحدوث خَلْقه على وجوده !

ولجيب أن يجيب على طريقة شيوخنا أصحاب أبي هاشم ، فيقول: لا يلزم من الاستدلال بحدوث الأجسام على أنه لابد من محدث قديم كونه موجودا؛ لأن عندهم أن الذات المعدومة قد تقصف بصفات ذاتية ، وهي معدومة ، فلا يلزم من كون صانع العالم عندهم عالماً قادرا حيًّا أن يكون موجوداً ، بل لابد من دلالة زائدة ، على أن له صفة الوجود وهي والدلالة التي يذكرونها ، من أن كونه قادرا عالماً تقتضي تعلقه بالمقدور والمعلوم، وكل ذات متعلقة ، فإن عدمها يخرجها عن التعلق كالإرادة ، فلو كان تعالى معدوماً لم يجز أن يكون متعلقا ، فحدوث الأجسام إذاً قد دل على أمرين من وجهين مختلفين : أحدها أنه لا بد من صانع له ، وهذا هو المعني بقدمه .

والثاني أنّ هذا الصانع له صفة ، لأجلها يصح على ذاته أن تكونقادرة عالمة ،وهذا هو المعنى وجوده .

فإن قات : أيقول أصحابُ شيخكم أبى هاشم إنّ الذات المعدومة الّتي لا أوّل لها تسمّى قديمة ؟

قات: لا ، والبحث في هذا بحث في اللفظ لا في المعنى .

والمراد بقوله عليه السلام : « الدالّ بحدوث الأشياء على قدمه » ، أى على كو نهذاتاً لم يجملها جاعل ، وليس المراد بالقدم هاهنا الوجود لم يزل ، بل مجرد الذاتيّة لم يزل .

ثم يستدّل بعد ذلك بحدوث الأشياء على أنّ له صفة أخرى لم تزل زائدة على مجرّد الذاتيّة ، وتلك الصفة هي وجوده . فقد اتّضح المراد الآن .

فإن قلت: فهل لهذا السكلام مساغ على مذهب البغداديين ؟ قلت: نعم ، إذا حمل على منهج التأويل بأن يريد بقوله: « وبحدوث خلقه على وجوده » ، أى على صحة إيحاده له فيما بعد ، أى إعادته بعد العدّم يوم القيامة ، لأنه إذا صح منه تعالى إحداثه ابتداء صح منه إيجاده ثانيا على وجه الإعادة ، لأن الماهيّة قابلة للوجود والعدم ، والقادر قادر تلذاته ، فأمّا من روى بحدوث خلقه على وجوده ، فإنه قد سقطت عنه هذه السكلف كلما. وللعنى على هذا ظاهر ؛ لأنه تعالى دلّ المسكلفين بحدوث خلقه على أنه جواد منعم ، ومذهب أكثر المتسكلمين أنه خلق العالم جوداً وإنعاما وإحسانا إليهم .

قوله عليه السلام: « وباشتباههم على أن لاشبكه له » هـذا دليل صحيح ، وذلك لأنّه إذا ثبت أن جسما ما محدّث ، ثبت أنّ سائر الأجسام محدّثة ؛ لأن الأجسام مماثلة ، وكلّ ماصح على الشيء صح على مثله ، وكذلك إذا ثبت أنّ سواداً ما أو بياضاً ما محدّث ، ثبت أن سائر السوادات والبياضات محدّثة ، لأن حكم الشيء حكم مثله ، والسواد في معنى

كونه سوادا غير مختلف، وكذلك البياض، فصارت الدلالة هكذا الذوات التي عندنا يشبه بعضها بعضاً، وهي محدَّتة ؛ فلوكان البارى سبحانه يشبه شيئاً منها لكان مثله، ولحكان محدَّثاً لأن حكم الشيء حكم مثله، لكنه تعالى ليس بمحدَّث، فايس بمشابه لشيء منها، فقد صح إذاً قوله عليه السلام: « وباشتباههم على أن لاشبه له ».

قوله عليه السلام: « الذي صدق في ميماده » ، لا يجوز ألّا يصدق ، لأنّ الكذب قبيح عقلا ، والبارى تعالى يستحيل منه من جهة الدّاعي والصارف أن يفعل القبيح.

قوله عليه السلام: « وارنفع عن ظلم عباده » ، هذا هو مذهب أصحابنا المعتزلة ، وعن أمير المؤمنين عليه السلام أخذوه ؛ وهو أستاذهم وشيخهم في العدل والتوحيد، فأمّا الأشعرية ، فإنها وإن كانت تمتنع عن إطلاق القول بأنّ الله تعالى يظلم العباد إلّا أنّها تعطى المعنى في الحقيقة ، لأن الله عندهم يكلّف العباد مالا يطيقونه ، بل هو سبحانه عندهم لا يكلفهم إلا مالا يطيقونه ، بل هو سبحانه عندهم لا يقدر على أن يكلفهم ما يطيقونه ، وذلك لأنّ القدرة عندهم مع الفعل ، فالقاعد غير قادر على القيام ، وإنما يكون قادراً على القيام عند حصول القيام ، ويستحيل عندهم أن يوصف البارى تعالى بإقدار العبد القاعد على القيام ، وهو مع ذلك مكلف له أن يقوم ، وهذا غاية ما يكون من الظّلم سواء أطلقوا هذه اللفظة عليه أو لم يطاقوها .

ثم أعاد السكلام الأول في التوحيد تأكيدا ، فقال : حدوث الأشياء دليل على قدمه ، وكونها فانية دليل على بقائه .

فإن قلت : أمَّا الاستدلال بحــدُوث الأشياء على قدمه فمعلوم ، فكيف يكون الاستدلال على الأمرين الأخيرين !

قلت: إذا شاركه سبحانه بعض الموجودات في كونه موجودا ، وافترقا في أن أحدهما لا يصح منه فعل الجسم ، ولا الكون ، ولا الحياة ، ولا الوجوذ المحدَث ـ ويصح ذلك من الموجودات القديمة ـ دل على افتراقهما في أمر لأجله صَح من القديم ذلك ، و تعذّر ذلك على الحدَث ، وذلك الأمر هو الذي يسمّى من كان عليه قادرا ، وينبغي أن تحمل لفظة « العجز » هاهنا على المفهوم اللغوي ، وهو تعذّر الإيجاد ، لاعلى المفهوم الكلام .

وأما الاستدلال الثانى ، فينبغى أن يحمل الفناء هاهنا على المفهوم اللّغوى ، وهو تغير الصفات وزوالها ، لاعلى المفهوم الكلامى ، فيصير تقدير الكلام : لما كانت الأشياءالتى بيتنا تتغيّر وتتحوّل وتنتقل من حال إلى حال ، وعلمنا أنّ العلّة المصحّحة لذلك كونها محدثة ، علمنا أنّه سبحانه لا يصح عليه التنقّل والتغيّر ، لأنه ليس بمحدّث .

ثم قال: « واحد لا بعدد » لأنّ وحدته ذاتيّة ، وليست صفة زائدة عليه ، وهــذا من الأبحاث الدقيقة في علم الحــكمة ، وليس هذا الــكتاب موضوعا لبسطالةول في أمثاله .

ثم قال: « دائم لا بأمَد » ، لأنه تعالى ليس بزمانى ولا داخل تحت الحركة والزمان، وهــذا أيضاً من دقائق العلم الإلهى ، والعرب دون أن تفهم هذا أو تنطق به ، ولكن هذا الرجل كان ممنوحاً من الله تعالى بالفيض المقدّس والأنوار الربانية .

ثم قال: «قائم لا بعمد » ، لأنه لما كان في الشاهد كل قائم فله عماد يعتمد عليه ، أبان عليه السلام تنزيه تعالى عن المكان ، وعمّا يتوهمه الجهلاء من أنه مستقر على عرشه بهذه اللفظة . ومعنى القائم هاهنا ليس مايسبق إلى الذهن من أنه المنتصب ؟ بل ما تفهمه من قولك : فلان قائم بتدبير البلد ، وقائم بالقسط .

ثم قال: « تتلقاه الأذهان لا بمشاعرة » ، أى تتلقاه تلقيًا عقليا ، ليس كما يتلقى الجسم الجسم بمشاعره وحواسه وجوارحه ، وذلك لأن تعقل الأشياء وهو حصول صورها

في العقل بريئة من المادة ، والمراد بتلقيه سبحانه هاهنا تلقى صفاته ، لا تلقى ذاته تعالى، لأنَّ ذاته تعالى، لأنّ ذاته تعالى لا تتصوّرها العقول ، وسيأتى إيضاح أنّ هذا مذهبه عليه السلام .

ثم قال : « وتشهد له المرأني لا بمُحاضرة » ، المرأني : جمع مرئيّ ، وهو الشيء المدرك البَصر ، يقول : المرئيّات تشهدُ بوجود البارئ ، لأنه لولا وجوده لما وُجدت ، ولو لم توجد لم تكن مرئيّات ، وهي شاهدة بوجوده لا كشهادتها بوجود الأبصار ، لأنهّا شهدت بوجود الأبصار ، لأنهّا شهدت بوجود الأبصار الخضورها فيها . وأمّا شهادتها بوجود البارى فليست بهذه الطريق ، بل بما ذكر ناه . والأولى أن يكون «المرأني» هاهنا جمع « مَرْ آة » بفتح الميم ، من قولهم : هو حسن في مَرآة عيني ، يقول : إنّ جنس الرؤية يشهد بوجود الباريّ من غير محاضرة منه للحواس .

قوله عليه السلام: « لم تُحط به الأوهام » إلى قوله عليه السلام «وإليها حاكمها»، هذا الكلام دقيق ولطيف، والأوهام هاهنا هي العقول، يقول: إنّه سبحانه لم تحط به العقول، أي لم تتصوّر كنه ذاته، ولكنه تجلّى للعقول بالعقول، وتجلّيه هاهنا هو كشف ما يمكن أن تصل إليه العقول من صفاته الإضافية والسلبيّة لا غير، وكشف ما يمكن أن تصل إليه العقول من أسرار مخلوقاته؛ فأمّا غير ذلك فلا؛ وذلك لأنّالبحث ما يمكن أن تصل إليه العقول من أسرار مخلوقاته؛ فأمّا غير ذلك فلا؛ وذلك لأنّالبحث النظريّ قد دلّ على أنّا لم نعلم منه سبحانه إلا الإضافة والسلب، أما الإضافة فكقولنا: عالم قادر، وأمّا السلب فكقولنا: ليس بجسم ولا عرض ولا يُرى، فأمّا حقيقة الذات المقدسة المخصوصة من حيث هي هي، فإنّ العقل لا يتصوّرها، وهذا مذهب الحكاء وبعض المشكلّمين من أصحابنا ومن غيرهم.

ثم قال : « وبالعقول امتنع من العقول » ، أى وبالعقول وبالنظر ؛ علمنا أنه تعالى يمتنع أن تدركه العقول .

ثم قال : « و إلى العقول ح كم العقول » ، أى جعل العقول المدعية أنها أحاطت ( ٤ - نهج - ١٣ ) به وأدركته كالخصم له سبحانه ، ثم حاكمها إلى العقول السليمة الصحيحة النظر ، في محت الله المحتالة على العقول المدّعية لما ليست أهلاً له .

واعلم أنّ القول بالحيرة في جلال ذات البارى والوقوف عند حدّ محدود لا يتجاوزه العقل قول مازال فصلاء العقلاء قائلين به .

\* \* \*

# [ من أشعار الشارح في المناجاة ]

ومن شعرى الذى أسلك فيه مسلك المناجاة عند خَلَواتى وانقطاعى بالقلب إليه سبحانه قولى :

والله لا موسى ولا عيى سى المسيحُ ولا محمّدُ عامُوا ولا جــــبريل وهـــو إلى محل القدس يصعَدُ كلا ولا النفس البسي علة ، لا ولا العقل الحِرّدُ من كنه ذاتك غــير أنّـــك واحدى الذات سَرْمَدُ وَجَدُوا إضافاتٍ وسَدُ با والحقيقة ليس تُوجَدُ ورأوا وجــوداً واجباً يَفْنَى الزّمان وليس يَنفَدُ فلتخسأ الحركاء عَنْ جِرْمِ له الأفلاك تَسْجُدُ مَنْ أنت يارسطو ومَنْ أفلاط قبلك يامبـــلّد ! ومَن أنت يارسطو ومَنْ أفلاط قبلك يامبــلّد ! ومَن أنت يارسطو ومَنْ أفلاط قبلك يامبــلّد ! ومَن أنت يارسطو ومَنْ أفلاط قبلك يامبــلّد ! ومَن أنت يُل سينا حين قرّر ما بنيت له وشيّــــــد ومَن أنتم إلا الفَرا ش رأى الشّهاب وقدتوقد فدنا فأحــرت نفسَهُ ولو اهتدى رُشْداً لأبْعَدُ !

ومما قلته أيضا في قصور العقل عن معرفته سبحانه وتعالى :

فیك یا عجوبة الكون غدا الفكر كلید لا أنت حیّرت ذوی اللّب وبلْبَلْت العُقُولَا كلّما أقدم فِكْری فیك شبراً فر مید لا نا كسا و يخبط فی عَمْ یاء لا یُهدّی السّبید لا

\* \* \*

#### ولى في هذا المعنى :

فيك يأغلوطة الفكر تاه عقلي وانقضى عُمْرى سافرت فيك العقولُ فما ربحت إلا أذَى السَّفر رجعت حَسْرَى وماوقفت لا على عين ولا أثر فلحَى الله الألَى زَعمُوا أنّت المعلومُ بالنَّظرِ كذبوا إنّ الذي طلبُوا خارجُ عن قوة البَشر

\* \* \*

### وقلت أيضا في المعني :

أفنيتُ خمسين عاما معملًا نظرِي فيه ؛ فـلم أدرِ ما آتى وما أذرُ مَن كانَ فوق عقول القـايسين فمـاً ذا يدرك الفـكر أو مايبلغ النظرُ

\* \* \*

### ولى أيضاً :

حبيبي أنت لازيد وعُرُو وإن حَـيَّرَتنِي وفتنْتَ دينِي طلبتك جاهـداً خسين عاما فلم أحصُل على بردِ اليقينِ

فهل بعد المات بك اتصال فأعلم عامض السّر المصون! نوًى قُلُون وكم قد مات قبلي بحسرته عليك من القرون!

\* \* \*

ومن شعرى أيضا في المعنى ، وكنت أنادى به ليلاً في مواضع مقفرة خالية من النّاس ، بصوت رفيع ، وأجدح قلبي أيام كنت مالكا أمري ، مطلقاً من قيود الأهل والولّد وعلائق الدنيا :

المُدهِ هِ اللّهِ العمر أنفقه والمال مجانا بلا ثمن أفنيت فيك العمر أنفقه والمال مجانا بلا ثمن وأخالط الملل التي اختلفت في الدّين حتى عابد الوَثن والخالط الملل التي اختلفت في الدّين حتى عابد الوَثن وظننت أنى بالغ عرضي لما اجتهدت ومبرى شيخيي ومطهر من كل رجسهوى قلبي بذاك وغاسل دري فإذا الذي استكثرت منهو المجاني على على عظائم الحين فضلت في تيه بلا علم وغرقت في يم بلا سُفُن ورجعت صفر الكف مكتئباً حيران ذا هم وذا حرن ورجعت صفر الكف مكتئباً حيران ذا هم وذا حرن وأصيح يامن ليس يعرفه أحد مدى الأحقاب والزّمن المائن له عنت الوجوه ومن قرنت له الأعناق في قرن يامن له عنت الوجوه ومن قرنت له الأعناق في قرن النس تدركك العيون وأن الرّاًى ذو أفن وذو غبن أن ليس تدركك العيون وأن الرّاًى ذو أفن وذو غبن

# والكلُّ أنت فكيف يدركه بعضُ وأنت السرِّفي العكن!

#### وعما قاته في المعنى:

ناجيته ودعوتُه اكشف عن عشا قلبي وعن بصرى وأنت النُّورُ والرفعُ حجابًا قد سَلَالْتَ سُتُورَه دوني ، وهـل دون الحبُّ ستور! فأجابني : صه ياضعيف فبعض ذَا قد رامله أموسي فك لأك الطّور أعجبني هذا المعني ، فنقلته إلى لفظ آخرفقات :

حَبِيبِي أَنْتَ مِنْ دُونِ الْـبرايَّا وإن لم أحظَ منك بمـــا أريدُ قنعتُ مِن الوصال بكشف حال فقيل ارجع ففظلبها بعيدُ ألم تسمعٌ جوابَ سؤال موسى وليس على مكانتــــه مزيدُ تعرّض للذي حاَوَلْتُ يوماً فَدُكِّ الصّخر واضطرم االصَّعِيدُ ولى في هذا المعنى أييضاً :

قد حار فی النَّفس جمیعُ الوری والفَّكر فیهـــا قد عداضائعا

وَبَرْهَنَ الْكُلِّ عَلَى مَاادَّعَوْا وَلَيْسَ بُرْهَانُهِ مِنْ قَاطِعاً مَنْ جَهِلَ الصَّنْعَةَ عَجْزاً فَمِ الصَّانِعَا !

ولى أيضاً في الردّ على الفلاسفة الذين علَّاوا حركة الفَلَك بأنه أراد استخراج الوضع المولا ؛ ليتشبه بالعقل الجيرَّد في كاله ، وأنَّ كلِّ ماله بالقوة فهو خارج إلى الفعل : تحـيّر أربابُ النُّهُي وتعجُّبُوا من الْفَلَكِ الْأَقْصَى لَمَاذَا تَحْرَّكَا فقيل بطبع كالثقيل إذا هَوَى وقيل اختياراً والمحقق شكَّكا

فردَّ حديث الطبع إذ كان دائراً واليس على سَمْتٍ قويمٍ فيسلكاً

دعاه إلى أن دار ركضاً فأوْشَكا يعاقب منه مطلباً ثم متركاً ولو رامه منّاام،ؤكانأُءْهَكَارُا) ولو أن إنسانًا غدا ليس قصده سوى الوضع واستخراجه عُدَّ مضحكاً

وقیل لمن قال اختیارا فما آلذی 

ولى أيضاً في الردّ على مَنْ زعم أنّ النبي صلى الله عليه وآله رأى الله سبحانه بالعين، وهو الذي أنكرته عائشة ، والعجَب لقوم من أرباب النظر جهلوا ما أدركته امرأة من نساء العرب:

عجبتُ لقويم يزعمون نبيَّهُمْ رَأَى رَبَّهُ بالعين، تبًّا لهم تَبًّا! إذا كان طرف القلب عن كنهه نبا حسيراً ، فطرف العين عن كنهماً نسي!

وهل تُدرِك الأبصارُ غيرَ مكيَّفٍ وكيف تبيخُ العينُ ما يمنَعُ القلبا!

والمُقطُّعات التي نظمتها في إجلال البارئ سبحانه عن أن تحيط به العقول كثيرة ، موجودة في كتبي ومصَّفاتي ، فلتُلمحمن مظانَّها ،وغرضنا بإيرادبعضها أنلها هناتشييدالما قالهأميرالمؤمنين عليهالسلام على أفي هذا الباب.

قوله عليه السلام : « ليس بذي كِبَرِ » إلى قوله « وعظُم سلطانا »، معناه أنه تعالى يطلق عليه منأسمائه الكبير والعظيم، وقد ورد بهما القرآنالعزيز، وليس المراد بهما مايستعمله الجمهور من قولهم : هذا الجسم أعظم وأكبر مقداراً من هذا الجسم ، بل المراد عِظمُ شأنه و جلالة سلطانه .

والفكج: النُّصرة، وأصله سكون العين ،و إنَّمَا حرَّكَهُ ليوازن بين الأَلْفَاظ، وذلك (١) الأعفك : الذي لا يحسن العمل . لأن الماضى ،منه فَلَج الرجلُ على خَصمه بالفتح،ومصدره الفَّلج بالسكون ، فأمامن روى: «وظهور الفُلُج» بضمتين فقد سقط عنه التأويل ، لأن الاسم من هذا اللفظ: «الفُلج» بضم أول السكامة ، فإذا استعملها السكاتب أو الخطيب جاز له ضمّ الحرف الثانى .

وصادعًا بهما : مظهرًا مجاهدًا ، وأضله الشق .

والأمراس: الحِبال، والواحد مَرَس؛ بفتح الميم والراء.

\* \* \*

#### الأصلُ :

## منها في صفة عجيب خلق أصناف من الحيوان:

وَلَوْ فَكَرُوا فِي عَظِيمِ الْقُدْرَةِ ، وَجَسِيمِ النَّعْمَةِ ، لَرَجَعُوا إِلَى الطَّرِيقِ ، وَخَافُوا عَذَابَ الخُرِيقِ ، وَلَكِنِ الْقُلُوبُ عَلِيلَةٌ ، وَالْبَصَائِرُ مَدْخُولَةٌ . أَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى صَغِيرِ مَا خَلَقَ كَهُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ ، وَسَوَّى لَهُ مَا خَلَقَ كَهُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ ، وَسَوَّى لَهُ الْعَظْمَ وَالْبَصَرَ ، وَسَوَّى لَهُ الْعَظْمَ وَالْبَصَرَ ، وَسَوَّى لَهُ الْعَظْمَ وَالْبَشَرَ !

أَنْظُرُوا إِلَى ٱلنَّمْلَةِ فِي صِغَرِ جُثَّتِهَا ، وَلَطَافَةَ هَيْنَهَا ، لَا تَكَادُ تَنَالُ بِلَحْظِ ٱلْبَصَرِ ، وَلَا بِمُسْتَدْرَكِ ٱلْفِكُو ؛ كَيْفَ دَبَّتْ عَلَى أَرْضِهَا ، وَصُبَّتْ عَلَى رِزْقِها ، تَنْقُلُ ٱلْحُبَّةَ إِلَى جُحْرٍ هَا ، وَتُعدَّها فِي مُسْتَقرِّها ، تَجْمَعُ فِي حَرِّها لِبَرْدِها ، وَفِي وِرْدِها لِصَدَرِها ؛ جُحْرٍ ها أَلْمَنَّانُ ، وَلَا يَحْرِمُهَا ٱلدَّيَّانُ ، وَلَوْ مَسْتُفُولُ بِرِزْقِها ، مَرْزُوقَة بُوفْقِها ؛ لَا مُنْفِلُها ٱلمَنَّانُ ، وَلَا يَحْرِمُها ٱلدَّيَّانُ ، وَلَوْ فِي الصَّفَا ٱلْدَيَّانُ ، وَلَوْ فِي الصَّفَا ٱلْدَيْسِ ، وَٱلْحُجْرِ ٱلجُامِسِ !

وَلَوْ فَكَرَّتَ فِي مَجَارِى أَكْلِمَ ، وَفِي عُلْوِهَا وَسُفْلِهَا ، وَمَا فِي أَجُوْفِ مِنَ شَرَاسِيفِ بَطْنِهَا ، وَمَا فِي أَجُوْفِ مِنَ شَرَاسِيفِ بَطْنِهَا ، وَمَا فِي ٱلرَّأْسِ مِنْ عَيْنِهَا وَأَذُنِهَا ، لَقَضَيْتَ مِنْ خَلْقِهَا عَجَبًا ، وَلَقيتَ مِنْ وَصْفِهَا تَعَبًا !

فَتَمَا لَى ٱلَّذِي أَقَامَهَا عَلَى قَوَا أَيْمِا ؟ وَ بِنَاهَا عَلَى دَعَا ثِمِهَا ! لَمْ يَشْرَ كُهُ فِي فِطْرَ بِهَا: فَاطِرْ ۖ، وَلَمْ يُعِنْهُ عَلَى خَلْقِهَا قَادِرْ .

وَلَوْ ضَرَبْتَ فِي مَذَاهِبِ فِكُرِكَ لِتَبْلُغَ عَايَاتِهِ ، مَادَلَّتْكَ ٱلدَّلَالَةُ إِلَّا عَلَى أَنَّ فَاطِرَ ٱلنَّمْلَةِ هُوَ فَاطِرُ ٱلنَّمْدُ لَةِ ؛ لِدَقِيقِ تَفْصِيلُ كُلُّ ثَمَى ۚ ، وَعَامِضِ ٱخْتِلَافِ فَاطِرَ ٱلنَّمْدُ ، وَعَامِضِ ٱخْتِلافِ كُلُّ مَى ۚ ، وَعَامِضِ ٱخْتِلافِ كُلُّ حَى ٓ .

وَمَا ۗ ٱلجَٰلِيلُ وَٱللَّطِيفُ ، وَٱلنَّقِيلُ وَٱلْخَفِيفُ ، وَٱلْقَوِيُّ وَٱلضَّعِيفُ فِي خَلْقِهِ إِلَّا سَوَالِا.

وَكَذَلِكَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْهُوَالَةِ » وَٱلرِّيَاحُ وَٱلْمَاهِ . فَانْظُرْ إِلَى ٱلشَّمْسِ وَٱلْقَمَرِ ، وَٱلنَّبَاتِ وَٱلنَّهَارِ ، وَتَفَجَّرِ هَذِهِ ٱلْبِحَارِ ، وَكَثْرَةً هَذِهِ ٱلْبَعَارِ ، وَتَفَرَّقُ هَذِهِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ، وَتَفَجَّرِ هَذِهِ ٱلْبِحَارِ ، وَكَثْرَةً هَذِهِ ٱللَّهُ اللَّهُ وَٱللَّهُ مَا اللَّهُ اللْلَالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُولِلَ الْمُلِمُ الللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُ اللَّهُ الللْمُولُول

فَالْوَيْلُ لِمَنْ أَنْكُمْ ٱللُّهُمَّدِّرَ ، وَجَحَدَ ٱلْمُدَبِّرَ !

زَعَمُوا أَنَّهُمْ كَالنَّبَاتِ مَا لَهُمْ زَارِعٌ ، وَلَالِأُخْتِلَافِ صُورِهِمْ صَانِعٌ ؛ وَلَمْ يَلْجَأُوا إِلَى حُجَّةٍ فِيمَا ٱدَّعَوْا ، وَلَا تَحْقَيقٍ لِمَا دَعَوْا » وَهَالْ يَكُونُ بِنَاهِ مِنْ غَيْرِ بَانٍ » أَوْ جِنَاية مِنْ غَيْرِ جَانٍ !

### الشرخ:

مدخِولة : معيبة . وفَكَن : شقَّ وخلق . والبَشَر : ظاهر الجلد .

قوله عليه السلام: « وصُبّت على رزقها » ، قيل : هو على العكس ، أى وصب رزقها عليها ، والحكلام صحيح ولا حاجة فيه إلى هذا ، والمراد: كيف همّت حتى الصبّت على رزقها انصباباً ؛ أى انحطت عليه . ويروى : « وضنّت على رزقها الهاد المعجمة والنون ، أى بخلت . وجُحْرها : بيتها .

قوله عليه السلام: « وفي ورَّدِها لصَدَرِها » ، أى تجمع في أيام التمكّن من الحركة لأيام العجز عنها ، وذلك لأنَّ النمل يظهر صيفًا وايخني في شدَّة الشتاء لعجزه عن ملاقاة البرد .

قوله عليه السلام : « رزْقُهَا وفَقْهَا (۱) » أى بقدر كفايتها ، ويروى « مكفول برزقها مرزوقة بوفقها » .

والمنتان؟ من أسماء الله تعالى العائد إلى صفاته الفعلية ، أى هو كثير المنّ والإنعام على عباده .

والديّان: الجازى للعباد على أفعالهم ، قال تعالى: ﴿ إِنَّا لَمَدِينُونَ ﴾ (٢) أى مجزيّون - مو الحجر الجامس: الجامد. والشراسيف: أطراف الأضلاع المشرفة على البطن -

#### \* \* \*

# [ فصل في ذكر أحوال الذرة وعجائب العملة ]

واعلم أن شيخنا أباعثمان قد أورد في كتاب '' الحيوان '' في باب النملة والليرّة والليرّة والما المعندة جدًّا من النمل \_كلاماً يصاح أن يكون كلام أمير المؤمنين عليه السلام أصله ، ولكنّ أباعثمان قد فَرّع عليه .

قال: الذرّة تدّخر في الصيف للشتاء ، وتنقدّم في حال المهلة ، ولا تُضيع أوقات إمكان الحزم، ثم يبلغ من تنققدها وصحة تمييزها (٢) ، والنظر في عواقب أمورها (٤٠) ؛ أن تعفّن وتسوّس في أنها تخاف على الحبوب التي ادّخرتها للشتاء [ في الصيف ] (٥) ، أن تعفّن وتسوّس في

<sup>(</sup>١) كذا في 1 ، ب ؟ ومايورد في أصل النهج يوافق ما في الرواية التالية .

<sup>(</sup>۲) سورة الصافات ۴۰ ..

<sup>(</sup>٣) الحيوان : « وحسين خبرها » . (٤) الحيوان : « أمرها » .

<sup>(</sup>٥) من الحيوان .

بطن الأرض فتخرجها إلى ظهرها لتنثرها (١) وتعيد إليها جفوفها ، ويمر لها النسيم فينفى عنها اللّخَن والفساد .

ثم ربما - بل في الأكثر - تختار ذلك العمل ليلاً ، لأن ذلك أخْفى ، وفي القمر الأنها فيه أبصر ، فإن كان مكأنها نديًّا وخافت أن تنبت الحبّة نقرت موضع القطْمير (٢) من وسطها ؛ لعلمها أنها من ذلك الموضع تنبت ، وربما فلقت الحبّة نصفين . فأمّا إن كان الحب من حب الحكر برة تنبت من بين الحب من حب الحكر برة تنبت من بين جميع الحبوب ، فهي من هذا الوجه مجاوزة لفطنة جميع الحيوانات ، حتى ربما كانت في ذلك أحزم من كثير من الناس ، ولها مع لطافة شخصها وخفة وزنها في الشمّ والاسترواح ما ليس لشيء ، فربما أكل الإنسان الجراد أو بعض ما يشبه الجراد ، فيسقط من يده الواحدة أو صدر واحدة ، وليس بقربه ذَرّة ولا له عهد بالذرّ في ذلك المنزل ، فلا يلبث أن تقبل ذَرّة قاصدة إلى تأكل الجرادة ، فترومها وتحاول نقلها وجرّها إلى جُحْرها ، فإذا أعجزتها بعد أن تُبلي عُدْراً مضت إلى جُحْرها راجعة ، فلا يلبث ذلك الإنسان أن يجدها قد أقبلت وخلفها كالخيط الأسود المدود ، حتى يتعاون عابها فيحملنها . فاعجب من صدق الشمّ لما لا يشمة الإنسان الجائع ! ثم انظر إلى بُعد الهمة والجرأة على محاولة نقل شيء في وزن جسمها مائة مرة ، وأكثر من مائة مرة ، بل أضعاف أضعاف المائة ، وليس شيء من الحيوان يحمل ما يكون أضعاف وزنه مهادا كثيرة غيرها .

فإن قال قائل (٢): فمن أين علمتم أنّ التي حاولت نقل الجرادة فعجزت هي التي أخبرت صواحباتها من الذرّ، وأنها الّتي كانت على مقدّمتهن ؟

قيل له : لطول التجربة ، ولأنّا لم نر قط ذر"ةً حاولت جر" جرادة فعجزة عنها ، ثم

<sup>(</sup>١) الحيوان : « لتيسها » .

 <sup>(</sup>٣) القطمير : شق النواة .
 (٣) الحيوان : « فإن قلت » .

رأيناها راجعة إلا رأينا معها مثل ذلك ، وإن كنّا لا نفصل فى مرأى العين بينها وبين أخواتها ، فإنّه ليس يقع فى القلب غير الذى قلنا ، فدلّنا ذلك على أنّها فى رُجوعها عن الجرادة أنّها إنماكانت لأشباهها كالرائد الذى لا يكذب أهله .

قال أبو عُمَان : ولا يُنكر قولُنا : إنّ الذرّة توحى إلى أخواتها بما أشرنا إليه إلا من يكذّب القرآن ، فإنه تعالى قال فى قصّة سليمان : ﴿ قَالَتْ تَمُلَةُ ۖ يَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ الْحَالَ مَسَا كَنَكُم لَا يَشْعُرُونَ \* فَتَبَسَّمَ الْدُخُلُوا مَسا كِنَكُم لَا يَضْعُرُونَ \* فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهِ إِيهَا وَتمييزا ! فَهِل بعد هذا ريب أو شكُّ في أن لها قولا وبيانا وتمييزا ! فإن قلت : فلعلها مكلّفة ، ومأمورة ومنهيّة ، ومطيعة وعاصية !

قيل: هذا سؤال جاهل ، وذلك أنّه لا يلزم أن يكون كلّ ذى حسّ ، وتمييز مكلّفا مأمورا منهيًا ، مطيعا عاصيا ، لأنّ الإنسان غير البالغ الحلم قد يحفظ القرآن وكثيرا من الآثار ، وضروبا من الأخبار ، ويشترى ويبيع ، ويخدع الرجال ويسخّر بالمعدّين ، وهو غير مكلنّف ولا مأمور ، لا منهى ولا عاص ولا مطيع ، فلا يلزم مما قلناه في الذّرة أن تكون مكلّفة (٢).

قال أبو عثمان : ومن عجيب ماسمعتُه من أمر النّملة ، ماحدّ ثنى به بعضُ المهندسين عن رجل معروفٍ بصنعة الإسطرلابات (٢) ، أنه أخرج طَوْقًا من صُفْر \_ أو قال من حديد \_ من الكير ، وقد أحماه ، فرمَى به على الأرض ليبرد ، فاشتمل الطّوْق على نملة ، فأرادت أن تنفر يمنةً فلقيها وهجُ النار ، فأخذت يَسْرةً فلقيها وهجُ النّار ، فمضت قُدُما فكذاك ، فرجعت إلى خلفها فكذلك ، فرجعت إلى وسط الدائرة ، فوجدها قد ماتت في موضع رجل البر كار (١) من الدائرة ، وهذا من العجائب .

قال أبو عُمَان : وحدَّ ثني أبو عبيدالله الأفْوَه، وما كنت أقدِّ معليه في زمانه من مشايخ

<sup>(</sup>١) سورة النمل ١٨ ، ١٩ . . (٢) الحيوان ٤ : ٥ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) الإسطرلابات : جمع اسطرلاب ، وهي آلة يعرفبها الوقَّت، انظر شفَّاء الغليل للخفاجي : ١ ه .

<sup>(</sup>٤) الركار: اسمكالةمعروفة. قالصاحبشفاء الغليل:هومعرب «قرجار». وقال: إنه لم يردق شعرقديم .

المعتزلة إلا القليل ، قال : قد كنت ألق من الذرّ والنمل في الرُّطب يكون عندى وفي الطعام عنتا كثيرا ، وذلك لأنى كنت لا أستقذار الفلة ولا الذرة ، ثم وجدت الواحدة مهما إذا وقعت في قالرورد بان أو زئبق أو خيري ، فسلد ذلك الدّهن وزخ ، فقدرتها ونفرت منها ، وقلت : أخلق بطبيعتها أن تكون فالملاة خبيثة ، وكنت أرى الها عضاً منكرا ، فأقول : إنّها من ذوات السّعوم ، ولو أنّ بدن النملة زيد في أجزائه حتى يلحق ببدن العقرب ، ثم عضت إنسانًا لكانت عضتها أضر عليه من لسّعة العقوب .

قال: فاتحذت عند ذلك لطعامى منعلة وقيرتُها ، وصبيت في خندقها الماء ، ووضعت سلّة الطعام على رأسها ، فغبرت أيلها أكشف رأس اللهلّة بعد ذلك ، وفيها ذر كثير ، ووجدت الماء في الحندق على حاله ، فقلت : عسى أن يكون بعض الصبيان أنزلها ، وأكل مما فيها ا وطال مكثها في الأرض ، وقلد دخام اللّذ تم أعيدت على تلك الحال ، وتنكلمت في ذلك وتعرفت الحال فيه ، فعرفت البراءة في عدرهم ، والصّدق في خبرهم ، فاشتد تعجبي ، وذهبت بي الظّنون والحواطر كلّ مذهب ، فعرفت على أن أرصدها وأحرسها ، وأتنبت في أمرى ، وأتمرت على أن أرصدها عليها تركته جانبا ، وصعدت في الحائط ، ثم مرت على حذات الله منه الحياة ولم تعمل عليها تركته جانبا ، وصعدت في الحائط ، ثم مرت على اهتدت إلى هذه الحيلة ولم تعمل عاذية السبّة أرسلت نفسها فقلت في نفسي : الظر كيف اهتدت إلى هذه الحيلة ولم تعمل أنها تبق محصورة ا

ثم قات : وما عليها أن تبقى محصورة ؟ بل أى حصار على ذَرَّتَةٍ وقد وجسدت ماتشهى.

قال أبو عثمان : ومن أعاجيب الذّرة أنّها لا تعرض كجمَلٍ ولا لجرادة ولا كُلْنفساء ولا للبنت وَرْدان ، مالم يكن بها حبل أو عقر أو قطع رجل أو يد ، فإن وجدت بها من ذلك أدنى علّة ، وثبت عليها، حتى لو أن حيّة بها ضربة أو خَرْق أو خدش، ثم كالمت من

ثعابين مِصْر ، لوثب عليها الذر حتى يأكلها ، ولا تكاد الحيّة تسكمُ من الذّر إذا كان بها أدنى عقو .

قال أبو عثمان : وقد عذَّب الله بالذّر والنّل أنما وأنما ، وأخرج أهل قرَّ عن سن قراهم، وأهل دُروبٍ من دروبهم .

وحد ثنى بعضُ مَن أصد ق خبره ، قال : سألت رجلاً كان ينزلع ببغداد فى بعض الدروب التى فى ناحية باب الكوفة التى جلا أهام عنها ، لفلبة النمل والدر عليها ، فسألته عن ذلك ، فقال : وما تصنع بالحديث! امض معى إلى دارى التى أخرجنى، منها النمال.

قال ، فدخلتُها معه فبعث غلامه ، فاشترى رءوسا من الرأسين ليتغذى بها ، فانتقلناا هربا من النمل في أكثر من عشرين مكانا ، ثم دعا بطست ضخمة ، وصب فيها ماء صالحا ، ثم فرق عظام الرءوس في الدّار ، ومعه غلمانه، فكان كلّما اسورد منهاعظم لكثرة النمل واجتماعه عليه وذلك في أسرع الأوقات \_ أخذه الغلام ففر عه في الطلست بعودينثر به ماعليه في جوف الطلست ، فما لبثنا مقدار ساعة من النّهار حتى فاضت الطلست عملاً ، فقال: مخلق أنى فعلت مثل هذا قبل الجلاء طمعا في أن أقطع أصلها! فلما رأيت عددها إمّا زائدا ، وإما ثابتا ، وجاءنا مالا يصبر عليه أحد ، ولا يمكن معه مقام ، خرجت غنها .

قال أبو عثمان : وعذَّب عمرُ بن هُبيرة سعيدَ بن عمرو الحرشيّ بأنواع العذاب ، فقيل له : إن أردت ألّا يفلح أبدا فمر هم فلينفخوا في دُبره النمل ، ففعلوا فلم يفلح بعدها (١) .

<sup>(</sup>١) الحيوان ٤ : ٣٣ .

قال أبو عثمان: ومن الحيوان أجناسُ يشبه الإنسان في العقل والرويّة والنّظر في العواقب والفكر في الأمور، مثل النمل، والذرّ، والفأر، والجرّذان، والعنكبوت، والنحل، إلّا أنّ النحل لا يدّخر من الطّعم إلا جنسا واحدا وهو العسل (١).

قال: وزعم البقطريّ أنك لو أدخلت تَمْلَةً في جُحْر ذرٍّ لأكلتها حتى تأتى على عامتها، وذكر أنه قد جرّب ذلك.

قال: وزعم صاحب المنطق أنّ الضّبُع تأكل النّمل أكلا ذريعا ، لأنّها تأتى قرية النمل وقت اجتماع النمل على باب القرية ، فتلحس ذلك النّمل كلّه بلِسانها ، بشهوةشديدة وإرادة قوية .

قال: وربّما أفسدت الأرضة على أهل القرى منازلهم ، وأكلت كلّ شيء لهم ، فلا تزال كذلك حتى ينشأ فى تلك القرى النمل ، فيسلّط الله عزّوجلّ ذلك النمل على تلك الأرضة ، حتى تأتى على آخرها ، على أنّ النمل بعد ذلك سيكون له أذًى ، إلا أنه دون أذى الأرضة بعيدا ، وما أكثر مايذهب النمل أيضا من تلك القُرى ، حتى يتم للهلها السلامة من النوعين جميعا .

قال : وقد زعم بعضهم أنّ تلك الأرّضة بأعيانها تستحيل نملا ، وليسفناؤها لأكل النّمل لها ، ولكنّ الأرّضة نفسها تستحيل نملا ، فعلى قدر مايستحيل منها يرى الناس النقصان في عددها ومضرّتها على الأيام (٢٠) .

قال أبو عثمان : وكان مممامة يرى أنّ الذرّ صفار النمل ، ونحر ثراه نوعا آخر كالبقر والجواميس .

قال : ومن أسباب هلاك النمل نبات أجنحته ، وقال الشاعر :

وإذا استوتْ للنّمــل أجنحةُ حتى يطيرَ فقــد دنا عَطَبُـهُ

<sup>(</sup>١) الحيوان ٤ : ٣٤ .

وكان فى كتاب عبدالحميد إلى أبى مسلم: لو أراد الله بالنملة صلاحًا، لما أنبت لهاجناحا، فيقال: إن أبا مسلم لمّا قرأ هـذا السكلام فى أول السكتاب لم يتمّ قراءته وألقاه فى النار، وقال: أخاف إن قرأته أن ينخب قلبى.

قال أبو عثمان : و ُيقتل النمل بأن يصبّ في أفواه بيوتها القَطِر ان والكِرَبْريت الأصفر ، وأن يدسّ في أفواهها الشّعر ، على أنّا قد جرّ بْنَا ذلك فوجدناه باطلاً .

فأما الحكماء ، فإنهم لايثبتون للتمل شراسيف ولا أضلاعاً ، ويجب إن صح قولهم أن يحمَل كلام أمير المؤمنين عليه السلام على اعتقادالجمهور ومخاطبة العرب بما تتحيّله وتتوهمه حقًا ، وكذلك لايثبت الحكماء للنّمل آذانا بارزة عن سطوح رءوسها ، ويجب إنْ صح ذلك أن نحمل كلام أمير المؤمنين عليه السلام على قوة الإحساس بالأصوات ، فإنه لا يمكن الحكماء إنكار وجود هذه القوة المنمل ، ولهذا إذاصيح عليهن هربن .

ويذكر الحكماء من عجائب النمل أشياء، منها أنّه لا جلد له، وكذلك كلّ الحيوان المخرّز.

ومنها أنه لايوجد في صِقِلَّيَّة نمل كبار أصلا .

ومنها أنَّ النمل بعضه ماشٍ وبعضه طائر .

ومنها أن حراقة النمل إذا أضيف إليها شيء من قشور البيض وريش هدهد وعلقت. عَلَى العضُد منعت من النوم .

\* \* \*

قوله عليه السلام: « ولو ضربت في مذاهب فكرك لتبلغ غاياته » ، أي غايات فكرك ، وضربت بمعنى سرت ، والمذاهب: الطرق. قال تعالى: « وَإِذَا ضَرَ بْشُمْ في

ٱلأَرْضِ » <sup>(١)</sup> وهذا الكلام استعارة .

قال : لو أمعنت النّظر لعلمت أنّ خالق النملة الحقيرة هو خالق النّخلة الطويلة الأجسام الأن كلّ شيء من الأشياء تفصيل جسمه وهيئته تفصيل دقيق ، واختلاف تلك الأجسام في أشكالها وألوانها ومقاديرها اختلاف غامض السبب ، فلا بدّ للكلّ من مدبّر يحكم بذلك الاختلاف ويفعله ، على حسب ما يعلمه من المصلحة .

ثم قال : وما الجليل والدقيق في خُلقه إلا سواء ! لأنه تعالى قادر لذاته ، لايعجزه شيء من المكنات .

ثم قال : « فانظر إلى الشمس والقمر » إلى قوله : « والألسن المختلفات »، هذا هو الاستدلال بإمكان الأعراض على ثبوت الصانع . والطرق إليه أربعة :

أحدها الاستدلال بحدوث الأجسام.

والثاني الاستدلال بإمكان الأعراض والأجسام .

والثالث الاستدلال بحدوث الأعراض.

والرابع الاستدلال بإمكان الأعراض.

وصورة الاستدلال هوأن كل جسم يقبل الجسمية المشتركة بينه و بين سائر الأجسام عليقبله غيره من الأجسام ، فإذا اختلفت الأجسام في الأعراض فلا بدّمن مخصص خصص هذا الجسم بهذا العرض دون أن يكون هذا العرض لجسم آخر ، ويكون لهذا الجسم عرض غير هذا اللعرض ، لأن للمكنات لابد لها من مرجّح يرجّح أحد طرفيها على الآخر ، فهذا هو معنى قوله : « فانظر إلى الشمس والقمر ، والنبات والشجر ، والماء والحجر ، واختلاف هذا الليل والنهار ، وتفجّر هذه البحار ، وكثرة هذه الجبال ، وطول هذه واختلاف هذه الجبال ، وطول هذه المقلال ، وتفرّق هذه اللغات ، والألسن المختلفات » ، أى أنه يمكن أن تكون هيئة

<sup>((</sup>١)) سيورة النساء ١٠١.

الشمس وضوءها ومقدارها حاصلاً لجرم القمر ، ويمكن أن يكون النبات الذي لاساق له شجرا ، والشجر ذو الساق نباتا ، ويمكن أن يكون الماء صُلبا والحجر مائعا ، ويمكن أن يكون زمان الليل مضيئا وزمان النهار مظاما ، ويمكن ألّا تكون هذه البحار متفجرة بل تكون جبالا ، ويمكن ألّا تكون هذه الجبال الكبيرة كبيرة ، ويمكن ألّا تكون هذه القلال طويلة . وكذلك القول في اللغات واختلافها . وإذا كان كل هذا ممكنا فاختصاص الجسم المخصوص بالصفات والأعراض والصور المخصوصة لا يمكن أن يكون لجرد الجسمية لتماثل الأجسام فيها ، فلابد من أمر زائد ، وذلك الأمر الزائد هو المعنى بقولنا : صانع العالم .

ثم سفّه آراء المعطّلة ، وقال : « إنهم لم يعتصموا بحجّــة ، ولم يحقّفوا ما وعوْه » أى لم يرتّبوا العلوم الضروريّة ترتيباً صحيحا يفضى بهم إلى النتيجة الّتي هي حقّ .

ثم أخذ في الردّ عليهم من طريق أخرى ، وهي دعوى الضَّرُورة ، وقد اعتمد عليها كثيرُ من المتكلّمين ، فقال : نعلم ضرورة أنّ البناء لابدّ له من بانٍ .

ثم قال: « والجناية لابد لها من جان » ، وهذه كلة ساقته إليها القرينة ، والمراد عموم الفعلية لا خصوص الجناية ، أى مستحيل أن يكون الفعل من غير فاعل ، والذين ادّعوا الضرورة في هذه المسألة من المتكلّمين استغنوا عن الطرق الأربع التي ذكر ناها، وأمير المؤمنين عليه السلام اعتمد أوّلاً على طريق واحدة ، ثم جنح ثانيا إلى دعوى الضرورة ، وكلا الطريقين صحيح .

\* \* \*

#### الأصل :

وَ إِنْ شِئْتَ قُلْتَ فِي ٱلجُرَادَةِ إِذْ خَلَقَ لَهَا عَيْنَيْنِ خَمْرَاوَيْنِ ؛ وَأَسْرَجَ لَهَا ( • - نهج - ١٣ ) حَدَقَتَيْنِ قَمْرَاوَيْنِ ؛ وَجَمَلَ لَهَا ٱلسَّمْعَ ٱلْخُنِيَّ ، وَفَتَحَ لَهَا ٱلْفَمَ ٱلسَّوِيَّ ، وَجَمَلَ لَهَا الْفَمَ ٱلسَّوِيَّ ، وَجَمَلَ لَهَا الْفَرَ الْفَمَ ٱلسَّوِيَّ ، وَجَمَلَ لَهَا الْخُرْنُ اللهُ اللهُ وَالْجُمْنِ بِهِمَا تَقْبُضُ ، يَرْهَبُهَا ٱللهُ رَّاعُ فِي الْفُرَاعُ فِي اللهُ اللهُلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

فَتَبَارَكَ ٱلَّذِي يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهـاً ، وَيُعَفِّرُ لَهُ خَدًّا وَوَجْهاً ؛ وَ'يْلْقِي بِالْطَّاعَةِ إِلَيْهِ سِلْماً وَضَعْفاً ، وَيُمْطِي ٱلْقِيادَ رَهْبَةً وَخَوْفاً!

فَالطَّيْرُ مُسَخَّرَةٌ لِأَمْرِهِ ، أَحْصَى عَدَدَ الرِّيشِ مِنْهَا وَٱلنَّفَسِ ، وَأَرْسَى قَوَا مُمهَا عَلَى النَّدَى وَالْنَبَسِ ؛ وَقَدَّرَ أَقُو النَّهَا ، وَأَحْصَى أَجْنَاسَهَا ؛ فَهَذَا غُرَابُ ، وَهَذَا عُقَابُ ؛ وَهَذَا خَمَامُ ، وَهَذَا خَمَابُ ؛ وَهَذَا خَمَامُ ، وَهَذَا نَعَامُ ، وَهَذَا نَعَامُ ، وَكَفَلَ لَهُ بِرِزْقِهِ .

وَأَنْشَأَ ٱلسَّحَابَ ٱلنَّقَالَ فَأَهْطَلَ دِيَهُمَا ، وَعَدَّدَ قِسَمَهَا ، فَبَلَّ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ جُفُوفِها، وَأَخْرَجَ تَبْتَهَا بَعْدَ جُدُوبِهَا .

\* \* \*

#### الشنح:

قوله · « وأُسْرَج لها حَدقتين » أى جعلهما مضيئتين كما يضىء السراج ، ويقال : حدقة قمراء أى منيرة ، كما يقال : ليلة قمراء أى نيّرة بضوء القمر .

و « بهما تَقْرِض » أى تَقطَع ، والراء مكسورة . والمِنجلان : رجلاها ؛ شبّهما بالمناجل لعوجهما وخشو نتهما . ويَرْهبها : يخافها . ونزواتها : وثباتها . والجدْب : الحل .

# [ ذكر غرائب الجراد وما احتوت عليه من صنوف الصنعة ]

قال شيخنا أبو عُمان في كتاب '' الحيوان '': من عجائب الجرادة التماسُها لبيضها لوضع الصلد ، والصخور الملس ، ثقة منها أنّها إذا ضرّبت بأذنابها فيها ، انفرجت لها ، معلوم أنّ ذنّب الجرادة ليس في خلقة المنشار (۱) ولا طرف ذنبه كحدّ السنان ، ولا لها ن قوّة الأسْر ، ولا لذنّبها من الصّلابة ما إذا اعتمدت به على السكدية (۲) خرج (۳) بها ، كيف وهي تتعدّى إلى ما هو أصلبُ من ذلك ، وليس في طَرفها كإبرة العقرب .

وعلى أنّ العقربَ ليس تخرِقُ القُمُقُم (٢) ، من جهد الأيْد وقوّة البدن ، بل إنما نفرج لها بطبع مجعول هناك ، وكذاك انفراج الصَّخور لأذناب الجراد .

ولو أنّ عُقابًا أرادت أن تخرِق جلد الجاموس لما انخرق لها إلّا بالتكلّف الشديد ، العُقاب هي التي تنكدر (٥) على الذئب [ الأطلس ] (٢) ؛ فتقدّ بدا برتها ما بين صَلاهُ لى موضع الكاهل (٧) .

فإذا غرّزت (٨) الجرادة ، وألقت بيضَها ، وانضمّت عليها تلك الأخاديد الّتي هي حدثها ، وصارت كالأفاحيص لها صارت حاضنةً لها ومربّية ، وحافظة وصائنة وواقية ، عتى إذا جاء وقت دَبِيب الرُّوح فيها حدث عَجَب آخر ، وذلك لأنه يخرج من بيضه

<sup>(</sup>١) في الحيوان : « المسمار» .

<sup>(</sup>٢) الكدية : الصفاة العظيمة . وفي الحيوان : « الكدية والكذانة » ، واحدة الكذان ؛ ومي حارة كأنها المدر فيها رخاوة .

<sup>(</sup>٣)ف الحيوان : «جرح» . (٤) القمقم : ما يسخن فيه الماء من نحاس وغيره ، ويكون ضيق الرأس

<sup>(</sup>٥) تنكدر: تنقض . (٦) من الحيوان .

أَصْهِبَ إلى البياض ، ثم يصفر وتتلون فيه خطوط إلى السواد ، ثم يصير فيه خطوط سود وبيض ، ثم يبدو حَجْم جناحه ، ثم يستقل فيموجُ بعضه في بعض (١) .

قال أبو عثمان ، ويزعمُ قومأنّ الجرّاد<sup>(۲)</sup> قد يريد الخضرة ودونه النهر الجارى ، فيصير بعضه جسرا لبعض حتى يعبر إلى الخضرة ، وأن ذلك حيلة منها .

وليس كما زعموا ، ولكن الزحف الأوّل من الدّبا يريد انطخصرة فلا يستطيعها إلّا بالعبور إليها ، فإذا صارت تلك القطعة فوق الماء طافية صارت لعمرى أرضاً للزحف الثانى الذى يريد الحضرة ، فإن سمّوا ذلك جسرا استقام ، فأما أن يكون الزّحف الأول ممّد للثانى ومكّن له وآثره [ بالكفاية ] (٢) فهذا ما لا يعرف ، ولو أنّ الزحفين جميعا أشرفا على النهر ، وأمسك أحدها عن تكلّف العبور حتى يمهد له الآخر لكان لما قالوه وجه (١٠).

قال أبو عثمان : ولعاب الجراد سمُّ على الأشجار لا يقع على شيء إلا أحرقه .

فأمّا الحكاء فيذكرون في كتبهم أنّ أرجل الجراد تقلع الثآليل ، وأنه [إذا] أخذت منه اثنتا عشرة جرادة و نزعت رءوسها وأطرافها ، وجعل معها قليل آس يابس ، وشربت للاستسقاء كما هي ، نفعت نفعا بيّنا ؛ وأن التبخّر بالجراد ينفع من عسر البول ، وخاصّة في النساء ، وأن أكله ينفع من تقطيره ، وقد يبخّر به للبواسير ، وينفع أكله من تشعة العقرب .

ويقال : إِن الجراد الطوال إِذَا عُلِّق على مَنْ به حُمَّى الرِّبْع نفعه .

<sup>(</sup>۱) الحيوان ه : ٩ ٤ ه ، ه ه ه (٢) الحيوان : « الدبا » .

 <sup>(</sup>٣) من الحيوان ٠ : ٢٦٥ .

### $(\Upsilon \Upsilon \Upsilon)$

#### الأصل :

ومن خطبة له عليه السلام : في التوحيد ، وتجمع هذه الخطبة من أصول العلم مالا تجمعه خطبة غيرها :

مَا وَحَدَهُ مَنْ كَيْفَهُ ، وَلَا حَقِيقَتَهُ أَصَابَ مَنْ مَثْلَهُ ، وَلَا إِيَّاهُ عَنَى مَنْ شَبَّهُ ، وَلَا إِيَّاهُ عَنَى مَنْ شَبَّهُ ، وَلَا صَمَدَهُ مَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ وَتَوَهَمَهُ . كُلُّ مَعْرُوفٍ بِنَفْسِهِ مَصْنُوعٌ ، وَكُلُّ قَامِمٍ فِي وَلَا صَمَدَهُ مَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ وَتَوَهَمَهُ . كُلُّ مَعْرُوفٍ بِنَفْسِهِ مَصْنُوعٌ ، وَكُلُّ قَامِمٍ فِي سِوَاهُ مَعْلُولٌ .

فَاعِلْ لَا بِإِضْطِرَابِ آلَةٍ ، مُقَدِّرٌ لَا بِجَوْلِ فِكْرَةٍ ؛ غَنِيٌّ لَا بِاسْتِفَادَةٍ ؛ لَا يَصْحَبُهُ الأُوْقَاتَ كُوْنُهُ ، وَٱلْعَدَمَ وُجُودُهُ ، وَالْعَدَمَ وُجُودُهُ ، وَالْعَدَمَ وُجُودُهُ ، وَالْعَدَمَ وُجُودُهُ ، وَالْابْتِدَاءَ أَوَّلُهُ .

\* \* \*

## الشِّنحُ:

هذا الفصل يشتمل على مباحث متعدِّدة :

أولها قوله: « ماوحَّدَهُ مَنْ كَيّفه » ، وهذا حقّ لأنه إذا جعله مكيَّفاً جعله ذا هيئة وشكل ، أو ذا لون وضوء ، إلى غييرها من أقسام الكَيْف ، ومتى كان كذلك كان جسم وابل للانقسام ، والواحد حقا لايقبل الانقسام ، فقد ثبت أنه ما وحده مَنْ كيّفه .

وثانيها قوله: « ولا حقيقته أصاب مَنْ مثّله » وهذا حقّ ، لأنّه تعالى لا مثـل له ، وقد دلّت الأدلّة الكلاميّة والحُكْميّة على ذلك ، فَمَنْ أثبت له مثــلا ، فإنه لم يصب

حقيقته تعالى ، والسَّجعة الأخرى تعطى هـذا المعنى أيضاً من غير زيادة عليه ، وهى قوله عليه السلام : « ولا إيّاه عَنَى مَنْ شَبّه » ولهذا قال شيوخنا : إنّ المشبّه لا يعرف الله ، ولا تتوجّه عباداته وصلواته إلى الله تعالى ؛ لأنّه يعبد شيئاً يعتقده جسما ، أو يعتقده مشابها لبعض هذه الذوات المحدَثة ، والعبادة تنصرف إلى للعبود بالقصد ، فإذا قُصِد بها غيرُ الله تعالى لم يكن قد عبد الله سبحانه ولا عرفه ، وإنّما يتخيّل ويتوهم أنه قد عرفه وعبده ، وليس الأمركا تخيّل وتوهم .

وثالثها قوله عليه السلام: « ولا صَمَده مَنْ أشار إليه » أى أثبته في جهة ، كما تقول السكر المية. الصَّمَد في اللغة العربيّة: السيّد. والصمَد أيضاً الذي لا جوف له ، وصار النّصميد في الاصطلاح العرفي عبارة عن التنزيه ، والذي قال عليه السلام حق ، لأنّ مَنْ أشار إليه \_ أى أثبته في جهة كما تقوله الكر المية \_ فإنه ماصَمَده ، لأنّه مانز هه عن الجهات ، بل حكم عليه بما هو من خواص الأجسام ، وكذلك مَنْ توهمه سبحانه ، أي مَنْ تخيل له في نفسه صورة أو هيئة أو شكلاً ، فإنّه لم ينزهه عمّا يجب تنزيهه عنه .

ورابعها قوله: «كل معروف بنفسه مصنوع» ، هذا الكلام يجب أن يتأوّل ، ويحمل على أن كل معروف بالمشاهدة والحس فهو مصنوع، وذلك لأن البارى سبحانه معروف من طريقين: إحداها من أفعاله ، والأخرى بنفسه ؛ وهى طريقة الحكماء الذين بحثُوا فى الوجود من حيث هو وجود ، فعلموا أنّه لابد من موجود واجب الوجود ، فلم يستدلّوا عليه بأفعاله ، بل أخرج لهم البحث فى الوجود أنه لابد من ذات يستحيل عدمها من حيث هى هى .

فإن قات : كيف يحمل كلامُه على أن كل معروف بالمشاهدة والحس فهو مصنوع وهذا يدخل فيه كثير من الأعراض كالألوان ؟ وإذا دخل ذلك فسدت عليه الفقرة الثانية،

هي قوله عليه السلام : « وكلّ قائم فيما سواه معلول » لأنها للأعراض خاصّة ، فيدخل حد مدلول الفقر تين في الأخرى ، فيختلّ النظم !

قلت : يريد عليه السلام بالفقرة الأولى كلّ معروف بنفسه من طريق المشاهدة ستقلا بذاته ، غير مفتقر في تقوّمه إلى غيره فهو مصنوع ، وهذا يختص بالأجسام اصّة ، ولا يدخل الألوان وغيرها من الأعراض فيه ، لأنّها متقوّمة بمحالها .

وخامسها قوله: « وكلّ قائم في سواه معلول » ، أى وكلّ شيء يتقوّم بغيره فهو ملول ، وهذا حقّ لامحالة ، كالأعراض؛ لأنها لوكانت واجبةً لا ستغنت في تقومها عن واها ، لكنّها مفتقرة إلى الحجلّ الذي يتقوّم به ذواتها ؛ فإذا هي معلولة ، لأنّ كل فتقر إلى الغير فهو ممكن فلا بدّ له من مؤثر .

وسادسها قوله: « فاعل لا باضطراب آلة » هذا لبيان الفرق بينه وبيننا ، فإنّنا على بالآلات وهو سبحانه قادر لذاته فاستغنى عن الآلة .

وسابعها قوله: « مقدّر لا بجوْل فكرة » ، هذا أيضاً للفرق بيننا وبينه ، لأنّا إذا رّنا أَجَلْنـا أفكارنا ، وتردّدت بنا الدواعى ، وهو سبحانه يقدّر الأشـياء على لاف ذلك .

وثامنها قوله: «غنى لا باستفادة » ، هذا أيضاً للفرق بيننا وبينه ، لأن الغنى منا ن يستفيد الغنى بسبب خارجى ، وهو سبحانه غنى بذاته من غير استفادة أمر يصير به نيا ، والمراد بكونه غنيًّا أن كل شيء من الأشياء يحتاج إليه ، وأنّه سبحانه لا يحتاج إلى يء من الأشياء أصلا .

وتاسعها قوله: « لاتصحبه الأوقات » ، هذا بحث شريف جداً ، وذلك لأنه سبحانه سرمان ولا قابل للحركة ، فذاته فوق الزمان والدهر ؛ أمّا المتكلمون فإنهم يقولون:

إنّه تعالى كان ولا زمان ولا وقت ، وأما الحكماء فيقولون : إن الزمان عَرَض قائم بعرَض. آخر ، وذلك العرَض الآخر قائم بجسم معلول لبعض المعلولات الصادرة عنه سبحانه ، فالزمان عندهم \_ وإن كان لم يزل \_ إلّا أنّ العلّة الأولى ليست واقعة تحته ، وذلك هو المراد بقوله : « لا تصحبه الأوقات » إن فسر ناه على قولهم ، وتفسيره على قول المتكلّمين أوْلى .

وعاشرها قوله: « ولا تُرْفِدُه الأدوات » ، رفدت فلانا إذا أعنتَه ؛ والمراد الفرق بيننا وبينه ؛ لأنّنا مرفودون بالأدوات ، ولولاها لم يصح منا الفعل ، وهو سبحانه بخلاف ذلك .

وحادى عشرها قوله: « سبق الأوقات كونُه . . . » إلى آخر الفصل ، هذا تصريح بحدوث العالم .

فإن قلت : ما معنى قوله : « والعدم وجوده » ، وهل يسبق وجوده العدم مع كون, عدم العالم في الأزّل لا أوّلَ له ؟

قلت: ليس يعنى بالعدم ها هنا عدم العالم بل عدم ذاته سبحانه ، أى غلب وجود ذاته عدمها وسبقها ، فوجب له وجود يستحيل تطرّق العدم إليه أزلا وأبدا بخلاف للمكنات ، فإنّ عَدمها سابق بالذّات على وجودها ، وهذا دقيق !

\* \* \*

#### الأصل

بِتَشْمِيرِهِ المَشَاعِرَ عُرِفَ أَنْ لَا مَشْعَرَ لَهُ ، وَبِمُضَادَّتِهِ بَيْنَ الْأَمُورِ عُرِفَ أَنْ لَا ضِدَّ لَهُ ، وَبِمُضَادَّتِهِ بَيْنَ الْأَمُورِ عُرِفَ أَنْ لَا قَرِينَ لَهُ .

ضَادَّ النُّورَ بِالظُّلْمَةِ ؛ وَٱلْوُضُوحَ بِالْبُهْمَةِ ، وَٱلْجُمُودَ بِالْبَكَلِ ، وَٱلحُرُورَ بِالصَّرْدِ .

مُوَّالُّهُ ۚ بَيْنَ مُتَعَادِيَاتِهَا ، مُقَارِنَ بَيْنَ مُتَبَايِنَاتِهَا ، مُقَرِّبُ بَيْنَ مُتَبَاعِدَاتِهَا ، مُوَّالِّهُ بَيْنَ مُتَدَانِيَاتِهَا ، مُقَرِّبُ بَيْنَ مُتَدَانِيَاتِهَا .

لَا يُشْمَلُ بِحَدَّرٍ ، وَلَا يُحْسَبُ بِعَدٍّ ، وَ إِنَّمَا تَحُدُّ الأَدَوَاتُ أَنْفُسَهَا ؛ وَتُشِيرُ ٱلآلَاتُ إِ فَظَائرِ هَا.

\* \* \*

## النينرك

المشاعر الحواسّ ، قال كَلْمَاء بن قَيْس :

والرّ أسُ مُنْ تَفِعْ فيهِ مشاعِرُهُ عَيْدِى السّبيلَ له سَمَعْ وعَيْناَنِ قَالَ : بجعله تعالى المشاعر عُرِف أن لا مشعرَ له ؛ وذلك لأنّ الجسم لايصح منه فعل احسام ، وهذا هو الدليل الذي يعوِّل عليه المتكلمون في أنّه تعالى ليس بجسم .

أنم قال: « وبمضادّته بين الأمور عرف أن لا ضدّ له »، وذلك لأنّه تعالى لما دلّنا به قل على أن الأمور المتضادة إنّما تتضادّ على موضوع تقوم به وتحلّه كان قد دلّنا على أنّه الله على أن لا ضد له ، لأنه يستحيل أن يكون قائم الموضوع يحلّه كما تقوم المادّات بموضوعاتها .

أم قال: « وبمقدارنته بين الأشياء عُرِف أن لا قرين له » ، وذلك لأنّه تعالى قرن اله ي العَرض والجوهم ، بمعنى استحالة انفسكاك أحدها عن الآخر ، وقرز بين كثيرمن اعراض ، نحو ما يقوله أصحابنا في حياتي القلب والكبيد ، ونحو الإضافات التي يذكرها الكباء كالبنوة والأبوة والفوقية والتحتية، ونحو كثيرمن العلل والمعلولات، والأسباب السببات ، فيما ركبه في العقول من وجوب هذه المقارنة واستحالة انفكاك أحدالأمرين

<sup>(</sup>۱) صحاح الجوهري 799 .

عن الآخر ، علمنا أنه لا قرين له سبحانه ، لأنه لو قارن شيئا على حسب هذه المقارنة لاستحال انفكاكه عنه ، فكان محتاجاً في تحقق ذاته تعالى إليه ، وكل محتاج ممكن ، فواجب الوجود ممكن ! هذا محال .

مم شرع فى تفصيل المتضادات ، فقال : « ضاد النُّورَ بالظُّأمـة » ، وهما عَرَضان عند كثير من النَّاس ، وفيهم مَنْ يجعل الظاءة عدميّة .

قال : « والوضوحَ بالنُّهُمَّة » يعنى البياض والسواد .

قال : « والجمودَ بالبَلَل » ، يعنى اليبوسة والرطوبة .

قال: « واَلحرورَ بالصَّرْد » يعنى الحرارة والبرودة ، والحرور ها هنا مفتوح الحاء، يقال: إنى لأجد لهذا الطعام حَرورا وحَرورة فى فمى ، أى حرارة ، وبجوز أن يكون فى الكلام مضاف محذوف،أى وحَرارة الحرور بالصَّرْد؛ والحرور هاهنا يكون الريح الحارّة، وهى بالليل كالسَّموم بالنهار ، والصَّرْد: البرْد.

ثم قال: وإنّه تعالى مؤلّف بين هذه المتباعدات ، المتعاديات : المتباينات ، وليس المراد من تأليفه بينها جمعه إيّاها في مكان واحد، كيف وذلك مستحيل في نفسه، بل هوسبحانه مؤلف لها في الأجسام المركّبة حتى خلع منها صورة مفردة ، هي المزاج ، ألا ترى أنّه جمع الحيار والبارد والرطب واليابس ، فمزجه مزّ جاً مخصوصا حتى انتزع منه طبيعة مفردة ، ليست حارة مطلقة ، ولا باردة مطلقة ، ولا رطبة مطلقة ، ولايابسة مطلقة ، وهي المزاج ، وهو محدودعند الحكاء بأنّه كيفيّة حاصلة من كيفيّات متضادة ، وهذا هو محصول كلامه عليه السلام بعينه .

والعَجِب من فصاحته في ضمّن حكمته ، كيف أعطى كل لفظة من هذه اللفظات ما يناسبُهُ ويليق بها ، فأعطى المتباعدات لفظة « مقرّب » ؛ لأن البعد بإزاء القرب ،

أعطى المتباينات لفظة « مقارن » ، لأنّ البينونة بإزاء المقارنة ، وأعطى المتعاديات لفظة مؤلّف » لأنّ الائتلاف بإزاء التعادى .

ثم عاد عليه السلام فعكس المعنى ، فقال : « مفرتق بين متدانياتها » ، فجعل الفساد إزاء الكون ، وهذا من دقيق حكمته عليه السلام ، وذلك لأن كل كائن فاسد ، فلما وضح ما أوضح في الكون والتركيب والإبجاد ، أعقبه بذكر الفساد والعدم ، فقال : مفرتق بين متدانياتها » ، وذلك لأن كل جسم مركب من العناصر المختلفة الكيفيات لتضادة الطبائع ، فإنه سيؤول إلى الانحلال والنفرق .

ثم قال: « لا ُيشمَل بحد » ، وذلك لأن الحد الشامل ما كان مركّبا من جنس فصل ، والبارى تعالى منز ه عن ذلك ، لأنه لو شمِله الحد على هذا الوجه يكون مركّباً ، لم يكن واجب الوجود ، وقد ثبت أنه واجب الوجود ، ويجوز أن يعنى به أنه ليس بذى نهاية ، فتحويه الأقطار وتحده .

ثم قال : « ولا يحسب بعد » ، يحتمل أن يريد : لا تحسب أزليّته بعد " ، أى لا يقال له : منذ وُجدكذا وكذا ، كايقال للأشياء المتقاربة العهد ، ويحتمل أن يريد به أنّه ليس مماثلا للأشياء فيدخل تحت العدد ، كما تعد " الجواهر ، وكما تعد " الأمور المحسوسة .

ثم قال: « وإَنَّمَا تَحدّ الأدرات أنفسها ، وتشير الآلات إلى نظائرها » ، هـذا يؤكد معنى التفسير الثانى ، وذلك لأنّ الأدوات كالجوارح ، إنَّمَا تحدّ وتقدر ماكان مثابامن ذوات المقادير، وكذلك إنَّمَاتشير الآلات \_ وهى الحواس \_ إلى ماكان نظيرا لها في الجسمية ولوازمها ، والبارى تعالى ليس بذى مقدار ولا جسم ، ولا حال في جسم ، فاستحال أن تحدّه الأدوات وتشير إليه الآلات .

#### الأصل :

مَنَعَتْهَا مُنْذُ ٱلْقِدْمَة ، وَحَمَّتُهَا قَدْ ٱلْأَزَلِيَّةَ ، وَجَنَّبَتْهَا لَوْلَا التَّكْمِلَةَ ، بِهَا تَجَالَى صَانِعُهَا لِلْمُقُولِ ، وَبِهَا ٱمْتَنَعَ عَنْ نَظَرِ ٱلْعُيُونِ ، وَلَا تَجْرِى عَلَيْهِ ٱلْحُرَكَةُ وَالسُّكُونُ ، وَيَعُودُ فِيهِ مَاهُو أَبْدَاهُ ، وَيَحْدُثُ فِيهِ مِنْ مَاهُو أَبْدَاهُ ، وَيَعْدُونُ فِيهِ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا مُؤْمَا أَبْدَاهُ ، وَيَعْدُونُ فِيهِ مِنْ مُؤْمِنُ أَنْهُ وَلَاللّهُ مُنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُمُ مَا مُؤْمُ أَوْدُهُ فَيْهِ مِنْهُ وَلَا اللّهُ مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا لَا اللّهُ مُلْمَاهُ مَا أَنْهُ مُنْ أَنْهُ مُؤْمُونَ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ وَاللّهُ مُؤْمِنُ أَنْهُ وَاللّهُ مُنْ أَنْهُ مُنْهُ وَاللّهُ مُؤْمِلُكُونَ مُؤْمِنُونَ مُنْهُ مِنْ أَنْهُ وَاللّهُ مُنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ وَاللّهُ مُنْ أَنْهُ وَاللّهُ مُؤْمِنَا أَنْهُ وَاللّهُ مُنْ أَنْهُ وَاللّهُ مُؤْمِنَا أَنْهُ وَاللّهُ مُؤْمِنَا أَنْهُ مُؤْمِنُ أَنْهُ مُؤْمِنَا أَنْهُ وَاللّهُ مُؤْمُونَا أَنْهُ وَاللّهُ مُؤْمِدُ أَنْهُ وَاللّهُ مُؤْمُونًا أَنْهُ وَاللّهُ مُؤْمُونَا أَنْهُ وَاللّهُ مُنْ أَنْهُ وَاللّهُ مُؤْمِنَا أَنْهُ وَاللّهُ مُنْهُ وَاللّهُ مُؤْمِنَا لَاللّهُ مِنْ أَنْهُ وَاللّهُ مُنْ أَنْهُولُونَا أَنْهُ وَاللّهُ مُنْ أَنْهُ وَاللّهُ مُنْ أَنْهُ وَاللّهُ مُنْ أَنْهُ وَالْمُولَالُولُونَا اللّهُ وَالْمُولِقُولُ مُولِقُولُ مُنْ أَلَا لِلللللْمُ فَالْمُ أَلَا أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِهُ فَالْمُ أَلْمُ أَلَا أَلْمُ أَلْمُ أَلَاللّهُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلَاللهُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلُولُولُ أَلْمُ أَلْمُ أَلَا أَلُولُولُهُ أَلْمُ أَلّا الللّ

إِذَا لَتَمْاَوَتَتْ ذَاتُهُ ، وَلَتَجَزَّأً كُنْهُهُ ، وَلَا مُتَنَعَ مِنَ ٱلْأَزَلِ مَعْنَاهُ ؛ وَلَـكَانَ لَهُ وَرَالِا إِذْ وُجِدَ لَهُ أَمَامُ ، وَلَا لَتَمَسَ النَّمَامَ إِذْ لَزِمَهُ النَّقْصَانُ ؛ وَإِذَا لَقَامَتْ آ يَهُ المَصْنُوعِ وَرَالِا إِذْ وُجِدَ لَهُ أَمَامُ ، وَلَا لَتَمَسَ النَّمَامَ إِذْ لَزِمَهُ النَّقْصَانُ ؛ وَإِذَا لَقَامَتْ آ يَهُ المَصْنُوعِ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

\* \* \*

# الشنخ:

قد اختلف الرواة في هذا الموضع من وجهين :

أحدها قول مَنْ نصب « القدمة » و « الأزلية » و « التحملة » فيكون نصبها عنده على أنّها مفعول ثان ، والمفعول الأؤلل الضائر المتصلة بالأفعال ، وتكون « منذ » و « قد » و «لولا» في موضع رفع بأنّها فاعلة، وتقدير الكلام : إنّ إطلاق لفظة «منذ» على الآلات والأدوات يمنعها عن كونها قديمة ، لأنّ لفظة «منذ» وضعت لابتداء الزمان كلفظة « من » لابتداء المكان ، والقديم لا ابتداء له ، وكذلك إطلاق لفظة « قد »على الآلات ، والأدوات تحميها وتمنعها من كونها أزلية ، لأن « قد » لتقريب الماضي من الحال ، تقول : قد قام زيد ، فقد دلّ على أن قيامه قريب من الحال التي أخبرت فيها الحال ، تقول : قد قام زيد ، فقد دلّ على أن قيامه قريب من الحال التي أخبرت فيها

نيامه ، والأزلى لا يصح ذلك فيه ، وكذلك إطلاق لفظة «لولا» على الأدوات والآلات عنها التكلة ، ويمنعها من التمام المطلق ، لأن لفظة «لولا» وضعت لامتناع الشي الوجود يره ، كقولك : لولا زيد لقام عمرو ، فامتناع قيام عمرو إنّما هولوجودزيد ، وأنت تقول يره ، كقولك : لولا زيد لقام عمرو ، ما أحسنه لولا أنه فان ! وما أتمة لولا كذا! فيكون القصد والمنحى بهذا الكلام على هذه الرواية بيان أنّ الأدوات والآلات محدَّثة ناقصة ، المراد بالآلات والأدوات أربابها .

الوجه الثانى: قول مَنْ رفع « القِدمة » و « الأزلية » و « التحكلة » فيكونكل و الحد منها عنده فاعلا ، و تكون الضائر المتصلة بالأفعال مفعولا أو لا ، و «منذ» و «قد» و « لولا » مفعولا ثانيا ، و يكون المعنى أن قِدَم البارى وأزليته وكاله منعت الأدوات و الآلات من إطلاق لفظة « منذ » و « قد » و « لولا » عليه سبحانه ، لأنه تعالى قديم كامل ، ولفظتا « منذ » و « قد » لا يطلقان إلّا على محدَث ، لأن إحداهالا بتداءالزمان والأخرى لتقريب الماضى من الحال ، ولفظة « لولا » لا تطلق إلّا على ناقص ، فيكون المقصد والمنحى بهذا الكلام على هذه الرواية بيان قِدَم البارى تعالى وكاله، وأنه لا يصح أن يطلق عليه ألفاظ تدل على الحدوث والنَّقص .

\* \* \*

قوله عليه السلام: « بها تجلّى صانعُها للعقول ، وبها امتنع عن نظر العيون » ،أى بهذه الآلات والأدوات التي هي حواسنا ومشاعرنا ، وبخلّقه إياها ، وتصوير ه لها ، بجلّى للعقول وعُرِف ، لأنه لو لم يخلقها لم يعرف ، وبها امتنع عن نظر العيون ،أى بها استنبطنا استحالة كونه مرئياً بالعيون ، لأنّا بالمشاعر والحواس كمات عقولنا ، و بعقولنا استخرجنا الدلالة على أنّه لاتصح رؤيته ، فإذن بخلقه الآلات والأدوات لنا عرفناه عقلا ، و بذلك

أيضًا عرفنا أنَّه يستحيل أن يُعرَف بغير العقل ، وأنَّ قول من قال : إنا سنعرفهرؤيةً ومشافهة بالحاسّة باطل .

قوله عليه السلام: « لاتجرى عليه الحركة والسكون » ، هذادليل أخذَه المتكلّمون عنه عليمه السلام فنظموه فى كتبهم وقرروه ، وهو أنّ الحركة والسكون معان محد ثة، فلو حلّت فيه لم يخلُ منها ، وما لم يخل من المحدّث فهو محدث .

فإن قلت : إنه عليه السلام لم يخرج كلامه هـذا المخرج ، وإنما قال كيف يجرىعليه ماهو أجراه ، وهذا تَعَطُ آخر غير مايقر ره المتكلِّمون !

قات: بل هو هو بعينه ، لأنه إذا ثبت أنه هو الذّى أجرك الحركة والسكون، أى أحدثهما لم يجز أن يجريا عليه ، لأنهما لو جريا عليه لم يحلُ إمّا أن يجريا عليه على التعاقب ، وليسا ولا واحد منهما بقديم ، أو يجريا عليه على أن أحد ها قديم ثم تلاه الآخر، والأوّل باطل بما يبطل به حوادث لا أوّل لها ، والثانى باطل بكلامه عليه السلام ، وذلك لأنّه لوكان أحدها قديمًا معه سبحانه لما كان أجراه ، لكن قد قلنا : إنّه أجراه ، أى أحدثه ، وهذا خُلف محال . وأيضا فإذا كان أحدُها قديمًا معه لم يَجُزُ أن يتلوّه الآخر ، لأنّ القديم لا برول بالحدث .

ثم قال عليـه السلام: « إذا لتفاوتت ذاتُه ، ولتجزّأ كُنهه ، ولا متنع من الأزل معناه » ، هـذا تأكيد لبيان استحالة جَرَيان الحركة والسّكون عليه ، تقول : لو صح عليـه ذلك لـكان محدَثاً ، وهو معنى قوله : « لامتنع من الأزل معناه » ، وأيضا كان ينبغى أن تكون ذاته منقسمة ، لأنّ المتحرّك الساكن لابدّ أن يكون متحيز ، وكلّ جسم منقسم أبدا ، وفي هـذا إشارة إلى نفي الجوهر الفرد .

ثم قال عليه السلام: « ولكان له وراء إذا وُجِد له أمام » هذا يؤكّد ماقلناه إنه إشارة إلى ننى الجوّهر الفرّد، يقول: لو حلّته الحرّكة لكان جرّما وحَجْما ؛ ولكان أحدُ وجهيه غير الوجه الآخر لامحالة ، فكان منقسماً ، وهذا الكلام لايستقيم إلا مع ننى الجوهر الفرد، لأنّ مَنْ أثبته يقول: يصحّ أن تحلّه الحركة ، ولا يكون أحد وجهيه غير الآخر، فلا يلزم أن يكون له وراء وأمام.

مم قال عليه السلام: « ولا التمس التمام إذ لزمه النقصان » ، هذا إشارة إلى مايقوله الحكماء ، من أن الكون عدم ونقص ، والحركة وجود وكال ، فلوكان سبحانه يتحرّك ويسكن لكان حال السكون ناقصاً قد عدم عنه كاله ، فكان ملتمساً كاله بالحرّكة الطارئة على السّكون ، وواجب الوجود ، يستحيل أن يكون له حالة نقصان ، وأن يكون له حالة بالقوّة وأخرى بالفعل .

قوله عليه السلام: ﴿ إِذَا لقامت آية المصنوع فيه ﴾ ، وذلك لأنّ آية المصنوع كو نه متغيراً منتقلا من حال إلى حال ، لأنا بذلك استدللناعلى حدوث الأجسام ، فلوكان تعالى متغيراً متحرّكا منتقلا من حال إلى حال لتحقّق فيه دليل الحدوث، فكان مصنوعاً ، وقد ثبت أنّه الصّانع المطلق سبحانه.

قوله عليه السلام: « ولتحوّل دليلا بعد أن كانمدلولًا عليه » ، يقول: إنا وجدنا دليلنا على البارى سبحانه ، إنما هو الأجسام المتحرّكة ، فلوكان البارى متحرّكاً للكان دليلا على غيره ، وكان فوقه صانع آخر صنعه وأحدثه ، لكنه سبحانه لاصانع له ولا ذات فوق ذاته ، فهو المدلول عليه والمنتهى إليه .

قوله عليه السلام: « وخرج بسلطان الامتناع من أن يؤثر فيه ماأثر في غيره »، في. هذا الكلام يتوهم سامعه أنه عطفعلي قوله: « لتفاوتت » و « لتجزأ » و « لامتنع » و « لكان له » « ولالتمس » و « لقامت » و « لتحوّل » وليس كذلك ، لأنه لوكان معطوفا عليها لاختلّ الكلام وفسد ، لأنها كلها مستحيلات عليه تعالى ، والمراد لو تحرّك لزم هذه المحالات كلّها.

وقوله : « وخرج بسلطان الامتناع »ليس من المستحيلات عليه ، بل هو واجب له ، و من الأمور الصادقة عليه ، فإذا فسد أن يكون معطوفا عليها وجب أن يكون معطوفا علي ماكان مدلولا عليه ، و تقدير الكلام : كان يلزم أن يتحوّل البارى دليلا على غيره ، بعد أن كان مدلولا عليه ، و بعد أن خرج بسلطان الامتناع من أن يؤثّر فيه ماأثّر في غيره ، وخروجه بسلطان الامتناع المرادبه وجوب الوجود و التجريدوكو نه ليس بمتحيّز ولاحال في المتحيّز، فهذا هو سلطان الامتناع الذي به خرج عن أن يؤثّر فيه ما أثّر في غيره من الأجسام والمكنات.

\* \* \*

#### الأصل :

الَّذِي لَا يَحُولُ وَلَا يَزُولُ ، وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْأَفُول . لَمْ يَلِدْ فَيَكُونَ مَوْلُوداً ، وَلَم يُولَدُ فَيصِيرَ يَحْدُوداً . جَلَّ عَنِ النِّحَاذِ الْأَبْنَاء ، وَطَهُرَ عَنْ مُلاَمَسَة النِّسَاء ، لَا تَنَالُهُ الْمُوسَة النِّسَاء ، لَا تَنَالُهُ الْمُؤْهُمُ الْمُؤَسِّمة أَلْفُواسُ فَتُحِسَّهُ ، وَلَا تَدُرِكُهُ المُؤاسُ فَتُحِسَّهُ ، وَلَا تَدُرِكُهُ المُؤاسُ فَتُحِسَّهُ ، وَلَا يَتَعَيَّرُ بِحَالٍ ، وَلَا يَتَبَدَّلُ فِي الْأَحْوالِ ، وَلَا يُتَبَلِيهِ وَلَا يَتَبَدَّلُ فِي الْأَحْوالِ ، وَلَا يُتَبَلِيهِ النَّيْلِهِ إِلَيْ اللَّهَ اللهِ وَالْأَيْلِيهِ وَالْفَلْمَ مُ .

\* \* \*

## الشارع:

في كون «مولودا» ، لأن لقائل أن يقول: كيف يلزم من فرض كونه والدا أن يكون مردا ؟ في جوابه : إنه ليس معنى الكلام أنه يلزم مر فرض وقوع أحدها وقوع الأخر، وكيف وآدم والد وليس بمولود! وإنما المراد أنه يلزم من فرض صحة كونه والدا صنة كونه مولودا ، والتالى محال والمقد معال ، وإنما قانا : إنه يلزم من فرض صحة كونه والدا صحة كونه مولودا ، لأنه لو صح أن يكون والدا على التفسير المفهوم من الوالدية ، و أن يتصور من بعض أجزائه حى آخر من نوعه على سبيل الاستحالة لذلك الجزء كما نعقله في التنظمة المنفصلة من الإنسان المستحيلة إلى صورة أخرى ؛ حتى يكون منها بشر في التنظمة المنفصلة من الإنسان المستحيلة إلى صورة أخرى ؛ حتى يكون منها بشر أ. من نوع الأول لصح عليه أن يكون هو مولودا من والد آخر قبله ، وذلك لأن المسام مماثلة في الجسمية ، وقد ثبت ذلك بدليل عقلي واضح في مواضعه التي هي أملك الم وكل مثلين فإن أحدها يصح عليه ما يصح على الآخر ، فلو صح كونه والدا به حوره مولودا .

وأمّابيان أنّه لا يصح كونه مولودا، فلأنّ كلّ مولودمتأخّر عن والده بالزّمان ، وكلّ مخر عن غيره بالزّمان محدّث ، فالمولود محدّث والبارى تعالى قد ثبت أنه قديم ، وأنّ الدوث عليه محال ، فاستحال أن يكون مولودا ، وتمّ الدليل .

\* \* \*

### الأصل

وَلَا يُوصَفُ بِشَيْءَ مِنَ ٱلأَجْزَاءِ، ولا بِالْجُوَارِحِ وَٱلْأَعْضَاءِ، وَلَا بِعَرَضٍ مِنَ الْمُوارِجِ وَٱلْأَعْضَاءِ، وَلَا أَنْقِطَاعُ مِنَ الْمُؤْمِنِيَّةِ وِالْأَبْعَاضِ، وَلَا أَيْقَالُ: لَهُ حَدَّ وَلا بَهَا يَةَ ، وَلا ٱنْقَطَاعُ وَالْمُؤْمِنَةُ وَلا أَنَّ الْأَشْيَاءَ تَحُويِهِ ؛ فَتُقِلَّهُ أَوْ تُهُويِهُ ، أَوْ أَنَّ شَيْئًا يَحْمِيلُهُ فَيُمِيلَهُ وَ غَايَةً ؟ وَلا أَنَّ الْأَشْيَاءَ تَحُويِهِ ؛ فَتُقِلَّهُ أَوْ تُهُويِهُ ، أَوْ أَنَّ شَيْئًا يَحْمِيلُهُ فَيُمِيلَهُ مَا وَاللهُ عَلَيْهُ مِنْ مِنَ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا وَاللهُ اللهُ اللهُلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

أَوْ يَعْدُلُهُ . لَيْسَ فِي الْأَشْيَاءُ ۚ بِوَالِجِ مِ وَلَا عَنْهَا بِخَارِجٍ .

يُخْـبِرُ لا بِلِسانِ وَلَهُوَاتٍ ، وَيَسْمَعُ لا بِخُرُوقٍ وأَدَوَاتٍ . يَقُولُ ولا يَلْفِظُ ، ويَحْفَظُ ولا يَتْفِيلُ ، ويَحْفَظُ ، ويَحْفَظُ ، ويُريدُ ولا يَشْمِرُ .

يُحُبُّ ويَرْضَى مِن غَيْرِرِقَةً ﴿، و يُبْغِضُ وَيَغْضَبُ مِن غَيْرِ مَشَقَةً ﴿، يَقُولُ لِمَنْ أَرَادَ كَوْنَهُ : كُنْ فَيَكُونُ .

لا بِصَوْتٍ يَقْرَعُ ، ولا بِندَاء يُسْمَعُ ، وَإِنَّمَا كَلَامُهُ سُبْحَانَهُ فِعْلَ مِنهُ أَنْشَأَهُ وَمَثَلَهُ ، كَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ كَائِناً ، ولَوْ كَانَ قَديماً لَكَانَ إِلْها ثانِياً.

\* \* \*

## الشُّرْحُ:

في هذا الفصل مباحث:

أولها: أنّ البارى سُبْحانه لا يوصَف بشىء من الأجزاء ، أى ليس بمركّب ؛ لأنه لوكان مركّبا لافتقر إلى أجزائه ، وأجزاؤه ليست نفس هو يته ، وكل ذات تفتقر هو يتها إلى أمر من الأمور فهى ممكنة ؛ لـكنة واجب الوجود ، فاستحال أن يوصَف بشىء من الأجزاء .

وثانيها: أنّه لا يوصَف بالجوارحوالأعضاء كما يقول مثبتو الصورة، وذلك لأنّه لوكان كذلك لسكان جسماً ، وكلّ جسم ممكن ، وواجب الوجود غير ممكن .

وثالثها : أنّه لا يوصَفُ بعرض من الأعراض كما يقوله الكرَّاميّة ؛ لأنه لوحله العرّض للمرض ليس بأنْ يُحُلّ فيه أوْلى من أن يَحُلُ هو في العرّض ، لأن معنى

لحلول حصول العَرَض في حيّز الحجلّ تبعا لحصول الحجلّ فيه ، فما ليس بمتحيّز لا يتحقّق بيه معنى اُلحلول ، وليس بأن يُجعَل محلا أوْلَى مِن أن يُجعَل حالًا !

ورابعها : أنّه لا يوصف بالغيريّة والأبعاض ، أى ليس له بَعْض ، ولا هو ذو أقسام مضها غيراً للبعض الآخر ، وهذا يرجع إلى البحث الأوّل .

وخامسها : أنّه لاحدٌ له ولا نهاية ، أى ليس ذا مقدار ، ولذلك المقدار طرَف ينهاية ، لأنه لوكان ذا مقدار لكان جسما ، لأن المقدار من لوازم الجسميّة ، وقد ثبت نه تعالى ليس بجسم .

وسادسها: أنّه لا انقطاع لوجوده ، ولا غاية ، لأنه لو جاز عليه العدم فى المستقبَل كان وجوده الآن متوقف على الغير فهو ممكن كن والبارى تعالى واجب الوجوب ، فاستحال عليه العدَم ؛ وأن يكون لوجوده نقطاع ، أو ينتهى إلى غاية يعدم عندها .

وسابعها : أنّ الأشياء لا تحويه فتقلّه ؛ أى ترفعه ، أو تهويه ؛ أى تجعله هاوياً إلى جهة تحت ، لأنه لو كان كذلك لكان ذا مقدار أصغر من مقدار الشيء الحاوى له ، كنْ قد بيّنا أنه يستحيل عليه المقادير ، فاستحال كونه محويًّا .

و ثامنها : أنّه ليس يحمله شيء فيميله إلى جانب، أو يعد له بالنسبة إلى جميع الجوانب، أن ّ كلّ محمول مقدّر ، وكل مُقدّر حسم ، وقد ثبت أنّه ليس بجسم .

وتاسعها: أنه ليس في الأشياء بوالج ، أى داخل . ولا عنها بخارج ، هذا مذهب لموحدين ؛ والخلاف فيه مع الكرّامية والمجسّمة ، وينبغى أن يفهم قوله عليه السلام : « ولا عنها بخارج » أنه لا يريد سلب الولُوج ، فيكون قد خلا من النقيضين ، لأن اللك محال ، بل المراد بكونه ليس خارجا عنها أنه ليس كما يعتقده كثير من الناس ؛ أنّ الفلك الأعلى المحيط لا يحتوى عليه ؛ ولكنة ذاتُ موجودة متميّزة بنفسها ، قائمة

يذاتها ، خارجة عن الفلك في الجهة العليا ، بينها وبين الفلك بعد ، إمَّا غير متناهٍ \_ على ما يحكى عن ابن الهيصم \_ أو متناهٍ على ما يذهب إليه أصحابه ؛ وذلك أنَّ هذه القضيَّة ، وهي قوالنا : البارى خارج عن الموجودات كلُّها على هذا التفسير ليست مناقضة للقضية الأولى، وهي قولنا: البارى داخل العالم ، ليكون القول بخلوة ، عنهما قولا بخلوه عن النقيضين، ألا ترى أنه يجوزأن تكون القضّيتان كاذبتين معا ، بألاّ يكون الفلك الحيط محتوياعليه، ولا يكون حاصلا في جهة خارج الفلك ، ولوكانت القضيتان متناقضتين لما استقام ذلك ، وهذا كما تقول: زيد في الدار زيد في المسجد، فإنّ هاتين القضيتين ليستا متناقضتين، لجواز ألا يكون زيد في الدار ، ولا في المسجد ، فإنّ هاتين لو تناقضتا لاستحال الخروج عن التقيضين ، لكن المتناقض : « زيد في الدار ، زيد ليس في الدار » ، والذي يستشنعه العوام من قولنا : « البارى لا داخل العالم ولا خارج العالم » غلط مبنى على اعتقادهم وتصوّرهم أنّ القضيتيْن تتناقضان ، وإذا فهم ما ذكرناه بانَ أنه ليس هذا القول بشنيع ؛ بل هو سهل وحقّ أيضا ، فإنه تعالى لا متحيّز ولا حالّ في المتحيّز ، وماكان كـذلك استحال أن يحصُل في جهة ؛ لا داخل العالم ولا خارح العالم ، وقد ثبت كونُه غير متحيّز ولا حالٌّ في المتحيِّز ، من حيث كان واجب الوجود ، فإذن القولُ بأنه ليس في الأشياء بُوالج ولا عنها بخارج صواب وحقّ.

وعاشرها : أنه تعالى يخبر بلا لسان ولهَوات ؛ وذلك لأنّ كونه تعالى مخبراً هو كونه فاعلا للخبر ، كما أنّ كونه ضاربا هو كونه فاعلا للضرب ، فكما لا يحتاج فى كونه ضاربا إلى أداة وجارحة يَضرب بها كذلك لا يحتاج فى كونه مخبرا إلى لسان ولهَوات يخبر بها .

وحادى عشرها : أنه تعالى يسمع بلا حروف وأدوات ، وذلك لأنّ البارى سبحانه حيّ لا آفة به ؛ وكلّ حيّ لا آفة به ؛ فواجبأن يَسمع المسموعات ، ويبصر المبصرات ،

لا حاجمة به سبحانه إلى حروف وأدوات ، كما نحتاج نحن إلى ذلك ، لأنَّا أحياء بحياة للنا، والبارى تعالى حيُّ لذاته ، فلمَّا افترقنا فيما به كان سامعا ومبصرا ، افترقنا في الحاجة لى الأدوات والجوارح .

وثانى عشرها: أنّه يقول ولا يتلفّظ ، هذا بحث لفظى ، وذلك لأنه قد ورد السمع اسميته قائلا ، وقد تكرر في الكتاب العزيز ذكر هذه اللفظة ، نحو قوله : ﴿ وَإِذْ قَالَ لللهُ يَاعِيسَى ﴾ (٢٠ ) ولم يرد في السمع إطلاق كونه متلفّظ لله ، وفي إطلاقه إيهام كونه ذا جارحة ، فوجب الاقتصار على ماورد ، وترك مالميرد . وثالث عشرها : أنّه تعالى يحفظ ولا يتحفّظ ؛ أمّا كونه يحفظ فيطلق على وجهين : حدها أنه يحفظ بمعنى أنه يحصى أعمال عباده ويعلمها ، والثاني كونه يحفظهم ويحرسهم من لاقات والدّواهي . وأمّا كونه لا يتحفّظ فيحتمل معنيين . أحدها أنّه لا يجوز أن يطلق عليه أنه يتحفّظ الدرس ليحفظ ، فهو سبحانه حافظ غير متحفّظ . والثاني أنه ليس بمتحرّز ولا بتحفّظ الدرس ليحفظه ، فهو سبحانه حافظ غير متحفّظ . والثاني أنه ليس بمتحرّز ولا شفق على نفسه خوفا أن تبدر إليه بادرة من غيره .

ورابع عشرها: أنه يريد ولا يضمر ، أمّا كونه مريداً فقد ثبت بالسمع نحو قوله نعالى : ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ ٱلْكُيْسِرَ ﴾ (٣) ، وبالعقل لاختصاص أفعاله بأوقات مخصوصة ، وكيفيّات مخصوصة ، جاز أن تقع على خلافها ، فلا بدّ من مخصّص لها بما اختصّت به ؛ وذلك كونه مريدا ، وأمّا كونه لا يضمر فهو إطلاق لفظى لم يأذن فيه الشّرع، وفيه إيهام كونه ذاقلب ، لأنّا الضمير في العرق اللغوى ما استكن في القلب ، والبارى ليس بجسم.

(٢) سورة المأئدة ١٢.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ١١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٨٥.

وخامس عشرها: أنه يحبّ ويرضى من غير رقة ، ويبغض ويغضب من غير مشقة، وذلك لأنّ محبته للعبد إرادته أن يثيبه ، ورضاه عنه أن يحمد فعله ، وهذا يصحّ ويطلق على البارى ، لا كإطلاقه علينا ، لأنّ هذه الأوصاف يقتضى إطلاقها علينا رقة القلب ، والبارى ليس بجسم ، وأما بغضه للعبد فإرادة عقابه وغضبه كراهية فعله ووعيده بإنزال العقاب به ، وفى الأغلب إنما يطلق ذلك علينا ويصحّ منا مع مشقة تنالنا من إزعاج القلب وغليان دمه ، والبارى ليس بجسم .

وسادس عشرها: أنه يقول لما أرادكونه: كن، فيكون من غير صوت يقرع، ولانداء يسمع، هذا مذهب شيخنا أبى المذيل، وإليه يذهب الكرّامية وأتباعها من الحنابلة وغيرهم، والظّاهر أنّ أمير المؤمنين عليه السلام أطكقه حملاً على ظاهر لفظ القرآن فى مخاطبة الناس بما قد سمعوه وأنسوا به، وتكرّر على أسماعهم وأذهامهم، فأمّا باطن الآية وتأويلها الحقيق فغير مايسبق إلى أذهان العوام، فليطلب من موضعه.

وسابع عشرها: أنّ كلامه سبحانه فعل منهأنشأه ، ومثله لم يكن من قبل ذلك كائنا، ولو كان قديما لكان إلها ثانيا ، هذا هو دليل المعتزلة على نفى المعانى القديمة التى منها القرآن، وذلك لأنّ القدّم عندهم أخصّ صفات البارى تعالى ، أو موجب عن الأخصّ ، فلو أنّ في الوجود معنى قديما قائما بذات البارى ؛ لكان ذلك المعنى مشاركا للبارى في أخصّ صفاته ، وكان يجب لذلك المعنى جميع ما وجب للبارى من الصفات ، نحو العالميّة و القادريّة وغيرها ، فكان إلها ثانياً .

\* \* \*

فإن قلت : مامعنى قوله عليه السلام « ومثلَّه » ؟

قلت: يقال: مثّلت له كذا تمثيلا، إذا صوّرتَ له مثاله بالكتابة أو بغيرها، فالبارى مثّل القرآنَ لجبريل عليه السلام بالكتابة في اللّوْح المحفوظ فأنزله على محمد صلى الله عليه وآله.

وأيضاً يقال : مثل زيد بحضرتى إذا حضر قائما ، ومثّلته بين يدى زيد أى أحضرته منتصبا ، فلمّا كانالله تعالى فعل القرآن واضحا بينا كان قد مثّله للمكلّفين .

\* \* \*

#### الأصل

لَا يُقَالُ كَانَ بَمْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ ، فَتَجْرِى عَلَيْهِ الصِّفَاتُ الْمُحْدَثَاتُ وَلَا يَكُونَ بَيْنِهَا وبينه فَصْلْ ، وَلَا لَهُ عَلَيْهَا فَضْلْ ، فَيَسْتَوِى ٱلصَّانِعُ وَاللَّصْنُوعُ ، وَيَتَسكَا فَأَ اللَّهَ تَدَعُ وَالْبَدِيعُ .

خَلَقَ ٱلْخُلَائِقَ عَلَى غَيْرِ مِثَالَ خَلَا مِنْ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَى خُلْقِهِ اَ بِأَحَدٍ مِنْ خُلْقِهِ، وَأَنْشَأَ ٱلْأَرْضَ فَأَمْسَكُهَا مِنْ غَـيْرِ ٱشْتِغَالَ ، وَأَرْسَاهَا عَلَى غَيْرِ قَرَارٍ ، وَأَقَامَهَا بَغَيْرِ وَأَنْشَأَ ٱلْأَرْضَ فَأَمْسَكُهَا مِنْ غَـيْرِ أَسْتَغَالً ، وَأَرْسَاهَا عَلَى غَيْرِ قَرَارٍ ، وَأَقَامَهَا بَغَيْرِ وَوَالْمُ ، وَحَصَّنَهَا مِنَ ٱلْأُودِ وَٱلاعْوِجَاجِ ، وَمَنَعَهَا مِنَ ٱللَّهَافُتِ وَالانْفِرَاجِ . ، وَمَنَعَهَا مِنَ اللَّهَافُتِ وَالانْفِرَاجِ . ، وَمَنَعَهَا مِنَ اللَّهَافُتِ وَالانْفِرَاجِ . ،

أَرْسَى أَوْ تَادَهَا ، وَضَرَبَ أَسْدَادَهَا ، وَأَسْتَفَاضَ عُيُونَهَا ، وَخَدَّ أَوْدِ يَتَهَا ؛ فَلَمْ يَهِن مَابَنَاهُ وَلَا ضَعُفَ مَاقَوَّاهُ .

## الشنرح:

عاد عليه السلام إلى تنزيه البارئ تعالى عن الحدُوث ، فقال : لا يجوز أن يوصف به فتجرى عليه الصفات المحدَثات كما تجرى على كل محدَث، وروى : «فتجرى عليه صفات الحُدَثات» وهو أليّق ، ليعود إلى المحدَثات ذوات الصفات مابعده؛ وهو قوله عليه السلام: « ولا يكون بينه وبينها فصل » ، لأنّه لا يحسن أن يعود الضمير في قوله: «وبينها » إلى « ذوات الصفات » .

قال: لوكان محدَثا لجرت عليه صفات الأجسام المحدَّثة ، فلم يكن بينه و بين الأجسام المحدَّثة فرْق ، فكان يستوى الصانع والمصنوع ، وهذا محال .

ثم ذكر أنّه خلق الحُلْق غير محتذ لمثال ، ولامستفيد من غيره كيفيّة الصنعة، مخلاف الواحد منّا ، فإنّ الواحد منّا لا بدّ أن يحتذري في الصّنعة ، كالبنّاء والنّجّار والصّانع وغيرها.

قال عليه السلام : « ولم يستمن على خُلقها بأحدٍ من خلقه » ، لأنه تعالى قاهر للداته لا ُيعجزه شيء .

ثم ذكر إنشاءه تعالى الأرض ، وأنه أمسكها من غير اشتغال منه بإمساكها ، وغير ذلك من أفعاله و محلوقاته ، ليس كالواحد منّا يمسك الثقيل فيشتغل بإمساكه عن كثير من أموره .

قال: « وأرساها » ، جعلها راسية على غير قرار تتمكّن عليه ، بل واقفة بإرادته التى اقتضت وقوفها ، ولأن الفلَك بجذبها من جميع جهاتها \_كا قيل \_ أو لأنه يدفعها من جميع جهاتها ، أو لأن أحد نصفيها صاعد بالطبع ، والآخر ها بط بالطبع ، فاقتضى التعادل وقوفها ، أو لأن أحد نصفيها صاعد بالطبع ، والآخر ها بط بالطبع ، فاقتضى التعادل وقوفها ، أو لأنها طالبة للمركز فوقفت .

والأوَّد : الاعوجاج ، وكرَّرلاختلاف اللفظ .

والتَّهافت : التساقط . والأسداد : جمع سَدٌّ ، وهو الجبل ، ويجوز ضمُّ السين .

واستفاض عيونهًا ، بمعنى أفاض ، أى جملها فأنصة .

وخدّ أوديّها، أي شقّها. فلم يَهُنّ ما بناه، أي لم يضعف.

#### الأصل :

هُوَ الظَّاهِرُ عَلَيْهَا بِسُلْطَانِهِ وَعَظَمَتِهِ ، وَهُوَ الْبَاطِنُ لَهَا بِعِلْمِهِ وَمَعْرِ فَتِهِ ، وَالْعَالِي مَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهَا بِحَلَالِهِ وَعِزَّ تِهِ ، لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٍ مِنْهَا طَلَبَهُ ، وَلَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ بَعْلِيَهُ ، وَلَا يَفُوتُهُ ٱلسَّرِيعُ مِنْهَا فَيَسْنِقَهُ ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى ذِي مَالٍ فَيَوْزُقَهُ .

خَضَعَتِ ٱلْأَشْيَاءَ لَهُ ، وَذَلَّتْ مُسْتَكِينَةً لِعَظَمَتِهِ ، لَا تَسْتَطِيعُ ٱلْهُرَبَمِنْ سُلْطَا نِهِ نَهُ غَـنْرِهِ فَتَمْتَنِعَ مِن تَفْعِهِ وَضُرِّهِ ، وَلَا كُفْءَ لَهُ فَيُكَافِئَهُ ، وَلَا نَظِيرَ لَهُ لِمُسَاوِيَهُ .

هُوَ الْفَنِي لَهَا بَعْدَ وجُودِهَا حَتى يَصِيرَ مَوْ جُودُهَا كَمَفْقُودِهَا ، وَلَيْسَ فَنَا اللهُ نَيَا مُدَ الْبَندَاعِهَا بَأَعْجَبَ مِنْ إِنْشَائِهَا وَاخْتِرَاعِهَا . وَكَيْفَ وَلُو الْجُتَمَعَ جَمِيعُ حَيَوالِهَا مِنْ الْبِرَهَا وَبَهَا بَهِهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ مُرَاحِهَا وَسَائِمِها ، وَأَصْنَافَ أَسْنَاخِهَا وَأَجْنَاسِهَا ، الْبِرَهَا وَبَهَا بَهُ مُرَاحِهَا وَسَائِمِها ، وَأَصْنَافَ أَسْنَاخِها وَأَجْنَاسِهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ مُرَاحِهَا وَسَائِمِها ، وَأَصْنَافَ أَسْنَاخِها وَأَجْنَاسِهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ مُرَاحِهَا وَسَائِمِها ، وَأَصْنَافَ أَسْنَاخِها وَأَجْنَاسِهَا ، وَلَا عَرَفَةَ ، مَافَدَرَتْ عَلَى إِحْدَاثِها ، وَلَا عَرَفَةَ مُنَافِ اللهُ اللهِ الْمَعْرَاتُ ، مُقُولُها فِي عِلْم ذَلِكَ وَتَاهَتْ ، وَعَجَزَتُ نَعْلَامِ اللهَ عَلْمُ وَرَجَعَتْ خَاسِئَةً حَسِيرَةً ، عَارِفَةً بِأَنَّهَا مَقْهُورَةٌ ، مُقرَّةً بِالْعَجْزِعَنْ وَاهَا وَتَنَاهَتُ ، مُذْعِنَةً بِالضَّعْفَ عَنْ إِفْنَامِهَا !

\* \* \*

# النشيخ :

الظاهر : الغالب القاهر ؛ والباطن : العالم الخبير .

والمراح بضم الميم : النَّعم تُردُّ إلى المُراح، بالضمّ أيضا ؛ وهو الموضع الذي تأوى إليه النَّعم، ليس المُراح ضدّ السائم على ما يظنّه بعضهم ، ويقول : إنّ عطف أحدها على الآخر عطف

على المختلف والمتضادّ ، بل أحدها هو الآخر وضدها المعلوفة ، و إنما عطف أحدها على الآخر على طريقة العرب في الخطابة، ومثله في القرآن كثير، نحو قوله سبحانه : ﴿ لَا يَمَشُناً فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشُناً فِيها لَنُوبُ ﴾ (١) .

وأسناخها : جمع سِنْخ بالكسر ، وهو الأصل .

وقوله : « لو اجتمع جميع الحيوان على إحداث بعوضة » ، هو معنى قوله سبحانه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُوا لَهُ ﴾ (٢) .

فإن قلت : مامعنی قوله : « لا تستطیع الهربَ من سُلطانه إلی غیره فتمتنع مِنْ نَقْعِه وضرّه » ؟ وهلاّ قال : « من ضرّه » ؟ ولم یذکر النفع ، فإنه لا معنی لذکره هاهنا !

قلت: هذا كما يقول المعتصم بمعقل حصين عن غيره: مايقدر اليوم فلان لى على نفع ولا ضر"، وليس غرضه إلّا ذكر الضّرر، وإنما يأتى بذكر النّفع على سبيل سلّب القدرة عن فلان على كلّ مايتعلق بذلك المعتصم، وأيضا فإنّ العقو عن المجرم نفع له، فهو عليه السلام يقول: إنه ليس شيء من الأشياء يستطيع أن يخرج إذا أجرم من سلطان الله تعالى إلى غيره فيمتنع من بأس الله تعالى، ويستغنى عن أن يعفو عنه لعدم اقتداره عليه.

\* \* \*

### الأضل

وَإِنَّه سُبْحَانَهُ يَعُودُ بَعْدَ فَنَاء ٱلدُّ نَيْمَا وَحْدَهُ لَا شَيْءَ مَعَهُ ، كَمَا كَانَ قَبلَ ٱبْسِيْدَائِهَا ، كَانِ سَبْحَانَ مَعْدُ ، كَانَ عَبْلُ أَبْسِيْدَائِهَا ، كَانَ يَكُونُ بَعْدَ فَنَائِهَا ؛ بِلَا وَقْتِ وَلَا مَكَانٍ ، وَلَا حِينٍ وَلَازَمَانٍ .

عُـدِمَتْ عِنْدَ ذَلِكَ ٱلْآجَالُ وَٱلْأُوْقَاتُ ، وَزَالَتِ ٱلسِّنُونُ وَالسَّاعَاتُ ، فَلَاشَيْء

<sup>(</sup>١) سورة فاطر ٣٥ .

﴿ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَارُ ؛ ٱلَّذِي إِلَيْهِ مَصِيرٌ جَمِيعٍ ٱلْأُمُورِ .

بِلَاقُدُّرَةٍ مِنْهَا كَانَ ٱبْدَدَاءِ خَلْقِهَا ، وَبَغَيْرِ ٱمْتِنَاعِ مِنْهَا كَانَ فَنَاوُهَا ، وَلَوْ قَدَرَتْ لَى ٱلاَمْتِنَاعِ لَدَامَ بَقَاوُهَا .

\* \* \*

# البيزع :

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ١٠٤ . (٢) سوره الحديد ٣ .

على المختلف والمتضادّ ، بل أحدها هو الآخر وضدها المعلوفة ، و إنمـا عطف أحدها على الآخر على طريقة العرب في الخطابة، ومثله في القرآن كثير، نحو قوله سبحاله : ﴿ لَا يَمَشُناً فِيها لَنُوبُ ﴾ (١) .

وأسناخها : جمع سِنْخ بالكسر ، وهو الأصل.

وقوله : « لو اجتمع جميع الحيوان على إحداث بعوضة » ، هو معنى قوله سبحاله : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُوا لَهُ ﴾ (٢٠) .

فإن قلت : مامعنی قوله : « لا تستطیع الهربَ من سُلطانه إلی غیره فتمتنع مِنْ نَفْعِه وضرّه » ؟ وهلاّ قال : « من ضرّه » ؟ ولم یذ کر النفع ، فإنه لا معنی لذ کره هاهنا !

قلت: هذا كما يقول المعتصم بمعقل حصين عن غيره: مايقدر اليوم فلان لى على نفع ولا ضر"، وليس غرضه إلّا ذكر الضّرر، وإنما يأتى بذكر النّفع على سبيل سلّب القدرة عن فلان على كلّ مايتعلق بذلك المعتصم، وأيضا فإنّ العفو عن الحجرم نفع له، فهو عليه السلام يقول: إنه ليس شيء من الأشياء يستطيع أن يخرج إذا أجرم من سلطان الله تعالى إلى غيره فيمتنع من بأس الله تعالى، ويستغنى عن أن يعفو عنه لعدم اقتداره عليه.

\* \* \*

#### الأصنال

وَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ يَعُودُ بَمْدَ فَمَنَاءِ ٱلدُّ نَيْنَا وَحْدَهُ لَا شَيْءَ مَعَهُ ، كَا كَانَ قَبلَ ٱبْدِدَاجِهَا ، كَانَ يَكُونُ بَعْدَ فَنَائِهَا ؛ بِلَا وَقْتِ وَلَا مَكَانِ ، وَلَاحِينٍ وَلَازَمَانِ . كَاذَكِ يَكُونُ بَعْدَ فَنَائِهَا ؛ بِلَا وَقْتِ وَلَا مَكَانِ ، وَلَاحِينٍ وَلَازَمَانِ . فَلَاشَيْءَ عُدَدَمَتْ عِنْدَ ذَلِكَ ٱلْآجَالُ وَٱلْأُو قَاتُ ، وَزَالَتِ ٱلسِّنُونُ وَالسَّاعَاتُ ، فَلَا شَيْءَ عُدِمَتْ عِنْدَ ذَلِكَ ٱلْآجَالُ وَٱلْأُو قَاتُ ، وَزَالَتِ ٱلسِّنُونُ وَالسَّاعَاتُ ، فَلَا شَيْء

<sup>(</sup>۱) سورة ناطر ۳۵.

إِ ٱللهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ؛ ٱلَّذِي إِلَيْهِ مَصِيرُ جَمِيعِ ٱلْأُمُورِ.

بِلَا قُدْرَةٍ مِنْهَا كَانَ ٱبْدِدَادِ خَلْقِهَا ، وَبَغَيْرِ ٱمْدِنَاعِ مِنْهَا كَانَ فَنَاوُهُا ، وَلَوْ قَدَرَتْ . هَ ٱلامْدَنَاعِ لَدَامَ بَقَاوُهُمَا .

لَمْ يَتَكَاءَدُهُ صُنْعُ شَيْءِ مِنْهَا إِذْ صَنَعَهُ ، وَلَمْ يَوْدهُ مِنْهَا خَلْقُ مَابَرَأَهُ وَخَلَقَهُ ، وَ فَا يَوْدهُ مِنْهَا خَلْقُ مَا يَرَأَهُ وَخَلَقَهُ بَهَا وَ الْمُحَارِّةِ ، وَلَا لِلْاحْتِرَازِ بِهَا مِنْ ضِدَّ مُثَاوِرٍ ، وَلَا لِلْازْدِ يَادِ بِهَا فِي مُلْكِهِ ، وَلَا لِلْحْتِرَازِ بِهَا مِنْ ضِدَّ مُثَاوِرٍ ، وَلَا لِلْازْدِ يَادِ بِهَا فِي مُلْكِهِ ، وَلَا لُوحْشَةً كَانَتْ مِنْهُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَأْنِسَ وَ لَهُ مَا هُو مُنْهُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَأْنِسَ وَ لَهُ مَا مَرْهُ هُو يُهْمِيلًا بَعْدَ تَكُويِنِهَا ؛ لَا لِسَامً مِ دَخَلَ عَلَيْهِ فِي تَصْرِيفِهَا إِنَّا بَهُ اللهُ مَا عَلَيْهِ ، وَلَا لِثَقَلِ ثَنَى عُرَاءً مَنْهُ عَلَيْهِ ، وَلَا لِثَقَلِ ثَى عُرْمَا عَلَيْهِ ، لَا يُمِلَّهُ مُولُ بَقَامِهَا وَلَا لِمُعْمَا عَلَيْهِ ، وَلَا لِثَقَلِ ثَى عُرِهُ مِنْهَا عَلَيْهِ ، وَلَا لِمُقَلِقُ مَنْ عَيْدٍ حَاجَةً مِنْهُ إِلَى مُلْعُمَا بِأَمْرِهِ ، وَلَا لَهُ مَا عَلَيْهِ ، وَلَا لَعْمَا عَلَيْهِ ، وَلَا مُنَاعًا عَلَيْهِ ، وَلَا أَنْهُمَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ ، وَلَا لَمُعْمَا عَلَيْهِ ، وَلَا لَهُ مَا عَلَيْهِ ، وَلَا أَنْهُ مِنْ عَيْرٍ حَاجَةً مِنْهُ إِلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى وَلَا لَا عَلَيْهِ ، وَلَا مِنْ فَقُرْ وَحَاجَةً إِلَى غَلَى عَلَى عَل

\* \* \*

## النب زم :

شرع أوّلًا فى ذكر إعدام الله سبحانه الجواهر ومايتبعها ويقوم بها من الأعراض و القيامة ، وذلك لأنّ الكتاب العزيز قد ورد به ، نحو قوله تعالى : ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أُوّلَ . وَيَالِمُهُ ﴾ (١) ومعلوم أنه بدأه عن عدم ، فوجب أن تكون الإعادة عن عدم أيضا. و ال تعالى: ﴿ هُوَ الْأُوّلُ وَالْآخِرُ ﴾ (٢) و إنّ كما كان أوّلاً لأنه كان موجودا ، ولاشى من

١) سورة الأنبياء ١٠٤ - (٢) سوره الحديد ٣ .

الأشياء بموجود، فوجب أن يبكون آخرا كذلك ، هـذا هو مذهب جمهور أصحابنا وجمهور المسلمين .

ثم ذكر أنه يكون وحده سبحانه بلا وقت ولا مكان ، ولا حين ولا زمان ، وذلك لأن المكان إمّا الجسم الذي يتمكّن عليه جسم آخر ، أو الجهة ، وكلاها لا وجود له بتقدير عدم الأقلاك وما في حشوها من الأجسام ، أما الأوّل فظاهر ، وأما الثانى فلأن الجهة لا تتحقّق إلا بتقدير وجود الفلك ، لأنها أمر إضافي بالنسبة إليه ، فبتقدير عدمه لا يبقى للجهة تحقق أصلا ، وهذا هو القو ل في عدم المكان حينئذ ، وأما الزّمان والوقت والحين فكل هذه الألفاظ تعطى معنى واحدا ، ولا وجود لذلك المعنى بتقدير عدم الفلك ، لأنّ الزمان هو مقدار حركة الفلك ، فإذا قدّرنا عدم الفلك فلا حركة ولا زمان .

ثم أوضح عليه السلامذلك وأكده ، فقال: «عدمت عند ذلك الآجال والأوقات، وزالت السنون والساعات » ، لأنّ الأجل هو الوقت الذي يحلّ فيه الدَّيْن أو تبطل فيه الحياة ، وإذا ثبت أنّه لا وقت ، ثبت أنه لا أجل ، وكذلك لا سنَة ولا ساعة ، لأنها أوقات مخصوصة .

ثم عاد عليه السلام إلى ذكر الدنيا ، فقال : « بلا قدرة منهاكان ابتداء خُلقها ، وبغير امتناع منهاكان فناؤها » ؛ يعنى أنّها مسخّرة تحت الأمر الإلهى .

قال: « ولو قَدَرت على الامتناع لدام بقاؤها » ، لأنها كانت تكون ممانعة للقديم سبحانه فى مراده ، وإنّما تمانعه فى مراده لوكانت قادرة لذاتها ، ولوكانت قادرة لذاتها وأرادت البقاء لبقيت .

قوله عليه السلام : « لم يتكاءده » بالمد" ، أى لم يشقّ عليه ؛ ويجوز « لم يتكاءده » بالتشديد والهمزة ، وأصله من العقبة الكئود ، وهي الشّاقة .

قال : « ولم يؤده » أى لم يثقله .

ثم ذكر أنّه تعالى لم يخلق الدنيا ليشدّ بها سلطانه ،ولا لخوفه من زوال أو نقص يلحقه، و لا يستعين بها على ندّ ماثل له، أو يحترز بها عن ضدّ محارب له ، أو ليزداد بها ملكه مكا ، أو ليكاثر بها شريكاً في شركته له ، أو لأنّه كان قبل خلقها مستوحشاً فأراد أيستأنس بمَنْ خلق .

ثم ذكر أنه تعالى: « سيفنيها بعدإ يجادها » لالضجر لحقه في تدبيرها، ولا لراحة تصله في إعدامها ، ولا لثقل شيء منها عليه حال وجودها ، ولا لملل أصابه فبعثه على إعدامها ، ثم عاد عليه السلام ، فقال : إنّه سبحانه سيعيدها إلى الوجود بعد الفناء ، لالحاجة إلى اولا ليستعين ببعضها على بعض ، ولا لأنّه استوحش حال عدمها فأحب أن يستأنس ؛ مادتها ، ولا لأنه فقد علما عند إعدامها فأراد بإعادتها استجداد ذلك العلم ، ولا لأنّه صار فراعند إعدامها فأحب أن يتكثّر و يُثري بإعادتها ، ولا لذل إصابه بإفنائها فأراد الراعدة المناه الماها فأحب أن يتكثّر و يُثري بإعادتها ، ولا لذل إصابه بإفنائها فأراد المناه المناه الماه المناه ال

فإن قلت : إذا كان يفنيها لا لكذا ولا لكذا ، وكان من قبل أوجدها لالكذا , لا لكذا ، ثم قلتم : إنه يعيدها لالكذا ولا لكذا ، فلأى حال أوجدها أولًا ،ولأى ال أفناها ثانيا ، ولأى حال أعادها ثالثاً ؟ خَبِّرُونا عن ذلك ، فإنكم قد حكيتم عنه عليه الله الحكم ولم تحكوا عنه العلة !

قلت: إنما أوجدها أولا للإحسان إلى البشر ليعرفوه ، فإنه لو لم يوجدهم لبقى هولا لايعرف ، ثم كلّف البشر ليعرّضهم المنزلة الجليلة التى لايمكن وصولهم إليها إلا شكليف وهى الثواب ، ثم يفنيهم لأنه لابدّ من انقطاع التكليف ليخلص الثواب من شاق التكاليف ؛ وإذا كان لابدّ من انقطاعه فلا فرق بين انقطاعه بالعدم المطلق ،

أو بتفريق الأجزاء، وإنقطاعه بالعدم المطلق قد ورد به الشرع، وفيـــه لطف زائد للمــكلّفين ، لأنّه أردع وأهيّب في صدورهم من بقـاء أجزائهم، واستمرار وجودها غير معدومة.

ثم إنه سبحانه يبعثهم ويعيدُهم ليوصّل إلى كُلّ إنسان مايستحقّه من ثواب أوعقاب، ولا يمكن إيصال هذا المستحقّ إلا بالإعادة ، و إنّما لم يذكر أمير المؤمنين عليه السلام هذه التعليلات ، لأنه قد أشار إليها فيا تقدّم من كلامه ،وهي موجودة في فرش خُطَبه ، ولأنّ مقام الموعظة غير مقام التعليل ، وأمير المؤمنين عليه السلام في هذه الخطبة يسلُك مسلك الموعظة في ضمْن تمجيد الباري سبحانه وتعظيمه ، وليس ذلك بمظنّة التعليل و الحجاج .

### ( 777)

الأصل

ومن خطبة له عليه السلام تختص بذكر الملاحم:

أَلَا بِأَبِي وَأَمِّى هُمْ مِنْ عَدَّةٍ! أَسْمَاوُهُمْ فِي السَّمَاءِ مَعْرُوْ فَةٌ ، وَفِي ٱلأَرْضِ مَجْهُولَةٌ أَ اللهَ الْحَالَةِ مُعْرُو فَةٌ ، وَفِي ٱلأَرْضِ مَجْهُولَةٌ أَ اللهَ فَتَوَقَّمُوا مَا يَكُونُ مِنْ إِدِبَارِ أَمُورِكُمْ ، وَانْقَطَاعِ وُصَلِكُمْ ، وَأُسْتِعْمَالِ ، فَارَكُمْ .

ذَاكَ حَيْثُ تَكُونُ ضَرْبَةُ السَّيْفِ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَهْوَنَ مِنْ الدِّرْهِمِ مِنْ حِلَّهِ! ذَاكَ مَيْثُ يَكُونُ الْمُعْطَى أَعْظَمَ أَجْراً مِن الْمُعْطِى ؛ ذَاكَ حَيْثُ تَسْكَرُ وَنَ مِنْ غَيْرِ شَرَابٍ ، يَثُ يَكُونُ اللَّعْطَى أَعْظَمَ أَجْراً مِن الْمُعْطِى ؛ ذَاكَ حَيْثُ تَسْكَرُ وَنَ مِنْ غَيْرِ إَحْرَاجٍ ، فَيْ مِنَ النَّعْمَةِ وَالنَّعِيمِ ، وَتَحْلِفُونَ مِنْ غَيْرِ أَضْطِرَادٍ ، وَتَكُذَ بُونَ مِنْ غَيْرِ إِحْرَاجٍ ، فَي مِنَ النَّعْمَةِ وَالنَّعِيمِ ، وَتَحْلِفُونَ مِنْ غَيْرِ أَضْطِرَادٍ ، وَتَكُذَ بُونَ مِنْ غَيْرِ إِحْرَاجٍ ، ذَاكَ إِذَا عَضَّكُمُ الْبَلَادِ ، كَا يَمَضُّ الْقَتَبُ غارِبَ الْبَعِيرُ . ماأَطُولَ هَذَا الْقَنَاءَ لِ فَذَا الْمَنَاءَ لَا فَذَا الرَّحَاءَ!

أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، أَلْقُوا هَـذِهِ الأَرْسَّةَ الَّتِي تَحْمِلُ ظَهُورُها ٱلْأَثْقَالَ مِنْ أَيْدِيكُمْ ، وَلا تَقْتَحِمُوا مَاأَسْتَقْبَلْتُمْ مِنْ فَوْرِ لاَ تَصَدَّعُوا عَلَى سُلطانِكُمْ فَتَذَكُمُ وَعَالِكُمْ ، وَلَا تَقْتَحِمُوا مَاأَسْتَقْبَلْتُمْ مِنْ فَوْرِ الْفَيْنَةِ ، وَأَمِيطُوا عَنْ سَنَنِهَا ، وَخَلُّوا قَصْدَ السَّبِيلِ لَهَا ؛ فَقَدْ لَعَمْرِى يَهُ لِكُ فَ رِالْفَيْنَةِ ، وَأَمِيطُوا عَنْ سَنَنِهَا ، وَخَلُّوا قَصْدَ السَّبِيلِ لَهَا ؛ فَقَدْ لَعَمْرِى يَهُ لِكُ فَ رَافُونِ السِّرَاجِ فَ لَعُمْرِي السِّرَاجِ فَ لَعَمْرِي السِّرَاجِ فَ لَمُعْمَلُ السِّرَاجِ فَ لَمُعْمَلُ السِّرَاجِ فَ فَا لَمُعْمَلُ السِّرَاجِ فَ فَاللَّهُ مِنْ وَلَجْهَا .

فاسْمَعُوا أَيُّهَا النَّاسُ وَعُوا وَأَحْضِرُوا آذَانَ 'قُلُو بِكُمْ تَفَهْمُوا .

## النبذئ :

الإمامية تقول: هذه العدّة هم الأئمة الأحد عشر من ولده عليه السلام. وغيرهم يقول: إنه عَنَى الأبدال الذين هم أولياء الله فى الأرض، وقد تقدّم منّا ذكر القطب والأبدال، وأوضحنا ذلك إيضاحا جليًا.

قوله عليه السلام: «أسماؤهم في السماء معروفة » ، أي تعرفها الملائكة المعصومون ، أعلمهم الله تعالى بأسمائهم .

وفي الأرض مجهولة ، أي عند الأكثرين لاستيلاء الضلال على أكثر البشَر .

ثم خرج إلى مخاطبة أصحابه على عادته فى ذكر الملاحم والفتن الكائنة فى آخر زمان الدنيا ، فقال لهم : توقّعوا ما يكون من إدبار أموركم ، وانقطاع وُصَلكم \_ جمع وُصْلة \_ واستعال صغاركم ، أى يتقدّم الصغار على الكبار ، وهو منعلامات الساعة .

قال: ذاك حيث يكون احتمال ضربة السيف على المؤمن أقلَّ مشقة من احتمال المشقة في اكتساب درهم حلال ، وذلك لأنّ المكاسب تكون قد فسدت واختلطت ، وغلَب الحرام الحلال فيها .

قوله: « ذاك حيث يكون المعطَى أعظم أجرا من المعطي » ، معناه أن أكثر من يعطى ويتصدّق في ذلك الزمان يكون ماله حراما فلا أجر كه في التصدّق به ، ثم أكثرهم يقصد الرّياء والسُّمعة بالصدقة أو لهوكى نفسه ، أو لخطرة من خطراته ، ولا يفعل الحسن لأنه حَسَن ، ولا الواجب لوجوبه ، فتكون اليد السقلي خيراً من اليد العليا ، عكس ما ورد في الأثر ، وأما المعطى فإنه يكون فقيرا ذا عيال ، لا يلزمه أن يبحث عن المال أحرام هو أم حلال! فإذا أحذه ليسدّبه خلّته ، ويصرفه في قوت عياله ، كان أعظم أجراً ممن أعطاه .

وقد خطر لى فيه معنى آخر ، وهو أن صاحب المال الحرام إنما يصرفه فى أكثر الا موال وأغلبها فى الفساد وارتكاب المحظور كما قال : « مَنِ اكتسب مالاً من مَن ، أذهبه الله فى نهابر » (١) . فإذا أخذه الفقير منه على وجه الصدقة فقد فوت عليه صفى تلك القبائح والمحظورات التي كان بعرضته صرف ذلك القدر فيها لو لم يأخذه الله بر ، فإذاً قد أحسن الفقير إليه بكفة عن ارتكاب القبيح ، ومن العصمة ألا يقدر في كان المعطى أعظم أجرا من المعطى .

قال: «تحلفون من غير اضطرار» ؛ أى تتهاونون باليمين وبذكر الله عز وجل .
قال: « وتكذبون من غير إحراج » ، أى يصير الكذب لكم عادة ودُرْبة ،
لا فعلونه لأن آخر منكم قد أحرجكم واضطركم الغيظ إلى الحلف. وروى من غير (إحواج» او ، أى من غير أن يُحوجكم إليه أحد .

قال: ذلك إذا عَضَّكُم البلاء كما يعض القَتَبُ غاربَ البعير . هذا الكلام غير مل بما قبله ، وهذه عادة الرضى رحمه الله يلتقطالكلام التقاطا ، ولا يتلو بعضه بعضا، , د ذكرنا هذه الخطبة أو أكثرها فيما تقدم من الأجزاء الأول ، وقبل هذا الكلام عن كر مايناله شيعتُه من البؤس والقنوط ومشقة انتظار الفرج .

قوله عليه السلام: «ماأطولَ هذا العناء، وأبعد هذا الرجاء»! هذا حكاية كلام بعتِه وأصحابه .

<sup>(</sup>١) النهاوش : المظالم : والنهابر : المهالك ؛ وانظر النهاية لابن الأثير ٤ : ١٨٦ . ( ٧ \_ نهج \_ ٣٢ )

مم قال مخاطبا أصحابه الموجودين حوله: أيّها الناس، ألقُوا هذه الأزمّة التي تَحمل ظهورُها الأثقال عن أيديكم. هذه كناية عن النّه مى عن ارتكاب القبيح ومايوجب الإثم والعقاب. والظّهورهاهنا: هى الإبل أنفسها. والأثقال: الما ثم وإلقاء الأزمّة: ترك اعتماد القبيح، فهذا عمومه، وأمّا خصوصه فتعريض بما كان عليه أصحابه من الغد و ونحامه العدق عليه، وأمّا الغلق والغش له، وعصيانه والتلوّى عليه، وقد فستره بما بعده فقال: العدق عليه، وأمّا الغلق والغش له، وعصيانه والتلوّى عليه، وقد فستره بما بعده فقال: « ولا تصدّعوا عن سلطان كم أى لا تفرّقوا، « فتذمّوا غيب فعال كم » أى عاقبته. ثم نهاهم عن اقتحام مااستقبلوه من فَوْر نار الفتنة وفَوْر النار: غليانهاواحتدامُها، ويروى: « مااستقبلكم » .

ثم قال : « وأميطوا عن سَلَنها » أى تنحَوّا عن طريقها ، وخلّوا قصد السبيل لها ، أى دعوها تسلك طريقها ولا تقفوا لها فيه فتكونوا حطباً لنارها .

ثم ذكر أنّه قد يهلك المؤمن في لهبها ، ويسلَم فيه الـكافر ،كما قيل : المؤمن ملَّق. والـكافر موتَّى .

ثم ذكر أن مثله فيهم كالشرُج يستضىء بها من وَلَجها ؛ أى دخل فى ضوئها . وآذانُ قلوبكم ؛ كلة مستعارة ، جعل للقلب آذانا كما جعل الشاعر للقلوب أبصارا ، فقال :

يَدِقٌ على النواظر ماأتاهُ فتُبصِره بأبصار القلوبِ

( 377)

الأصل :

ومن خطبة له عليه السلام :

أُوصِيكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ بِتَقُوى ٱللهِ وَكُثْرَةِ خَمْدِهِ عَلَى آلَائِهِ إِلَيْكُمْ ، وَنَعْمَائِهِ عَلَي عَلَيْكُمْ ، وَ بَلَائِهِ لَدَيْكُمْ ، فَكَمْ خَصَّكُمْ بِنِعْمَةٍ ، وَتَدَارَ كُكُمْ بِرِ ْحَةٍ ! أَعْوَرْتُمْ لَهُ فَسَتَرَكُمْ ، وَتَعَرَّضْتُمْ لِأَخْذِهِ فَأَمْهَلَكُمْ !

وَأُوصِيكُمْ بِذِكْرِ الْمَوْتِ وَإِقْلاَلِ الْغَفْلَةِ عَنْهُ ، وَكَيْفَ غَفْلَتُكُمْ عَمَّا لَيْسَ فَهْ لَكُمْ ؛ فَكَنَى وَاعِظًا بِمَوْتَى عَايَنْتُمُوهُمْ ؛ فَكَنَى وَاعِظًا بِمَوْتَى عَايَنْتُمُوهُمْ ؛ فَكُو وَاعِظًا بِمَوْتَى عَايَنْتُمُوهُمْ ؛ فَكُو وَاعِظًا بِمَوْتَى عَايَنْتُمُوهُمْ ؛ فَجُورًا إِلَى قُبُورِهِمْ غَيْرَ رَاكِينَ ، كَأَنَّهُمْ لَمْ يَحُولُ إِلَى قَبُورِهِمْ غَيْرَ رَاكِينَ ، وَأُنْزِلُوا فِيها غَيْرَ رَاكِينَ ، كَأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُ اللهِ نَيْاعُمَّارًا ، وَكَأَنَّ الْآخِرَةَ لَمْ تَزَلُ لَهُمْ دَارًا . أَوْحَشُوا مَا كَانُوا يُوطِئُونَ ، وَأَوْطُنُوا بِمَا فَارَقُوا ، وَأَضَاعُوا مَا إِلَيْهِ أَنْتَقَلُوا ، لَا عَنْ وَاللهِ وَلَا فِي حَسَنِ يَسْتَطِيعُونَ أَزْدِيادًا ، أَنْسُوا بِاللهُ نَيَا فَغَرَّ مَهُمْ ، وَلَا فِي حَسَنِ يَسْتَطِيعُونَ أَزْدِيادًا ، أَنْسُوا بِاللهُ نَيَا فَغَرَّ مَهُمْ ، وَوَيْقُوا بِهَا فَصَرَعَتْهُمْ .

فَسَا بِقُوا رَحِمَكُمُ اللهُ إِلَى مَنَازِلِكُمُ اللَّهِ أَلْقِي أَمِرْ ثَمْ أَنْ تَعْمُرُوهَا ، وَالَّتِي رَغِبْتُمُ فِيهَا وَدُعِيتُمْ إِلَيْهَا، وَاسْتَتِنُّوا نِعَمَ اللهِ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِعَلَى طَاعَتِهِ ، وَالْمُجَانَبَةِ لِمَعْصِيتِهِ ، فَإِنَّ غَدًا مِنَ الْيَوْمِ قَرَيبٌ .

مَا أَسْرَعَ ٱلسَّاعَاتِ فِي ٱلْيَوْمِ ، وَأَسْرَعَ ٱلْأَيَّامَ فِي ٱلشَّهْرِ ، وَأَسْرَعَ ٱلشُّهُورَ فِي السَّنَةِ ، وَأَسْرَعَ ٱلشُّهُورَ فِي السَّنَةِ ، وَأَسْرَعَ ٱلسَّنِينَ فِي ٱلْعُسْرِ !

## النينع :

أعورتم ، أى انكشفتم وبدت عوراتكم ، وهى المقاتِل ، تقول : أعور الفارس ، إذا بدت مَقاتلُه ، وأعورك الصَّيْدُ إذا أمكنك منه .

قوله عليــه السلام : أوْحَشُوا ماكانوا يوطنون أى أوطنوا قبورهم التي كانوا يوحشونها .

قوله عليه السلام: « واشتغلوا بما فارقوا » ، أى اشتغلوا وهم فى القبور بمافارقوه من الأموال والقينات، لأنهاأذًى وعقاب عليهم فى قبورهم ، ولولاها لكانوا فى راحة ويجوز أن يكون حكاية حالهم وهم بعد فى الدنيا ، أى اشتغلوا أيام حياتهم من الأموال والمنازل بما فارقوه ، وأضاعوا من أمر آخرتهم ماانتقلوا إليه .

ثم ذكر أنهم لا يستطيعون فعل حسنة ، ولا توبةً من قبيح ، لأنّ التكليف سقط، والمنازل التي أمروا بعارتها ، والمقابر ، وعمارتها الأعمال الصالحة .

وقوله عليه السلام: « إن غدا من اليوم قريب » كلام يجرى مجرى المثل ، قال : \* غدّ ماغدٌ ماأقرب اليوم من غدِ \*

والأصل فيه قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبُحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبْحُ بِقَريبٍ (١) . . . . » إلى آخر الفصل ، كلام شريف وجيز بالغ في معناه ، والفصل كله نادر لا نظير له .

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۸۱ .

### ( 240 )

### الأصل :

## ومن خطبة له عليه السلام:

فَمِنَ ٱلْإِيمَانِ مَا يَكُونُ ثَابِتًا مُسْتَقِرًا فِي ٱلْقُلُوبِ ، وَمِنْهُ مَايَكُونُ عَوَارِى آبَيْنَ ٱلْقُلُوبِ وَالصَّدُورِ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَإِذَا كَانَتْ لَـكُمْ بَرَاءَةٌ مِنْ أَحَدٍ فَقَفُوهُ حَتَّى يَحْضُرَهُ اللَوْتُ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَقَعُ حَدُّ ٱلْبَرَاءةِ .

وَٱلْهِجْرَةُ قَائِمَةٌ عَلَى حَدِّهَا الأُوَّلِ ، مَا كَانَ لِلهِ فِي أَهْلِ الأَرْضِ حَاجَةٌ مِنْ مُسْتَسِرً الْأُمَّةِ وَمُعْلِيهاً . لَا يَقَعُ اسْمُ الْهِجْرَةِ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا بِمَعْرِفَةَ الْخُجَّةِ فِي الْأَرْضِ ، فَمَنْ عَرَفَهَا وَأَقَرَّ بِهَا فَهُوَ مُهَاجِرِ "، وَلَا يَقَعَ اسْمُ الاسْتِضْعَافِ عَلَى مَنْ بَلَغَتْهُ الْخُجَّةُ فَسَمِعَتْها أَذُنَهُ ، وَوَعَاها قَلْبُهُ .

إِنَّ أَمْرَنَا صَعْبُ مُسْتَصْعَبُ لَا يَحْمِلُهُ إِلَّا عَبْدُ مُؤْمِنُ أَمْتَحَنَ ٱللهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ، وَلَا يَعْمِلُهُ إِلَّا عَبْدُ مُؤْمِنُ أَمْتَحَنَ ٱللهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ، وَلَا يَعَى حَدِيثَنَا إِلَّا صُدُورٌ أَمِينَةٌ ، وَأَحْلاَمُ رَزِينَةٌ .

أَيُّهَا النَّاسُ. سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفَقْدُونِي ، فَلَا نَا بِطُرُقِ السَّمَاءِ أَعْلَمُ مِنِّى بِطُرُقِ الأَنْ النَّاسُ وَعَنْهُ مِنِّى بِطُرُقِ الأَنْ تَشْفَرَ بِرِجْلِهَا فِتْنَةٌ تَطَأْفِي خِطَامِهَا ، وَتَذْهَبُ بِأَحْلاَمِ قَوْمِهَا . الأَرْضِ ؛ قَبْلَ أَنْ تَشْفَرَ بِرِجْلِهَا فِتْنَةٌ تَطَأْفِي خِطَامِهَا ، وَتَذْهَبُ بِأَحْلاَمِ قَوْمِهَا .

# الشنرم :

هذا الفصل يُحمّل على عدّة مباحث:

أَوِّلُهَا قُولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ : فَمَنَ الْإِيمَانَ مَا يَكُونَ كَذَا . فَنَقُولُ : إِنَّهُ قَسَّمِ الْإِيمَانَ إِلَى ثَلَاثُةً أَقْسَامٍ : أحدها : الإيمان الحقيق" ، وهو الثابت المستقرّ في القلوب بالبرهان اليقينيّ .

الثانى : ماليس ثابتاً بالبرهان اليقينى بل بالدليل الجدّلى ، كإيمان كثير بمن لم يحقّق العلوم العقلية ، ويعتقد مايعتقده عن أقييسة جدليّة لاتبلغ إلى درجه البرهان ، وقد سمّى عليه السلام هذا القسم باسم مفرد ، فقال : إنه عوارى فى القلوب ، والعوارى :جمع عاريّة أى هو وإن كان فى القلب وفى محل الإيمان الحقيق إلا أن حكمه حكم العاريّة فى البيت ، فإنّها بعرضة الخروج منه ، لأنها ليست أصلية كائنة فى بيت صاحبها .

والثالث: ماليس مستندا إلى برهان ولا إلى قياس جدلى ، بل على سبيل التقليد وحسن الظن بالأسلاف ، وبمن يحسن ظن الإنسان فيه من عابد أو زاهد أو ذى وَرَع، وقد جعله عليه السلام عوارى بين القلوب والصدور لأنه دون الثانى ، فلم يجعله حالًا فى القلب، وجعله مع كونه عارية حالًا بين القلب والصدر. في كون أضعف عما قبله.

فإن قلت : فما معنى قوله : « إلى أجل معلوم » ؟

قلت: إنه يرجع إلى القسمين الأخيرين؛ لأنّ من لا يكون إيمانه ثابتا بالبرهان القطعيّ قد ينتقل إيمانه إلى أن يصير قطعيا ، بأن ينعم النّظرو يرتّب البرهان ترتيبا محصوصا، فينتج له النتيجة اليقينيّة ، وقد يصير إيمان المقلّد إيماناً جدليًّا فيرتقي إلى مافوقه مرتبته ، وقد يصير إيمان الجدليّ إيمانا تقليديا بأن يضعف في نظره ذلك القياس الجدليّ ، ولا يكون علما بالبرهان ، فيؤول حال إيمانه إلى أن يصير تقليديًّا ، فهذا هو فائدة قوله : « إلى أحل معلوم » في هذين القسمين .

فأمّا صاحب القسم الأوّل فلا يمكن أن يكون إيمانه إلى أجل معلوم ، لأنّ مَنْ ظفر بالبرهان استحال أن ينتقل عن اعتقاده ، لا صاعدا ولا هابطا ؛ أمّا لاصاعدا، فلا نّه ليس فوق البرهان مقام آخر ، وأما لا هابطا ، فلا ن مادّة البرهان هي المقدّمات البديهيّـة

والمقدّمات البديهيّة يستحيل أن تضعف عند الإنسان حتى يصير إيمانه جدليًّا أو تقليديا .

\* \* \*

وثانيها قوله عليه السلام: «فإذا كانت لكم براءة»، فنقول: إنّه عليه السلام بهى عن البراءة من أحدٍ مادام حيًّا، لأنه وإن كان مخطئا في اعتقاده، لكن بجوز أن يعتقد الحق فيا بعد، وإن كان مخطئا في أفعاله، لكن يجوز أن يتوب. فلا تحل البراءة من أحدحتى بموت على أمرٍ ؛ فإذا مات على اعتقادٍ قبييح أو فعل قبيح جازت البراءة منسه، لأنه لم يبق له بعد للوت حالة تُنتظر ؛ وينبغى أن تحمل هذه البراءة التي أشار إليها عليه السلام على البراءة المطلقة، لاعلى كل براءة، لأنا يجوز لنا أن نبرأ من الفاسق وهو حي ، ومن الماكن وهو حي ، ومن ما مات عليه فإنا نبرأ منه براءة مطلقة غير مشروطة.

\* \* \*

وثالثها قوله: « والهجرة قائمة على حدّها الأوّل » ، فنقول: هــذا كلام يحتص به أمير المؤمنين عليه السلام ، وهو من أسرار الوصيّة ، لأنّ الناس يروُون عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: « لاهجرة بعد الفتح» ، فشفع عمّة العباس في نعيم بن مسعود الأشجعي أن يستثنيه ، فاستثناه ، وهذه الهجرة التي يشيرُ إليها أمير المؤمنين عليه السلام ليست تلك الهجرة ، بل هي الهجرة إلى الإمام ، قال: إنها قائمـة على حدها الأوّل مادام التكليف باقيا ، وهو معنى قوله: « ماكان لله تعالى في أهل الأرض حاجة » .

وقال الراونديّ : ما هاهنا نافية، أى لم يكنلله فى أهل الأرضمن حاجة ،وهذا ليس بصحيح ، لأنّه إدخال كلام منقطع بين كلامين متّصل أحدها بالآخر .

ثم ذكر أنَّه لايصح أن يعدُّ الإنسان من المهاجرين إلا بمعرفة إمام زمانه ، وهو

معنى قوله : « إِلَّا بَعرفة الحَجَّـة في الأَرض » . قال : « فمن عرف الإِمام وأقرَّ به فهو مهاجر » .

قال : ولا يجوز أن يسمّى مَنْ عرف الإمام مستضعفا ، يمكن أن يُشير به إلى آيتين. في القرآن :

إحداهاقوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ ٱلْمَلَائِكَة ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمُ قَالُوا كُنْتُمُ قَالُوا كُنْتُمُ قَالُوا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَسَكُنْ أَرْضُ ٱللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُ وَا فِيهَا فَأُولَئِكَ كُنَّا مُسْتَضْفَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَسَكُنْ أَرْضُ ٱللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُ وَا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ﴾ (١) فالمراد على هذا أنّه ليس من عرف الإمام وبلغه خبره بمستضعف كان هؤلاء مستضعفين ، وإن كان في بلده وأهله لم يخرج ولم يتجشّم مشقّة السفر .

تانيهما قوله تعالى فى الآية التى تلى الآية المذكورة: ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْنَطِيعُونَ حِيدَلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَدِيلًا \* فَأُولَئِكَ عَسَى ٱللهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ ﴾ (٢٦ فالمراد عَلَى هذا أنّه ليس منعرف الإمام و بلغه خبره بمستضعف كهؤلاء الذين استثناهم الله تعالى من الظالمين ، لأنّ أولئك كانت الهجرة بالبدن مفروضة عليهم ، وعُفى عن ذوى العجز عن الحركة منهم ، وشيعة الإمام عليه السلام ليست الهجرة بالبدن مفروضة عليهم ، بل تكفى معرفتهم به و إقرارهم بإمامته ، فلا يقع اسم بالسخماف عليهم .

فإن قلت : فما معنى قوله : « من مستسر الأمّة ومعلنها »، وبماذا يتعلّق حرف الجر؟ قلت : معناه : مادام لله في أهل الأرض المستسر منهم باعتقاده وللعلن حاجة ، فرمن على هذا زائدة ، فلو حذفت لجر المستسر بدلا من أهل الأرض ، ومن إذا كانت زائدة لا تتعلّق ، نحو قولك : ماجاءني من أحد .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) سورة النساء ۹۷

ورابعها: قوله عليه السلام: « إن أمر الهذا صعب مستصعب » ويروى: مستصعب بكسر العين به لا يحتمله إلا عبد امتحن الله تعالى قلبه للإيمان » ، هذه ن ألفاظ القرآب العزيز ، قال الله تعالى : ﴿ أُولَئِكَ ٱلّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللهُ قُلُوبَهُمْ القَوْلَى ﴾ (١) ، وهو من قولك : المتُحن فلان لأمر كذا وجُرّب ودُرِّب للنهوض به ، لتقوى في التقوى أقوياء على احتمال مشاقها ، بو مضطلع به غير وان عنه ، والمعنى أنهم صُبَّرُ على التقوى أقوياء على احتمال مشاقها ، يجوز أن يكون وضع اللامتحان موضع المعرفة ، لأن تحققك الشيء إنما يكون باختباره يجوز أن يكون وضع المعرفة ، فكأنه قيل : عرف الله قلوبهم للتقوى ، فتتعلق اللام التي في قولك : أنت لهذا الأمر ، أي مختص به كقوله : اعداء مَنْ لليعملات على الوَجا \*

وتكون مع معمولها منصوبة على الحال ، ويجوز أن يكون المعنى : ضريب الله الوبهم بأنواع المحن والتكاليف الصعبة لأجل التقوى ، أى لتثبت فيظهر تقواها ، ريعلم أنهم متقون ، لأن حقيقة التقوى لا تعلم إلّا عند الحن والشدائد والاصطبار عليها . ريجوز أن يكون المعنى أنه أخلص قلوبهم للتقوى ، من قولهم : امتحن الدّهب ، إذا أذابه فحلّص إبريزه من خبثه ونقاه .

وهذه الكلمة قد قالها عليه السلام مراراً ، ووقفت في بعض الكتب على خُطبة من جلتها : إن قريشا طلبت السعادة فشقيت ، وطلبت النجاة فهلكت ، وطلبت الهدى فضلت ، ألم يسمعوا ويحهم قوله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱتَّبَعَتُهُمْ ذُرِّيَّهُمْ بِإِيمَانِ فَضلت ، ألم يسمعوا ويحهم قوله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱتَّبَعَتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانِ فَضلت ، ألم يسمعوا ويحهم قوله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱتَّبَعَتُهُمْ ذُرِّيَّةُهُمْ الله على الله والمنزع عن ذرّية الرسول ، الذين شيد الله بنيانهم فوق بنيانهم ، وأعلى رءوسهم فوق رءوسهم ، واختارهم عليهم ! ألا إنّ الذرّية أفنانُ أنا شجرتها ، ودوحة أنا ساقها ، وإنّى مِن أحَدَ بمنزلة الضّوء من الضّوء ، كنّا

<sup>(</sup>۱) سورة الحجرات ۳٪ (۲

ظلالا تحت العرش قبل خلق البشر ، وقبل خلق الطّينة التي كان منها البشر ، أشباحاً عالية ، لا أجساما نامية ، إن أمرنا صعب مستصعب ، لا يعرف كنهه إلا ثلاثة : ملك مقرّب ، أو نبي مرسل ، أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان ، فإذا انكشف لكم سر الله قلبه للإيمان ، فإذا انكشف لكم سر أو وضح لكم أمرفاقبلوه ، وإلا فاسكتوا تسلموا ، وردُّوا علمنا إلى الله فإنّكم في أوسع مما بين الساء والأرض .

\* \* \*

وخامسها: قوله: « سأونى قبل أن تفقِدونى » ، أجمع النّاس كأبهم على أنه لم يقل أحد من الصحابة ، ولا أحد من العلماء: « سلونى » غير على بن أبى طالب عليه السلام ، ذكر ذلك ابن عبد البر الحدّث في كتاب " الاستيماب ".

والمراد بقوله: « فلأنا أعلم بطر ُق السماء منّى بطرق الأرض » ، ما اختص به من العلم بمستقبل الأمور ، ولا سيمًا في الملاحم والدّول ، وقد صدّق هذا القولَ عنه ما تواتر عنه من الإخبار بالفيوب المتكرّرة ، لا مرة ولا مائة مرة ، حتى زال الشك والرّيب في أنه إخبار عن علم ، وأنه ليس على طريق الاتفاق ، وقد ذكر ناكثيرا من ذلك فيما تقدّم من هذا الكتاب .

وقد تأوّله قوم على وجُه آخر قالوا: أراد أنا بالأحكام الشرعيّة والفتاوى الفقهية أعلمُ منى بالأمور الدنيويّة ؛ فعبّر عن تلك بطرق السماء ، لأنها أحكام إلهليّة ، وعبّر عن هذه بطرق الأرض لأنها من الأمور الأرضيّة . والأوّل أظهر ، لأنّ فحوى الكلام وأوّله يدلّ على أنه المراد .

# [قصة وقعت لأحد الوعاظ ببغداد]

وعلى ذكر قوله عليه السلام: «سلونى » ، حدّ تنى مَنْ أَثَقَ به من أَهل العلم حديثًا، إنْ كان فيه بعض الكلمات العاميّة ، إلّا أنّه يتضمّن ظَرفاً ولطفا ، ويتضمّن أَفا أَدبا .

قال : كان ببغداد في صدر أيام الناصر لدين الله أبي العباس أحمد بن المستضىء بالله، اعظ مشهور بالحِذْق ومعرفة الحديث والرجال، وكان يجتمع إليه تحتمنبره خُلْقعظيم . ن عوامّ بغداد ومن فضلائها أيضا ، وكان مشهَرا بذمّ أهل الكلام وخصوصا المعتزلة أهل النظر ، على قاعدة الحشويَّة ، ومبغضى أرباب العـــاوم العقلية ، وكان أيضامنحرفًا ن الشِّيعة برضا العامَّة بالميل عليهم ، فاتفق قوم من رؤساء الشَّيعة عَلَى أن يضعوا عليـــه نْ يَبِكُمُّتُهُ وَيَسْأَلُهُ تَحْتُ مُنْبُرُهُ ، ويُخْجِلُهُ ويَفْضُحُهُ بَيْنَ النَّاسُ فَيَالْحُلُسُ، وهذه عادة الوعَّاظ؛ وم إليهم قوم فيسألونهم مسائل يتكلُّفون الجواب عنها ، وسألوا عمَّن ينتدب لهــذا ، شير عليهم بشخص كان ببغداد يعرف بأحمد بن عبد العزيز الكرتّي ، كان له لَسَن ، يشتغل بشيء يسير من كلام المعتزلة ، ويتشيّع ، وعنده قِحِة ،وقدشدا أطرافامن الأدب، قد رأيت أنا هذا الشُّخْص في آخر عمره ، وهو يومئذ شيخ، والنَّاسُ يختلفون إليه في تعبير رؤيا ، فأحضروه وطلبوا إليه أن يعتمد ذلك ، فأجابهم ،وجلس ذلك الواعظ في يومه الذي برت عادته بالجلوس فيه ، واجتمع الناس عنده على طبقاتهم ، حتى امتلاً ت الدنيا بهم ، تحكم على عادته فأطال ، فلما مر" في ذكر صفات البارئ سبحانه في أثناء الوعظ ، قام ليه الكريّ ، فسأله أسئلة عقليّة ، على منهاج كلام المتكلّمين من المعتزلة ، فلم يكن واعظ عنهـا جواب نظريّ ، وإنمـا دفعه بالخطابة والجدل ، وسجع الألفاظ ؛ وتردّد لكلام بينهما طويلا، وقال الواعظ في آخر الكلام أعيُن المعتزلة حُول، ومموتي

فى مسامعهم طُبول، وكالرمى في أفقدتهم نُصول، يامن اللاعتزال يصول، ويحك كم تحوم وتجول، حول من لا تدركه العقول! كم أقول، كم أقول! خَلَّوا هذا الفضول!

فارتج المجلس، وصرخ الناس، وعلت الأصوات، وطاب الواعظ وطرب، وخرج من هذا الفصل إلى غيره فشطّح شطّح الصوفيّة، وقال :ساو في قبل أن تفقدو في، وكر رها؛ فقام إليه الكرى ، فقال : ياسيّدى ماسمعنا أنّه قال هذه الكلمة إلّا على بنأ بى طالب عليه السلام، وتمام الخبر معلوم، وأراد الكرّى بتمام الخبر قوله عليه السلام: «لا يقولُها بعدى إلّا مدّع».

فقال الواعظ وهو في نشوة طربه ، وأراد إظهار فضاء ومعرفته برجال الحديث والرواة: مَنْ عَلَى بن أبي طالب ؟ أهو على بن أبي طالب بن المبارك النيسا بورى ؟ أم على بن أبي طالب ابن عثمان القيرواني ؟ أم على بن أبي طالب ابن عثمان القيرواني ؟ أم على بن أبي طالب ابن عثمان الوازى ؟ وعد سبعةً أو ثمانية من أصحاب الحديث ، كلهم على بن أبي طالب.

فقام الكنزي ، وقام مِنْ يمين الحجلس آخر ، ومن ييسلار المجلس ثالث ، انتـــدبوااله ، و بذلوا أنفسهم للحميّة وروطّنوها عَلَى القتل .

فقال الكرى : أشّا ياسيدى فلان الدين ، أشّا ! صاحب هـذا القول هو على بن أبى طالب زوج فاطمة سيدة نساء العالمين عليها السلام ، وإن كننت طاعرفته بعد بعينه ، فهو الشخص الذى لما آخى رسول الله صلى الله عليه وآله بين الأتباع والأذناب آخى بينه وبين نفسه ، وأسجل عَلَى أنّه نظيره ومماثله ، فهل نقل في جهازكم أنتم من هذا شيء ؟ أو نبت تحت خبّه من هذا شيء ؟

فأراد الواعظ أن يكلّمه ، فصاح عليه القائم من الملائب الأيمن ، وقال : ياسيدى فلان الدين ، محمد بن عبدالله كثير في الأسماء ، ولكن ليس فيهم من قال له ربالعزة:

مَ مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى \*وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْهَوَى \* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىُ يُوحَى ﴾ (١). و كذلك على بن أبى طالب كثير في الأسماء ، ولكن ليس فيهم من قال له صاحب و نبريعة : « أنت منى بمنزلة هرون من موسى إلّا أنّه لا نبى بعدى » .

وقد تَلَتِقِى الأسماء فى الناس والكُنَى كثيراً ولكن مُيِّزُوا فى الخلائقِ قالتفت إليه الواعظ ليكلّمة ، فصاح عليه القائم من الجانب الأيسر ،وقال:ياسيّدى لان الدين ، حقّك تجهله ، أنت معذور فى كونك لا تعرفه :

وإذا خفيت على الغبى فعاذر ألا ترانى مقدلة عميداه! فاضطرب المجلس وماج كما يموج البحر، وافتتن الناس، وتواثبت العامة بعضها إلى مض، وتكشفت الرءوس، ومزقت الثياب، ونزل الواعظ، واحتُمل حتى أدخل دارا غلق عليه بابها، وحضر أعوان السلطان فسكنوا الفتنة، وصرفوا الناس إلى منازلهم أشغالهم، وأنفذ الناصر لدين الله في آخر نهار ذلك اليوم، فأخذا حد بن عبد العزيز الكرى الرجلين اللذين قاما معه، فبسهم أياما لتطفأ نائرة الفتنة. ثم أطلقهم.

<sup>(</sup>١) سورة النجم٢\_٤

### (747)

### الأصل :

## ومن خطبة له عليهالسلام:

أَحْمَدُهُ شُكْراً لإِنْعَامِهِ ، وَأَسْتَعِينُهُ عَلَى وَظَائِفِ حُقُوقِهِ ، عَزِيزَ ٱلْجُنْدِ ، عَظِيمِ الْمَحْذِ . وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، دَعَا إِلَى طَاعَتِهِ ، وَقَاهَرَ أَعْدَاءَهُ ، جِهَاداً عَنْ دِينِهِ ، وَأَشْهَا لَ أَعْدَاءَهُ ، جِهَاداً عَنْ دِينِهِ ، وَالْتَهاسُ لإِطْفَاء نُورِهِ . عَنْ ذَلِكَ ٱخْتِماعٌ عَلَى تَكْذِيبِهِ ، وَٱلْتَهاسُ لإِطْفَاء نُورِهِ .

فَاعْتَصِمُوا بِتَقُوْى اللهِ ؛ فَإِنَّ لَهَا حَبْلًا وَثِيقًا عُرْوَتُهُ ، وَمَعْقِلًا مَنِيعًا ذِرْوَتُهُ . وَالْمَهُ وَ اللهِ ؛ فَإِنَّ وَاللهِ ، وَأَعْدَوا لَهُ قَبْلَ خُولِهِ ، وَأَعْدَوا لَهُ فَإِنَّ وَلِهِ ؛ فَإِنَّ الْمُعْدَوا لَهُ وَبُلُهُ وَاللهِ ؛ وَأَعْدَوا لَهُ وَبُلُ نُرُولِهِ ؛ فَإِنَّ الْعَايَةَ الْقَيَامَةُ ؛ وَكُنَّ بِذَلِكَ وَاعِظًا لِمَنْ عَقَلَ ، وَمُعْتَبَرًا لِمِنْ جَهِلَ . وَقَبْلَ نُبُوعِ الْفَايَةِ الْفَايَةِ مَا لَهُ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

فَاللهَ اللهَ عِبَادَ اللهِ ا فَإِنَّ اللهُ نَيْا مَاضِيَةٌ بِكُمْ عَلَى سَنَن ، وَأَنْتُمْ وَالسَّاعَةَ فِي قَرَن، وَكَأَنَّهَا وَدَقَفَتْ بِكُمْ عَلَى صِرَاطِها. وَكَأَنَّهَا وَكَأَنَّهَا وَدُوَفَقَتْ بِكُمْ عَلَى صِرَاطِها. وَكَأَنَّهَا وَدُنَّا اللهُ نَيْا بِأَهْلِها، وَأَنْصَرَفَتُ اللهُ نَيْا بِأَهْلِها، وَأَنْصَرَفَتُ اللهُ نَيْا بِأَهْلِها، وَأَنْحَرَجَهُمْ وَدُ أَشْرَفَتُ اللهُ نَيْا بِأَهْلِها، وَأَنْحَرَجَهُمْ وَدُ أَنْصَرَفَتُ اللهُ نَيْا بِأَهْلِها، وَأَنْحَرَجَهُمُ وَدُ أَنْهُ وَمَا وَجَدِيدُهَا رَبًا ، وَسَهْرِ اللهُ فَنَيْ ، وَصَارَ جَديدُها رَبًا ، وَسَهْرٍ الْقَضَى ، وَصَارَ جَديدُها رَبًا ، وَسَهْرِ اللهِ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

في مَوْقِفٍ ضَنْكِ ٱلْمُقَامِ، وَأَمُورِ مُشْتَبِهَةً عِظَامٍ ، وَنَارٍ شَدِيدٍ كَلَمِها ، عَالِ لَلَهُمَا، سَاطِع لَهُمُهَا ، مُتَغَيِّظٍ رَفِيرُهَا ، مُتَغَيِّظٍ رَفِيرُهَا ، مُتَغَيِّظٍ رَفِيرُهَا ، مُتَغَيِّظٍ رَفِيرُهَا ، مُتَأَجِّجٍ سِعِيرُهَا ، بَرِيدٍ خُودُهَا، ذَاكِ وُقُودُهَا، تَخُوف

وَ دُهَا ، عَمْ قَرَارُهَا ، مُظْلِمَةً أَقْطَارُهَا ، حَامِيةً قَدُورُهَا ، فَظِيعَةً أَمُورُهَا . ﴿ وَسِيقَ اللَّهُ مِنَ الْقَدَابُ ، وَانْقَطَعَ الْمِتَابُ ، وَزُحْزِ سُوا اللَّهُ مِنَ الْقَدَابُ ، وَانْقَطَعَ الْمِتَابُ ، وَزُحْزِ سُوا عَمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّ

فَارْعَوْا عَبَادَ اللهِ مَا بِرِعَايَتِهِ يَهُوزُ فَائِزُكُمْ ، وَبِإِضَاعَتِهِ يَخْسَرُ مُبْطِلُكُمْ ، وَالْإِصَاعَةِ يَخْسَرُ مُبْطِلُكُمْ ، وَالْحَرُوا آجَالَكُمْ ، وَالْحَدُونَ بَمَا أَسْلَفْتُ ، وَصَدِينُونَ بِمَا أَسْلَفْتُ ، وَصَدِينُونَ بِمَا وَالْحَرْةَ تَقَالُونَ . وَكَا عَبْرَةً تِقَالُونَ . وَكَا عَبْرَةً وَطَاعَةِ وَطَاعَة وَسُولِهِ ، وَعَفَا عَنَّا وَعَنْكُمْ ، بِفَضْلِ وَحَمّتِهِ . وَلَا يُحَرِّ كُوا بِأَيْدِيكُمْ وَسُيُوفِكُمْ فِي الْزَهُوا الْأَرْضَ ، وَاصْبِرُوا عَلَى الْبَلاَءِ ، وَلَا يُحَرِّ كُوا بِأَيْدِيكُمْ وَسُيُوفِكُمْ فِي الْرَبُولِهِ ، وَلَا يَحْرِ لَهُ إِلَيْهِ مِنْ مَاتَ مِنْكُمْ . وَلَا يَسْتَعْجِلُوا بِمَا لَمْ وَيَحَقِّ وَسُولِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ مَاتَ شَهِيدًا ، وَوَقَعَ وَمُولُولِهِ وَعَلَى مَعْ فَةَ حَقِّ رَبِّهِ وَحَقِّ رَسُولِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ مَاتَ شَهِيدًا ، وَوَقَعَ وَرَاشِهِ وَهُو عَلَى مَعْ فَة حَقِّ رَبِّهِ وَحَقِّ رَسُولِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ مَاتَ شَهِيدًا ، وَوَقَعَ وَمُؤْلُولُ اللهُ لَكُمْ اللهِ لِيسَيْفِهِ ؛ فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْء مُدَّةً وَأَجَلًا . . وَاللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهِ لِسَيْفِهِ ؛ فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْء مُدَّةً وَأَجَلًا . . . وَاللَّه لِسَيْفِه ؛ فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْء مُدَّةً وَأَجَلًا . . .

\* \* \*

## الشنرح:

وظائف حقوقه: الواجبات المؤقّة ، كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، والوظيفة . بُعل للإنسان في كلّ يوم ، أو في كل شهر ، أو في كلّ سنة ، من طعام ، أو رزق .

وعزيز منصوب ، لأنه حال من الضمير في «أستعينه » ، ويجوز أن يكون حالا من الضمير الحجرور في «حقوقه » وإضافة «عزيز» إلى « الجند » إضافة في تقدير الانفصال، لا توجب تعريفه ليمتنع من كونه حالا .

وقاهَر أعداءه : حاربهم ، وروى « وقهَر أعداءه » .

والمعقل: مايعتصم به . وذروته : أعلاه.

وأمهدوا له : اتخذوا مهاداً ، وهو الفراش ، وهذه استعارة .

قوله عليه السلام: «فإنّ الغاية القيامة» ،أى فإنّ منتهى كلّ البشر إليها، ولابدّ منها. والأرماس: جمع رَمْس وهو القبر. والإبلاس مصدر «أبلس» أى خاب ويئس، والإبلاس أيضا: الانكسار والحزّن.

واستكاك الأسماع : صممها .

وغم ّ الضريح : ضيق القبر وكر ْبه . والصفيح : الحجَر ، وردمُه : سدّه . والسَّنَن: الطريق . والقرَن : الحبلُ .

وأشراط الساعة: علاماتها . وأزفت : قربت . وأفراطها : جمع فَرط ،وهمالمتقدّمون السابقون من الموتى ، ومن روى «يإفراطها » فهو مصدرأفرط فى الشيء،أى قربت الساعة بشدّة عُلَوائها وبلوغها غاية الهول والفظاعة ، ويجوز أن تفسّر الرواية الأولى بمقدماتها وما يظهر قبلها من خوارق العادات المزعجة ، كالدّجال ودّابة الأرض ونحوها ، ويرجع ذلك إلى اللفظة الأولى ، وهى أشراطها ، وإنما يختلف اللفظ .

والكلاكل: جمع كلكل ، وهو الصدر ، ويقال للأمر الثقيل: « قد أناخ عليهم بكلكله » ، أى هدّهم ورضّهم كما يهدّ البعير البارك من تحته إذا أنحى عليه بصدره .

قوله عليه السلام : « وانصرفت الدنيا بأهلها » أى ولّت ، ويروى: « وانصرمت » أى انقضت .

والحِضْن ، بكسر الحاء : مادون الإبط إلى الكَشْح . والحِضْن : الحَلَق ، والغثّ : الهزيل .

ومقام ضنك ، أى ضيّق .

وشديد كلّبها ،أى شرّهاوأذاها. واللجّب : الصوت . ووُقودهاهاهنا ، بضم الواو ؛ وهو الحد ث ، ولا يجوز الفتح ، لأنه ما يوقد به كالحطب ونحوه ، وذاك لا يوصف بأنه ذاك . قوله عليه السلام : « عَم ٍ قرارُها » ، أى لا يهتدّى فيه لظلمته ، ولأنه عميق جدا ، ويرى : « وكأنّ ليلهم نهار » وكذلك أختها على التشبيه .

والمآب: المرجع ، ومدينون : مجزيّون .

قوله عليه السلام : « فلارجعة تنالون »الرّواية بضم التاء، أى تعطوْن ،يقال :أنلت فلا مالا ، أى منحته ، وقد روى : « تَنَالون » بفتح التاء .

ثم أمر أصحابه أن يثبتُوا ولا يعجلوا في محاربة مَنْ كان مخالطا لهم من ذوى العقائد الف لمة كالخوارج، ومَن كان يُبطِنُ هَوى معاوية ، وليس خطابه هذا تثبيطاً لهم عن حرب أه الشام ، كيف وهو لايزال يقرِّعُهم ويوبِّخُهم عن التقاعد والإبطاء في ذلك! ولكن قو من خاصّته كانوا يطلعون على ماعند قوم من أهل الكوفة ، ويعرفون نفاقهم وف ادهم ، ويرومون قتلهم وقتالهم ، فنهاهم عن ذلك ، وكان يخاف فرقة جُنْده وانتشار حتى عسكره ، فأمه هم بلزوم الأرض ، والصبر على البلاء .

وروى بإسقاط الباء من قوله: « بأيديكم » ومَنْ رَوى الكلمة بالباء جعلها زائدة، ويُ ورَقَى الكلمة بالباء جعلها زائدة، ويكون المعنى: ولا تحرّ كوا الفتنة بأيديكم وسيوفكم في هوى أله تكم ، فحذف المفعول.

والإصلات بالسيف: مصدر أصلت ، أي سلّ .

واعلم أنّ هذه الخطبة من أعيان خُطَبه عليه السلام ، ومن ناصع كلامه و نادره ، وفيها من صناعة البديع الرائقة المستحسّنة البريئة من التكلّف مالا يخفى ، وقد أخذ ابن نُباتة الخطيب كثيرا من ألفاظها فأو دعها خطبه ، مثل قوله : « شديد كلّبها ، عال لجبها، ساطع لهبها ، متغيّظ زفيرها ، متأجّج سعيرها ، بعيد خودها ، ذاك وقودها ، مخوف وعيدها ، عمر قرارها، مظلمة أقطارُها ، حامية قدورها ، فظيعة أمورها »؛ فإنّ هذه الألفاظ كلّها اختطفها ، وأغار عليها واغتصبها ، وسمَّطَ بها خطبه ، وشذّر بها كلامه .

ومثل قوله: « هول المطّلع ، وروعات الفزع، واحتلاف الأضلاع، واستكاك الأسماع، وظلمة اللّحد ، وخيفة الوعد ، وغمّ الضريح ، وردم الصفيح » . فإن هذه الألفاظ أيضا تمضى في أثناء خطبه ، وفي غضون مواعظه .

 $(\Upsilon\UpsilonV)$ 

الأصل :

ومن خطبة له عليه السلام:

عِبَادَ اللهِ! أوصِيكُمْ بِنَقُوى اللهِ فَإِنّهَا حَقُ اللهِ عَلَيْكُمْ ؛ وَالْمُوجِبَةُ عَلَى اللهِ حَقَّكُمْ ، وَأَنْ تَسْتَعِينُوا عَلَيْهَا بِاللهِ ، وَتَسْتَعِينُوا بِهَا عَلَى اللهِ ؛ فَإِنّ التّقوى فِي الْيَوْمِ عَلَمْ رُزُ وَالْلِخَنّةُ ، وَفِي غَدِ الطّرِيقُ إِلَى الْجُنّةِ ؛ مَسْلَكُهَا وَاضِحٌ ، وَسَالِكُها رَابِحٌ ، فَسُنتُو دَعُهَا حَافِظُ . لَمْ تَبْرَحْ عَارِضَةً نَفْسَهَا عَلَى اللهُ مَم الْمَاضِينَ مِنْكُمْ ، وَالْعَابِرِينَ يَمُسْتُو دَعُهَا حَافِظُ . لَمْ تَبْرَحْ عَارِضَةً نَفْسَهَا عَلَى اللهُ مَم الْمَاضِينَ مِنْكُمْ ، وَالْعَابِرِينَ عِاجَتِهِمْ إِلَيْهَا غَدًا ، إِذَا أَعَادَ اللهُ مَا أَبْدَى ، وَأَخَذَ مَا أَعْطَى ، وَسَأَلَ عَمّا أَسْدَى . فَمَا قَلَ مَنْ قَبِلَهَا ، وَهُمْ أَهْلُ صَفَة اللهِ سُبْحَانَهُ فَلَ مَنْ قَبِلَهَا ، وَهُمْ أَهْلُ صَفَة اللهِ سُبْحَانَهُ إِذْ يَقُولُ : ﴿ وَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِى الشَّكُورُ ﴾ (١) .

فَأَهْطِهُوا بِأَسْمَاءِكُمْ إِلَيْهَا ، وَأَلِظُّوا بِجِدِّ كُمْ عَلَيْهَا ، وَأَعْتَاضُوهَا مِنْ كُلِّ سَلَف خَلَفًا ، وَمِنْ كُلِّ مُخَالِفٍ مُوَافِقًا .

<sup>(</sup>١) سورة نسبأ ١٣ .

أَيْقِظُوا بِهَا نَوْمَكُمْ ، وَأَقْطَعُوا بِهَا يَوْمَكُمْ ، وَأَشْعِرُوهَا قُلُوبَكُمْ ، وَأَدْحَضُوا بِهَا وَخُوا بِهَا وَأَدْحَضُوا بِهَا وَخُوا بِهَا أَلْحُمَامَ ، وَأَعْتَبِرُوا بِهَا أَلْأَسْقَامَ ، وَبَادِرُوا بِهَا أَلِحْمَامَ ، وَأَعْتَبِرُوا بِهَا أَلْأَسْقَامَ ، وَبَادِرُوا بِهَا أَلِحْمَامَ ، وَأَعْتَبِرُوا بِهَا أَلْأَسْقَامَ ، وَبَادِرُوا بِهَا أَلِحْمَامَ ، وَأَعْتَبِرُوا بِهَا أَلْأَسْقَامَ ، وَبَادِرُوا بِهَا أَلِمُ مَنْ أَطَاعَهَا .

أَلَا فَصُونُوهَا وَتَصَوَّنُوا بِهَا ، وَكُونُوا عَنِ الدُّنْيَا نُزَّاهاً ؛ وَإِلَى الْآخِرَةِ وُلاَّها ، وَلاَ تَضَعُوا مَنْ رَفَعَتُهُ الدُّنْيَا ، وَلَا تَشِيمُوا بَارِقَهَا ، وَلَا تَشَيمُوا بَارِقَهَا ، وَلاَ تَشْمَعُوا مَنْ رَفَعَتُهُ الدُّنْيَا ، وَلَا تَشْيمُوا بَارِقَهَا ، وَلاَ تَشْمَعُوا نَاطِقَهَا ، وَلَا تُخْرُو بَنَهُ مَا وَلاَ تَشْمَعُوا بَاعُلاَقِهَا ، وَلاَ تَشْمَعُوا بَاعُلاَقِهَا ، وَلاَ تَشْمَعُوا بَاعُهُمَا ، وَلاَ تُحْرُو بَهُ مَا وَلاَ تَشْمَعُوا بَاعُلاَقِهَا مَسْلُو بَهُ . فَإِنْ بَرُونَهَا مَسْلُو بَهُ .

أَلَا وَهِيَ ٱلْمُتَصَدِّيَةُ ٱلْعَنُونُ ، وَٱلجَاعِجَةُ ٱلحُرُونُ ، وَٱلْمَائِنَةُ ٱلْخُوُونُ ، وَٱلْجُعُودُ السَّكُنُودُ ، وَالعَنُودُ ، وَالحَيُودُ الْمَيُودُ ! حَالُهَا انْتِقَالُ ، وَوَطْأَتُهَا زِلْزَالُ ، وَعِلْأَتُهَا زِلْزَالُ ، وَعُلُوهَا سُفُلْ . وَعِزْهَا ذُلُ ، وَجِدُّهَا هَزْلُ ، وَعُلُوهَا سُفُلْ .

دَارُ حَرْبٍ وَسَلَبٍ ، وَنَهْ وَعَطَبٍ ، أَهْلُهَا عَلَى سَاقَ وَسِيَاقَ ، وَلَحَاقَ وَفَرَاقَ ، وَلَا عَلَى سَاقَ وَسِيَاقَ ، وَلَحَاقَ وَفَرَاقَ ، وَلَا عَلَى سَاقَ وَسِيَاقَ ، وَأَعْجَزَتْ مَهَارِبُهَا ، وَخَابَتْ مَطَالِبُهَا ، فَأَسْلَمَتْهُمُ الْمَعَاقِلُ ، وَلَفَظَتْهُمُ الْلَمَازِلُ ، وَأَعْيَتْهُمُ اللَحَاوِلُ ؛ فَمِنْ نَاجٍ مَعْقُورٍ ، وَلَحْمٍ يَجْزُورٍ ، وَشِلْوٍ مَدْبُوجٍ ، وَعَاضٍ عَلَى يَدَيْهِ ، وَصَافِقٍ بِيكَفَيْهِ ، وَمُو تَفَقٍ بِخَدَّيْهِ ، وَمَا فِي بِكَفَيْهِ ، وَمُو تَفَقٍ بِخَدَّيْهِ ، وَرَاجِعٍ عَنْ عَزْمِهِ . وَزَارٍ عَلَى رَأْيِهِ ، وَرَاجِعٍ عَنْ عَزْمِهِ .

وَقَدْ أَدْ مَرَتِ الْحِيلَةُ ، وَأَقْبَلَتِ النِيلَةُ ، وَلَاتَ حِينَ مَنَاسِ! هَيْمَاتَ هَيْمَاتَ! قَدْ فَاتَ مَافَاتَ ، وَذَهَبَ مَاذَهَبَ ، وَمَضَتِ الدُّنْيَا لِحَالِ بَالِمَا ، ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْمِمُ السَّمَا اللَّهَا وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ﴾ (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الدخان ٢٩ .

## الشِّنحُ :

الفاشى: الذائع ، فشا الخبرُ يفشو فشوًّا ، أى ذَاعَ ، وأفشاه غيرُه . وتفشّى الشيء ، أ ، اتسع ، والفواشى : كلُّ منتشر من المال مثل الغنم السائمة والإبل وغيرها ، ومنه الميث : « ضمُّوا فواشيكم حتى تذهب فحمة العشاء » ، فيجوز أن يكون عَنى بفشو حمده الماق الأمم قاطبةً على الاعتراف بنعمته ، ويجوز أن يريد بالفاشى سبب حمده ، وهو المم التى لا يقدر قدرها ، فحذف المضاف .

قوله : « والغالب جنده » ، فيه معنى قوله تعالى : ﴿ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱللهِ هُمُ اللَّهِ مُ

وله: ﴿ وَالْمَتْعَالَى جَدَّه ﴾ فيه معنى قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا ﴾ (٢) ، الجدّ في هذا الموضع وفي الآية : العظمة .

والتؤام: جمع توعم على فَوْعل ، وهو الولد المقارن أخاه فى بطن واحد ، وقد تأمت الرأة إذا وضعت اثنين كذلك ، فهى متئم ، فإن كان ذلك عاديها فهى مِثام ، كلّ واحد من الولدين توعم ، وها توعمان ، وهذا توعم هذا ، وهذه توعمته ، والجمع وأئم ، مثل قشعم وقشاعم ، وجاء فى جمعه « تُوَام » على فُعال ، وهى اللفظة التى وردت فى هذه الخطبة ، وهو جمع غريب لم يأت نظيره إلا فى مواضع معدودة ، وهى غرق العظم بؤخذ عنه اللحم وعُراق ، وشاة رُبَّى للحديثة العهد بالولائة بوغنم رُباب ، وظئر الرضعة غير ولدها وظُؤار ، ورَحْل للأنثى من أولاد الضأن ورُخال ، وفَرير لولد البقرة الوحشية ، و فَرار ( ) .

والآلاء: النَّعم..

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٦ ه (٢) سورة الجن ٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر صحاح الجوهميي ٤ : ٢٣ ١٥ واللسان ــ فرر .

قوله عليه السلام: « مبدع الخلائق بعاْمه » ، ليس يريد أنّ العلم علة فى الإبداع ، كا تقول : هوى الحجَر بثقله ، بل المراد : أبدع الخلق وهو عالم ، كما تقول : خرج زيد بسلاحه ، أى خرج متسلِّحاً ، فموضع الجار والمجرور على هذا نصب بالحاليّة ، وكذلك القول فى : « ومنشئهم بحُكْمِه » والحكمْ ها هنا : الحِكمة .

ومنه قوله عليه السلام : « إنّ من الشعر لحكمة ».

قوله: « بلا اقتداء ، ولا تعليم ولا احتذاء » قد تكرّر منه عليه السلام أمثاله مراراً . قوله: « ولا إصابة خطأ » تحته معنى لطيف ، وذلك لأنّ المتكلّمين يوردون على أنفسهم سؤالًا في باب كونه عالما بكل معلوم إذا استدلّوا على ذلك فإنه علم بعض الأشياء لا من طريق أصلا ، لا من إحساس ولا من نظر واستدلال ، فوجب أن يعلم سأترها ، لأنه لا مخصّص ، فقالوا لأنفسهم : لم زعمتم ذلك ؟ ولم لا يجوز أن يكون فعل أفعاله مضطربة ، فلم ادركها علم كيفية صنعها بطريق كونه مدركا لها فأحكمها بعد اختلالها واضطرابها! وأجابوا عن ذلك بأنه لا بدّ أن يكون قبل أن فعلها عالماً بمفرداتها من عامر إحساس ، ويكنى ذلك في كونه عالماً بما لم يتطرّق إليه ، ثم يعود الاستدلال غير إحساس ، ويكنى ذلك في كونه عالماً بما لم يتطرّق إليه ، ثم يعود الاستدلال

قوله عايه السلام: « ولاحَضَره مَلاً »، الملأ: الجاعة من النّاس وفيه معنى قوله تعالى: ﴿ مَا أَشْهَدُ يُهُمُ مُ خَلْقَ السَّمُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ ﴾ (١٠).

قوله : « يضربون فى غَمْرة » ، أى يسيرون فى جَهْل وضلالة ، والضرب : السير السريع .

واَلْحَيْن : الهلاك . والرَّين : الذنب عَلَى الذنب حتى يسودٌ القاب ، وقيل : الرَّيْن:

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ١٥٠.

ا أَبَع والدنس، يقال. رانَ عَلَى قلبه ذنبه ، يرين رَيْنًا ، أى دنسه ووستخه ، واستغلقت أ ال الرَّيْن عَلَى قلوبهم : تعسّر فتحها .

قوله: « فإنها حقُّ الله عليكم ، والموجِبة عَلَى الله حقَّكم » يريدُ أنّهاو اجبة عليكم، فإن المعموه وجب عَلَى الله أن يجازيكم عنها بالثّواب ، وهذا تصريح بمذهب المعتزلة في العدّل، أنّ من الأشياء ما يجب عَلَى الله تعالى من باب الحكمة .

قوله: « وأنْ تستعينوا عليها بالله ، وتستعينوا بها عَلَى الله » ، يريد: أوصيكم . بأنْ متعينوا بالله عَلَى الله عَلَى التقوى بأن تد عوه وتبتهلوا إليه أن يعينكم عليها ، ويوفق كم لهاوييسرها يقوِّى دواعي كم إلى القيام بها ، وأوصيكم أن تستعينوا بالتقوى عَلَى لقاء الله ومحاكمته حسابه ، فإنّه تعالى يوم البعث والحساب كالحاكم بين المتخاصمين: ﴿ وتركى كُلُّ أُمَّةً الله عَلَى ذلك الحساب وتلك الميدُ مَن استعان عَلَى ذلك الحساب وتلك لم يُومة والخصومة بالتقوى في دار التكليف ، فإنها نعم المعونة ﴿ وتزوّدوا فَإِنّ خيرَ زاد التقوى ﴾ .

واُلجنّة: مايستتر به .

قوله: « ومستودَعها حافظ » ، يعنى الله سبحانه ، لأنّه مستودع الأعمال، ويدلّ عليه وله تعالى: ﴿ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَملًا ﴾ (٢) ، وليس ماقاله الراونديّ من أنه راد بالمستودَع قلب الإنسان بشيء .

قوله: «لم تبرح عارضةً نفسها» ، كلام فصيح لطيف ، يقول: إنّ التقوى لم تزل عارضةً فسها عَلَى مَنْ سلف من القرون ، فقبالها القليل منهم ، شبّهما بالمرأة العارضة نفسها حكاحا على قومٍ ، فرغب فيها مَنْ رغب ، وزَهِد مَنْ زهد ، وعلى الحقيقة ليست

<sup>(</sup>١) سورة الجانية ٢٨ .

<sup>(</sup>۲) سورة الكهف ۳۰ .

هى العارضه نفسَها ، ولكنّ المُكلَّفين ممكَّنون من فِعلها وَمرغَّبون فيها ، فصارت كالعارضة .

والغابر هاهنا : الباقي ، وهو من الأُضداد يستعمل بمعنى الباتق ، وبمعنى الماضي .

« وسأل عمّا أسدى » ؛ أى سأل أرباب النّروة عمّا أسدى إليهم من النّعم فيم صرفوها ؟ وفيم أنفقوها ؟

قوله عليه السلام : « فما أقل مَنْ قبلها ! » ، يعنى ما أقل مَنْ قبل التقوى العارضة نفسها على الناس .

وإذا في قوله: « إذا أعاد الله » ؛ ظرف لحاجتهم إليها ، لأنّ المعنى يقتضيه،أى لأنهم يحتاجون إليها وقت إعادة الله الخلق؛ وليس كما ظنّه الراونديّ أنّه ظرف لقوله: « فما أقل مَنْ قَبِلُها » ، لأنّ المعنى على ماقلناه ، ولأنّ ما بعد الفاء لا يجوز أن يكون عاملا فيما قبلها .

قوله: « فأهطِموا بأسماعكم» ، أى أسرعوا ، أهطع فى عَدْوه أى أسرع .ويروى : « فانقطعوا بأسماعكم إليها » ، أى فانقطعوا إليها مصغِين بأسماعكم .

قوله: « وأَ لِظُّوا بَحِدٌ كُم » ، أَى أَلحُوا ، والإِلظاظ:الإِلحَاحِ فِي الأَمْرِ،ومنه قُولِ ابنِ،

<sup>(</sup>١) سورة غافر ١٦.

ال مسعود: أَلِظُّوا في الدعاء بيباذا الجلال والإكرام، ومنه الملاظّة في الحرب، ويقال: ر بل مِلَظَّ ومِلْظَاظ، أي ملحاح، وألظَّ المطر، أي دام.

وقوله: « بحِدَّ كم » أى باجتهادكم ، جددتُ فى الأمر جدًّا بالغت واجتهدت ، و يوى : « وأ كُفَلُوا بَحِدَّ كم » والمواكظة : المداومة على الأمر . وقال مجاهد فى قواله الى : ﴿ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَا تُمَّا ﴾ (١) قال : أى مواكظا .

قوله: « وأشعروا بها قلوبكم » ، يجوز أن يريد: اجعلوها شعاراً لقلوبكم ، وهو دون الدّ ثار والصق بالجسد منه ، و يجوز أن يريد: اجعلوها علامة عمر ف بها القلب المذنب كالشعار في الحرب يعر ف به قوم من قوم ، و يجوز أن يريد أن يريد أن يرجوا قلوبكم بها من أشعار البدن ، أى طهروا القلوب بها ، وصفّوها من دَنَس نوب ، كما يصفّى البدن بالفصاد من غلبة الدم الفاسد ؛ و يجوز أن يريد الإشعار بمعنى ، نوب ، كما يصفّى البدن بالفصاد من غلبة الدم الفاسد ؛ و يجوز أن يريد الإشعار بمعنى أعلام ، من أشعرت زيداً بكذا ، أى عر فته إياه ؛ أى اجعلوها عالمة مجلالة موقعها شرف محلها .

قوله: « وارحَضُوا بها » أى اغسلوا ، وثوب رَحيض ومَر ْحوض ، أى مغسول . قال: « وداووا بها الأسقام » ، يعنى أسقام الذّنوب .

وبادروا بها الحيمام: عجَّلوا واسبقوا الموت أن يدرككم وأنتم غير متَّةين.

واعتَبروا بمن أضاع التقوى فهلك شقيًّا ، ولا يعتبرن بلكم أهلُ التقوى ، أى الكونوا أنتم لهم معتبرا بشقاوتكم وسعادتهم .

ثم قال : وصونوا التقوى عن أن تمارجها المعاصى ، وتصوّنوا أنتم بها عن الدناءة ما ينافى العدالة .

والنُّزّه: جمع نَزيه، وهو المتباعد عمّا يوجب الذمّ. والولّاه: جمع وَاله ٍ، وهو لشتاق ذو الوجّد حتى يكاد يذهب عقله. ثم شرع فى ذكر الدّنيا ، فقال : « لاتشيموا بارقَهَا » ، الشيّم : النظر إلى البرق انتظاراً للمطر .

ولا تسمعوا ناطقها: لاتصغوا إليها سامعين ، ولا تجيبوا مناديَها . والأعلاق: جمع عِلْق وهو الشيء النفيس . وبرق خالب وخُلّب: لا مطر فيه . وأموالها محروبة ، أي مسلوبة .

قوله عليه السلام: « أَلَا وهى المتصدّية العَنُون » ؛ شبّهها بالمرأة المومِس تتصدّى للرجال تريد الفجور . وتتصدّى لهم : تتعرّض . والعَنُون : المتعرّضة أيضا ، عنّ لى كذا أى عرض.

ثم قال: « والجامحة الحرُون » شبهها بالدّابة ذات الجماح ، وهي التي لا يُستطاع ركوبها لأنها تعثرُ بفارسها وتغلبُه ، وجعلها مع ذلك حَرُوناً وهي التي لاتنقاد .

ثم قال : « والمائنة اَلخُنُون » ، مان ، أى كذب ، شبّهها بامرأة كاذبة خائنة .

واَلجِعود الكَنُود ، جعد الشيء أنكره ، وكَنَد النَّممة : كفرها ، جعلها كامرأة تجعد الصنيعة ولا تعترف بها وتكفر النعمة . ويجوز أن يكون الجحود من قولك: رجل جَعد وجَعد ، أى قليل المطر ، وقد جعد النَّبْت ، إذا لم يَطُل .

قال : « والمَنُود : الصَّدُود» ، المَنُود : الناقة تعدل عن مرعى الإبل وترعى ناحية ، والصَّدُود : المعرضة ، صدّ عنه ، أى أعرض ؛ شبَّها في انحرافها وميامها عن القصد بتلك .

قال: « واَلحُيُود المَيُود» ؛ حادت الناقة عن كذا تَحيِد فهى حَيُود ، إذا مالت عنه . ومادت تميد فهى مَيُود ، أى مالت ، فإن كانت عادتها ذلك سُمِّيت الحَيُود المَيُود في كلّ حال .

قال: «حالها انتقال » ؛ يجوز أن يعنى به أنّ شيمتها وسجيّتها الانتقال والتغيّر، و يجوز أن ريد به معنى أدق وهو أنّ الزمان على ثلاثة أقسام : ماض ، وحاضر ، ومستقبل ، فالم أدى والمستقبل الأوجود لهما الآن ، وإنّما الموجود أبدا هو الحاضر ؛ فالما أراد المبالغة في صف الدنيا بالتغيّر والزّوال قال : «حالها انتقال » ، أى أنّ الآن الذي يحكم العقلاء علم بالحضور منها ليس بحاضر على الحقيقة ، بل هو سيّال متغيّر ، فلا ثبوت إذاً لشيء من مطلقا . ويروى : « وحالُها افتعال » ، أى كذب وزور ، وهي رواية شاذة .

قال : « ووطأتهازلزال » ، الوطأة كالضَّغطة ، ومنه قوله صلى اللهعليه وآله : «اللهم الله : «وطأتك على مُضَر » ، وأصلهاموضع القدم .والزلزال :الشدّةالعظيمة ،والجمزَلَازِل

وقال الرابوندى فى شرحه: يريد أنّ سكونها حَرَكة ، من قولك : وَطُوَّ الشيء،أى ص وطيئاً ذا حال ليّنة ، وموضع وطيء ، أى وثير ، وهذا خطأ ، لأن المصدر من ذلك و امة بالمد ، وهاهنا وطُأة ساكن الطاء ، فأين أحدها من الآخر!

قال : « وعُلوّها سُفْل » ، يجوز ضمّ أوّلها وكسره .

قال: « دار حَرْب » الأحسن في صناعة البديع أن تكون الرّاء هاهنا ساكنة ليه ازى السكون هاء « نهب » ومن فتح الراء ، أراد السلب ، حربته أى سابت ماله . قال: « أهاما على ساق وسياق » يقال: قامت الحرب على ساق ، أى على شدّة و به قوله سبحانه: ﴿ يَوْمَ يُكُنْهُ عَنْ سَاق ﴾ (١) والسِّياق: نَزْع الروح ، يقال: رأيت فا نا يسوق ، أى ينزع عند الموت ، أو يكون مصدر ساق الماشية سوقا وسياقا . و ل الراوندي في شرحه: يريد أنّ بعض أهلها في أثر بعض كقولهم: ولَدت فلانة

١) سورة القلم ٢٤.

ثلاثة بنين على ساق ، وليس ما قاله بشيء ، لأنهم يقولون ذلك للمرأة إذا لم يكن بين البنين أنثى ، ولا يقال ذلك في مطلع التَّتابع : أين كان .

قال عليه السلام: « و لحَاق وفراق » ، اللام مفتوحة ، مصدر لحَق به ، وهذا كقولهم: « الدّنيا مولود يولَد ، ومفقود يفقَد » .

قال عليه السلام: « قد تحيّرت مذاهبها » ، أى تحيّر أهام ا فى مذاهبهم ، وليس يعنى بالمذاهب هاهنا الاعتقادات ، بل المسالك .

وأعجزت مهاربها : أي أعجزتهم جعلتهم عاجزين، فحذف المفعول .

وأسلمتهم المعاقل: لم تحصيهم .

ولْفَظَتْهُم ، بفتح الفاء : رَمَت ْ بهم وقذفتهم .

وأعيتهم الخالول، أى المطالب.

ثم وصفأحوال الله نيا فقال : « هم فين ناج معقور »، أى مجروح كالهارب من الحرب بحشاشة نفسه ، وقد جرح بدنه .

ولحم مجزور ، أى قتيل قدُّ صار جَزَرًا للسباع .

وشِلْوٍ مذبوح : الشِّلُو، العضو من أعضاء الحيوان ؛ المذبوح أو الميّت.وفي الحذيث : « ائتوني بشِلْوها الأيْمن » .

ودم مفسوح ، أي مسفوك . وعاض عَلَى يديه ، أي ندما .

وصافقِ بَكُفَّيْه ، أى تعسفا أو تعجبا .

ومرتفق مخدّيه: جاعل لها عَلَى مرفقيه فكراً وهمًّا.

وزارٍ على رأيه ، أى عائب ، أى يرى الواحد منهم رأيا ويرجع عنه ويعيبه ، وهو البَداء الذي يذكره المتكلّمون. ثم فسّره بقوله : « وراجع عن عزمه » .

فإن قلت: فهل يمكن أن يفرق بينهما ، ليكون الكلام أكثر فائدة ؟ قلت: نعم ، بأنْ يريد بالأوّل مَنْ رأى رأيا وكشفه لغيره ، وجامعه عليه ثم بدا وعابه ، ويريد بالثانى مَنْ عزم نفسه عزما ولم يظهر لغيره ثم رجع عنه ، ويمكن أيضا أن يفرّق بينهما بأن يعنى بالرّأى الاعتقاد ، كما يقال : هذا رأى أبى حنيفة ، والعزم أم فرد خارج عن ذلك ، وهو ما يعزم عليه الإنسان من أمور نفسه ، ولا يقال : عزم الاعتقادات .

ثم قال عليه السلام: « وقد أدبرت الحيلة » أىولت ، وأقبلت الغيلة، أى الشر ، ومنه ولم : فلان قليل الغائلة . أو يكون بمعنى الاغتيال، يقال : قتله غيلة ، أى خديمة . يذهب به لى مكان يوهمه أنه لحاجة ثم يقتله .

قال عليه السلام: « ولات حين مناص » ، هذه من ألفاظ الكتاب العزيز (١) ، قال لأخفش : شبّهوا «لات» بليس ، وأضمروا فيها اسم الفاعل ؛ قال : ولاتكون «لات» لا مع «حين» ، وقد جاء حذف «حين» في الشعر ، ومنه المثل : «حنّت ولات هنّت» ، ي ولات حين حنّت ، والهاء بدل من الحاء ، فحذف الحين وهو يريده . قال : وقرأ مضهم ﴿ وَلَاتَ حِينُ مَناصٍ ﴾ بالرفع ، وأضمر الخير . وقال أبو عبيد : هي لا ؛ التاء إنّها زيدت في «حين» ، لا في «لا » ، وإن كتبت مفردة ، والأصل إلتاء إنّما قال في «ألان » « تلان » . فزادوا التاء ، وأنشد لأبي وجزة :

العاطفون تَحيِنَ ما من عاطف والمطعِمُون زمانَ أين المطعمُ (٢) وقال المؤرّج: زيدت التاء في « لات » كما زيدت في « ربّت » و « ثمّت » . والمناص: المهرب، ناصعن قرْ نه يَنُوص نَوْ صاومناصا ، أي ليس هذاوقت الهربوالفرار.

<sup>(</sup>١) وهو قوله تعالى في سورة من ٣ : ﴿ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الصحاح ١: ٢٢٦ .

و يكون المناص أيضا بمعنى الملجأ والمفزع ،أى ليس هذا حين تجد مفزعا ومعقلا تعتصم به. هيهات : اسم للفعل ومعناه بَعُد، يقال : هيهات زيد فهو مبتدأ وخبر ، والمعنى يعطى الفعلية ،والناء في «هيهات» مفتوحة مثل كيف ، وأصلها هاء ، و ناس يكسرونها على كل حال بمنزلة نون التثنية ، وقال الراجز :

هَيْهَاتِ مِن مُصْبَحِهَا هيـاتِ هيهاتِ حَجْرُ مِن صُنَيْعاتِ<sup>(۱)</sup> وقد تبدل الهاء همزة ، فيقال « أيهات » مثل هراق وأراق ، قال : \* أيْهاتَ منك الحياة أيْهَا تا (۲) \*

قال الكسائي : فمن كسر التاء وقف عليها بالهاء ، فقال : « هَيْهَاه »، ومَنْ فتحهاوقف إن شاء بالتاء وإن شاء بالهاء .

قوله عليه السلام: « ومضت الدنيا لحال بالِماً » ، كلة تقال فيما انقضى وفرط أمره، ومعناها مضى بما فيه إن كان خيرا ، وإن كان شرًا .

قوله عليه السلام: « فما بكت عليهم السماء » ؛ هو من كلام الله تعالى ؛ والمرادأهل السماء وهم الملائكة وأهل الأرض وهم البشر، والمعنى أنهم لايستحقون أن يتأسّف عليهم، وقيل : أراد المبالغة في تحقير شأنهم؛ لأنّ العرب كانت تقول في العظيم القدر بموت : بكته السماء ، و بكته النجوم ، قال الشاءر :

فالشَّمسُ طالعــةُ لَيْسَتْ بكاسِفَة تَبْكِي عَلَيْكُ نُجُومُ اللَّيْلِ والْقمرَ الآن فننى عنهم ذلك، وقال: ليسوا من يقال فيه مثل هذا القول، وتأوّلها ابن عبّاس رضى الله عنه لما قيل له: أتبكى السَّماء والأرض على أحد؟ فقال: نعم يبكيه مصلّاه فى الأرض ومصعد عمله فى السماء؟ فيكون ننى البكاء عنهما كناية عن أنه لم يكن لهم فى الأرض عمل صالح يرفع منهما إلى السماء.

<sup>(</sup>١) الاسان ١٧ : ١٥١ من رجز نسبة إلى حميد الأرقط .

<sup>(</sup>٢) انظر اللسان ١٧: ٥٠٤ (٣) لجرير ، دنوانه ٣٠٤.

 $(\Upsilon \Upsilon \Lambda)$ 

الأصل

ومن خطبة له عليه السلام:

( ومن الناس مَنْ يسمّى هذه الخطبة بالقاصِعة ، وهى تتضمن ذمَّ إبليس لعينه الله ، على استكباره و تركه السجود لآدم عليه السلام وأنه أول من أظهر العصبية و تبع الحمية. وتحذير الناس من سلوك طريقته ):

ٱلخُمْدُ لِلهِ الَّذِي لَبِسَ ٱلْعِزَّ وَٱلْكِبْرِيَاءَ ؛ وَٱخْتَارَهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ خَلْقِهِ ، وَجَعَلَهُمَا حِمَّى وَحَرَمًا عَلَى غَــْيْرِهِ ، وَٱصْطَفَاهُمَا لِجَلَالِهِ ، وَجَعَــلَ ٱللَّمْنَةَ عَلَى مَنْ نَازَعَهُ فِيهِمَا مِنْ عِبَادِهِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة ص ٧١ ــ ٧٤ .

## الشينرم :

يجوز أن تسمّى هذه الخطبة « القاصعة » من قولهم : قَصَعت الناقة بجِرِتها ،وهوأن تردّها إلى جوفها ، أو تخرجها من جوفها فتملأ فاها ، فلمّا كانت الزواجروالمواعظفهذه الخطبة مردّدة من أولها إلى آخرها ، شبّهها بالناقة التى تقصع الجرَّة.ويجوزأن تسمى القاصعة لأنها كالقاتلة لإبليس وأتباعه من أهل العصبيّة ، من قولهم : قصعت القملة ، إذا هشمتها وقتلتها . ويجوز أن تسمّى القاصعة ، لأنّ المستمع لها المعتبر بهايذهب كثره و نخوته، فيكون من قولهم : قصع الماء عطشه ، أى أذهبه وسكنه ، قال ذو الرُّمّة بيتا في هذا المعنى :

فَانْصَاعَتِ ٱلْخُقْبُ لَم تَقْصَعْ صرائرَها وقد تشــح فَلَا رِئٌ ولا هِيمُ (١) الصّرائر: جمع صَرِيرة ، وهي العطش ؛ ويجوز أن تسمّى القاصعة ، لأنّها تتضمّن تحقير إبليس وأتباعه وتصغيرَهم ، من قولهم : قصعت الرجل إذا امتهنتَه وحقّرتَه ، وغلام مقصوع ، أي قيء لا يشِب ولا يزداد .

والعصبيّة على قسمين : عصبيّة فى الله وهى محمودة ، وعصبيّة فى الباطل وهى مذمومة ؟ وهى النّي نهى أمير المؤمنين عليه السلام عنها، وكذلك الحيّة . وجاءفى الخبر: «العصبيّة فى الله تورث النار » .

وجاء فى الخبر: «العظمة إزارى، والكبرياء ردائى ، فمن نازعنى فيهما قصمته »؛ وهذا معنى قوله عليه السلام: «اختارهالنفسه دون خُلقه ... » إلى آخر قوله: « من عباده ».

قال عليه السلام: «ثم اختبر بذلك ملائك ته المقرّبين» مع علمه بمضمر الهم و وذلك لأنّ اختباره سبحانه ليس ليعلم ، بل ليعلم غيره من خلقه طاعة مَنْ يطيع وعصيان من يعمى، وكذلك ، قوله سبحانه : ﴿ وَمَا جَمَلْنَا ٱلْقِبْلَة ٱلَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمْ مَنْ يَدّبِيعُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ٨٨٥ . انصاعت : ذهبت هارية . والحقب : الحمر الوحشية . ويربوايته : «وقد نشحن».

أَلرَّ، رِلَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾ (١)، النون فى «لنعلم» نون الجمع لانون العظمة ،أى لتصير أنت وغيرك من المكلّفين عالمين لمن يطيع ومن يعصى ، كما أناعالم بذلك، فتكونو اكلُّكم مشاكين لى فى العلم بذلك .

فإن قلت : وما فائدة وقوفهم على ذلك وعلمهم به ؟

قلت: ليس بممتنع أن يكون ظهور حال العاصى والمطيع وعلم المكلَّفين أوا كثرهم أو ضهم به يتضمّن لُطْفا في التكليف!

فإن قات : إنّ الملائكة لم تكن تعلم ما البشر ، ولا تتصورماهيته ، فكيف قال لهم إن خَالَقُ بَشَراً مِنْ طينِ ﴾ ؟

قات : قد كان قال لهم : إنى خالق جسمًا من صفته كيت وكيت ، فلمّا حكاه اقتصر على الاسم . ويجوز أن يكون عرّفهم من قَبْل أنّ لفظة « بشر» على ماذاته ع ، شمقال لهم : إنّو خالقُ هذا الجسم المخصوص الذي أعلمتكم أن لفظة « بَشَر » واقعة من طين . قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا سَوّيتُه ﴾ ؛ أي إذا أ كملت خلقه .

فقعوا له ساجدين : أمرهم بالسجود له . وقد اختاف فى ذلك فقال قوم: كان قبلة ، كا ال لعبة اليوم قبلة ، ولا يجوز السّجود إلا لله . وقال آخرون : بل كان السُّجود له تكرمةً و عنه ، والسجود لغير الله غير قبيح فى العقل إذا لم يكن عبادة ولم يكن فيه مفسدة .

وقوله تعالى : ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴾ ، أى أحلاتُ فيه الحياة ، وأجريت الرُّوح إلى عروقه ، وأضاف الروح إليه تبجيلا لها ، وسمّى ذلك نفخا على وجه الاستعارة ، لأ ، العرب تتصور من الروح معنى الربح ، والنّفخ يصدق على الربح ، فاستعار لفظة « لنفخ » توسُّعا .

١) سورة البقرة ١٤٣٠.

وقالت الحكاء: هذا عبارة عن النفس الناطقة . فإن قلت: هلكان إبليس من الملائكة أم لا؟

قلت: قد اختُلف في ذلك ، فمن جعله منهم احتج بالاستثناء ، ومَنْ جعله من غيرهم احتج بالاستثناء ، ومَنْ جعله من غيرهم احتج بقوله تعالى : ﴿ كَانَ مِنَ ٱلْجِئْ ﴾ ، وجعل الاستثناء منقطعا ، وبأنّ له نسلا وذرّية ، قال تعالى : ﴿ أَفَتَدَّخِذُو نَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِياً عَمِنْ دُونِي ﴾ (١) ، والملائكة لانسل لهم ولا ذرّية ، وبأن أصله نار والملائكة أصلها نور ، وقد مر لنا كلام في هذا في أول الكتاب .

قوله: « فافتيخر على آدم بخُلقه ، وتعصّب عليه لأصله »، كانتخلقتُه أهونَ من خلقة آدم عليه السلام من طين .

فإن قلت : كيف حكم على إبليس بالكفر ، ولم يكن منه إلا مخالفة الأمر ، ومعلوم أنّ تارك الأمر فاسق لا كافر!

قلت: إنّه اعتقد أنّ الله أمره بالقبيح ولم ير أمره بالسجود لآدم عليه السلام حكمة وامتنع من السجود تكثّرا، وردَّ على الله أمره، واستخفّ بمن أوجب الله إجلاله، وظهر أنّ هذه الخالفة عن فساد عقيدة، فكان كافراً.

فإن قلت : هل كان كافرا في الأصل أم كان مؤمنا ثمَّ كفر ؟

قلت: أمَّا المرجئة فأكثرهم يقول: كان فى الأصلكافرا ، لأنَّ المؤمن عندهم لا يجوز أن يكفر ، وأمَّا أصحابنا فلمّاكان هـذا الأصل عندهم باطلاً توقَّفُوا فى حال إبليس، وجوّزواكلا الأمرين.

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ٥٠ .

قوله عليه السلام: « رداء الجَبَريَّة » الباه مفتوحة ، يقال: فيه جَبَريَّة ، وجبروّة ، و بَروت ، وجَبُورة ، كفرُّوجة ، أى كِبْر ، وأنشدوا:

فإنَّكَ إِن عاديتَنَى غَضِبَ الحصا عليك وذو الجُبُّورة المتغَطَّرِفُ (١) وجعله مدحورا، أي مطرودا مبعداً، دحره الله دُحورا، أي أقصاه وطرده.

\* \* \*

### الأصل :

وَلَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ مِنْ نُورٍ يَخْطَفُ الْأَبْصَارَ ضِيَاوُهُ ، وَيَبْهَرُ الْمُقُولَ رُزُ رُهُ ، وَطِيبٍ يَأْخُذُ الْأَنْفَاسَ عَرْفَهُ ، لَهَمْلَ ؛ وَلَوْ فَعَلَ لَظَلَّتْ لَهُ الْأَعْنَاقُ خَاضِعَةً ، وَلَي نَلْهَ سُبْحَانَهُ يبتلي خَلْقَهُ بِبَعْضِ مَا يَجْهَلُونَ وَ نَلْتُ الْبُلُوتِي فِيهِ عَلَى الْمَلائِكَة ، وَلَي كُنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ يبتلي خَلْقَهُ بِبَعْضِ مَا يَجْهَلُونَ أَو لَهُ مُعْيراً بِالاَخْتِبَارِ لَهُمْ ، وَنَفْياً لِلاَسْتِكْبَارِ عَنْهُمْ ، وَإِبْعَاداً لِلْخُيلاءِ مِنْهُمْ ، وَإِبْعَاداً لِلْخُيلاءِ مِنْهُمْ ، وَإِبْعَاداً لِلْخُيلاءِ مِنْهُمْ ، وَالْمُعْيِلاً بِالاَحْتِبَارِ لَهُمْ ، وَنَفْياً لِلاَسْتِكْبَارِ عَنْهُمْ ، وَإِبْعَاداً لِلْخُيلاءِ مِنْهُمْ ، وَإِبْعَاداً لِلْخُيلاءِ مِنْهُمْ ، وَإِبْعَاداً لِلْخُيلاءِ مِنْهُمْ ، وَإِبْعَاداً لِلْخُيلاءِ مِنْهُمْ ، وَإِبْعَاداً لِللْغُيلاءِ مِنْهُمْ مَلَكُوبِ اللهِ عَلَهُ اللهِ عَبْدَ اللهُ عَلَي اللهِ عَبْدَ اللهُ عَبْدَهُ اللهِ عَبْدِهِ اللهِ عَبْدِهِ اللهِ عَبْدِهِ اللهِ عَبْلِ مَعْصِيتِهِ ! عَرَكْبُر سَاعَةً وَاحِدَةً ، فَمَنْ ذَا بَعْدَ إِبْلِيسَ يَسْلَمُ عَلَى اللهِ عَبْلُ مَعْصِيتِهِ ! وَلَا لَدُهُ سُبْعَانَهُ لِيُدُولَ اللهُ عَلَي اللهِ وَبَيْنَ أَللهِ وَبَيْنَ أَعْدِهِ مِوْادَةٌ وَلَا لَكُولُ مَنْ فَاللهُ مِنْ اللهِ وَبَيْنَ أَللهِ وَبَيْنَ أَدُو مِنْ خَلْقِهِ هُوادَةٌ وَا مَلْ اللهُ عَلَي اللهِ وَبَيْنَ أَللهِ وَبَيْنَ أَللهِ وَبَيْنَ أَللهِ وَبَيْنَ أَدُو مِنْ خَلْهِ هُوادَةٌ فَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَالْمِنْ أَلَاهُ وَالْمَهُ مَنْ اللهِ وَالْمَدِينَ اللهِ عَلَيْ اللهُ السَّاعَةُ وَالْأَوْمِينَ اللهُ وَالْمِنَ اللهِ وَالْمِنَ اللهُ وَالْمِنْ اللهِ اللهُ اللهُه

\* \* \*

### الشنوع:

خَطِفت الشيء بَكُسر الطاء ، أخطَفه ، إذا أخذته بسرعة استلابًا ، وفيه لغة أخرى:

<sup>( )</sup> لمفلس بن لقيط الأسدى ، وانظر الصحاح وحواشيه ( جبر ) .

خَطَف بالفتح ، ويخطَف بالفتح ويخطِف بالكسر ، وهي لغة رديئة قليلة لا تكاد تعرف ، وقد قرأ بها يونس في قوله تعالى : ﴿ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ ﴾ (١).

والرُّواء ، بالهمزة والمد : المنظر الحسن . والمَرْف : الريح الطيبة .

واُلحيلاء ، بضم الخاء وكسرها : الكرَّبر ، وكذلك الحالُ والمخيلة ، تقول : اختال الرجل وخال أيضا ، أي تكتبر .

وأحرط عمله: أبطل ثوابه ، وقد حبط العمل حَبْطا بالتسكين وحُبوطا. والمتكلّمون يسمُّون إبطال الثواب إحباطا وإبطال العقاب تكفيراً.

وجَهْده بفتح الجيم: اجتهاده وجِدّه ، ووصفه بقوله : « اَلجِهِيد » أَى المُستقصى ،من قولم : مرعى جَهِيد ، أَى قد جَهده المال الراعى واستقصى رَعْيه .

وكلامه عليه السلام يدل على أنه كان يذهب إلى أن إبليس من الملائكة لقوله: « أخرج منها ملككا ».

والهوادة: الموادعة والمصالحة ، يقول: إن الله تعالى خلق آدم من طين ، ولو شاءأن يخلقه من النور الذي يخطف أو من الطيب الذي يعبق لَفَعَل ، ولو فعل لهال الملائكة أمر و خضعوا له ، فصار الابتلاء والامتحان والتكليف بالستجود له خفيفاعليهم، لعظمته في نفوسهم ، فلم يستحقوا ثواب العمل الشاق ، وهذا يدلُّ على أنّ الملائكة تشم الرائحة كما نشمتها نحن ، ولحكن الله تعالى يبتلي عباده بأمور يجهلون أصلها اختباراً لهم .

فإِن قلت : مامعني قوله عليه السلام : « تمييزا بالاختبار لهم » .

قلت : لأنه ميزهم عن غيرهم من مخلوقاته ، كالحيوانات العُجْم، وأبانهم عنهم، وفَضَّلهم عليهم بالتّــكليف والأمتحان .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٠ .

قال: «وينفيا للاستكبار عنهم» ؛ لأن العبادات خضوع وخشوع وذلّة، ففيها نفى الميلاء والتكبّر عن فاعليها ، فأمرهم بالاعتبار بحال إبليس الذي عَبَد الله ستة آلاف نة ؛ لا يُدْرَى أمِنْ سنى الدنيا أمْ من سنى الآخرة! وهذا يدلّ على أنه قد سمع فيه أمن رسول الله صلى الله عليه وآله مجلًا لم يفسّره له ، أو فسّره له خاصة ، ولم يفسّره أمير أيفين عليه السلام للناس لما يعلمه فى كمانه عنهم من المصلحة .

فإن قلت: قوله: « لا يُدُرَّى » على مالم يسمّ فاعله يقتضى أنه هو لا يدرِى! قلت: إنه لا يقتضى ذلك، ويكنى فى صدق الخبر إذا ورد بهذه الصيغة أن يجهله كثرون.

فأمَّا القولُ في سِنِي الآخرة كم هي ؟ فاعلم أنه قد وَرَدَ في الكتاب العزيز آيات الفات:

إحداهن قوله : ﴿ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ فَ سَنَةٍ ﴾(١) .

والأخرى قوله: ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمْ يَمْرُجُ ۗ إِلَيْهِ فِي يَوْمَ ۖ كَانَ نُدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ (٢)

والثالثة قوله: ﴿ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا آمُدُّونَ ﴾ (٣).

وأوْلى ماقيل فيها أنّ المراد بالآية الأولى مدّة عمر الدنيا ، وسمّى ذلك يوما ، وقال : لللائكة لا تزال تعرُج إليه بأعمال البشر طول هذه المدّة حتى ينقضى التكليف ، ينتقل الأمر إلى دار أخرى . وأمّا الآيتانِ الأخيرتان فمضمونهما بيان كميّة أيام الآخرة ، هو أنّ كل يوم منها مثل ألف سنة من سنى الدنيا .

<sup>(</sup>١) سورة المعارج ٤ (٢) سوره السجده ٥ .

<sup>(</sup>٣) سوره الحج ٤٤ .

فَإِن قَلْت : فعلى هذا كم تكون مدّة عبادة إبليس إذا كانت ستة آلاف سنة مرن سنى الآخرة ؟

قلت: يكون ما يرتفع من ضرب أحد المضروبين في الآخرة ، وهو ألفا ألف ألف ، ثلاث لفظات، الأولى منهن مثناة ، ومائة ألف ألف لفظتان ، وستون ألف ألف سنة لفظتان أيضا من سنى الدنيا . ولما رأى أمير المؤمنين عليه السلام هذا المبلغ عظيا جدا عِلم أن أذهان السامعين لا تحتمله ، فلذلك أبهم القول عليهم ، وقال : « لا يُدْرَى أمِنْ سِنِي الدّنيا أم مِنْ سِنِي الآخرة » .

فإن قلت : فإذا كنتم قد رجَّحتم قول مَنْ يقول : إنَّ عمر الدنيا خمسون ألف سنة م فكم يكون عمرُها إن كان الله تعالى أراد خمسين ألف سنة من سنى الآخرة ؟ لأنه لا يؤمَن أن يكون أراد ذلك إذا كانت السنة عنده عبارة عن مدّة غير هذه المدة التي قد اصطلح عليها الناس ؟

قلت: يكون مايرتفع من ضرب خمسين ألفا في الثمائة وستين ألف سنة من سبى الدنيا ومبلغ ذلك ثمانية عشر ألف ألف ألف سنة من سبى الدنيا اللاث لفظات، وهذا القول قريب من القول الحكي عن الهند.

وروى أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى فى تاريخه روايات كثيرة بأسانيدأوردهاعن جماعة من الصّحابة أنّ إبايس كان إليه ملك السماء وملك الأرض، وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجنّ ، وإنما شُمُوا الجن لأنتهم كانوا خُزّان الجنان ، وكان إبليس رئيسهم ومقدَّمهم . وكان أصل خُلقهم من نار السّموم ، وكان اسمه الحارث ، قال : وقد روى أنّ الجن كانت فى الأرض ، وأنهم أفسدوا فيها ، فبعث الله إليهم إبليس فى جند من الملائكة فقتامهم وطردهم إلى جزائر البحار ، ثم تكبّر فى نفسه ، ورأى أنه قد صنع من الملائكة فقتامهم وطردهم إلى جزائر البحار ، ثم تكبّر فى نفسه ، ورأى أنه قد صنع شيئا عظما لم يصنعه غيره . قال : وكان شديد الاجتهاد فى العبادة .

وقيل : كان اسمه عزازيل ، وأنّ الله تعالى جعله حَكما وقاضيًا بين سكان الأرض ق م خلق آدم ، فدخله الكربر والعجب لعبادته واجتهاده وحكمه في سكان الأرض و ضائه بينهم ، فانطوك على المعصية حتّى كان من أمره مع آدم عليه السلام ماكان .

قلت: ولا ينبغى أن نصدّق من هذه الأخبار وأمثالها إلا ماورد فى القرآن العزيز الى كلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه ، أو فى السّنة ، أو نقل عمّن يجب الرجوع إقوله ، وكلّ ماعدا ذلك فالكذب فيه أكثر من الصدق ، والباب مفتوح ؛ فليقل أحد فى أمثال هذه القصص ماشاء .

واعلم أن كلامأمير المؤمنين في هذا الفصل يطابقُ مذهبَأُ صحابنا في أنَّ الجنّة لايدخلها ذ معصية ، ألاتسمع قوله : «فمن بَعْد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته ! كَلّا، ما كان الله لله خِل الجنة بشراباً من أخرج بهمنها ملكا ، إنّ حكمه في أهل السماء والأرض لواحد» .

فإن قلت : أليس من قولكم: إن صاحب الكبيرة إذا تاب دخل الجنة! فهذا صاحب مسية وقد حكمتم له بالجنة!

قلت : إن التوبة أحبطت معصيته فصاركانه لم يعص .

فإن قلت: إن أميرالمؤمنين عليه السلام إنما قال: « فمن ذا بعد إبايس يَسْلَم على الله بمثل م سيته! »، ولم يقل: بالمعصية المطلقة ؛ والمرجئة لا تخالف فى أنّ مَنْ وافى القيامة بمثل م سية إبليس لم يكن من أهل الجنة .

قلت: كلّ معصية كبيرة فهى مثل معصيته ، ولم يكن إخراجه من الجنة لأنه كافر ، بم لأنه عاص مخالف للأمر ، ألا تركى أنه قال سبحانه: ﴿قال فاهْ بِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ اللّ مَنْ الْجَنّة بَكْبُره لا بكفره .

فإن قلت : هذا مناقض لما قدّمت في شرح الفصل الأول .

١) سورة الأعراف : ١٣٠ .

قات : كلّا، لأني في الفصل الأوّل علّلت استحقاقه استم الكفر بأمر زائدعلى المعصية المطلقة، وهو فساد اعتقاده ، ولم أجعل ذلك علّة في خروجه من الجنة ، وهاهنا عللت خروجه من الجنة بنفس المعصية ، فلا تناقض .

فإن قلت: مامعنى قول أمير المؤمنين عليه السلام: « ما كان الله ليدخل الجنة بشرا بأمر أخرج به منها مَلَكا » ؟ وهل يظن أحد أو يقول: إن الله تعالى يُدخل الجنة أحداً من البشر بالأمر الذى أخرج به هاهنا إبليس! كلّا ، هذا المالا يقوله أحد ، وإنما الذى يقوله المرجئة: إنّه يدخل الجنة مَنْ قد عصى وخالف الأمر كا خالف الأمر إبليس برحته وعفوه ، وكلام أمير المؤمنين عليه السلام يقتضى نفى دخول أحد الجنة بالمعصية ، وكلام أمير المؤمنين عليه السلام يقتضى نفى دخول أحد الجنة بالمعصية لأنّ الباء للسببية ؟

قلت: الباءها هذا ليست للسببية كما يتوهمه هذا المعترض؛ بلهى كالباء في قولم : خرج زيد بثيابه ، ودخل زيد بسلاحه ، أى خرج لابساً ، ودخل متسلّحاً ، أى يصحبه الثياب ويصحبه السلاح ، فكذلك قوله عليه السلام : « بأمر أخرج به منها ملكاً » ، معناه أنّ الله تعالى لا يدخِل الجنة بشراً يصحبه أمر أخرج الله به مَلكا منها .

\* \* \*

### الأصل :

فَاحْدَرُوا عِبَادَ اللهِ عَـدُوَّ اللهِ أَنْ يُمْدِيَكُمْ بِدَائِهِ ، وَأَنْ يَسْتَفِزَ كُمْ بِدَائِهِ ، وَأَنْ يَسْتَفِزَ كُمْ بِخَيْسِلِهِ وَرَجْلِهِ ، فَلَعَمْرِى لَقَدْ فَوَّقَ لَـكُمْ سَهُمْ الْوَعِيدِ ، وَأَغْرَقَ إِلَيْكُمْ بِخَيْسِلِهِ وَرَجْلِهِ ، فَلَعَمْرِى لَقَدْ فَوَقَ لَـكُمْ سَهُمْ الْوَعِيدِ ، وَأَغْرَقَ إِلَيْكُمْ بِالنَّزْعِ الشَّدِيدِ ، وَرَمَا كُمْ مِنْ مَـكَانٍ قَرِيبٍ ، فَقَالَ : ﴿ رَبِّ مِمَا أَغُو يَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (١) ، قَذْفًا بِغَيْبٍ بَعِيدٍ ، وَرَجْمًا بِظَنِ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغُو يَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (١) ، قَذْفًا بِغَيْبٍ بَعِيدٍ ، وَرَجْمًا بِظَنْ

<sup>(</sup>١) سورة الحجر : ٣٩ .

غَيْرُ مُصِيبٍ السَّرِّ الْمُ الْمُ الْمُعْمِيَّةِ ، وَ إِخْوَانُ الْمَصَلِيَّةِ ، وَفُرْ سَانُ الْكَبْرِوَالْمُاهِلِيَّةِ ، وَفُرْ سَانُ الْكَبْرِوَالْمُاهِلِيَّةِ ، وَفُرْ سَانُ الْكَبْرِوَالْمُاهِلِيَّةِ ، وَفُرْ سَانُ الْمُعْمِّ وَلَيْحَمَّ فِيهِ حَبُودِهِ حَلَّا الطَّاعِيةُ مِنْهُ فِيكُمْ ، وَدَلَفَ لِجُنُودِهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، وَدَلَفَ لِجُنُودِهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، وَدَلَفَ لِجُنُودِهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، وَلَا اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْعُلِمُ الللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُوالِ

فَاجْعَلُوا عَلَيْهِ حَدَّ كُرْ وَلَهُ جِدَّ كُرْ . فَلَعَمْرُ اللهِ لَقَدْ فَخَرَ عَلَى أَصْلِكُمْ ، وَوَقَعَ فَى نَسَيِكُمْ ، وَوَقَعَ فَى نَسَيِكُمْ ، وَيَضْرِبُونَ مِنْكُمْ كُلَّ بَنَانِ ، لَا تَمْتَنعُونَ بِحِيلَةٍ ، يَعْ صَوْنَ بِحَلِهُ مَكَانٍ ، وَيَضْرِبُونَ مِنْكُمْ كُلَّ بَنَانِ ، لَا تَمْتَنعُونَ بِحِيلَةٍ ، وَا تَدْفَعُونَ بِعَزِيمَة ، فَى حَوْمَة ذُلِّ ، وَحَلْقَة ضِيقٍ ، وَعَرْضَة مَوْتٍ ، وَجَوْلَة بَلَاء . وَاعْدَفُونَ بِعَزِيمَة ، فَى حَوْمَة ذُلِّ ، وَحَلْقَة ضِيقٍ ، وَعَرْضَة مَوْتٍ ، وَجَوْلَة بَلَاء . فَأَطْفِئُوا مَا كَمَنَ فِى قُلُوبِكُمْ مِنْ نِيرَانِ الْعَصَبِيّةِ ، وَأَحْقَادِ الْجُاهِلِيّة ، فَإِمْ مَنْ نَيرَانِ الْعَصَبِيّة ، وَأَحْقَادِ الْجُاهِلِيّة ، فَإِمْ مَنْ نَقَلَ اللهِ مَنْ عَلَى رُمُوسِكُمْ ، وَإِلْقَاءَ التَّمَوْنُ نَحْتَ أَقْدَامِكُمْ ، وَخَلْع التَّكَثِيرِ مِنْ أَدْ وَلَا تَكُونُ فَى اللّهُ مِنْ خُلُورا التَّوَاضُح مَسْلَحَةً بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ عَدُونًا ؟ وَلَا تَكُونُ وَا كَالْمُتَكَبِّرِ مِنْ أَدْ وَلَا مَنْ كُلُّ أُمَّة جُنُوداً وَأَعْوَانًا ، وَرَجْلِا وَفُو سَانًا ؟ وَلَا تَكُونُ وَا كَالْمُتَكَبِّرِ مِنْ أَنْ اللهُ مِنْ خُلُو اللَّهُ فِي اللهُ اللهُ اللهُ فِي أَنْهِ مِنْ فَارِ الْلَهُ صَا أَلُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ الْفَيْمَة ، وَأَلْوَا مَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ فَارِ الْلَهُ صَلَ عَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ فَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### الشنرح:

موضع «أن يُعديكم » نصب على البدّل من «عدو الله ». وقال الراوندى: يجوز أن يكون مفعولا ثانيا، وهذا ليس بصحيح لأن «حذر » لا يتعدى إلى المفعولين، والعَدْوَى: ما يُعدِي من جَرَبٍ أوغيره، أعدى فلان فلانا من خُلُقه أو من علّته، وهو مجاوزته من صاحبه إلى غيره، وفي الحديث: «لاعَدْوَى في الإسلام».

فإن قلت : فإذا كان النّبيّ صلى الله عليه وآله قد أبطل أمر العَدْوَى ، فكيف قال أمير المؤمنين : « فاحذروه أن يُعدِيَكُم » ؟

قلت: إنّ النبى صلّى الله عليه وآله أبطل ما كانت العرب تزعُمه من عَدْوَى الجرَب في الإبل وغيرها، وأميرُ المؤمنين عليه السلام حذّر المكلّقين من أن يتعلّموا من إبليس الكُبْرَ والحميّة، وشبّه تعلّمهم ذلك منه بالعَدْوَى لاشتراك الأمريْن في الانتقال من أحدِ الشّخْصين إلى الآخر.

قوله عليه السلام: « يستفرّكم » أى يستخفّكم ، وهو من ألفاظ القرآن: ﴿ وَٱسْتَفْرِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُمُ بِصَوْتِكَ ﴾ (١)،أى أزعجه واستخفّه وأطِر ْ قلبَه. والخيل: الخيّالة ، ومنه الحديث: « يَاخَيْلَ ٱللهِ ٱرْكِبِي » .

والرَّجْل: اسم جَمْع لراجل كَرَكْب اسم جمعلرا كِبٍ ، وصَحْب اسم جمع لصاحب، وهذه أيضا من ألفاظ القرآن العزيز: ﴿ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْدَلِكَ وَرَجْلِكَ ﴾ (٢) وقرى العرب ورَجْلِكَ ﴾ (٢) وقرى العرب ورَجْلِكَ ﴾ (٢) بكسر الجيم على أن « فعلاً » بالسكسر بمعنى فاعل نحو تعب وتاعِب،

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ٦٤ (٢) سورة الإسراء ٦٤.

<sup>(</sup>٣) هَيْ قَرَاءَةَ حَفَمَنَ ؛ وَانْظُرْ تَفْسَيْرِ القَرْطَيِ ١٠ : ٢٨٨ .

و ناه ، وقد تضم الجيم أيضا ، فيكون مثـل قولك : رجل حَدِث وحَدُث و إس ونَدُس.

فإن قلت: فهل لإبليس خيل تركمها جنده ؟

قلت: يجوز أن يكون ذلك ، وقد فسره قوم بهذا . والصحيح أنه كلام خرج مخرج الله ، شبّهت حاله في تسلّطه على بنى آدم بمن يُغِير على قوم بخيــله ورجله فيستأصلهم . و ل : بصوتك ، أى بدعائك إلى القبيح . وخيله ورجله : كلّ ماشور اكب من أهل ال ماد من بنى آدم .

قوله: « وفو قت السهم » جعلت له فُوقاً ، وهو موضع الوَ تر ، وهذا كناية عن الا متعداد ، ولا يجوز أن يفسر قوله: « فقد فو ق لكم سهم الوعيد » بأنّه وضع الفُوق في لو تر ليرمَى به ، لأنّ ذاك لا يقال فيه: قد فَو ق ، بل يقال : أفقت السّهُم وأوفقته أيا ولا يقال : أفوقته ، وهو من النوادر .

وقوله: « وأغرق إليكم ْ بالنَّزْع » ، أى استوفى مدَّ القوس و بالغ فى نَزْعِما ليكون مَ اه أبعدَ ، ووقع ُ سهامِه أشدّ .

قوله: « ورماكم من مكان قريب » ، لأنه كما جاء فى الحديث: « يجرى من ابن آد مجرى الدم ، ويخالط القلب » ، ولا شيء أقرب من ذلك .

والباء فى قوله: « بما أغويتَنى » متعلّق بفعل محذوف تقديره :أجازيك بما أغويتَنى تزيينى لهم القبيح ، ف «ما» على هذا مصدريّة، أى أجازيك بإغوائك لى تزيينى لهم القبيح ، فح ف المفعول . ويجوز أن تكوين الباء قَسَماً ، كأنّه أقسم بإغوائه إياه ليزِّينَنّ لهم .

فإن قلت : وأيّ معنى في أن يقسم بإغوائه ؟ وهل هذا مما يقسم به !

قلت : نعم ، لأنه ليس إغواء الله تعالى إيَّاه خُلْقِ الغَيِّ والضلال في قلبه ، بل تكليفه

إيّاه المستجود الذي وقع الغيّ عنده من الشيطان ، لامن الله ، فصار حيث وقع عنده ، كأنه موجب عنه ، فنسب إلى البارئ ، والتّكليف تعريض الملوّق اب ولدّة الأبد، فكان جديراأن يقسم به ، وقد أقسم في موضع آخر ، فقال : ﴿ فَبِعز ّ تِكَ لَا غُو يَنّهُم أَجْعَين ﴾ ((18) ، فأقسم بالعزّة ، وهاهنا أقسم بالأمر والتّكليف . ويجوز فيه وجه مالت ، وهو ألاتكون الباء قسم ، ويقدّر فقسم عذوف ، ويكون المعنى : بسبب ما كلفّتنى فأفضى إلى غوايتى ، أقسم كل فعلن بهم نحو ما فعلت بي ، وهو أن أزين لهم المعاصى التي تتكون سبب هلاكهم .

فإن قلت: ليس هذا نحو مافعله البباري به ، لأنّ الباري أمره بالخسن فأبياه ، وعَدَلَ عنه إلى القبيح ، فكيف عنه إلى القبيح ، فكيف يكون ذلك نحو واقعته مع البارئ !

قلت: المشابهة بين الواقعتين في أن كل والحدة منهما تقع عندها المعصية ، لا على وجه الإجبار والقَسْر ، بل على قصد الاختيار ، لأن معصية إبليس كانت من نفسه، ووقعت عند الأمر بالسجود اختياراً معه لا فعلاهمن البارئ ، ومعصيتنا نحن عندالتر بين والوسوسة تقع اختيارا منا لا اضطرارا يضطرنا إبليس إليه ، فلما تشابهت الصور تان في هذا المعنى حسن قوله : « بِمَا فَعَلْتُ بِي كذا لأفعلن بهم نحوه » .

فإن قلت : مامعنى قوله : « فى الأرض » ؟ ومن أين كان يعلم إليليس أنّ آدم سيصير له ذرّيّة فى الأرض !

قلت: أمَّا علمه بذلك فن تقوال الله تعالى له وللملائكة: ﴿ إِنِّي جَاعِلْ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيقَةً ﴾ (التكليف، كقو لة تعالى: خَلِيقةً ﴾ (التكليف، كقو لة تعالى:

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٣٠.

﴿ وَلَ كِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ (1)، ليس يريد به الأرض بعينها بل الدنيا وما فيها من الملاذُ يهوى الأنفس.

وله عليه السلام: « قَذْفًا بغيْبٍ بعيد » ، أى قال إبليس هـذا القول قَذْفًا بغيب بعيد والعرب تقول للشيء المتوهم على بعد: هَذَا قَذْفُ بغيب بعيد ، والقذف في الأصل: رَمْي لحجر وأشباهه ، والغيْب الأمر الغائب ، وهذه اللفظة من الألفاظ القرآنية ، قال الله تعالى في كفّار قريش : ﴿ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانَ بَعِيدٍ ﴾ (٢) ، أى يقولون : هذا سح ، أو هذا من تعليم أهل الكتاب ، أو هذه كهانة ، وغير ذلك ممّا كانوا يرمُو نه عليه الصدر الواقع موقع الحال، وكذلك «رَجْمًا». وقال الراونديّ : انتصب « قَذْفًا » على المصدر الواقع موقع الحال، وكذلك «رَجْمًا». عذر وعلّة لوقوع الفعل ، وإبايس ماقال ذلك الكلام لأجل القذف والرَّمْ ، فلا يكون مفع لاله .

فإن قلت : كيف قال عليه السلام : « قَذْفًا من مكان بعيد ، ورَجُمًا بظنٍّ غـير مص بـ » ، وقد صح ما توهمه وأصاب فى ظنة ، فإن إغواءه و تزيينه تم على النّاس كلّهم إلا لى المخاصين !

قلت: أمّا أولا فقد رُوى: « ورجما بظن مصيب » بحذف « غير » ، ويؤكد هذ الرواية قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ ۚ إِبلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقاً ﴾ (٢) وأ، ثانيا على الرواية التي هي أشهر فنقول: أما قَذْفاً من مكان بعيد، فإنه دل ماقال على سبب التوهم والحسبان لأمر مستبعد لا يعلم صحته ولا يظنها، وليس وقوع ما وقع من المعاصى وصحة ما ته ممه بمخرج لكون قولة الأول: « قذفا بغيب بعيد »، وأمّا «رَجمًا بظن غير مصيب»

<sup>( )</sup> سورة الأعراف ١٧٦ (٢) سورة سبأ ٥٣ .

<sup>( )</sup> سورة سبأ ٢٠ .

فيجب أن يحمل قوله: ﴿ لَأُغُو يَنَهُمْ أَجْمِينَ ﴾ (١) على الغواية بمعنى الشِّرْك أو الكفر؛ ويكون الاستثناء وهو قوله: ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِهُمُ المُخْلَصِينَ (١) ﴾ معنا: إلا المعصومين من كل معصية ، وهذا ظن غير مصيب لأنه ماأغوى كل البشر الغواية التي هي الكفر والشّرك إلا المعصومين العصمة المطلقة ، بل أغوى بعضهم كذلك ، وبعضهم بأن زيّن له الفسق دون الكفر ، فيكون ظنة أنّه قادر على إغواء البشر كافّة بمعنى الضّلال بالكفر ظنّا غير مصيب .

قوله: «صدّقه به أبناء الحمّية»، موضع «صدّقه » جرّ، لأنه صفة «ظنّ»، وقدروى: «صدّقه أبناه الحميّة» من غير ذكر الجارّ والمجرور، ومَنْ رواه بالجارّ والمجرور كان معناه: صدقة فى ذلك الظن أبناء الحميّة، فأقام الباء مقام « فى ».

قوله: «حتى إذا انقادت له الجامِحة منكم »، أى الأنفس الجامحة أو الأخلاق الجامحة.

قوله « فَنَجمت فيه الحال » أى ظهرت ، وقد روى : « فنجمت الحال من السرّ الخق » من غير ذكر الجار والمجرور ، ومن رواه بالجارّ والمجرور فالمعنى : فنجمت الحال في هذا الشأن المذكور بينه وبينكم من الخفاء إلى اكجلاء.

واستفحل سلطانه : قوى واشتد وصار فَحْلًا ، واستفحل جواب قوله : «حتى إذا ». دلف بجنوده : تقدّم بهم .

والوكجات : جمع ولَجَة بالتحريك ، وهى موضع ، أوكهف يستتر فيه المارّة من مطر أو غيره .

وأقحموكم: أدخلوكم والورطة : الهلَكة .

قوله: « وأوطَنُوكم إنخان الجراحة » ، أى جعلوكم واطنين لذلك ، والإنخان:مصدر أنخَن في القتل ، أى أكثر منه وبالغ حتى كثف شأنه ، وصار كالشيء الثَّخيين ، ومعنى

<sup>(</sup>١) سورة س : ٨٢ ، ٨٣ .

إيطا الشيطان ببنى آدم ذلك إلقاؤه إيّاهم فيه ، و توريطهم و حمله لهم عليه . فالإنخان على هذا منص ب لأنه مفعول ثانٍ ؛ لا كما زعم الراونديّ أنه انتصب بحذف حرف الخفض .

قوله عليه السلام: «طَعْناً في عيونكم» ، انتصب «طعنا» على المصدر، وفعله محذوف، أى لموا بكم هذه الأفعال فطعنوكم في عيونكم طعنا ، فأمّا من روى: « وأوطئوكم لإثخان الجرحة » باللّام فإنه يجعل «طعنا» منصوبا على أنّه مفعول به ، أى أوطئوكم طعنا وحزًّا، كقه ك : أوطأته ناراً ، وأوطأته عَشُوةً ، ويكون « لإثخان الجراحة » مفعولا له ، أى أو و و كله ن يكون «قصدا » و «سوقا » خالصين المه و يه بكون المعد أن يكون مفعولا به .

واعلم أنّه لمّا ذكر الطعن نسبه إلى العيون ، ولمّا ذكر الحزّ ، وهو الذبح نسبه إلى الح ق ، ولمّا ذكر الحرّق ، وهو الصدم الشديد أضافه إلى المناخر ، وهذامن صناعة الخطابة التي علّم الله إيّاها بلا تعليم ، وتعلّمها الناس كلّهم بعده منه .

والخزائم : جمع خزامة ، وهى حلقة من شعر تجعل فى وَتَرَة أنف البعير فيشدّ فيها الزّ م .

و تقول: قد وَرَى الزّند، أى خرجت ناره، وهذا الزند أوْرَى من هذا، أى أَ ثَرَ إِخْرَاجًا للنَّارِ. يقول: فأصبح الشيطان أضرَّ عليكم وأفسد لحالكم من أعدائكم الذي أصبحتم مناصبين لهم، أى معادين، وعليهم متألبين، أى مجتمعين.

فإن قلت : أمّا أعظم فىالدين حرجاً فمعلوم ، فأى معنى لقوله : « وأورى فى دنياكم قدْ ١ » ، وهل يُفسِد إبليسُ أمرَ الدّنياكما يفسد أمر الدين !

 وكذلك القول فى الغصب والقَ الوما يحدُث من مضارّ الشرور الدنيوية من اختلاط الأنساب واشتباه النَّسْل ، وما يتولّد من شرب الخمر والسكر الخاصل عنها من أمور وتدفاً بلسانه ، إلى غير ذلك من أمثال هذه الأمور وأشباهها .

قوله عليه السلام: « فاجعلوا عليه حَدَّ كُمْ » ، أى شَبَاتُ كُم و بأسكم . وله جِدَّ كَم : من جددت في الأمر جدًّا ، أى اجتهدت فيه وبالغت .

ثم ذكر أنّه فَخَر على أصلِ بنى آدم ، يعنى أباهم آدم عليه السلام حيث امتنع من السجودله ، وقال : « أنا خير منه » .

ووقع فى حَسَيِكُم ، أى عاب حَسَبَكُم وهو الطين ، فقال : إنّ النّار أفضلُ منه . ودفع فى نسبكم مثله .

وأجلب بخيله عليكم ، أي جمع خَيَّالته وفُرْ سانه وألَّـبها .

ويقتنصونكم: يتصيّدونكم. والبّنان: أطراف الأصابع ،وهو جمع ، واحدته بَنَانة ، ويجمع فى القلة على بَنَانات ، ويقال: بنان مخضَّب ، لأن ّكل ّ جمع ليس بينه وبين واحده إلا الهاء فإنه يذكّر ويوحّد.

واَلحُوْمة: معظم الماء والحربوغيرها، وموضع هذا الجارّ والمجرور نصب على الحال، أى يقتنصونكم في حومة ذلّ.

واكجولة : الموضع الّذي تجول فيه .

وكمَن في قلوبكم: استتر ، ومنه الكمين في الحرُّب.

ونزغات الشيطان : وساوسه الّتي يفسد بها . ونفثاته مثله .

قوله: « واعتمدوا وضع التذلّل على رءوسكم ، وإلقاء التعزّز تحت أقدامكم » كلامُ شريف جليل الحمل ، وكذلك قوله عليه السلام: « واتّخذوا التّواضع مسلحة بينكم وبين عدر كم إبليس وجنوده » ، والمسلحة : خيلُ معدّة للحماية والدفاع . نهاهم أن يكونواكما بيل الذي حَسَد أخاه هابيل فقتَله ، وهما أخَوانِ لأب وأمّ ، إنما قال : « ابن أمّه » ، فذكر الأمّ دون الأب ، لأنّ الأخَوين من الأمّ أشدّ حُنُوًا محبة والتصاقا من الأخوين من الأب ، لأنّ الأمّ هي ذات الحضانة والتربية .

السلام السلام السلام ، وأن يبغوا ويفسدوا في الأرض ، فإن آدم لما أمر ولده بالقربان قرسب فابيلُ مر ماله \_ وكان كافراً \_ وقرس هابيلُ خَيْرَ ماله \_ وكان مؤمنا \_ فتقبّل الله تعالى فابيلُ مر ماله \_ وكان كافراً \_ وقرس هابيلُ خَيْرَ ماله \_ وكان مؤمنا \_ فتقبّل الله تعالى من هيل، وأهبط من السماء ناراً فأكلته ، قالوا : لأنه لم يكن في الأرض حينتذ فقيريصل القربار إليه ، فحسده قابيل \_ وكان أكبر منه سنّا \_ فقال : لأقتلنك ، قال : هابيل إنّما يتقبل الله من المتقين ، أى بذنبك وجرمك كان عدم قبول قر بانك لانسلاخك من التقوز ، فقاله فأصبح نادماً ، لا ندم التوبة بل ندم الحير ورقة الطبع البشرى ، ولأنه تعب ، حمله كا ورد في التنزيل أنه لم يفهم ماذا يصنع به حتى بعث الله الغراب .

له عليه السلام: « وألزمه آثام القاتلين إلى يوم القيامة » ، لأنه كان ابتدأ بالقتل، ومَنْ ين سنّة شرّ كان عليه وزرها ووزْر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة ، كاأن مَنْ سَن سنّة بركان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة .

روى أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى فى تاريخه ، أنّ الروايات اختلفت فى هذه المواقع قدم أنّ الرّجلين كانا من بنى إسرائيل وليسا من ولد آدم لصّابه ، والأ كثرون خالفوا فى ذلك .

م اختلف الأكثرون ، فروى قوم أنّ القربان من قابيل وهابيل كان ابتداء ، والأكثرون قالوا : بل أراد آدم عايه السلام أن يزوّج هابيل أختقابيل توءمته ، ويزوّج والأكثرون قالوا : بل أراد آدم عايه السلام أن عزوّج هابيل أخت قابيل توءمته ، ويزوّج والأكثرون قالوا : بل أراد آدم عايه السلام أن عزوّج هابيل أحت قابيل توءمته ، ويزوّج والأكثرون قالوا : بل أراد آدم عايه السلام أن يزوّج هابيل أراد آدم عايه السلام أن يزوّج هابيل أراد آدم عايه السلام أن يزوّج هابيل أخت قابيل توءمته ، ويزوّج هابيل أراد آدم عايه السلام أن يزوّج هابيل أراد آدم عايه السلام أن يزوّج هابيل أبيل أراد آدم عايه السلام أن يزوّج هابيل أراد آدم عايه السلام أن يزوّج هابيل أخت قابيل توءمته ، ويزوّج هابيل أراد آدم عايه السلام أن يزوّج هابيل أخت قابيل توءمته ، ويزوّج هابيل أراد آدم عايه السلام أن يزوّج هابيل أخت قابيل أراد آدم عايه السلام أن يزوّج هابيل أخت قابيل أراد آدم عايه السلام أن يزوّج هابيل أخت قابيل أراد آدم عايه السلام أن يزوّج هابيل أخت قابيل أراد آدم عايه السلام أن يزوّج هابيل أخت قابيل أراد آدم عايه السلام أن يزوّج هابيل أخت قابيل أراد آدم عايه السلام أن يزوّج هابيل أخت قابيل أراد آدم عايه السلام أن يزوّج هابيل أخت قابيل أراد آدم عايه السلام أن يزوّج هابيل أخت قابيل أن يزوّج هابيل أبيل أراد آدم عايه السلام أن يزوّج هابيل أخت قابيل أراد آدم عايه السلام أن يزوّج هابيل أخت قابيل أن يزوّج هابيل أن يزوّب أن يزوّب

قابيل أخت هابيل توممته ، فأبى قابيل ، لأنّ توممته كانت أحسنَ ، فأمرها أبوها بالقربان ، فمن تُقبّل قربانه نكح الحسناء . فتقبّل قربان هابيل ، فقتله أخوه كما ورد فى الكتاب المزيز .

وروى الطبرى مرفوعا أنه صلى الله عليه وآله قال: « مامن نفس تُقتل ظاما إلا كان على ابن آدم عليه السلام الأوّل كِفْل منها ، وذلك بأنه أول من سنَّ القتل » ، وهذا يشيّد قول أمير المؤمنين عليه السلام .

\* \* \*

### الإضل

أَلَا فَاكَلْذَرَ ٱلْخُذَرَ ٱلْخُذَرَ مِنْ طَاعَة سَادَاتِكُمْ وَكُبْرَائِكُمْ ! ٱلَّذِينَ تَكَبَّرُوا عَنْ حَسَبِهِمْ ، وَتَرَفَّعُوا فَوْقَ نَسَبِهِمْ ، وَأَلْقُوا ٱلْهَجِينَةَ عَلَى رَبِّهِمْ ، وَجَاحَدُوا ٱللهُ عَلَى مَاصَنَعَ حَسَبِهِمْ ، وَتَرَفَّعُوا فَوْقَ نَسَبِهِمْ ، وَأَلْقُوا ٱلْهَجِينَةَ عَلَى رَبِّهِمْ ، وَجَاحَدُوا ٱللهُ عَلَى مَاصَنَعَ بَهِمْ ؛ مُكَابَرَةً لِقَضَائِهِ ، وَمُعَالَبَةً لَآلَائِهِ ، فَإِنَّهُمْ قَوَاعِدُ آسَاسِ ٱلْعَصَبِيَّةِ ، وَدَعَائِمُ أَرْكُانِ ٱلْفِتْنَةِ ، وَسُيُوفُ ٱعْتِزَاءِ ٱلجُاهِلِيَّةِ .

فَا تَقُوا ٱللهَ وَلَا تَكُونُوا لِنِعَمِهِ عَلَيْكُمْ أَضْدَاداً ، وَلَا لِفَضْلِهِ عِنْدَكُمْ حُسَّاداً ،

فَاعْتَبِرُوا بِمَا أَصَابَ الْأَمَمَ الْمُسْتَكْبِرِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ بَأْسِ اللهِ وَصَوْلَا يَهِ ، وَمَصَارِع جُنُوبِهِمْ ، وَاسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ فَوْ أَيْهِ وَمَصَارِع جُنُوبِهِمْ ، وَاسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ فَوَارِقِ الدَّهْرِ . مِنْ طَوَارِقِ الدَّهْرِ .

\* \* \*

# الشرخ :

أمعنتم في البغى: بالغتم فيه، من أمعن في الأرض؛ أى ذهب فيها بعيدا. ومصارحة لله ، أي مكاشفة .

والمناصبة المعاداة .

وملاقح الشنآن ، قال الراوندى : الملاقح هى الفُحول التى تلقح ؛ وليس بصحيح، نه الجوهرى على أنّ الوجه لواقح كا جاء فى القرآن : ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَاقِحَ ﴾ (١٠) وقال : هو من النوادر ، لأن الماضى رباعى " . والصحيح أن ملاقح هاهنا جمع مَلْقح و الصدر ، من لَقَحت كضربت مضربا وشربت مشربا .

ويجوز فتح النون من الشنآن وتسكينها ؛ وهو البغض.

ومنافخ الشيطان : جمع مَنْفَخ ، وهو مصدر أيضا ، من نفخ ،ونَفَخ الشيطان ونَفَثُه

<sup>)</sup> سوره الحجر ۲۲.

واحد، وهو وسوسته وتسوبله، ويقال الهتطاول إلى ماليس له: قد نفخ الشيطان في أنفه. وفي كلامه عليه السلام، يقوله لطلحة وهو صريع، وقد وقف عليه، وأخذ سيف عليه السلام، يقوله لطلحة وهو الله عليه وسلم، ولكن الشيطان نفخ في أنفه!».

قوله: وأعنقوا: أصرعوا، وفرس مِعْناق، والسَّيْر العَنَق، قال الراجز:

يَانَاقُ سيرى عَنَقًا فسيحاً إلى سُلَمانَ فنستريحاً (١)

والحنادس: الظُّكُم .

والمهاوى : جمع مَهُواة بالفتح ؛ وهي الهُوَّة يتردِّى الصيد فيها ، وقد تهاوَى الصَّيْد في المهواة ، إذا سقط بعضه في أثر بعض .

قوله عليه السلام : « ذللا عن سياقه » ، انتصب على الحال ، جمع ذَلُول ، وهو السهل المقادة ، وهو حال من الضمير في « أعنقوا » ، أي أسرعوا منقادين لسو قه إياهم .

وسُلُسا: جمع سَلِس ، وهو السَّهْل أيضا ، وإنما قسم «ذللا» و «سلسا» بين «سياقه » و « قياده » لأن المستعمل في كلامهم : قدتُ الفرس فوجدته سَلِساً أو صعبا ، وإنّما المستحسن عندهم: سقته فوجدته ساسا أو صعبا ، وإنّما المستحسن عندهم: سقته فوجدته ذلُولا أو شُمُوسا .

قوله عليه السلام: «أمراً » منصوب بتقدير فعل ، أى اعتمدوا أمراً ، «وكبرا» ، معطوف عليه ، أو ينصب «كبرا » على المصدر بأن يكون اسما واقعا موقعه ، كالعطاء موضع االإعطاء .

وقال الرّ اوندى : «أمرا» منصوب هاهنا لأنّه مفعول به . و ناصبه المصدر الذى هوسياقه وقياده ، تقول : سقت سياقا وقدت قيادا ، وهذا غير صحيح لأنّ مفعول هذين المصدرين محذوف تقديره : عن سياقه إِيّاهم وقياده إيّاهم ؛ وهذا هومعنى الكلام ، ولوفر ضنامفعول (۱) الرجر لأبي النجم العجلي ، وهو من شواهد ابن عقيل ٢ : ٢٧٤ .

أحد هذين المصدرين «أمرا » لفسد معنى المكلام . وقال الراوندى أيضا : ويجوز أن يكون «أمرا» حالا . وهذا أيضا ليس بشيء ، لأن الحال وصف هيئة الفاعل أو اللفعول » و «أمرا » ليس كذالك .

قوله عليه السلام: « تشابهت القلوب فيه » ، أى أنّ الحمية والفخر و الكبر و العصبيّة مازالت القلوب متشامه مماثلة فيها .

وتتابعت القُرون عليه : جمع قَرْن بالفَّاح ؛ وهي الأمَّة من الناس..

وكبرا تضايقت الصدور به،أى كبر في الصدور حتى امتلأت به وضافت عنه لكثرته .

ثم أمر بالحذير من طاعة الرؤساء أرباب الحمية ، وفيه إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَطَمْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّلِيلَا ﴾ (١) .

وقد كان أمَرَ في الفصل الأوّل بالتّواضع لله ، ونهى هاهنا عن التواضع للرؤساء ، وقد جاء في الخبر المرفوع: «مَا أحسن تواضع الأغنياء للفقراء! وأحسنُ منه تكبّر الفقراء على الأغنياء».

الذين تكبَّروا عن حسبهم ، أى جهلوا أنفسهم ، ولم يفكّروا في أصالهم من النّطَف المستقذَرة من الطين المنتن ، قال الشاعر :

ما بال من أوّله أَنْظُفَ لَهُ وَ وَجِيفَ مُ آخِرهُ يَفْخَرُ يُصبح لا يملك تقديمَ ما يرجُو ولا تأخير ما يحذَرُ

قوله عليه السلام: « وألقو االْهَجِينةَ على ربهم » روى « الهَجِينة » على « فعيلة»، كالطبيعة و اللهَّقة ، وروى «الهُ حُنة » على «فعلة » ، كالمضغة و اللهَّقة ، وروى «الهُ حُنة » على «فعلة » ، كالمضغة و اللهَّقة ، والمرادبهما الاستهجان، من قولك : هو يهجّن كذا، أى يقبّحه ، ويستهجنه أي يستقبحه . أي نسبوا على الأنساب

<sup>(</sup>١١) سوره الأحزاب ٢٧٠.

من القبح بزعمهم إلى ربّهم ، مثل أن يقولوا للرجل : أنت مجمى ونحن عرب ، فإنّ هذا ليس إلى الإنسان ، بل هو إلى الله تعالى ، فأىّ ذنب له فيه !

> قوله: « وجاحدوا الله » ، أى كابروه وأنكروا صنعَه إليهم . وآساس بالد: جمع أساس .

واعتزاء الجاهلية: قولهم: يالفَلان! وسمع أبى بن كعب رجلاً يقول: يالفلان! فقال: عَضَضْتَ بهَنِ أبيك! فقيل له: ياأبا المنذر ما كنت فَحّاشا، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: « مَنْ تَعَزَّى بَعَزَاء الجاهليّة فأعِضّوه بهَنِ أبيه ولا تكْنُوا». قوله: « فلا تكونوا لنعمة الله أضدادا » ؛ لأنّ البغي والكئرية تضيان زوال النعمة وتبدّ لها بالنقمة.

قوله: « ولا تطيعوا الأدعياء » ، مراده هاهنا بالأدعياء الذين ينتحلون الإسلام ويبطنون النفاق .

ثم وصفهم فقال: « الذين شربتم بصفوكم كدَرَهم » ، أى شربتم كدَرَهم مستبدلين ذلك بصفوكم . ويروى ؛ « شَرَيْتُمُ » أى مزجتم . ويروى ؛ « شَرَيْتُمُ » أى بعتم واستبدلتم .

والأحلاس: جمع حِنْس، وهو كساء رقيق يكون على ظهر البعير ملازماً له، فقيل الحكل ملازم أمر: هو حِنْس ذلك الأمر.

والتَّرَجَمَان ، بفتح التَّاء : هو الَّذِي يفسّر لسانابلسان غيره ،وقدتُضَمَّ التَّاء.ويروى: « و نثًا في أسماعكم » من نَثَّ الحديث ، أي أفشاه .

### الأصل :

فَلُو ْ رَخَّصَ ٱللهُ فِي ٱلْكُبْرِ لِأَحَدِ مِنْ عِبَادِهِ لَرَخَّصَ فِيهِ لِخَاصَةِ أَنْدِيانِهِ ؟ وَلَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ كُرَّهُ إِلَيْهُمُ ٱلتَّكَابُرَ ، وَرَضِى لَهُمُ ٱلتَّوَاضُعَ ، فَأَلْصَقُوا بِالْأَرْضِ خُدُودَهُمْ ، وَحَفَضُوا أَجْنِحَتَهُمْ لِلْمُؤْمِنِينَ ، وَكَانُوا خُدُودَهُمْ ، وَخَفَضُوا أَجْنِحَتَهُمْ لِلْمُؤْمِنِينَ ، وَكَانُوا قَوْماً مُسْتَضْعَفِينَ ؟ قَد ٱخْتَبَرَهُمُ ٱللهُ بِالْمَخْمَصَةِ ، وَٱبْتَلَاهُمْ بِالْمَجْهَدَةِ ، وَٱمْتَحَبَّمُ بِالْمَخْهَدَةِ ، وَٱمْتَحَبَّمُ بِالْمَخَاوِف ، وَمَحْصَهُمْ بِالْمَكَارِهِ .

فَلَا تَعْنَبِرُوا ٱلرِّضَا وَٱلسُّخْطَ بِالْمَالِ وَٱلْوَلَدِ ، جَهْلاً بِوَاقِعِ ٱلْفِتْنَةِ ، وَٱلاِخْتِبَارِ فِي مَوْضِعِ ٱلْفِنَى وَٱلْإِقْتَارِ ؛ فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُهُمْ بِهِمِنْ مَالِ وَبَنِينَ \* نُسِارِ عُ لَهُمْ فِي ٱلْخُيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (١) .

\* \* \*

# الشيخ:

التكابر: التعاظُم، والغرض مقابلة لفظة « التواضع » لتكون الألفاظ مزدوجةً . وعقّر وجهَه: ألصقه بالعَفَر .

وخَفَضُوا أجنحتهم : ألانُوا جانبُهم .

والمخمصة: الجوع . والمجهدة: المشقة ، وأمير المؤمنين عليه السلام كثير الاستعمال لمفعلة بمعنى المصدر ، إذا تصفّحت كلامه عرفت ذلك .

و محصهم ، أى طهرهم ،وروى «مخصهم» بالخاء والصاد المعجمة، أى حرَّ كهم وزلزلهم.

<sup>(</sup>١) سورة «المؤمنون» ه ه ، ٦ ه .

ثم نهى أن يعتبر رضا الله وسخطه بما نراه من إعطائه الإنسان مالا وولدا ؛ فإنذلك جهل بمواقع الفتنة والاختبار .

وقوله تعالى: ﴿ أَيْحِسبون ... ﴾ ، الآية دليل على ماقاله عليه السلام ، والأدلة العقلية أيضا دالت على أن كثيرا من الآلام والغموم والبلوى إنما يفعله الله تعالى للألطاف والمصالح . وما الموصولة في الآية يعود إليها محذوف ومقدر لابد منه ؛ وإلا كان الكلام غير منتظم ، وغير مرتبط بعضه ببعض ، وتقديره : نسارع لهم به في الخيرات .

\* \* \*

#### الأصل :

قَاإِنَّ ٱللهُ سُبْحَالَهُ يَخْتَبِرُ عِبَادَهُ ٱلْمُسْتَكُبِرِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ ؛ بِلَوْلِيا لَهِ الْمُسْتَضْفَهِنَ فِي أَنْفُسِهِمْ ؛ بِلَوْلِيا لَهُ اللهُ عَلَيْهِماً \_ عَلَى فِي أَعْيْهِم ؛ وَلَقَدْ دَخَلَ مُوسَى بْنُ عِمْرَ انَ وَمَعَهُ أَخُوهُ هَارُونُ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِماً \_ عَلَى فَرْعَوْنَ وَعَلَيْهِما مَدَارِ عُ الصُّوفِ ، وَ بِأَيْدِيهِما الْعِصِيُّ ، فَشَرَطا لَهُ \_ إِنْ أَسْلَمَ \_ بِهَاءَ مُرْعُونَ وَعَلَيْهُما مَدَارِ عُ الصُّوفِ ، وَ بِأَيْدِيهِما الْعِصِيُّ ، فَشَرَطا لَهُ \_ إِنْ أَسْلَمَ \_ بِهَاءَ مُمْلِكَ ، وَدَوَامَ الْعِزِ ، فَقَالَ : أَلَا تَعْجَبُونَ مِنْ هَذَيْنِ يَشْرِطانَ لِي دَوَامَ الْعِزِ ، فَقَالَ : أَلَا تَعْجَبُونَ مِنْ هَذَيْنِ يَشْرِطانَ لِي دَوَامَ الْعِزِ ، فَقَالَ : أَلَا تَعْجَبُونَ مِنْ هَذَيْنِ يَشْرِطانَ لِي دَوَامَ الْعِزِ ، فَقَالَ : أَلَا تَعْجَبُونَ مِنْ هَذَيْنِ يَشْرِطانَ لِي دَوَامَ الْعَزِ مِنْ ذَهِبِ اللهَ الْمُلْكَ ؛ وَهُمَا عِنَ مَنْ حَالِ الْفَقْرِ وَالذَّلِّ ! فَهِلاَ أَلْقِي عَلَيْهُما الله وَرَقْ مِنْ حَالِ الْفَقْرِ وَالذَّلِّ ! فَهِلاً أَلْقِي عَلَيْهُما الله لِهِ وَجُمْهِ ، وَاحْتِقَاراً لِلصُّوفِ وَلَبْسِهِ !

وَلَوْ أَرَادَ اللهُ سُبْحَانَهُ لِأَنْبِيائِهِ حَيْثُ بَعَثَمُهُمْ أَنْ يَهْتَحَ لَهُمْ كُنُوزَ الدَّهْبَانِ ، وَمَعَادِنَ الْعَقْيَانِ ، وَمَعَادِنَ الْعَقْيَانِ ، وَمَعَادِنَ الْعَقْيَانِ ، وَمَعَادِنَ الْعَقْيَانِ ، وَمَعَادِنَ الْجُنَانِ ، وَأَنْ يَحْشُرَ مَعَهُمْ طَيُورَ السَّمَاء ، وَوَحُوشَ الْأَرْضِينَ ، وَلَمَا وَجَبَ لَفَعَلَ ، وَلَوْ فَمَلَ لَسَقَطَ الْبَلاَهِ ، وَبَطَلَ الْجُزَاهِ ، وَاصْتَحَلَّتُ الْأَنْبَاهُ ، وَلَمَا وَجَبَ لَلْقَا مِلْمِينَ أَجُورُ الْمُبْتَكِينَ ، وَلَا اسْتَحَقَّ الْمُؤْمِنُونَ ثَوَابَ الْمُحْسِنِينَ ، وَلَا الزَمَتِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ رُسُلَهُ أُولِي قُوتَ فِي عَزَا يُمْهِمْ ؛ وَضَعَفَةً فِيمَ الْأَشْعَاءُ مَعَانِيَهَا ؛ وَلَـكِنَ اللهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ رُسُلَهُ أُولِي قُوتَ فِي عَزَا يُمْهِمْ ؛ وَضَعَفَةً فِيمَا

تَرَى الْأَعْيُنُ مِنْ حَالَاتِهِمْ ، مَعَ قَنَاعَةٍ تَمْ اللهُ الْقُلُوبَ وَالْعُيُونَ غِنَى ، وَخَصَاصَةٍ تَمْ اللَّهِ الْقُلُوبَ وَالْعُيُونَ غِنَى ، وَخَصَاصَةٍ تَمْ اللَّهُ الْقَلُوبَ وَالْعُيُونَ غِنَى ، وَخَصَاصَةٍ تَمْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

\* \* \*

# الشِّنْحُ :

مدارع الصوف: جمع مِدْرَعة ، بكسرالميم، وهي كالـكساء ، وتدرّع الرجل وتمدّرع إذا لبسها . والعصي : جمع عصا .

وتقول : هذاسوار المرأة، والجمع أسورة ، وجمع الجمع أساورة ، وقرئ : ﴿ فَلَوْ لَا أَلْقِيَ عَلَيْهِ أَسُورَة ، وجمع الجمع أساور ، وقرئ أَرْفَى فَيهَا مِنْ عَلَيْهِ أَسُورَة مِنْ ذَهَبٍ ﴾ (١). وقد يكونجمع أساور ، قال سبحانه : ﴿ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ ﴾ (٢) ، قال أبو عمرو بن العلاء : أساور ها هنا : جمع إسوار وهو السّوار .

والذِّهْبان، بكسر الذال: جمع ذهب، ، كَخَرِب لذكر الحُبارى وخِرْابان . والعِقْيان: الذهب أيضا .

قوله عليه السلام: «واضمحلّت الأنباء»، أى تلاشت وفنيت. والأنباء: جمع نَبَأ، وهو الخبر، أى لسقط الوعد والوعيد وبطلا.

قوله عليه السلام: « ولا لزمت الأسماء معانيهَا » ، أى مَنْ يستّى مؤمنا أو مسلما حينئذ ، فإنّ تسميتَه مجاز لا حقيقة ؛ لأنّه ليس بمؤمن إيمانا مِنْ فعله وكسبه ، بل يبكون المحاجأ إلى الإيمان بما يشاهده من الآيات العظيمة .

والمبتكَيْن ، بفتح اللاّم : حمع مبتلًى ، كالمعطَيْن والمرتَضَيْن ، جمع معطَّى ومرتضى . والخصاصة : الفقر .

<sup>(</sup>۱) سوره الزخرف ۵۳

وهـِذا الكلام هو مايقوله أصحابنا بعينِه فى تعليل أفعال البارئ سبحانه بالحكمة والمصلحة ، وأنّ الغرض بالتكليف هو التعريض للثواب ، وأنه يجب أن يكون خالصاً من الإلجاء ، ومِنْ أن يفعل الواجب بوجه غير وجه وجوبه ، يرتدع عن القبيح لوجه غير وجه قبحه .

وروى أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى فى التاريح ؛ أنّ موسى قدم هووأخوه هارون مصر على فرْعون ، لما بعثهما الله تعالى إليه حتى وقفاً على بابه يلتمسان الإذْن عليه ، فكنا سنين يغذُوَان على بابه ويروحان ، لا يعلم بهما ؛ ولا يجترئ أحد على أن يخبره بشأنهما \_ وقد كانا قالا لمن بالباب : إنّا رسوكا ربّ العالمين إلى فرعون \_ حتى دخل عليه بطّال له يلاعبه ويضحكه ، فقال له : أيّها الملك إنّ على الباب رجلا يقول قولا عجيبا عظيا ، ويزعم أن له إلها غيرك ، قال : ببابى ! قال : نعم ، قال : أدخِلوه ، فدخل وبيده عصاه ، ومعه هارون أخوه ، فقال : أنا رسول رب العالمين إليك . . . وذكر

فإن قلت : أيّ خاصيّة في الصوف وأثبسه ؟ ولم اختاره الصالحون على غيره ؟

قلت: ورد فى الخبر أن أول لباس لبسه آدم لما هبط إلى الأرض صوف كبش قيضه الله له ، وأمره أن يذبحه فيأ كل لحمه ويابس صوفه ؛ لأنّه أهبط عريان من الجنة فذبحه ، وغزلت حواء صوفه ، فلبس آدم منه ثوباً ، وألبس حواء ثوبا آخر ، فلذلك صار شعار الأولياء وانتسبت إليه الصوفية .

#### الأصل

وَلُوْ كَانَتِ الأَّنْبِيَاءِ أَهْلَ قُوَّةٍ لَا تُرَامُ ، وَعِزَّةٍ لا تُضامُ ، وَمُلْكٍ تُمَدُّ نَحُوهُ أَعْنَاقُ الرِّجَالِ ، وَتُشَدُّ إِلَيْهِ عُقَدُ الرِّحَالِ ؛ لَـكَانَ ذَلِكَ أَهْوَنَ عَلَى الخَلْقِ فِي الاعْتِبارِ ، وَلَا مَنُوا عَنْ رَهْبَةٍ قَاهِرَةٍ لَهُمْ ، أَوْ رَغْبَةٍ مَا ئَلَةٍ بِهِمْ ، وَأَبْعَدَ لَهِمْ مِنَ الاَسْتِكْبارِ ، وَلَا مَنُوا عَنْ رَهْبَةٍ قَاهِرَةٍ لَهُمْ ، أَوْ رَغْبَةٍ مَا ئَلَةٍ بِهِمْ ، فَكَانَتِ النِّيَّاتُ مُشْتَرَكَةً ، وَالحَسَناتُ مُقْنَسَمَةً ؛ وَلَكِنَ اللهَ سُبْحَانَهُ أَرَادَ أَنْ فَكَانَتِ النِّيَّاتُ مُشْتَرَكَةً ، وَالحَسْنِ مُقْنَسَمَةً ؛ وَلَكِنَ اللهَ سُبْحَانَهُ لَأَمْرِهِ ، والاَسْتِكَانَةُ لِأَمْرِهِ ، وَالاَسْتِكَانَةُ لِأَمْوراً لَهُ خَاصَّةً ، لا يَشُوبُهَا مِنْ غَيْرِهَا شَائِبَةُ .

张 张 张

# الشنرم :

تمدّ نحوه أعناق الرجال ، أى لعظمته ؛ أى يؤمّلهالمؤمّلون ويرجوه الراجون ، وكلّ مَنْ أمّل شيئًا فقد طَمَح ببصره إليه معنى لاصورة ، فكنَى عن ذلك بمدّ العنق .

وتُشد إليه عُقد الرحال: يسافر أربابُ الرغبات إليه ، يقول: لوكان الأنبياء ملوكا ذوى بأس وقَهْر لم يمكن إيمان الخلق وانقيادهم إليهم ، لأنّ الإيمان فى نفسه واجب عقلًا، بل كان لرهبة لهم أو رغبة فيهم ، فكانت النيّات مشتركة . هذا فرض سؤال وجواب عنه ، كأنه قال لنفسه: لم لا يجوز أن يكون إيمانهم على هذا التقدير لوجوبه ، ولخوف ذلك النبي ، أو لرجاء نفع ذلك النبي صلى الله عليه وآله ؟ فقال: لأنّ النيات تكون حينئذ مشتركة ، أى يكون المكلّف قد فعل الإيمان لكلا الأمرين. وكذلك تفسيرقوله: «والحسنات مقتسمة»: قال: ولا يجوز أن تكون طاعة الله تعالى تعلو إلّا لكونها طاعة له لاغير ، ولا بجوز أن يشوبها ويخالطها من غيرها شائبة .

فإن قلت: ما معنى قوله: « لكان ذلك أهون على الخلق في الاعتبار ، وأبعد لهم من الاستكبار » ؟

قلت: أى لو كان الأنبياء كالملوك في السَّطُوة والبطش؛ لكان المكلّف لايشق عليه الاعتبال والانزجار عن القبائع مشقّتَه عليه إذا تركه لقبحه للالخوف السيف، وكان بعد المكلفين عن الاستكبار والبغى لخوف السيف والتأديب أعظم من بعدهم عنهما إذا تركوها للوجه قبحهما، فكان يكون ثواب المكلّف؛ إمّا ساقطا، وإمّا ناقصا.

\* \* \*

#### الأصنى :

وَكُلَّمَا كَانَتِ الْبَلْوَى وَالاَخْتِبَانُ أَعْظَمَ ، كَانَتِ الْمُتُوبَةُ وَالَجُزَلَةُ أَجْزَلَ ؛ أَلاترَوْنَ مِنْ أَنَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَى الآخِرِينَ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ ؛ بِأَحْجَارِ لَا تَضَرُّ وَلَا تَنْفَعُ ، وَلَا تُبْصِرُ وَلَا تَسْمَعُ ، فَجَعَلْهَا بَيْتَهُ الْمُرَامَ اللّذِى جَعَلَهُ اللهُ لِلنّاسِ قِياماً ، ثُمَّ وَضَعَهُ بِأَوْعَرْ بِقاعِ الْأَرْضِ حَجَراً ، وَأَقَلِّ نَتَاثِقِ اللّذِى جَعَلَهُ اللهُ لِلنّاسِ قِياماً ، ثُمَّ وَضَعَهُ بِأَوْعَرْ بِقاعِ اللّأَرْضِ حَجَراً ، وَأَقَلِّ نَتَاثِقِ اللّذُي مَدَراً ، وَأَضْيَقِ بُطُونِ الأَوْدِيةِ قَطْراً . بَيْنَ جِبَالِ خَشْنَةٍ ، وَرَمَالِ دَمِثَةٍ ، وَلَا عَلَوْنَ وَشَلَا مُ مُعَلِّ أَمْرَ اللّهُ لِينَاسُ وَيَاماً ، ثُمَّ أَمْرَ اللّهُ وَيَهُ وَقَلْمَ وَوَلَدَهُ أَنْ يَمْنُونَ الْأَوْدِيةَ قَطْراً . بَيْنَ جِبَالِ خَشْنَةٍ ، وَوَمَالِ دَمِنَةٍ ، وَرَمَالِ دَمِثَةٍ ، وَعَراد مَثَابَةً لَمُنَا عَلَيْهُ مَعْوَى إِلَيْهِ مِعَالَ فَهُمْ مَعُوهُ ؛ فَصَارَ مَثَابَةً لِمُنْ اللهُ مُنْقَعِم أَسْفَارِهِمْ ، ثُمُ اللهُ مُنْدَة ؛ مِنْ مَفَاوِزِ قَفَارِ سَحِيقَةٍ ، وَمَهَاوِى اللّهُ وَعَلَا اللّهُ وَلَا مَا لَكُهُ مَا اللّهُ وَلَا مَا كَمْهُمْ وَلَا اللّهُ وَلَا مَنَا كَمْهُمْ وَلَا اللّهُ وَلَا مَا لَكُونَ اللّهُ وَمَعَالِي وَرَاءً ظُهُورِهِمْ ، وَيَوْلَهُ ، وَيَرْمُلُونَ عَلَى أَقُدُامِهُمْ ، شُعْمًا عُبْراً لَهُ ، قَدْ نَبَدُوا السّرَابِيلَ وَرَاءً ظُهُورِهِمْ ، وَيَوْلَهُ مَا اللّهُ عَلَا الللّهُ اللهُ مُنْعَلِمُ مَا اللّهُ مُنْفَاعًا أَوْلُهُ مَا اللّهُ مُنْفَودِ اللّهُ عَلَامً إِلَى جَنَّة إِلَا اللّهُ مُنْفَاعًا الللّهُ وَالْمَعْمَ إِلَيْهُ مُونِ عَلَى اللّهُ اللهُ مُنْفَاعًا إِلللّهُ مَنْفُولِ الللّهُ اللهُ اللهُ مُنْفَاعُونَ مَا اللّهُ اللهُ الل

وَلَوْ أَرَادَ سُبْحَانَهُ أَنْ يَضَعَ بَيْنَهُ الخُرَامَ، وَمَشَاعِرَهُ الْعِظَامَ ، بَيْنَ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارِ ، وَسَهْلٍ وَقَرَارٍ ، جَمَّ الْأَشْجَارِ ، دَانِيَ الشَّمَارِ ، مُلْتَفَّ البُنَى ، مُتَصَلِ القُرَى ، بَيْنَ بُرُّةٍ سَمْرَاءَ ، وَرَوْضَةٍ خَضْرَاءَ ، وَأَرْيَافٍ مُحْدِقَةٍ ، وَعِرَاصٍ مُعْدِقَةٍ ، وَزُرُوعٍ ناضِرَةٍ ، وَطُرُقٍ عَلَمَ وَ مَا لَكُونَ وَ مُعْدِقَةً ، وَرَوْضَةً خَضْرَاءَ ، وَأَرْيَافٍ مُحْدِقَةً ، وَعَرَاصٍ مُعْدِقَةً ، وَزُرُوعٍ ناضِرَةٍ ، وَطُرُقٍ عَامِرَةٍ ، لَكَانَ قَدْ صَغُرَ قَدْرُ الجُزَاء ، عَلَى حَسَبِ ضَعْفِ البَلاء .

وَيَاقُو تَهَ حَمْرَاء ، وَنُور وَضِياء ، خَلَيْها ، وَالْأَحْجَارُ الْمَ فُوعُ بِها ؛ مِنْ زُمُرُّدَة خَضْرَاء ، وَيَاقُو تَهَ حَمْرَاء ، وَنُور وَضِياء ، خَلَقْف ذَلِكَ مُصَارَعَة الشَّكِّ فِي الصُّدُورِ » وَلَوَّضَعَ مُجَاهَدَة إِبْلِيسَ عَنِ القُلُوبِ ، وَلَنَفَى مُعْتَلَجَ الرَّيْبِ مِنَ النَّاسِ .

وَلَـكَنَّ اللهَ يَخْتَبِرُ عَبَادَهُ بِأَنْوَاعِ الشَّدَائِدِ ، وَيَتَعَبَّدُهُمْ بِأَنْوَاعِ الْمَجَاهِـدِ ، وَيَتَعَبَّدُهُمْ ، وَإِسْكَاناً لِلتَّذَلُّلِ فِي وَيَنْعَبَدُمُ ، وَإِسْكَاناً لِلتَّذَلُّلِ فِي وَيُنْتَكِيمِمْ ، وَإِسْكَاناً لِلتَّذَلُّلِ فِي نَفُوسِهِمْ ، وَلَيَجْعَلَ ذَلِكَ أَبُواباً فُتُحا إِلَى فَضْله ، وَأَسْبَاباً ذُلُلاً لِعَنْوْهِ .

\* \* \*

### الشنح:

كانت المثوبة ، أى الثواب .

وأجزل: أكثر ، والجزيل: العظيم ، وعطاء جَزْل وجَزِيل والجمع جزال ، وقد أجزلت له من العطاء ، أى أكثرت .

وجعله للناس قياما ، أى عمادا ، وفلان قيام أهله ، أى يقيم شئونهم ، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُوْ السُّفَهَاءَ أَمْوَ السَّكُمُ الَّـتِي جَعَلَ اللهُ لَـكُمْ قِياَماً ﴾ (١) .

وأوعرُ بقاع الأرض حجراً ، أى أصعبها ، ومكانُ وعْر ، بالتسكين : صعب المسلك أو المقام .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ه .

وأقلُّ نتائق الدُّنيا مدَراً ؛ أصل هذه اللفظة من قولهم : «امرأة مِنتاق» ، أى كثيرة الحبل والولادة ، ويقال: ضيْعة مِنْتاق أى كثيرة الرّيع ، فجعل عليه السلام الضّياع دوات المحدر التى تشار للحرْث نتائق ، وقال : إنّ مكّة أقلها صلاحًا للزرع ، لأن تأرضها حجرية .

والقُطْر : الجانب ، ورمال ممينة : سهلة ، وكلّاكان الرَّامْل أسَهل ؛ كان أبعد عن أن ينبت .

وعيون وشِلة ، أى قليلة الماء ، والوَ شَل ، بفتح الشين : الماء القليل ، ويقال : وشَل الماء وَشَلانًا ، أى قطر .

قوله: « لايزگو بها خُفّ » ، أى لاتزيد الإبل فيها أى لاتسمن ، والخف ها هنا هو الإبل ، والحافر: الخيل والحمير، والظَّلف: الشاة ، أى ليس حولها مرعًى يرعاه الغنم فتسمَن .

وأن يَثُنُوا أعطافهم نحوه ، أي يقصِدُوه ويحجّوه ، وعِطْفا الرَّجل: جانباه .

وصار مثابة ، أى يُثاب إليه ويُرْجَع نحوه مرّة بعــد أخرى ، وهذه من ألفاظ الكتاب العزيز (١) .

قوله عليه السلام : « لمنتجّع أسفارِهم » ، أى لنُجْعتها ، والنُّجعَة : طلب الكلا ً في الأصل ، ثم سمى كلّ مَنْ قصد أمرا يروم النفع منه منتجِعا .

قوله: « وغاية لمُلقى رحالهم » أى صار البيت هو الغاية التي هى الغرض والمقصد، وعنده تلتى الرِّحال؛ أى تحطّ رحال الإبل عن ظهورها، ويبطل السفر، لأنهم قد انتهو الله الغاية المقصودة.

<sup>(</sup>١) وهو قوله تعالى في سورة البقرة : ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَاَبَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا ﴾ .

قوله: « تَهُوِى إليه ثمار الأفئدة » ، ثمرة الفؤاد: هو سويداء القلْب، ومنه قولهم للولد: هو ثمرة الفؤاد، ومعنى « تهوِى إليه » أى تتشوّقه وتحنّ نحوه.

والمفاوز: هى جمع مَفَازة ، الفلاة سُمِّيَتْ مَفَازة ، إمَّا لأنهام لمَكَة ، من قولهم : فَوِّز الرَّجُل، أَى هلك ، وإمَّا تفاؤلًا بالسلامة والفوز ، والرّواية المشهورة . « منَ مفاوز قفار » بالإضافة . وقد روى قوم : « من مفاوز ) بفتح الزاء ، لأنه لا ينصرف ، ولم يضيفوا ، جعلوا « قفار » صفة .

والسحيقة: البعيدة.

والمهاوى: المساقط.

والفِجاج : جمع فَجّ ، وهو الطريق بين الجُبَلين .

قوله عليه السلام: «حتى يهرُّوا مناكبهم »، أى يحرَّكهم الشوق نحوه إلى أن يسافروا إليه، فكنَى عن السَّفُو بهزَّ المناكب.

وذُللا ، حال ، إمّا منهم وإمّا من المناكب ، وواحد المناكب ، منكيب بكسر الكاف ، وهو مجمع عظم العَضُد والكتف .

قوله : « ويهلّلون » ، يقولون : لا إله إلا الله ، وروى : « يُهُرِلُون لله » أى يرفعون أصواتهم بالتلبية ونحوها .

ويرمُلون، الرَّمَل: السعى فوق المشي قليلا.

شُعْثا غُبْراً ؛ لا يتعهدون شعورهم ولا ثيابهم ولا أبدانهم ، قد نبذوا السرابيل،ورموا ثيابهم وقمصانهم المخيطة.

وشوّهوا بإعفاء الشعور ، أى غيّروا وقبحوا محاسن صورهم ، بأنْ أعفو السعورهم فلم يَحلِقوا مافضل منها وسقط على الوجه ونبت فى غيره من الأعضاء التى جرت العادة بإزالتها عنها .

والتمحيص: التَّطْهَيْر، من محصت الذهب بالنار إذا صفَّيتَه مما يشوبه، والتمحيص أيضًا: الامتحان والاختبار. والمشاعر: معالم النُّسُك.

قوله : «وسنهل وقرار»، أى فى مكان سهل يستقرّ فيه الناس ولا ينالهم من المقام بهمشقة. وجمّ الأشجار : كثيرها . ودانى الثمار : قريبها .

وملتفّ البنّي: مشتبك العمارة .

والْبَرَّة : الواحدة من البُرّ ، وهو الحنطة .

والأرياف . جمع ريف وهو الخصب والمرعى فى الأصل ، وهو هاهنا السّوادوالمزارع، ومحديّقة : محيطة . ومغدّقة : غزيرة ، والغدّق : الماء الكثير .

و ناضرة : ذات نضارة وَرُوْنَق وحُسُن .

قوله: «ولو كانت الإساس<sup>(۱)</sup> »، يقول: لو كانت إساس البيت التي حمل البيت عليها وأحجاره التي رفع بها من زمردة وياقوتة فالمحمول والمرفوع كلاها مرفوعان ، لأنهما صفة اسم كان والحبر «من زمردة »، وروى: « بين زمردة »، ويجوز أن تحمل الفظتا المفعول وهما المحمول والمرفوع ضمير البيت ، فيكون قائمًا مقام اسم الفاعل ، ويكون موضع الجار والمجرور نصباً ، ويجوز ألا تحملهما ذلك الضمير ، ويجعل الجار والمجرور هو الساد مسد الفاعل ، فيكون موضعه رفعا .

وروى: «مضارعة الشّك » بالضاد المعجمة ، ومعناه مقارنة الشك ودنوه من النفس، وأصله من مضارعة القيدر إذا حان إدراكها ، ومن مضارعة الشمس إذادنت المغيب . وقال الراوندي في تفسير هذه الكلمة : من مضارعة الشلك ، أي ماثلته ومشالبهته ، وهذا بعيد ، لأنه لا معنى الماثلة واللشابهة هاهنا ، والرواية الصحيحة بالصاد المهملة .

قوله عليه السلام: « و آمَنَى متعلَّج الرّبب » ، أى اعتلاجه ، أى ولننى اضطرابالشك فى القلوب . ورؤى « يستعبله » و « يتعبّدهم ، والثانية أحسن .

<sup>(</sup>١) الإساس، بالكسر: جعر أس.

والْمَجَاهِد: جمع تَجْهدة ، وهي المشقة . وأبوابا فُتُحا ، أي مفتوحة . وأسبابا ذُلُلًا ، أي سهلة .

\* \* \*

واعلم أنّ محصول هذا الفصل أنّه كلّما كانت العبادة أشقّ كانالثواب عليها أعظم، ولو أنّ الله تعالى جعل العبادات سهلة على المكلّقين لما استحقُّوا عليها من الثواب إلّا قدراً يسيرا، بحسب ما يكون فيها من المشقّة اليسيرة.

فإن قلت : فهل كان البيت الحرام موجوداً أيام آدم عليه السلام ، ثم أمِر آدموولده أن يَثنوا أعطافهم نحوه؟

قلت: نعم هكذا روى أرباب السِّير وأصحاب التواريخ؛ روى أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى في " تاريخه " عن ابن عباس ، أنّ الله تعالى أوحى إلى آدم لها أهبطه إلى الأرض: أن لى حَرَمًا حِيَال عَرْشى ، فانطلق فابن لى بيتاًفيه ، ثم طُفْ به كا رأيت ملائكتى تحف بعرشى ، فهنالك أستجيب دعاءك و دعاء مَنْ يحف به من ذُرّيتك . فقال آدم: إنى لست أقوى على بنائه ، ولا أهتدى إليه ، فقيض الله تعالى له مَلكا، فقال آدم : إنى لست أقوى على بنائه ، ولا أهتدى إليه ، فقيض الله تعالى له مَلكا، فانطلق به نحو مكة \_ وكان آدم في طريقه كلما رأى روضة أو مكانا يعجبه سأل الملك أن ينزل به هناك ليبني فيه ، فيقول الملك : إنه ليس هاهنا حتى أقدمه مكة \_ فبني البيت من خسة جبال : طور سيناء ، وطور زيتون ، ولبنان ، والجودي ، وبني قواعد من حراء . فلما فرغ خرج به الملك إلى عرفات ، فأراه المناسك كأمًا التي يفعلما الناس اليوم ، ثم قدم به هكة وطاف بالبيت أسبوعا ، ثم رجع إلى أرض الهند فمات .

وروى الطبرى فى التّاريخ أن آدم حجّ من أرض الهند إلى الكعبة أربعين حجّـة على رجليه .

وقد روى أنّ الكعبة أنزلت من السماء وهى ياقوتة أو لؤلؤة؛ على اختلاف الروايات وأنّها بقيَتْ على تلك الصورة إلى أن فسدت الأرض بالمعاصى أيّام نوح ، وجاء الطوفان فرفع البيت ، وبنى إبراهيم هذه البنيّة على قواعده القديمة .

وروی أبو جعفر ، عن وهب بن منبّه أنّ آذم دَعاً ربّه فقال : ياربّ أما لأرضك هذه عامر مسبّحك ويقدّسك فيها غيرى ! فقال الله : إنّى سأجعل فيها من ولدك من يسبّح بحمدى ويقدّسنى ، وسأجعل فيها بيُوتاً تُرفَع لذكرى ، يسبّحنى فيها خلق ، و يُذكر فيها اسمى ، وسأجعل من تلك البيوت بيتاً أختصه بكرامتى ، وأوثره باسمى ، فأسمّيه بيتى ، وعايه وضعت جلالتى وخصصته بعظمتى ، وأنا مع ذلك فى كلّ شيء ،أجعل ذلك البيت حَرَماً آمنا يحرّم بحرمته منحوله ، ومن تحته ، ومَنْ فوقه فمَنْ حرّمه بحُرْمتى استوجب كرامتى ، ومن أخاف أهله فقد أباح حُرْمتى ، واستحق سَخَطَى ؛ وأجعله بيتا مُباركاً يأتيه بنُوك شُعْناً غُبْراً على كلّ ضامر من كلّ فج عيق ، يرجّون بالتلبية رَجِيجا ؛ يأتيه بنُوك شعرون بالتلبية رَجِيجا ؛ من اعتمده لايريد غيره، ووفد إلى وزارنى واستضاف بى ، أسعفته بحاجته ؛ وحق على الكريم أن يكرم وفدَه وأضيافه ؛ تعمره يا آدم مادمت حيًا ، أسعفته بحاجته ؛ وحق على الكريم أن يكرم وفدَه وأضيافه ؛ تعمره يا آدم مادمت حيًا ،

قال : ثم أمر آدم أن يأتي إلى البيت الحرام الذى أهبط له إلى الأرض فيطوف به كاكان يرى الملائكة تطوف حول العرش ، وكان البيت حينئذ من دُرَّةٍ أو من ياقو تة ، فلمّا أغرق الله تعالى قوم نوح رفعه ، و بتى أساسه فبوّاً ه الله لإبراهيم فبناه .

### الأصل :

فَاللّٰهُ ٱللّٰهَ فِي عَاجِلِ ٱلْبَغْى ؛ وَآجِلِ وَخَامَةِ الظّٰلْمِ ؛ وَسُوءِ عَاقِبَةِ ٱلْكَبْرِ ، فَإِنَّهَا مَصْيَدَةُ إِبْلِيسِ ٱلْمُظْمَى ، وَمَكِيدَتُهُ ٱلْكُبْرَى ؛ الَّتِي تُسَاوِرُ قُلُوبَ الرِّجَالِ مُسَاوَرَةَ الشَّمُومِ ٱلْقَاتِلَةِ ، فَمَا تُكُدِى أَبَداً ، وَلَا تُشُوى أَحَداً ؛ لَا عَالِماً لِعِلْمِهِ ، وَلَا تُشُوى أَحَداً ؛ لَا عَالِماً لِعِلْمِهِ ، وَلَا مُقِلاً فِي طِمْرِهِ .

وَعَنْ ذَلِكَ مَاحَرَسَ اللهُ عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ بِالصَّلَةِ وَالزَّ كُواتِ ، وَتُجَاهَدَةِ السِّيَامِ فِي الْأَيَّامِ المَفْرُوضَاتِ ، تَسْكِيناً لِأَطْرَافِهِمْ ، وَتَخْشِيعاً لِأَبْصَارِهِمْ ، وَتَخْشِيعاً لِأَبْصَارِهِمْ ، وَتَخْشِيعاً لِأَبْصَارِهِمْ ، وَتَخْلِيلاً لِلنَّهُ وَسِهِمْ ، وَتَخْفِيضاً لِقُلُومِهِمْ ، وَإِذْهَاباً لِلْخُيَلاَءِ عَنْهُمْ ، وَلِما فِي ذَلِكَ مِنْ تَعْفِيرِ لِنُفُوسِهِمْ ، وَتَخْفِيضاً لِقُلُومِهِمْ ، وَإِذْهَاباً لِلْخُيَلاَءِ عَنْهُمْ ، وَلِما فِي ذَلِكَ مِنْ تَعْفِيرِ عِنْهُ وَسِهِمْ ، وَتَخْفِيضاً لِقُلُومِهِمْ ، وَإِنْهَا لَالْمُونِ مِنَ الصِيامِ تَوَاضُعاً ، وَالْقِصَاقِ كُرُ الْمِ اللَّوْسِ بَاللَّرْضِ تَصَاغُراً ، وَلُحُوق اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِي بِالْمُتُونِ مِنَ الصِيامِ تَذَلَّلاً ؛ مَع مَافِي الزّ كَاةِ مِنْ صَرْفِ ثَمَرَاتِ الأَرْضِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ إِلَى أَهْلِ المَسْكَنَةِ وَالْفَقْرِ .

انْظُرُوا إِلَى مَافِي هَذِهِ الْأَفْعَالِ مِنْ قَمْعِ نَوَاجِمِ الْفَخْرِ ، وَقَدْعِ طَوَالِعِ الكِبْرِ!

\* \* \*

# النبذر :

بلدة وخِمة ووخيمة : بينة الوخامة ، أي وبيئة .

مصْيَدَة إبليس ، بسكون الصاد وفتح الياء : آلته الَّتي يصطاد بها .

وتُساوُر قلوب الرجال : تواثُنجا ، وسار إليه يَسُور ، أى وثب ، والمصدَر السَّوْر ، ومصدر « تَسَاور » المساورة،ويقال : إنّ لغضبه سَوْرة ، وهو سَوّار ، أَىْ وثّاب،معربد،

وسَوْرة الشراب: وثوبه فى الرأس، وكذلك مساورة السموم التى ذكرها أميرالمؤمنين عليه السلام.

وما تكدي : ماترد عن تأثيرها ، من قولك : أكدى حافر الفرس ، إذا بلغ الكُدْية وهي الأرض الصُّلبة ، فلا يمكنه أنْ يحفر .

ولا تُشوى أحدا: لا تخطى المَقَالَ وتصيب غيره؛ وهو الشَّوَى، والشوى: الأطراف، كاليد والرجل.

قال: لاتردّ مكيدته عن أحد لا عن عالم لأجل عامه، ولا عرب فقير لطمّره، والطّمر: الثوب الخلّق.

و « ما » في قوله : « وعن ذلك ماحرس الله » زائدة مؤكدة ،أى عن هذه المكايداتي هي البنى والظّم والكبر حرّس الله عباده ، ف(هن »متعلقة ، «حرس» . وقال الرّاو ندى : يجوز أن تكون مصدرية ، فيكون موضعها رفعاً بالابتداء ، وخبر المبتدأ قوله : «لما في ذلك» . وقال أيضاً : يجوز أن تكون نافية ، أى لم يحرس الله عباده عن ذلك إلجاء وقهراً ، بل فعلوه اختياراً من أنفسهم ، والوجه الأول باطل ، لأن «عن » على هذا التقدير تكون من صلة المصدر ، فلا يجوز تقديمها عليه ، وأيضاً فإن « لما في ذلك » لوكان هو الحبر ، لتملّق من صلة المصدر ، فلا يجوز تقديمها عليه ، وأيضاً فإن « لما في ذلك كائنة لما في ذلك من لام الجر بمحذوف ، فيكون التقدير : حراسة الله لعباده عن ذلك كائنة لما في ذلك من تعفير الوجوه بالتراب ؛ وهذا كلام غير مُفيد ولا منتظم إلّا على تأويل بعيد لاحاجة إلى تعفير الوجوه بالتراب ؛ وهذا كلام غير مُفيد ولا منتظم إلّا على تأويل بعيد لاحاجة إلى تعسيفه ، والوجه الثاني باطل ، لأن سياقة الكلام تدل على فساده ، ألا ترى قوله : « لما في ذلك من كذا » ، وهذا كله تعليل الحاصل « تسكينا و تخشيعا » ، وقوله : « لما في ذلك من كذا » ، وهذا كله تعليل الحاصل الثابت لا تعليل المنفي المعدوم .

ثم بيّن عليه السلام الحكمة في العبادات ، فقال : إنه تعالى حَرَس عباده بالصلوات

التى افترضها عليهم من تلك المكايد، وكذلك بالزكاة والصَّوم ليسكِّن أطرافهم، ويخشّع أبصارهم، فجعل التسكين والتخشيع عذراً وعلَّة للحراسة، ونصب اللفظات على أنهّا مفعول له.

ثم علل السكُون والخشوع الذى هو علَّة الحراسة لما فى الصلاة من تعفير الوجه على التراب ، فصار ذلك علَّة العلة . قال : وذلك لأن تعفير عتاق الوجوه بالتراب تواضعا يوجب هَشْم النفس وكسرها وتذليلها .

وعتاق الوجوه : كرائمها .

و إلصاق كرائم الجوارح بالأرض كاليدين والساقين تصاغرا يوجب الخشوع والاستسلام، والجوع في الصوم الذي يلحق البطن في المتن يقتضي زوال الأشر والبطر، ويوجب مذلة النفس وقم عمها عن الانهماك في الشهوات، وما في الزكاة من صرف فواضل المكاسب إلى أهل الفقر والمسكنة يوجب تطهير النفوس والأموال ومواساة أرباب الحاجات عما تسمح به النفوس من الأموال، وعاصم لهم من السرقات وارتكاب المنكرات، ففي ذلك كلة دفع مكايد الشيطان.

وتخفيض القلوب: حطها عن الاعتلاء والتيّه.

واُلِحَيَلاء: التَكبّر. والمسكنة: أشدّ الفقر في أظهر الرّأيين.

والقَمْع: القهر .

والنَّوَاجِم : جمع ناجمة ، وهي ما يظهر ويطلع من الكبر وغيره .

والقَدْع ، بالدال المهملة : الكفّ ، قدعت الفرس وكبحته باللحام ، أى كففته . والطوالع ، كالنواجم .

### الأصل :

وَلَقَدْ نَظَرْتُ فَمَا وَجَدْتُ أَحَداً مِنَ العالَمِينَ يَتَعَصَّبُ لِشَيْءٍ مِنَ الْأَشْياءِ إِلَّا عَنْ عِلَةٍ تَعْتَمِلُ تَمْوِيهَ الْجُهَلَاءِ، أَوْ حُجَّةٍ تَلِيطُ بِعُقُولِ الشَّفَهَاءِ غَيْرَكُمْ ، فَإِنَّكُمْ تَتَعَصَّبُونَ لِأَمْرٍ مَا يُعْرَفُ لَهُ سَبَبُ وَلَا عِلَةً . أَمَّا إِبْلِيسُ فَتَعَصَّبَ عَلَى آدَمَ لِأَصْلِهِ ، وَطَعَنَ عَلَيْهِ لِأَمْرٍ مَا يُعْرَفُ لَهُ سَبَبُ وَلَا عِلَةً . أَمَّا إِبْلِيسُ فَتَعَصَّبُ عَلَى آدَمَ لِأَصْلِهِ ، وَطَعَنَ عَلَيْهِ فِي خِلْقَتِهِ ، فَقَالَ : أَنَا نَارِئُ وَأَنْتَ طِينِيُّ . وَأَمَّا الْأَغْنِيَا لِمِنْ مُثْرَفَةً الْأَمْرِ فَتَعَصَّبُوا فِي خِلْقَتِهِ ، فَقَالَ : أَنَا نَارِئُ وَأَنْتَ طِينِيُّ . وَأَمَّا الْأَغْنِيَا لِمِنْ مُثْرَفَةً الْأَمْرِ فَتَعَصَّبُوا لِي عَلَيْهِ مِنْ مُثْرَفَةً الْأَمْرِ فَقَالُوا : نَحْنُ أَكُورُ أَمْوَالاً وَأُولاَ وَمَانَحُنُ مُ مِعَدَّبِينَ .

فَإِنْ كَانَ لَا بُدُّ مِنَ العَصَيِّةِ فَلْيَكُنْ تَعَصُّبُكُمْ لِمَكَارِمِ الْحُصَالِ ، وَتَحَامِدِ الْأَفْعَالِ ، وَتَحَامِدِ الْأَفْعَالِ ، وَتَحَامِدِ اللَّهُ فَعَالِ ، وَتَحَامِدِ الْأَفْعَالِ ، وَتَحَامِدِ اللَّهُ مَالُ الْمُحَدَالِهِ وَالنَّجَدَالِهِ مِنْ بُيُو تَاتِ العَرَبِ، وَالْأَفْعَالِ ، وَتَعَاسِيبِ الْقَبَائِلِ ؛ بِالْأَفْلاَقِ الرَّغِيبَةِ ، وَالْأَفْلاَمِ العَظِيمَةِ ، وَالْأَفْلاَ أَل الْجَلِيلَةِ ، وَالْأَفْلاَ أَل الْمُحْمُودَةِ . وَالْأَفْلاَ أَل الْمُحْمُودَةِ .

فَتَعَصَّبُوا لِخِلالِ التَّهْدِ؛ مِنَ الْحُفظِ لِلْحِوَارِ ، وَالْوَفَاءِ بِالذِّمَامِ ، وَالطَّاعَةِ لِلْبِرِّ ، وَالْمَصْيَةِ لِلْهِالِمُ اللَّهُ مُوالْإِعْظَامِ لِلْقَتْلِ، وَالْمَافِ وَالْمَافِ عَنِ الْبَغْى، وَالْإِعْظَامِ لِلْقَتْلِ، وَالْإِنْصَافِ وَالْمَافِ مَنْ الْبَغْى، وَالْإِعْظَامِ لِلْقَتْلِ، وَالْإِنْصَافِ لِلْمُعَلِّقِ ، وَالْجَنِمَابِ الفَسَادِ فِي الْأَرْضِ .

\* \* \*

# الشرخ:

قد روى: « تحتمل » بالتاء ، وروى « تحمل » ، والمعنى واحد . والتمويه : التلبيس من مَوَّهت النّحَاس ، إذا طليتَه بالذهب ليخفي . ولاط الشيء بقلبي يلوط ويليط ، أى التصق . والمترَف : الذي أطفته النعمة .

A

وتفاضلت فيها ، أى تزايدت .

والمجداء: جمع ماجد ، والحجد الشرف في الآباء ، والحسب والكرم يكونان في الرَّجل و إن لم يكونا في آبائه . هكذا قال ابنُ السّكِيّت، وقد اعترض عليه بأن الجيدمن صفات الله تعالى ، قال سبحانه : ﴿ ذُو ٱلعرْش المجيدُ ﴾ (١) على قراءة مَنْ رفع ، والله سبحانه يتعالى عن الآباء ، وقد جاء في وصف القرآن الجيد ، قال سبحانه : ﴿ بَلْ هُوَ قُرْآنُ تَجِيدُ ﴾ (٢) .

والنَّجداء: الشجعان، واحدهم تَجِيد، وأمَّا نَجِد وَتَجُد، بالكَسر والضم، فجمعه أنجاد، مثل يَقِظ وأيقاظ.

وبيوتات العرب: قبائلها . ويعاسيب القبائل : رؤساؤها ، واليعسوب في الأصل : ذكر النحل وأميرها .

والرغيبة : آلخصْلة يُرغَب فيها .

والأحلام : العقول . والأخطار : الأقدار .

ثم أمرهم بأن يتعصّبُوا لخلال الحمد وعددها ، وينبغى أن يحمل قوله عليه السلام : « فإنسكم تتعصّبون لأمر مايعرفله سبب ولا علّة » ، على أنّه لا يعرف له سبب مُناسب، فكيف يمكن أن يتعصّبوا لغير سبب أصلا !

وقيل: إن أصل هذه العصبية؛ وهذه الخطبة؛ أن أهل الكوفة كانوا قدفسدُوا في آخر خلافة أميرالمؤمنين ،وكانوا قبائل في الكوفة ، فكان الرَّجل يخرج من منازل قبيلته فيمر منازل قبيلة أخرى ، فينادى باسم قبيلته: ياللنَّخَع! مثلا ، أو يالكندة! نداء عالياً يقصد به الفتنة وإثارة الشر ، فيتألَّب عليه فتيان القبيلة التي مر بها فينادون: يالتميم!

<sup>(</sup>٢) سورة البروج ٢١ .

<sup>(</sup>١) سورة البروج ١٥

ويالَر بيعة ! ويقبلون إلى ذلك الصائح فيضربونه ، فيمضى إلى قبيلته فيستصرخها «فتُسُللَّ السيوف وتثُور الفِتَن ، ولا يكون لها أصل في الحقيقة إلّا تعرُّض الفِتْيان بعضهم ببعض.

\* \* \*

### الأنسل :

وَاحْذَرُوا مَانَزَلَ بِالْأُمَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْمُثَلَّتِ بِسُوءِ ٱلْأَفْعَالِ ، وَذَهِمِ ٱلْأَعْمَالِ ، فَتَذَكَّرُوا أَنْ تَكُونُوا أَمْنَالَهُمْ ؛ فَإِذَا تَفَكَّرُونُهُمْ فَتَذَكَّرُوا أَنْ تَكُونُوا أَمْنَالَهُمْ ؛ فَإِذَا تَفَكَّرُ ثُمُ فَتَذَكُرُوا أَنْ تَكُونُوا أَمْنَالَهُمْ ، وَزَاحَتِ ٱلْأَعْدَلَهُ فِي تَفَاوُتِ حَالَيْهُمْ ، وَزَاحَتِ ٱلْأَعْدَلَهُ لَهُ مَعْهُمْ ، وَوَصَلَتِ ٱلْأَعْدَلَهُ لَهُ مَعْهُمْ ، وَوَصَلَتِ ٱلْأَعْدَلَهُ مَعْهُمْ ، وَوَصَلَتِ ٱلْكُرَامَةُ عَلَيْهِمْ ، وَمُدَّتِ ٱلْعَافِيةُ بِهِ عَلَيْهِمْ ، وَٱنْقَادَتِ النِّعْمَةُ لَهُ مَعْهُمْ ، وَوَصَلَتِ ٱلْكُرَامَةُ عَلَيْهِمْ ، وَمُدَّتِ ٱلْعَلَوْمِ إِللْمُ لِقَةِ ، وَالتَّحَاضُ عَلَيْهَا ، وَالتَّوَاصِيمِ اللَّهُ وَالْمُونُ وَقَا مَوْلَ اللَّهُ وَمِ لِلْأَلْفَةِ ، وَالتَّحَاضُ عَلَيْهَا ، وَالتَّوَاصِيمِ اللَّهُ وَالْمُونُ وَقَا مَوْلِهُ ، وَالْمُونُ وَقَالِمُ وَاللَّوْ وَمِ لِلْأَلْفَةِ ، وَالتَّحَاضُ عَلَيْهُمْ ، مِنْ تَضَاعُنِ ٱلقُلُوبِ ، وَتَدَابُولُ اللَّهُ وَاللَّوْمِ ، وَأَوْهَنَ مُنَّاتَهُمْ ، مِنْ تَضَاعُنِ ٱلقُلُوبِ ، وَتَدَابُولُ النَّهُوسِ ، وَتَخَاذُلُ ٱلْأَيْدِى .

\* \* \*

# النب رم :

المُثلات : العُقوبات .

وذميم الأفعال: مايذمّ منها .

وتفاوت حاليْهم : اختلافهما . وزاحت الأعداء : بعدت . وله ، أي لأجله .

والتحاضّ عليها: تفاعل يستدعى وقوع الحضّ، وهو الحثّ من الجهتين ،أى يحثّ بعضهم بعضًا .

والفِقْرة :واحدة فِقَر الظَّهْر ، ويقال لمن قد أصابته مصيبة شديدة : قد كُسرتفقِرته.

والُمنّة : القوّة .

وتضائن القلوب وتشاحمها واحد.وتخاذل الأيدى: ألَّا ينصُر النَّاس بعضهم بعضا.

\* \* \*

#### الأصتال

وَتَدَبَّرُوا أَحْوَالَ الْمَاضِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَبْلَكُمْ ؛ كَيْفَ كَانُوا فِي حَالِ التَّمْحِيصِ وَالبَلاّء! أَلَمْ يَكُونُو الْأَثْقُلَ الْخُلاَئْتِي أَعْبَاء ، وَأَجْهَدَ العِبَادِ بَلاَء ، وَأَضْيَقَ أَهْلِ اللَّانْيَا حَالاً! النَّخَذَة مُهُمُ الفَرَاعِنَة عَبِيداً فَسَامُوهُمْ "سُوءَ العَذَاب ، وَجَرَّعُوهُم جُرَعَ الْمُرَار ، فَلَمْ حَالاً! النَّخَذَة مُهُمُ الفَرَاعِينَة عَبِيداً فَسَامُوهُمْ "سُوءَ العَذَاب ، وَجَرَّعُوهُم جُرَعَ الْمُرَار ، فَلَمْ تَبْرَحِ الْخُالُ بِهِمْ فِي ذُلِ المَلَكَة وَقَهْرِ الغَلَبَة ؛ لَا يَجِدُونَ حِيلة فِي امْتِنَاعِ ، وَلا سَبِيلاً إِلَى دِفاعِ ، حَتَى إِذَا رَأَى اللهُ سُبْحَانَه مِدَّ الصَّبْرِ مِنْهُمْ عَلَى الْأَذَى فِي مَحَبَّتِه ، وَالإحْمَالَ اللهُ اللهَ اللهُ مَنْ مَصَافِقِ الْبَلاء فَرَجًا ، فَأَبْدَلَهُمْ العِنَّ وَلا حَمَالَ لِللهُ مَنْ مَصَافِقِ الْبَلاء فَرَجًا ، فَأَبْدَلَهُمْ العِنَّ مَكَانَ اللهِ لَهُمْ مِنْ مَصَافِقِ الْبَلاء فَرَجًا ، فَأَبْدَلَهُمْ العِنَّ مَكَانَ اللهُ لَهُمْ مَنْ مَصَافِقِ الْبَلاء فَرَجًا ، فَأَبْدَلَهُمْ العِنَّ مَكَانَ اللهُ لَهُمْ مَنْ مَصَافِقِ الْبَلاء فَلَ عَلَمْ اللهِ وَقَدْ مَا اللهُ مَالَمُ اللهُ وَقَدْ التَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ مَكَانَ النَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

\* \* \*

### المسترخ :

تدبّروا ، أي تأمّلوا . والتُّمحيص : التطهير والتصفية .

وِالْأَعْبَاءُ : الْأَثْقَالَ : وَالْعَدْهَا عَبْ ۚ ءَ .

وأجهد العباد : أتعبهم .

والفراعنة: العُتاة ، وكلُّ عاتٍ فرعون .

وساموهمسوء العذاب: ألزموهم إيَّاه ، وهذا إشارة إلىقوله تعالى: ﴿ يَسُومُونَكُمُ سُوءَ

العَذَابِ يُذَبِّخُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاهِ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٍ فَا عَظِيمٍ (١).

والمرار: بضم الميم: شجر مُرُ في الأصل، واستعير شرب المرار لكل مَنْ يلقَى شديد المشقّة.

ورأى الله منهم جدّ الصبر ، أى أشدّه .

وأَثْمَة أعلاماً ، أي يُهتدَى بهم ،كالعلّم في الفَلَاة .

\* \* \*

### الأسل :

فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانُوا حَيْثُ كَانَتِ الأَمْلَاهِ مُجْتَمِعَةً ، وَالْأَهْوَالِهِ مُوْ تَلِفَةً ، وَالْقُلُوبُ مُعْتَدِلَةً ، وَالْأَيْدِي مُتَرَادِفَةً ، وَالسُّيُوفُ مُتَنَاطِرَةً ، وَالْبَصَائِرُ نَافِذَةً ، وَالْعَزَائِمُ وَاحِدَةً .

أَلَمْ يَكُونُوا أَرْبَابًا فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِينَ ، وَمُلُوكًا عَلَى رِقَابِ الْعَالَمِينَ !

فَانْظُرُ وَا إِلَى مَاصَارُوا إِلَيْهِ فِي آخِرِ أُمُورِهِمْ ، حِينَ وَقَعَتَ الْفُرْقَةُ ، وَتَشَتَّتَ الْأَلْفَةُ ، وَاخْتَلَفَتِ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَنْهَ وَالْأَفْقَةُ ، وَالْأَفْقَةُ ، وَاخْتَلَفَتِ السَّارَةُ وَالْأَفْقَةُ ، وَالْأَفْقَةُ ، وَاخْتَلَفِينَ ، وَتَفَرَّقُوا مُتَحَارِ بِينَ ، قَدْ خَلَعَ اللهُ عَنْهُم فِي اللهُ عَنْهُم لِبَاسَ كُرَّ المته ، وَسَلَمَهُم غَضَارَةَ نِعَمَتِهِ ، وَبَقِي قَصَصُ أَخْبَارِهِمْ فَضَارَةً نِعَمَتِهِ ، وَبَقِي قَصَصُ أَخْبَارِهِمْ فِي اللهُ عَنْهُم عَبْرَةً لِلْمُعْتَبِرِينِ مَنْكُم .

\* \* \*

النبينخ:

الأملاء: الجماعات ، الواحد ملًا .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٤٩.

ومترادفة: متعاونة. البصائر نافذة، يقال: نفذت يصيرتى فى هذا آلجبر، أى اجتمع همتى عليه، ولم يبق عندى تردّد فيه، لعلمى به وتحقيقي إياه.

وأقطار الأرّضين: نواحيها، وتشتّت: تفرَّقت.

وتشعُّموا: صاروا شُعوبا وقبائل مختلفين.

وتفرَّقوا متحزَّ بين : اختلفوا أحزابا ، وروى : « متحازبين » .

وغضارة النَّعمة : الطيِّب اللِّين منها .

والقَصَصُ : الحديث.

يقول: انظروا فى أخبار مَنْ قبلهم من الأمم ، كيف كانت حالهم فى العزّ والْملْك لمّا كانت كلتُهم ! فاحذروا أن تكونوا كانت كلتُهم ! فاحذروا أن تكونوا مشكهم ، وأن يحلّ بكم إن اختلفتم مثل ماحلّ بهم .

#### \* \* \*

#### الأمشىل :

فَاعْتَبِرُوا بِحَالِ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَ بِنِي إِسْحَاقَ وَ بِنِي إِسْرَا لِبِيلَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ؛ فَمَا أَشَدَّ اعْتِدَالَ الْأَحْوَالِ ، وَأَقْرَبَ اشْتِبَاهَ الْأَمْثَالِ !

تَأُمَّلُوا أَمْرَهُمْ فِي حَالِ تَشَدِّتِمْ وَتَعَرُّوْمِمْ ، لَيَالِيَ كَانَتِ الْأَكَامِرَةُ وَالْقَيَاصِرَةُ أَرْبَابًا لَهُمْ ، يَحْتَازُونَهُمْ عَنْ رِيفِ الآفَاقِ ، وَبَحْرِ الْعِرَاقِ ، وَخَفْرَ اللهُ نْيَا، إِلَى مَنَا بِتِ الشِّيحِ ، وَمَهَافِي الرِّيحِ ، وَنَكَدِ الْمَعَاشِ ؛ فَتَرَكُوهُمْ عَالَةً مَسَا كِينَ ، إِخْوَانَ ذَبَرِ الشِّيحِ ، وَمَهَافِي الرِّيحِ ، وَنَكَدِ الْمَعَاشِ ؛ فَتَرَكُوهُمْ عَالَةً مَسَا كِينَ ، إِخْوَانَ ذَبَرِ الشِّيحِ ، وَمَهَافِي الرِّيحِ ، وَنَكَدِ الْمَعَاشِ ؛ فَتَرَكُوهُمْ عَالَةً مَسَا كِينَ ، إِخْوَانَ ذَبَرِ وَوَبَرِ . أَذَلَّ الْأُمَمِ دَارًا ، وَأَجْدَبَهُمْ قَرَارًا ، لَا يَأْوُونَ إِلَى جَنَاحِ دَعْوَةٍ يَعْتَصِمُونَ وَوَبَرٍ . أَذَلَّ الْأُمْمِ دَارًا ، وَأَجْدَبَهُمْ قَرَارًا ، فَلَا حُوالُ مُضْطَرِ بَةٌ وَالْأَيْدِي مُخْتَلِفَةٌ ، فِي بِلَاءً أَزْلٍ ، وَأَطْبَاقِ جَهْلٍ ، مِنْ بَنَاتٍ مَوْجُدَةٍ ، وَأَصْنَا مِمَعْبُودَةٍ ، وَأَصْنَا مِمَعْبُودَةٍ ، وَأَرْبَ مَشْنُونَةٍ . وَغَارَاتٍ مَشْنُونَةٍ .

### الشيرع:

لقائل أن يقول : مانعرف أحداً من بني إسحاق و بني إسرائيل احتازتهم الأكاسرة والقياصرة عن ريف الآفاق إلى البادية ومنابت الشيح ، إلا أن يقال : يهود خيبر والنّضير و بني قُر يُظة و بني قينُقاع ، وهؤلاء نفر قليل لا يعتد بهم . و يُعلَم من فَحُوى الخطبة أنهم غير مرادين بالكلام ، ولأنّه عليه السلام قال : تركوهم إخوان دَبر وَوَبر ، وهؤلاء لم يكونوا من أهل الوبر والدّبر ، بل من أهل اللّه ر ؛ لأنهم كانو ذوى خصون واطام . والحاصل أنّ الذين العثارة م الله كاسرة والقياصرة من الرّيف إلى البادية ، وصاروا أهل وَبر ولد والما يكل بنو إسحاق و بنو إسرائيل!

والجواب أنه عليه السلام ذكر في هذه الكلمات ، وهي قوله : « فاعتبروا بحال ولد إسماعيل و بني إسحاق و بني إسرائيل المقهورين والقاهمين جيعا » ؛ أما المقهورون فبنو إسماعيل ، وأما القاهمون فبنو إسحاق و بنو إسرائيل ، لأن الأكاسرة من بني إسحاق ؛ فبنو إسماعيل ، وأما العلم أنّ فارس من ولد إسحاق ، والقياصرة من ولد إسحاق أيطاً ، لأنّ الرّوم بنو العيص بن إسحاق ، وعلى هذا يكون الضمير في «أمرهم» ، و «تشتمم» و « تفرقهم » يرجع إلى بني إسماعيل خاصة .

فإن قات : أَفِنْهُو ْ إِسْرَائْلِيلِ ، أَيُّ مَدْخُلِ لَمْ هَا هَا ؟

قلت: لأن بنى إسرائيل لما كانوا ملوكاً بالشّام فى أيام أجاب الملك وغيره ، حاربوا العرب من بنى إسماعيل غير مرّة ، وظردوهم عن الشّام ، وأ لجنوهم على المقام ببادية الحجاز. ويصير تقدير الكلام: فاعتبروا بحال ولد إسماعيل مع بنى إسحاق و بنى إسرائيل ؛ فجاءبهم في صدر الكلام على العموم، ثم خصّص فقال: الأكاسرة والقياصرة ؛ وهم داخلون في عموم ولد إسحاق ، و إنما لم يخصّص عموم بنى إسرائيل لأن العرب لم تكن تعرف ملوك عموم ولد إسحاق ، و إنما لم يخصّص عموم بنى إسرائيل لأن العرب لم تكن تعرف ملوك ،

ولد يعقوب ، فيذكر لهم أسماءهم في الخطُّبة ، بخلاف ولد إسحاق فإنهم كانوا يعرفون ملوكهم من بني ساسان ومن بني الأصفر .

\* \* \*

قوله عليه السلام: « فما أشدّ اعتدال الأحوال! » ، أى ما أشبه الأشياء بعضها ببعض! وإنّ حالكم لشبيهة بحال أولئك فاعتبروا بهم .

قوله: « يحتازونهم عن الريف » يبعدونهم عنه ، والريف: الأرض ذات الخِصْب والزّرع ، والجمع أرياف ؛ ورافت الماشية أى رعت الرِّيف ، وقد أرفنا أَىْ صرنا إلى الريف ، وأرافت الأرض أى أخصبت ، وهي أرض ريفة ، بتشديد الياء .

وبحر العِراق : دجلة والفرات ، أمّا الأكاسرة فطردُوهم عن بَحْر العراق ، وأما القياصرة فطردُوهم عن ريف الآفاق ، أي عن الشّام وما فيه من المرعى والمنتجّع .

قوله عليه السلام: «أربابًا لهم»، أى ملوكًا، وكانت العرب تسمّى الأكاسرة أربابًا، ولمّا عظم أمر حُذَيفة بن بدر عندهم سمّوه ربَّ مَعَدّ.

ومنابت الشِّيح : أرض العرب ، والشِّيحُ : نَبْت معروف .

ومَها في الريح: المواضع التي تهفو فيها ، أى تهب وهي الفيافي والصحارى . ونكد المعاش: ضيقه وقلته .

وتركوهم عالَةً ، أى فقراء ، جمع عائل ، والعائل ذو العَيْلة والعَيْلة : الفقر ، قال تعالى : ﴿ وَإِنْ خِفْتُم ْ عَيْلةً فَسَوْفَ يُعْنيكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ (١) ، قال الشاعر :

تُعَلِّرُنا أَنْسَا عالةٌ صَعَاليكُ نحن وأنتم ْ ملوكُ مُ

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ٢٨ .

نظيره قائد وقادة ، وسائس وساسة .

وقوله: « إِخْوانَ دَبَرَ وَوَبَرَ » ، الدّبر مصدر دَبِرِ البعيرُ ، أَى عقره القَتَب. والوبَرَ للبعير بمنزلة الصوف للضأن والشعر للمعز.

قوله : أذلَّ الأمم دارا » ؛ لعدَم المعاقل و الحصون المنيعة فيها .

وأجذبهم قرارا ، لعدم الزَّرع والشجر والنخل بها . والجدُّب : الحمُّل .

ولا يأوون : لا يلتجئون ولا ينضموّن .

والأزْل: الضِّيق. وأطباق جهل: جمع طَبَق، أى جَهْل متراكم بعضُه فوق بعض. وغارات مشنونة: متفرَّقة، وهي أصعب الغارات.

#### \* \* \*

# [ فصل في ذكر الأسباب التي دعت العرب إلى وأد البنات ]

مِنْ بنات مو ودة ؛ كان قوم من العرب يثيدُون البنات ، قيل : إنهم بنو تميم خاصة ، وإنه استفاض منهم في جيرانهم . وقيل : بل كان ذلك في تميم ، وقيس ، وأسد ، وهُذَيل ، وبكر بن وائل ، قالوا : وذلك أن رسول الله صلّى الله عليه وآله دعا عليهم ، فقال : « اللهم اشدد وطُأتك على مُضر ، واجعل عليهم سنين كسني يوسف » ، فأجد بُوا سبع سنين حتى أكلوا الوَبر بالدم ، وكانوا يسمُّونه العيلهز ، فوأدوا البنات لإملاقهم وفقره ، وقد دلّ على ذلك بقوله : ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُم خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ﴾ (١) ، قال : ﴿ وَلا يَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُم خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ﴾ (٢) .

وقال قوم : بل وأدوا البنات أنَّفَةً ، وزعموا أنَّ تمياً منعت النعان الإتاوة سنة من

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ٣١.

السنين ، فوجّه إليهم أخاه الريّان بن المنذر ، وجُلّ مَنْ معه من بَكِرْ بن وائل ، فاستاق , النَّعَم وسَبَى الذرارِيّ ، وفي ذلك يقول بعض بني يَشْكُر :

لًا رأوا راية النَّعان مقبِ له قالوا: أَلاَ لَيْتَ أَدْنَى دارِنا عَدَنُ! ياليتَ أُمَّ تميمٍ لم تَكُنْ عَرَفَتْ مُرَّا، وكانتْ كمن أودَى به الزَّمَنُ إنْ تَقْتُلُونا فَأَعيب ارْ محدّعة أو تُنْعِموا فقديمًا منكم اللِّنَنُ منكم زُهَ يُرْ وعتّاب ومحتضِنْ وابنا لَقيطٍ وأوْدى فى الوغَى لِخَطَنُ منكم زُهَ يُرْ وعتّاب ومحتضِنْ وابنا لَقيطٍ وأوْدى فى الوغَى لِخَطَنُ

فوفدت بنو تميم إلى النعان ، واستعطفوه ، فرق عليهم ، وأعاد عليهم السّبى ، وقال : كلّ امرأة اختارت أباها ردّت إليه ، وإن اختارت صاحبها تركت عليه ، فكلّهن اخترن آباءهن ، إلا ابنة قيس بن عاصم ، فإنها اختارت من سباها ، وهو عمرو بن المشمرخ اليشكرى ، فنذر قيس بن عاصم المنقرى التميمي ألا يولد له بنت إلا وأدها ، والوأد أن يخنقها في التراب ويُثقل وجهها به حتى تموت . ثم اقتدى به كثير من بنى تميم ، قال سبحانه : ﴿ وَإِذَا المَوْهُودَةُ سُئِلَتُ \* بِأَى ذَنْبٍ قُتِلَتُ ﴾ (١) ، أى على طريق التبكيت والتوبيخ لمن فعل ذلك أو أجازه ، كما قال سبحانه : ﴿ يَا عيسَى بن مريم التبكيت والتوبيخ لمن فعل ذلك أو أجازه ، كما قال سبحانه : ﴿ يَا عيسَى بن مريم التبكيت والتوبيخ لمن فعل ذلك أو أجازه ، كما قال سبحانه : ﴿ يَا عيسَى بن مريم النّه وَلُتُ لِنَاسٍ النّجَذُونِي وَأُمِّى إلْهَ مِنْ دُونِ اللّهِ (٢) ﴾ .

ومن جيّد شعر الفرزدق قوله في هجاء جرير:

أَلَمَ ْ تَرَ أَنَّا بَنِي دَارِمٍ زُرارة مِنَّا أَبُو مَعْبَدِ (٢) ومَنَّا اللهِ مَعْبَدِ (٢) ومنّا الدّى منع الوائداتِ وأحيا الوليدَ فلم يُوأدِ (١) أَلسنا بأصاب يوم النِّسارِ وأصحاب ألوية المِرْبَدِ

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ١١٦ .

<sup>(</sup>٤) يعني جده صعصعة بن ناجية .

<sup>(</sup>١) سورة التكوير ٨ ، ٩

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢٠٢ ، ٢٠٣

أَلْسُنَا الَّذِينَ تَمَــــيمُ جَهُمْ تَسَامَى وَتَفْخُرُ فِي الشَّهَــــدِ! وناجيـــة الحــــير والأَقْرَعاَ ن وقــبرُ بكاظمة المؤردِ (١) إذا ما أتى قب برَّه عائذٌ أناخ على الْقَبْر بالأسْمَ لِي (٢) عطّيــة كَالُجِعَـــل الأَسُودِ! قَرَّنْ بَي يَحُدُكُ قَفَا مُقْرِفِ للبيمِ مَآثره قُعُدُدِ (٢٠) 

وفي الحديث: أنَّ صَعَصَعَة بن ناجية بن عِقال لمَّا وَفَدَ عَلَى رَسُولَ الله صلى الله عليــه وآله ، قال : يارسولَ الله ، إنَّى كنتُ أُعملُ في الجاهليَّة عملا صالحا ، فهل ينفعني ذلكَ اليوم ؟ قال عليه السلام : وما عملت ؟ قال : ضَلَات ناقتين عُشَرَو اين ، (') فركبت جَمَّلا ومضيت في 'بغائمهما (٥) ، فرفع لي بيت حَرِيد (٢)، فقصدته ،فإذاشيخ جالس بفنائه فسألته عن الناقتين ، فقال : مانارٌهما (٧) ؟ قلمت : مِيسم بني دَارِم ، قال : هما عندي ، وقد أحيا الله بهما قوماً من أهلك من مُضَر ، فجاست معه ليخرجهما إلى ، فإذا عجوز قد خرجت من كِسْر البيت ، فقال لها : ماوضعت ، وإن كان سَقْباً (٨) شاركنا في أموالنا، وإن كان حائلًا (٩) وَأَدْناها ، فقالت العجوز : وضعتأ نثى ، فقلتله :أتبيعها؟قال:وهل تبيع العرب أولادَها! قلت: إنَّما أشترى حياتَها ،ولا أشترى رقَّها، قال؛ فبكم؟ قلت: احتَكِم، قال: بالناقتين والجمل ، قلت : أذاك لك على أن يبلغنى الجمل وإياها ! قال : بعثُك ، فاستنقذتها

<sup>(</sup>١) ناجية؛ هو ابن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع . والأقرعان: الأقرع وفراس ابنا حابس بن عقال. (٢) الأسعد: نجم طالعه سعد.

<sup>(</sup>٣) القرنبي : ضرب من الخنافس أرقط طويل القوائم ، والقعدد : اللئيم الآباء .

<sup>(</sup>٤) العشراء من النياق : التي مضى لحملها عشرة أشهر ، كالنفساء .

<sup>(</sup>٦) الحريد : المعتزل المتنحى . (٥) في بغائبهما : في طلبهما .

<sup>(</sup>٧) في النهاية واللسان : ما ناراها ؟ والنار هنا : السمة بالمسكوى ؟ سميت باسم النار .

 <sup>(</sup>A) السقب: ولد الناقة ساغة يولد؛ وهو خاص بالذكر .

<sup>(</sup>٩) الحائل : الأنثى من ولد الناقة ساعة تولد ؛ ولا يقال : « سقبة » .

منه بالجمل والناقتين ، وآمنت بك يارسول الله ، وقد صارتْ لى سنّة فى العرب أن مترى كلّ مودودَة بناقتين عُشراوين وجمل ، فعندى إلى هـذه الغاية ثمانون ومائتا عودة قد أنقذتهن ، فقال عليه السلام : « لا ينفعك ذاك لأنك لم تبتغ به وجه الله ، إنْ تعمل فى إسلامك عملاً صالحا تثب عليه » (١).

وروى الزُّبير في '' الموفقيّات '' أنّ أبا بكر قال في الجاهايّـــة لقيس بن عاصم نقرى : ماحملك على أن وأدت ؟ قال : مخافة أن يخلُف عليهن مثلك .

\* \* \*

#### الأصل :

فَانْظُرُوا إِلَى مَوَاقِعِ نَعْمِ ٱللهِ عَلَيْهِمْ حِينَ بَعْتَ إِلَيْهِمْ رَسُولاً ، فَعَقَدَ بِمِلْهِ اَعْتَهُمْ ، وَجَعْعَ عَلَى دَعْوَتِهِ أَلْفَتَهُمْ ، كَيْفَ نَشَرَتِ النَّعْمَةُ عَلَيْهِمْ جَنَاحَ كَرَامَتِهَا ، أَسَالَتْ لَهُمْ جَدَاوِلَ نَعِيمِهَا ، وَٱلْتَفْتِ اللَّهُ بِهِمْ فِي عَوَائِدِ بَرَ كَتِهَا ، فَأَصْبَحُوا فِي نَعْمَتِهَا . أَسَالَتْ لَهُمْ جَدَاوِلَ نَعِيمِهَا ، وَٱلْتَفْتِ اللَّهُ بِهِمْ فِي عَوَائِدِ بَرَ كَتِهَا ، فَأَصْبَحُوا فِي نَعْمَتِها . وقين ، وفي خُضْرَة عَيْشِهَا فَا كِهِينَ ؛ قَدْ تَرَبَّعَتِ الْأُمُورُ بِهِمْ ، فِي ظلِّ سُلْطَانِ هُو ، وَقَعَلَقْتِ الْأُمُورُ عَلَيْهِمْ فِي ذُرَى مُلْكِ هِمْ ، وَلَي خُضْرَة عَلَيْهِمْ ، وَيُمْوَلَ فَي أَطْرَافِ الْأُمُورُ عَلَيْهِمْ ، فِي ذُرَى مُلْكِ بِتَ ؛ فَهُمْ حُكَمَامَ عَلَى العَالَمِينَ ، وَمُلُوكُ فِي أَطْرَافِ الْأَرْضِينَ ، يَمْلِكُونَ الْأُمُورُ بِيمَ ، وَمُلُوكُ فِي أَطْرَافِ الْأَرْضِينَ ، يَمْلِكُونَ الْأُمُورَ بِيمَ ، وَمُلُوكُ فِي أَطْرَافِ الْأَرْضِينَ ، يَمْلِكُونَ الْأُمُورَ بِيمَ ، وَمُلُوكُ فِي أَطْرَافِ الْأَرْضِينَ ، يَمْلِكُونَ الْأَمُورَ بِهِمْ ، وَلَمْ فَيَعْتَهِمْ ، وَمُمُونَ الْأَحْدَكَامَ فِيمَنْ كَانَ يُعْلِيهُمْ ، وَمُمُونَ الْأَحْدِكَامَ فِيمَنْ كَانَ يُعْلِيهُمْ ، وَكُمْ مَعَاةٌ . . وَلَا تَقْرَعُ لَهُمْ صَفَاةٌ . .

\* \* \*

### الشنرح:

لمّا ذكر ماكانت العرب عليه من الذلّ والضّيْم والجهل ، عاد فذكر ما أبدل الله (١) انظر الفائق ٣ : ١٣٣٠

به حالهم ، حين بعث إليهم محمدا صلى الله عليه وآله أ، فعقد عليهم طاعتهم كالشيء المنتشر الحلول ، فعقدها علّة محمد صلى الله عليه وآله .

والجداول: الأنهر.

والتقت الملة بهم ، أى كانوا متفرّقين فالتقّت ملّة محمدّ بهم ، أى جمعتهم ، ويقال : التفّ الحبل بالحطّب ، أى جمعه ، والتفّ الحطب بالحبل ، أى اجتمع به .

و «فى» فى قوله: «فى عوائد بركتها» متعلّقة بمحذوف ؛ وموضع الجارو المجرور نصب على الحال ، أى جمعتهم الملة كائنةً فى عوائد بركتها ، والعوائد: جمع عائدة ، وهى المنفعة . تقول: هذا أعْوَدُ عليك ، أى أنفع لك . وروى: « والتقت الملة » بالقاف أى اجتمعت بهم ، من اللقاء . والرواية الأولى أصح .

وأصبحوا فى نعمتها غرقين ، مبالغة فى وصف ماهم فيه من النعمة .

وفا كهين : ناعمين . وروى « فكهين » أى أشِرين وقد قرى بهمافى قوله تعالى: ﴿ وَلَمْمَةً كَانُوا فِيهَا فَا كَهِينَ ﴾ (١) ، وقال الأصمعي : فا كهين : مازحين ، والمفاكهة المهازحة ، ومن أمثالمم : « لاتفاكه أمّة ، ولا تَبُلُ عَلَى أَكَمَة » ؛ فأما قوله تعالى : ﴿ فَظَلْتُمْ ۚ تَفَكَّلُهُونَ ﴾ (٢) ، فقيل : تندمون ، وقيل : تعجبون .

و «عن » فى قوله: « وعن خضرة عيشها » ، متعلّقة بمحذوف، تقديره: فأصبَحوا فا كهين فسكاهة صادرة عن خضرة عيشها ، أى خضرة عيش النعمة سبب لصدور الفسكاهة والمُزاح عنه .

وتربّعت الأمور بهم ، أى أقامت ، من قولك . رَبّع بالمكان ، أى أقام به .

<sup>(</sup>١) سورة الدخان ٢٧

وآوتهم الحال؛ بالمدّ أى ضمتهم وأنزلتهم، قال تعالى: ﴿ آوَى إِليه أَخَاهُ ﴾ (١) ، أى ضمّه إليه وأنزله ، وبجوز «أوتهم » بغير مدّ. أفعلت في هذا المعنى وفعلت واحد؛ عن أبى زيد. والكنف: الجانب ، وتعطّفت الأمور عليهم: كناية عن السيادة والإقبال، يقال: فد تعطّف الدّ هر على فلان ، أى أقبل حظّه وسعادته ، بعد أنْ لم يكن كذلك .

وفى ذُرًا مُلْكِ : بضم الذال أى فى أعاليه ، جمع ذروة ، ويكنى عن العزيز الذى لا يُضام ، فيقال : لا يغمز له قناة ، أى هو صلب . والقناة إذا لم تلين فى يد الغامز كانت أبعدَ عن الحطم والكشر .

ولا تُقْرَعُ لهم صفاة ؛ مثَل يضرب لمن لا يطمع في جانبه لعزَّته وقوَّته .

\* \* \*

### الأصل :

أَلَا وَإِنَّكُمْ قَدْ نَفَضْتُمُ أَيْدِيَكُمْ مِنْ حَبْلِ الطَّاعَةِ ، وَتَلَمْتُمْ حِصْنَ ٱللهِ المَضْرُوبَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَبْلِ الطَّاعَةِ ، وَتَلَمْتُمُ حِصْنَ ٱللهِ المَضْرُوبَ عَلَيْتُكُمْ مِنْ جَمَاعَة هَذِهِ الْأَمَّة ؛ فِيمَا عَلَدَ كُمْ مِنْ حَبْلِ هَذِهِ الْأَلْفَةِ الَّتِي يَنَقَلَّبُونَ فِي ظِلَّهَا ، وَيَأْوُونَ إِلَى كَنفِها ، عَقَدَ بَيْنَهُمْ مِنْ حَبْلِ هَذِهِ الْأَلْفَةِ الَّتِي يَنَقَلَّبُونَ فِي ظِلَّهَا ، وَيَأْوُونَ إِلَى كَنفِها ، عَقَدَ بَيْنَهُمْ مِنْ حَبْلِ هَذِهِ الْأَلْفَةِ اللَّهِ يَنْقَلَّبُونَ فِي ظِلَّهَا ، وَيَأْوُونَ إِلَى كَنفِها ، بِعَمْهَ لَا يَعْرِفُ أَحَدُ مِنَ اللَّهُ لَقِينَ لَهَا قِيمَةً ، لِأَنَّهَا أَرْجَحُ مِنْ كُلِّ تَمَنِ ، وَأَجَلُّ مِنْ كُلِّ خَطَى .

وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ صِرْتُمُ بَعْدَ الهِجْرَةِ أَعْرَابًا ، وَبَعْدَ الْمُوَالَاةِ أَحْزَابًا ، مَا تَتَعَلَّقُونَ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا رَسْمَهُ ، تَقُولُونَ : النَّارَ يَنْ الْإِيمَانِ إِلَّا رَسْمَهُ ، تَقُولُونَ : النَّارَ لَا الْعَارَ ! كَأَنَّدَكُمْ تُويدُونَ أَنْ تُكُفِئُوا الْإِسْلاَمَ عَلَى وَجْهِهِ انْتِهَا كَا لِحَرِيمِهِ ، وَلَا الْعَارَ ! كَأَنَّدَكُمْ تُويدُونَ أَنْ تُكُمْ حَرَمًا فِي أَرْضِهِ ، وَأَمْنَا بَيْنَ خَلْقِهِ .

 وَلَا مِيكَائِيلَ ، وَلَا مُهَاجِرِينَ وَلَا أَنْصَارَ يَنْصُرُونَكُمْ ، إِلَّا الْمَقَارَعَةَ بِالسَّيْفِ حَتَّى يَخْكُمُ أَللهُ بَيْنَكُمْ .

وَ إِنَّ عِنْدَ كُمُ ٱلْأَمْثَالَ مِنْ بَأْسِ ٱللهِ وَقُوَارِعِهِ ، وَأَيَّامِهِ وَوَقَائِعِهِ ، فَلَا تَسْتَبْطِئُوا وَعِيدَهُ جَهْلاً بِأَخْذِهِ ، وَتَهَاوُنا بِبَطْشِهِ ، وَيَأْسا مِنْ بَأْسِهِ ؛ فَإِنَّ ٱللهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَلْعَنِ وَعِيدَهُ جَهْلاً بِأَخْذِهِ ، وَتَهَاوُنا بِبَطْشِهِ ، وَيَأْسا مِنْ بَأْسِهِ ؛ فَإِنَّ ٱللهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَلْعَنِ اللَّهُ مُو وَالنَّهِي اللَّهُ مَنْ اللهُ عَرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ اللَّهُ كُولِ اللَّهُ السُّفَهَاء لرُ كُوبِ المَعاصِي ، وَأَنْخَلَمَاء لتَرْكُ التَّنَاهِي .

\* \* \*

## النِّن حُ :

نفضتم أيديكم : كلة تقال فى اطّراح الشىء وتركه ، وهى أبلغ من أن تقول : تركتم حبلَ الطاعة ، لأنّ مَنْ يخلى الشىء من يده ثم ينفض يده منه بكون أشدّ تخلية له ممّن لا ينفضها بل يقتصر على تخليته ققط ، لأن نفضها إشعار وإيذان بشدة الاطّراح والإعراض .

والباء في قوله . « بأحكام الجاهليّة » متعلقة بـ «ثلثتُم » ، أي ثلمتم حصن الله بأحكام الجاهلية التي حكمتم بها في ملّة الإسلام.

والباء فى قوله: « بنعمة لايَعْرِف » ، متعلقة بـ «امتن » . و «فى » من قوله «فياعقد» متعلّقة بمحذوف ، وموضعها نصب على الحال، وهذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ لَوْ أَنْفَقْتُ مَا فِي مَعْدُونَ ، وموضعها نصب على الحال، وهذا إشارة إلى قوله تعلى: ﴿ لَوْ أَنْفَقْتُ مَا فِي اللّهُ أَلَّفَ تَبْيَهُمْ ﴾ (١) . وقوله : ﴿ فَأَصْبَحْتُمُ اللّهُ أَلَّفَ تَبْيَهُمْ ﴾ (١) . وقوله : ﴿ فَأَصْبَحْتُمُ اللّهُ مَتِهِ إِخْوَانًا ﴾ (٢) .

وروى : « تتقلّبون فى ظلمها ».

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ٦٣

قوله: «صرتم بعدالهجرة أعراباً» ؛ الأعراب على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله مَن أهل البادية ، والمهماجر إليه ، وهم ناقصو المرتبة عن المهاجرين لجفائهم وقسوتهم وتوحّشهم ، ونشئهم في بُعدُ من مخالطة العلماء ، وسماع كلام الرسول حلى الله عليه وآله، وفيهم أنزل: ﴿ الْأَعْرابُ أَشَدُ كُفْراً وَنفاقاً وَأَجْدرُ أَلّا يَعْمَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ الله عليه وآله كَلَى رَسُولِه ﴾ (١) ؛ وليست هذه الآية عامة في كل الأعراب بل خاصة ببعضهم ، وهم الدّين كانوا حول المدينة ، وهم جُهينة ، وأسلم ، وأشجع ، وغفار ، وإليهم أشار سبحانه بقوله : ﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مُنافَقُونَ ﴾ (٢) . وكيف يكون كل الأعراب مذموما ، وقد قال تعالى : ﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مُنافَقُونَ ﴾ (٢) . وكيف يكون كل الأعراب مذموما ، وقد قال تعالى : ﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الله خرى المثل .

وأنشد الحجاج على منبر الكوفة :

قَدْ لَفَهَا اللَّيْلُ بَعْصلي (١) أَرْوَعَ خَرِ الجِ مِن اللَّاقِيِّ (٥) \* \* مهاجر ليس بأعرابي (١) \*

وقال عُمَان لأبي ذرّ : أخشي أن تصير بعد الهجرة أعرابيًّا .

وروى: « ولا يعقلون من الإيمان ».

وقولهم : «النار ولا العار» ، منصوبتان بإضار فعل ، أى ادخلوا النار ولا تلتزموا العار ، وهى كلة جارية مجرى المثل أيضا ، يقولها أرباب الحميّة والإباء ، فإذا قيلت في حقّ كانت صوابا ، وإذا قيلت في باطل كانت خطأ .

وأكفأت الإناء وكفأته : لغتان ، أى كببته .

<sup>(</sup>۱) سورة التوبة ۹۷ (۲) سورة التوبة ۱۰۱

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ٩٩ (٤) العصلي : الشديد الحلق .

<sup>(</sup>ه) أروع : أى ذكى . يقول : خراج من كل غماء شديدة . ويقال الصحراء : دوية ، وهى التي لانكاد تنقضى ، منسوبة لملى الدو ، والدو : صحراء ملساء لاعلم بها .

<sup>(</sup>٦) الكامل للمبرد ١ : ٣٨١ ( طبعة نهضة مصر ) .

قوله: «ثم لاجبرائيل ولاميكائيل ولامهاجرين» ، الروايةالمشهورة هكذا بالنصب، وهو جائز على التشبيه بالنّكرة ،كقولهم : معضلة ولا أبا حسن لها . قال الراجز : \* لا هيثم الليلة للمطيّ \*

وقد روى بالرفع فى الجميع .

والمقارعة منصوبة على للصدر . وقال الراوندى : هى استثناء منقطع ، والصواب ماذكرناه ، وقد روى : « إلّا المقارعة ) بالرفع ، تقديره : ولانصير لكم بوجه من الوجوه إلا المقارعة .

والأمثال التي أشار إليهـا أمير المؤمنين عليــه السلام هي ما تضمّنه القرآن من أيام الله و نقاته على أعدائه ، وقال تعالى : ﴿ وَضَرَ بْنَا لَـكُمُ الْأَمْثَالَ ﴾ (١) .

والتناهى : مصدر تناهى القوم عن كذا ، أى نهى بعضهم بعضا ، يقول : لعن الله الماضين من قباكم، لأنّ سُفَها مهم ارتكبُو المعصية، وحلماءهم لم ينهوهم عنها ، وهذا من قوله تعالى : ﴿ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكر فَعَلُوهُ لَإِنْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ (٢) .

\* \* \*

#### الافصلُ :

أَلَا وَقَدْ قَطَعْتُم ۚ قَيْدَ ٱلْإِسْلاَمِ ، وَعَطَّلْتُم حُدُودَهُ ، وَأَمَتُم ۚ أَحْكَامَهُ .

أَلَا وَقَدْ أَمَرَ بِي ٱللهُ بِقِيَالِ أَهْ لِ ٱلْبَغْنِ وَٱلنَّاكُمْثِ وَٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ ، فَأَمَّا ٱلنَّاكِمُونَ فَقَدْ قَاتَلْتُ ، وَأَمَّا ٱلْمَارِقَةُ فَقَدْ دَوَّخْتُ ، ٱلنَّاكِمُونَ فَقَدْ قَاتَلْتُ ، وَأَمَّا ٱلْمَارِقَةُ فَقَدْ دَوَّخْتُ ، وَأَمَّا ٱلْمَارِقَةُ فَقَدْ دَوَّخْتُ ، وَأَمَّا الْمَارِقَةُ فَقَدْ كُفِينُهُ بِصَعْقَةٍ شَمِعَتْ لَهَا وَجْبَةُ قَدْبِهِ ، وَرَجَّةُ صَدْرِهِ ،

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم ٥٤

وَ بَقِيَتْ ۚ بَقِيَّةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْبَغْنِي ؛ وَلَئِنْ أَذِنَ ٱللهُ فِي ٱلْكَرَّةِ عَلَيْهِمْ ، لَأُدِيلَنَّ مِنْهُمْ إِلَّا مَا يَنَشَذَّرُ فِي أَطْرَافِ ٱلْبِلَادِ تَشَذُّراً .

\* \* \*

### الشِّنرُح :

قد ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنه قال له عليه السلام: « ستقاتلُ بهدى النبّاكِثين والقاسطين والمارقين » ، فكان النبّاكثون أصحاب الجمل ، لأنهم نكثوا بيعته عليه السلام ، وكان القاسطون أهل الشام بصفيّن ، وكان المارقون الخوارج فى النهروان ، وفى الفرق الشلاث قال الله تعالى : ﴿ فَمَنْ نَكَثُ فَإِنّا يَنْكُثُ عَلَى النّه على الله عليه وآله : ﴿ وَأَمَّا اللّه سلى صلى الله عليه وآله : « يخرج من ضنّضي هذا قوم يمرُقون من الدين كما يمرق السّهم من الرمية ، ينظر أحدكم فى النّصل فلا يجد شيئا ، فينظر فى الفُوق (٣) ، فلا يجد شيئا ، المفصلة بالغيوب .

وأما شيطانُ الرَّدْهة ، فقد قال قوم : إنّه ذُو الثَّدَيَّة صاحب النَّهروان ، وروَوْا فى ذلك خبرا عن النبيّ صلى الله عليه وآله ، وممّن ذكر ذلك واختاره الجوْهريّ صاحب '' الصحاح '' (أ) وهؤلاء يقولون : إن ذا الثَّدَيَّة لم يقتَلْ بسيف ، ولكنّ الله رماه يوم النبّروان بصاعِقة ، وإليها أشار عليه السلام بقوله : « فقد كُفِيته بصَعْقة سمُعت لها وَجْبَة

<sup>(</sup>۱) سورة الفتح ۱۰ (۲) سورة الجن ۱۰

<sup>(</sup>٣) الفوق: مشق رأس السهم حيث يقم الوتر .

<sup>(</sup>٤) الصّحاح ٨ : ٢٣٣٢ ، وفيه : قال الحليل : الردهة : شبه أكمة كثيرة الحجارة . وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ذكر المقتول بالنهروان ، فقال : « شيطان الردهة » .

قلبه »، وقال قوم: شيطان الرَّدْهة أحد الأبالسة المرَدة من أعوان عدو الله إبايس، وروَوْا في ذلك خبرا عن النبي صلى الله عليه وآله ، وأنه كان يتعود منه . والرَّدْهة: شبه نَقْرة في الجبَل يجتمع فيها الماء، وهذا مثل قوله عليه السلام: «هذا أزب العقبة»، أي شيطانها ، ولعل أرب الله تقية هو شيطان الردْهة بعينه ، فتارة يردُ بهذا الله ظ ، وتارة يردُ بذلك الله ظ . وقال قوم: شيطان الرَّدْهة ماردُ يتصور في صورة حية ، ويكلون عَلَى يردُ بذلك الله ظ . وقال قوم: شيطان الرَّدْهة ماردُ يتصور في صورة حية ، ويكلون عَلَى الرَّدْهة . وإنما أخذوا هذا من لَه ظة « الشيطان » لأن الشيطان الحية ، ومنه قولم : شيطان الجاطة ، والحماطة شجرة مخصوصة ، ويقال : إنها كثيرة الحيّات .

قوله: « ويتشذّر في أطراف الأرض » ، يتمرّق ويتبدّد ، ومنه قولهم : ذهبوا شُذَرَ مَذَر .

واليقيّة التي بقيَتْ من أهل البغى : مُعاوية وأصحابه ، لأنه عليه السلام لم يكن أتى عليهم بأجمعهم ، وإنما وقفت الحربُ بينه وبينهم بمكيدة التحكيم .

قوله عليه السلام: « ولئن أذنَ الله فى الـكَرَّة عليهم » ، أى إن مُدّ لى فى العمر لأديلنّ منهم ، أى لتـكونن الدَّوْلة لى عليهم ، أدلت من فلان أى غلبته وقهرته ، وصرت ذَا دولة عليه .

\* \* \*

[ استدلال قاضي القضاة على إمامة أبي بكر وردّ المرتضي عليه ]

 عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعَزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجِاهِدُونَ فِي سَيِيلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَا يَمُ اللهِ عَلَى اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَا يَمُ اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ يَكُونِ لَا يَكُونِ كَائِنا عَلَى مَا أَخَيرِ بِهِ ، وَالذَينَ قَالُوا المرتدِّينِ هُم أبو بكر وأصحابُه ، فوجب أن يكونوا هُمُ اللهِ يع مَا أَخَيرِ بِه ، وَالذَينَ قَاتُلُوا المرتدِّينِ هُم أبو بكر وأصحابُه ، فوجب أن يكونوا هم الله سيحانه بقوله : ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَه ﴾ ، وذلك يوجب أن يكونوا على صواب .

واعترض المرتضى رحمه الله على هذا الاحتجاج فى "الشافى ، فقال: من أين قلت: إنّ الآية نزلت فى أبى بكر وأصحابه ؟ فإن قال: لأنّهم الذين قاتلوا اللرتدّين بعدرسول الله صلى الله عليه وآله ، ولا أحد قاتلهم سواهم ، قيل له : ومَن اللهى سلّم للكذلك؟أو ليس أميرُ المؤمنين عليه السلام قد قاتل النّا كثين والقاسطين والمارقين بعد الرسول صلى الله عليه وآله وهؤلاء عندنا مرتدّون عن الدين ؟ ويشبهد بصحة التأيل زائدا على احمال القول له ، مارُوى عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله يوم البصرة : والله ماقوتل أهلُ الآية حتى اليوم ، وتلاها ، وقد رُوى عن عَمّار وحُذيفة وغيرها مثل ذلك .

فإن قال: دليلي على أنّها في أبى بكر وأصحابه قول أهل التفسير ؛ قيل له : أو كلّ أهل التفسير قال ذلك ؟ فإن قال: نعم ، كابر لأنّه قد رُوى عن جماعة التأويل الذي ذكرناه ، ولو لم يكن إلّا مار وي عن أمير المؤمنين عليه السلام ووجوه أصحابه الذين ذكرناهم لسكني ، وإن قال : حجّ ق قول بعض المفسرين ، قلنا : وأى حجّة في قول البعض ! ولم صار البعض الذي قال ماذكرت أولى بالحق من البعض الذي قال ماذكرنا !

ثم يقال له: قدْ وجدْنا الله تعالى قد نعتَ المذكورين في الآية بنعوت يجب أن

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٤٥

نراعيها ، لنعلم أفي صاحبنا هي أم في صاحبك ! وقد جعله الرَّسُولُ صلى الله عليه وآله في خُرْبر حينَ فرّ مَنْ فرّ من القوم عن العدوّ صاحب هذه الأوصاف ، فقال : لأعطيَنّ الراية غداً رجلًا يحبّ الله ورسوله ، ويحبّه الله ورسوله ، كرّ ارا غير فرّ ار ؛ فدفعها إلى أمير المؤمنين عليه السلام .

ثم قوله تعالى: ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعَزَّةٍ عَلَى السّلام فى النّخاشع والتواضع ، وذمّ لأنه من المعلوم بلا خلاف حالُ أمير المؤمنين عليه السلام فى النّخاشع والتواضع ، وذمّ نفسه ، وقمع غضبه ، وأنه مار ثى قطّ طائشاً ولا متطيّرا فى حالٍ من الأحوال، ومعلوم حال صاحبيم فى هـذا الباب ، أمّا أحد ها فإنه اعترف طوعاً بأن له شيطاناً يعتريه عند غضبه ، وأمّا الآخر فكان معروفاً بالجدّ والعجلة ، مشهورا بالفظاظة والغلظة ، وأما العزة على الكافرين ، فإنّما تكون بقتالهم وجهادهم والانتقام منهم ، وهذه حال لم يسبق أمير المؤمنين عليه السلام إليها سابق ، ولا لحقه فها لاحق .

ثم قال تعالى: ﴿ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ يَخَافُونَ اَوْمَةً لَا ثُم ﴾ (١) ، وهدذا وصفُ أمير المؤمنين المستحق له بالإجماع ، وهو منتف عن أبى بكر وصاحبه إجماعا، لأنة لا قتيل لهما في الإسلام ، ولا جهاد بين يدى الرّسُول صلّى الله عليه وآله ، وإذا كانت الأوصاف المراعاة في الآية حاصلة لأمير المؤمنين عليه السلام ، وغير حاصلة لمن ادّعيتم، لأنّها فيهم على ضربين: ضرب معلوم انتفاؤه كالجهاد ، وضَرْب مختلف فيه كالأوصاف التي هي غير الجهاد ، وعلى مَنْ أثبتها لهم الدّلالة على حصولها ، ولا بدّ أن يرجع في ذلك إلى غير ظاهر الآية ، لم يبق في يده من الآية دليل .

هذه جُمَّلة ماذكره المرتضى رحمه الله ، ولقدكان يمكنه التخلُّص من الاحتجاج بالآية

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : ٤٥

على وجه ألطف وأحسن وأصح ممّا ذكره ، فيقول : المراد بها مَن ارتدّ على عهدرسول الله صلى الله عليه وآله فى واقعة الأسود العُنسِيّ باليمن ، فإنّ كثيرا من المسلمين ضلّوا به وارتدّوا عن الإسلام ، وادّعو اله النبوّة ، واعتقدوا صدقة ، والقوم الّذين يجبّهم الله ويحبونه القوم الّذين كاتبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وأغراهم بقتله ، والفتك به ، وهم فيروز الديلميّ وأصحابُه . والقصة مشهورة .

وقد كان له أيضاً أن يقول: لم قلت: إن الذين قاتامهماً بوبكر وأصحابه كانوام ، تن ينكر دين الإسلام بعد أن كان قد تديّن به ، والذين منعوا الزكاة لم ينكر وا أصل دين الإسلام ، وإنّما تأوّلوا فأخطئوا ؛ لأنهم تأوّلوا قول الله تعالى : ﴿ خُدْ مِنْ أَمُوا لِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُو كُيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنُ لَهُمْ ﴾ (١) ؛ فقالوا : إنّما ندفع زكاة أموالنا إلى مَنْ صلاته سَكَنُ لنا ، ولم يبق بعدو فاة النبي صلى الله عليه وآله مَنْ هُوَ بهذه الصفة ، فسقط عنّا وجوب الزكاة ، ليس هذامن الردّة في شيء ، وإنما سَمَاهم الصحابة أهل الردّة على سبيل الحجاز ، إعظاماً لما قالوه و تأوّلوه .

فإن قيل : إنَّمَا الاعتمادُ على قتال أبى بكر وأصحابه لمسيَّلمة وطُلَيحة اللَّذَيْنِ ادَّعيــا النبوّة ، وارتدّ بطريقهما كثيرْ من العرب ، لاعلى قتال مانِعي الزكاة !

قيل: إن مُسَيْلِمة وطُلَيْحة جَاهَدها رسولُ الله صلى الله عليه و آله قبل مو ته بالكُتُب والرّسل، وأنفذ لقتامهما جماعةً من المسلمين، وأمرهم أن يفتكو ابهما غيلةً إن أمكمهم ذلك؛ واستنفر عليهما قبائل من العرب، وكل ذلك مفصل مذكور في كتب السّيرة والتواريخ، فلم لا يجوز أن يكون أولئك النّفر الذين بعثهم رسولُ الله صلى الله عليه و آله للفتْك بهما، هم المعنيون بقوله: ﴿ يُحِبُّهُم مُ ويُحبُّونَه مُ إلى آخر الآية! ولم يقل في الآية: « يجاهدون

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ١٠٣.

فيقتلون » ، و إنّما ذكر الجهاد فقط ، وقد كان الجهاد من أو لئك النفر حاصلا و إن لم يبلغو إ الغرض ، كما كان الجهاد حاصلا عند حِصار الطائف و إنْ لم يبلغ فيه الغرض .

وقد كان له أيضا أن يقول: سياق الآية لايدل على ماظنة المستدل بها؛ من أنّه مَنْ يرتدد عن الدين، فإن الله يأتى بقوم يجبّهم ويحبّونه يحاربونه لأجل ردّته، وإنما الذي يدل عليه سياق الآية أنّه مَنْ يرتد منكم عن دينه بتزك الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسمّاه ارتداداً على سبيل الحجاز فسوف يأتى الله بقوم يحبّهم ويحبّونه، يحاهدون في سبيل الله معه عن عنكم، وكذلك كان كلّ مَنْ خَذَل النبيّ صلّى الله عليه وآله وقعد عن النهوض معه في حروبه، أغناه الله تعالى عنه بطائفة أخرى من المسلمين جاهدوا بين يديه!

وأما قول المرتضى رحمه الله: إنها أنزلت في النّا كثين والقاسطين والمارقين الذين حاربهم أمير المؤمنين عليه السلام فبعيد ، لأنهم لايطلق عليهم لفظ «الردّة» عندنا، ولاعند المرتضى وأصحابه ، أما اللّفظ فبالاتفّاق ، وإن سمّوهم كفارا . وأمّا المعنى فلا أنّ في مذهبهم أنّ من ارتد \_ وكان قد ولد على فطرة الإسلام \_ بانت امرأته منه ، وقسم ماله بين ورثته ، وكان على زوجته عدّة المتوفّى عنها زوجها ؛ ومعلوم أنّ أكثر محاربي أمير المؤمنين عليه السلام كانو قد وُلِدُوا في الإسلام ، ولم يحكم فيهم بهذه الأحكام .

وقوله: « إنّ الصفات غير متحقّقة في صاحبكم » ، فلَعمرى إنّ حظ أميرالمؤمنين عليه السلام منها هو الحظُّ الأوفى ، ولكن الآية ما خصّت الرئيس بالصّفات المذكورة ، وإنما أطلقها على المجاهدين ، وهم الذين يباشرون الحرب ؛ فهب أنّ أبا بكر وعمر ماكانا بهذه الصفات ، لم لا يجوز أن يكون مدحاً لمن جاهد بين أيديهما من المسلمين ، وباشر الحرب ، وهم شجعان المهاجرين والأنصار الذين فتحُوا الفتوح ، ونشروا الدّعوة ، وملكوا الأقاليم!

وقد استدلّ قاضي القضاة أيضا عن صحّة إمامة أبي بكر ؟ \_ وأسند هذا الاستدلال إلى شيخنا أبي على ۗ \_ بقوله تعالى : ﴿ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَّتْنَا أَمْوَ ٱلْنَا وَأَهْلُونَا فَأُسْتَنْفُورْ لَنَا يَقُولُونَ بِأُ لُسِنَتِهِمْ مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾(١). وقال تعالى: ﴿ فَإِنْ رَجَعَكَ ٱللهُ إِلَى طَائِفَةً مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَ نُوكَ لِلْيُخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّـكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُمُودِ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَاقَعْدُوا مَعَ ٱلْخَالِفِينَ ﴾ (٢)، وقال تعالى : ﴿ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنْطَلَقْتُمُ ۚ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبَّعْكُمْ ۗ يُر يَدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلاَمَ ٱللَّهِ قُلْ لَنْ تَنَبَّمُونَا كَذَلِكُمْ ۚ قَالَ ٱللَّهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ (٣)، يعنى قوله تعالى : ﴿ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَلَنْ تَقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ﴾ . ثم قال سبحانه : ﴿ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَونَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمُ أَوْ يُسْالِمُونَ\* فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ ٱللهُ أَجْراً حَسَناً وَ إِنْ تَتَوَلُّوا كَمَا تَوَلَّيْتُمُ مِنْ قَبْلُ يُعَدُّ بُكُمْ عَذَابًا أَ لِيمًا ﴾ (١) ، فَبَيَّن أنَّ الذي يدعو هؤلاء المحلفين من الأعراب إلى قتال قوم أولى بأس شديدٍ غير النبيّ صلى الله عليه وآله ، لأنه تعالى قد بيّن أنهم لا يخرجون معه ، ولا يقاتلون معه عدوًّا ، بآية متقدّمة ، ولم يدعُهم بعد النبي صلى الله عليه وآله إلى قتال الكفار إلا أبو بكر وعمر وعمَّان ، لأنَّ أهل التأويل لم يقولوا في هذه الآية غيرَ وجهين من التأويل ، فقال بعضهم : عَنَى بقوله : ﴿ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِى بَأْسٍ شَدِيدٍ ﴾ بني حنيفة ، وقال بعضهم : عَنَى فارس والرّوم ؛ وأبو بكر هو الذي دعا إلى قتال بني حنيفة وقتال آل فارس والروم ، ودعاهم بعده إلى قتال فارس والرَّوم عُمر ، فإذا كان الله تعالى قد بيَّن أنهم بطاعتهم لهما يؤتهم أجرا حسنا ، وإن تولُّوا عن طاعتهما يعذبهم عذابا ألما ، صحّ أنّهما على حقّ ، وأن طاعتهما طاعةُ لله تعالى . وهذا يوجب صّـة إمامتهما .

<sup>(</sup>۲) سورة التوبة ۸۳

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح ١٦

<sup>(</sup>١) سورة الفتح ١١(٣) سورة الفتح ١٥

فإِن قيل: إنما أراد الله بذلك أهل الجمل وصِفّين!

قيل: هذا فاسد من وجهين: أحدُها قوله تعالى: ﴿ تُقَاتِـلُوبَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ﴾ ، والذين حاربوا أمير المؤمنين كانوا على الإسلام ، ولم يقاتلوا على الكفر. والوجه الثانى أنّا لا نعرف مِن الذين عناهم الله تعالى بهذا مَنْ بقى إلى أيام أمير المؤمنين عليه السلام ، كا علمنا أنهم كانوا باقين فى أيام أبى بكر.

اعترض المرتضى رحمه الله على هذا الكلام من وجهين: أحدها أنه نازع في اقتضاء الآية داعياً يدعو هؤلاء الحدّلفين غير النبي صلى الله عليه وآله ، وذلك لأن قوله تعالى: ﴿ سَيَقُولُ لَنَ المُحَلِّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَ الْنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِيمْ لَكَ المُحَلِّفُونَ مِنَ اللهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًا أَوْ أَرَادَ مِلَمْ ضَرًا أَوْ أَرَادَ مِنَ اللهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًا أَوْ أَرَادَ مِنَ اللهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًا أَوْ أَرَادَ مِنَ اللهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ فَرَا اللهِ مَنْ مَا لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ فَلَا اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ ال

ثم قال تعالى: ﴿ سَيَقُولُ الْمَخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ ۚ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُــُدُوهَا ذَرُونَا لَنَّهُ مِنْ قَبْلُ لَنَّ بَدَيْعُونَ اللهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ تَكْبِعُونَا كَذَٰكُمْ قَالَ اللهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفَقْهُونَ إِلَّا قَلِيلاً ﴾ (١) ، وإنما التمس هؤلاء فَسَيَقُولُونَ بَلْ يَخْرُجُوا إلى غنيمة خيبر ، فمنعهم الله تعالى من ذلك ، وأمر نبية أن يقول لهم : المخلفون أن يخرجُوا إلى غنيمة خيبر ، فمنعهم الله تعالى كان حكم من قبل بأنّ غنيمة خيبر لمن شهد لن تقبعونا إلى هذه الغزاة ، لأنّ الله تعالى كان حكم من قبل بأنّ غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية ، وأنه لاحظ لمن لم يشهدها ، وهذا هو معنى قوله تعالى : ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدّلُوا كَلَمْ اللهُ ﴾ ، وقوله : ﴿ كَذٰلِكُمْ قَالَ اللهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ ، ثم قال تعالى : ﴿ قُلْ لِلْمُخَلَّقِينَ كَلَامَ الله ﴾ ، وقوله : ﴿ كَذٰلِكُمْ قَالَ اللهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ ، ثم قال تعالى : ﴿ قُلْ لِلْمُخَلَّقِينَ

<sup>(</sup>۱) سورة الفتح ۱۱، ۱۲

مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِى بَأْسِ شَدِيدٍ تُقَا تِلُومَهُمْ أَوْ يُسْلَمُونَ ﴾ ، وإنتما أراد أنّ الرسول سيدعُوكم فيما بعد إلى قتال قوم أولى بأس شديد ، وقد دعاهم النبي صلى الله عليه وآله بعد ذلك إلى غز وات كشيرة ، إلى قوم أولى بأس شديد ، كمؤتة وحنين وتَبُوك وغيرها ، فمن أين يجب أن يكونَ الداعى لهؤلاء غير النبي صلى الله عليه وآله ، مع ماذ كرناه من الحروب التي كانت بعد خيبر!

وقوله : إن معنى قوله تعالى : ﴿ كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ ، إِنَّمَاأُراد به مَا بَيْنه في قوله : ﴿ فَإِنْ رَجَعَكَ اللهُ إِلَى طَائِفَةً مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوامَعِي قَوله : ﴿ فَإِنْ رَجَعَكَ اللهُ إِلَى طَائِفَةً مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوامَعِي قَدُوا ﴾ ؛ بتبوك سنة تسع ، وآية الفتح نزلت في سنة ست ، فكيف يكون قبلها !

وليس يجب أن يقال في القرآن بالإرادة ، وبما يحتمل من الوجوه في كلّ موضع دون الرجوع إلى تاريخ نزول الآي ، والأسباب الّتي وردت عليها ، وتعلّقت بها .

وممّا يبين لك أن هؤلاء المحلقين غير ُ أولئك لو لم نرجع في ذلك إلى نقل وتاريخ ، قوله تعالى في هؤلاء : ﴿ فَإِنْ تَطَيْعُوا يُؤْتِكُم ُ الله ُ أَجْراً حَسَناً وَإِن ۚ تَتَوَلَّوا كَا تَوَلَّيْم ُ وَلَه تعالى في هؤلاء : ﴿ فَإِنْ تَطْيَعُوا يُؤْتِكُم ُ الله ُ أَجْراً حَسَناً وَإِن ۚ تَتَوَلُّوا كَا تَولَّيْم ُ مِن قَبْل وَ كرالوعد والوعيد عَلَى ما يفعلونه من طاعة أو معصية ، وحكم المذكورين في آية سورة التوبة بخلاف هذه لأنه تعالى بعد قوله : ﴿ إِنَّكُم ْ رَضِيتُم ْ بِالْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّ ۚ فَاقَعْدُوا مَعَ أَخُالفِينَ \* وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحْدِ مِنْهُم مَاتَ أَبَداً وَلَا تَقُم ْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُم كُفرُوا بِالله وَرَسُولِه وَمَاتُوا وَهُم وَهُم ْ كَافِرُونَ ﴾ (٢) ، واختلاف أحكامهم وصفاتهم يدل في الدُّنياً وَتَرْهُم وَهُم مَاتَ أَنْورُونَ ﴾ (٢) ، واختلاف أحكامهم وصفاتهم يدل في الدُّنياً وَتَرْهُم وَهُم مَاتَ أَفْرُونَ ﴾ (٢) ، واختلاف أحكامهم وصفاتهم يدل في الدُّنياً وَتَرْهُم وَهُم مَاتَ الله مُورُونَ ﴾ (٢) ، واختلاف أحكامهم وصفاتهم يدل في الدُّنياً وَتَرْهُم وَا أَنْهُم مَاتَ الله مُؤرُونَ ﴾ (٢) ، واختلاف أحكامهم وصفاتهم يدل في الدُّنياً وَتَرْهُم وَا نَعْهُم وَهُم مَاتَ الله مُؤرِد وَلَه وَالله وَاله وَالله وَاله

<sup>(</sup>١) سورة الفتح : ١٦ (٢) سورة التوبة : ٨٣ ــ ٨٥ .

على اختلافهم ، وأن ً المذكورين في آية سورة الفتح غـيرُ المذكورين في آية سورة التوبة .

وأما قوله : لأن أهل التأويل لم يقولوا في هذه الآية غير وجهين من التأويل فذكرها باطل ؛ لأن أهل التأويل قد ذكروا شيئا آخر لم يذكره ، لأن المسيّب روى عن أبى روق عن الضحّاك في قوله تعالى : ﴿ ستُدْ عَوْن إِلَى قَوْمٍ أُولَى كَانُسٍ شَدِيدٍ .. ﴾ (١) الآية ، قال : هم تقيف . وروى هُشَيم عن أبى يَسَر ، سعيد بن جُبَير ، قال : هم تهوازن يوم حُين .

وروى الوافدى ، عن معمر ، عن قتادة ، قال : هم هوازن و تَقيف ، فكيف ذكر من أقوال المفسرين ما يوافقه مع اختلاف الرواية عنهم ! على أنّا لا نرجع في كلّ ما يحتمله تأويل القرآن إلى أقوال المفسِّرين ، فإبهم ربما تركوا بما يحتمله القول وجهاً صحيحا ، وكما ستخرج جماعة من أهل العدل في متشابه القرآن من الوجوه الصحيحة التي ظاهر الننزيل بها أشبه ، ولها أشد احتمالا ، ممّا لم يسبق إليه المفسرون ، ولا دخل في جملة تفسيرهم و تأوياهم .

والوجه الثانى سلّم فيه أنّ الداعى هؤلاء المخافين غير النبىّ صلى الله عليه وآله، وقال: لا يمتنعُ أن يعنى بهذا الدّاعى أمير المؤمنين عليه السلام، لأنّه قاتل بعدَه النّاكثين والمقاسطين والمارقين. وبشّره النبى صلى الله عليه وآله يأنّه يقاتلهم، وقد كانوا أولى بأس شديد بلا شبهة.

قال: فأمّا تعلق صاحب الكتاب بقوله: ﴿ أَوْ يُسْلِمُونَ ﴾ ، وأنّ الذين حاربهم أمير المؤمنين عليه السلام كانوا مسلمين ، فأوّل مافيه أنهم غير مسلمين عنده وعندأ صحابه؛ لأنّ الكبائر تُخرج من الإسلام عندهم كما تخرج عن الإيمان إذ كان الإيمان هو الإسلام

<sup>(</sup>١) سورة الفتح ١٦

على مذهبهم . ثم إنّ مذهبنا في محاربي أمير المؤمنين عايه السلام معروف ، لأنهم عندنا كانوا كفّارا بمحاربته لوجوه :

الأول منها: أن مَنْ حاربه كان مستحلاً لقتاله ، مظهرا أنّه في ارتكابه على حق ؟ ونحن نعلم أنّ مَنْ أظهر استحلال شرب جُرْعة خمر هو كافر بالإجماع ؛ واستحلال دماء المؤمنين فضلا عن أفاضابهم وأكابرهم أعظم من شرب الحمر واستحلاله ،فيجبأن يكونوا من هذا الوجه كفاً را .

الثانى: أنّه عليه السلام قال له بلا خلاف بين أهل النقل: « حَرْ بك ياعلى ّحَرْ بى، وسِلْه لك سلمى »، ونحن نعلم أنّه لم يرد إلّا التشبيه بينهما فى الأحكام، ومن أحكام محاربى النبي " صلى الله عليه وآله الكفر بلا خلاف.

الثالث: أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قالله بلاخلاف أيضاً: « اللهمّ وال مَنْ وَالَاه، وعاد مَنْ عاداه وانصر مَنْ نصره ، واخذل من خذله » ، وقد ثبت عندنا أنّ العداوة من الله لاتكون إلّا للكفار الذين يعادونه دون فُساَق أهل الملّة .

الرابع: قوله: إنّا لانعلم ببقاء هؤلاء المخلّفين إلى أيّام أمير المؤمنين عليه السلام فليس بشيء ، لأنّه إذا لم يكن ذلك معلوما ومقطوعا عليه ، فهو مجوّز وغير معلوم خلافه، والجواز كافٍ لنا في هذا الموضع.

ولو قيل له : من أين علمت بقاء المخلفين المذكورين فى الآية على سبيل القطع إلى أيام أبى بكر ؟ لكان يفزع إلى أن يقول : حكم الآية يقتضى بقاءهم حتى يتم كونهم مدعو ين إلى قتال أولى البأس الشديد على وجه يلزمهم فيه الطاعة ، وهذا بعينه يمكن أن يقال له ، ويعتمد في بقائهم إلى أيّام أمير المؤمنين عليه السلام على ما يوجبه حكم الآية .

فإن قيل : كيف يكونُ أهل الجمل وصِفّين كفّاراً ولم يسر أميرُ المؤمنين عليه السلام ( ١٣ – ٢٠ )

فيهم بسيرة الكِفَّار ، لأنَّه ماسباهم ، ولا غنيم أموالهم ، ولا تبيع مولِّيهم !

قلنا: أحكام الكفر تختلف ، وإن شملهم اسم «الكفر» ، لأن فى الكفار مَن يُقتل ولا يستبقى ، وفيهم مَن يُؤخذ منه الجزية ولا يحل قتله إلا بسبب طارئ غير الكفر ، ومنهم من لايجوز نكاحه على مذهب أكثر المسلمين ، فعلى هذا يجوزأن يكونأكثر هؤلاء القوم كُفّاراً ، وإن لم يسر فيهم بجميع سيرة أهل الكفر ، لأنّا قد بيّنا اختلاف أحكام الكفار ، ويرجع فى أنّ حكمهم مخالف لأحكام الكفار إلى فعله عليه السلام وسيرته فيهم . على أنّا لانجد فى الفُسّاق مَن حكمه أن يقتل مقبلاً ، ولا يقتل موليّا ، ولا يجهز على جريحه ، إلى غير ذلك من الأحكام التي سيّرها فى أهل البَصرة وصفين . فإذا قيل في جو اب ذلك : أحكام الفسق مختلفة ، وفعل أمه المؤمنة هم المرتة في المؤمنة والمنات في المؤمنة المؤمنة في أما المؤمنة والمؤمنة والمؤمنة في أن المؤمنة والمؤمنة والمؤمنة

فإذا قيل في جواب ذلك : أحكامُ الفسق مختلفة ، وفعلُ أمير المؤمنين هو الحجّة في أنّ حكم أهل البصرة وصفّين مافعله .

قلنا مثل ذلك حرفا بحرف ، ويمكن مع تسليم أنّ الداعى لهؤلاء المخلفين أبو بكر ، أن يقال : ليس فى الآية دلالة على مدح الداعى ولا على إمامته ، لأنّه قد يجوزأن يدعو إلى الحق والصواب مَن ليس عليهما ، فيلزم ذلك الفعل مِن حيث كان واجبا فى نفسه ، لالدعاء الدّاعى إليه ، وأبو بكر إنّما دعا إلى دفع أهل الرّدّة عن الإسلام ، وهذا يجب على المسلمين بلا دعاء داع ، والطاعة فيه طاعة لله تعالى ، فمِن أين له أنّ الداعى كان على حقّ وصواب! وليس فى كون مادعا إليه طاعةً مايدلُّ على ذلك .

ويَكُن أيضا أن يكون قوله تعالى : ﴿ سَتُدْعَوْنَ ﴾ ، إنما أراد به دعاء الله تعالى لهم بإيجاب القتال عليهم ، لأنه إذا دلّهم على وجُوب قتال المرتدّين ، ورفعهم عن بيضة الإسلام ، فقد دعاهم إلى القتال ، ووجبت عليهم الطاعة ، ووجب لهم الثواب إن أطاعوا، وهذا أيضا تحتمله الآية .

فهذه جملة ما ذكره المرتضى رحمه الله فى هذا الموضع ؛ وأكثره جيّد لا اعتراض عليه ، وقد كان يمكنه أن يقول : لو سآمنا بكل هذا لكان ليس فى قوله : ﴿ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً... ﴾ الآية ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله لا يكون هو الداعى لهم إلى القوم أولى البأس الشديد ، لأنه ليس فيها إلا محص الإخبار عهم بأنهم لا يخرجون معه ، وليس فى هذا ما ينفى كونه داعيا لهم ، كما أنه عليه السلام الله : « أبو لهب لا يؤمن بى » ، لم يكن هذا القول نافيا لكونه يدعوه إلى الإسلام .

وقوله: ﴿ فَأَقْمُدُوا مَعَ ٱلْخَالِفِينَ ﴾ ليس بأس على الحقيقة ، وإنما هو تهديد كقوله: ﴿ اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ﴾ (١) ولا بدّ للمرتضى ولقاضى القضاة جميعاً من أن يحملا صيغة « افعل » على هذا المحمل ، لأنه ليس لأحدها بمسوّغ أن يحمل الأمر على حقيقته ، لأن لشارع لا يأمر بالقعود وترك الجهاد مع القدرة عليه ، وكونه قد تعيّن وجوبه .

فإن قلت: لو قدّرنا أن هذه الآية ، وهي قوله تعالى : ﴿ قُلْ اللَّهُ عَلَىٰ مِنَ الْأَعْرَابِ
مَّنُدْ عَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِى بَأْسِ شَديدٍ ﴾ ، أنزلت بعد غزوة تبوك ، وبعد نزول سورة
﴿ براءة » ، التي تتضمّن قوله تعالى : ﴿ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَداً ﴾ ، وقدرنا أنّ قوله
عالى : ﴿ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبداً ﴾ ليس إخبارا محضا كما تأوّلته أنت وحملت الآية عليه ،
ل معناه لا أخرجكم معى ولا أشهدكم حرب العدة ، هل كان يتم الاستدلال ؟

قلت: لا ؛ لأن للإمامية أن تقولَ: يجوز أن يكون الداعى إلى حرب القوم أولى لبأس الشديد مع تسليم هذه المقدمات كلم اهو رسول الله صلى الله عليه وآله ، لأنه عاهم إلى حرب الرّوم في سَرِيّة أسامة بن زيد في صفر من سنة إحدى عشرة ، ياهم إلى حرب الرّوم في سَرِيّة أسامة بن زيد في صفر من سنة إحدى عشرة ، يا سيّره إلى البلقاء ، وقال له: سر إلى الروم مقتل أبيك فأوطئهم الخيول وحشد معه كثر المسلمين ، فهذا الجيش قد دُعيى فيه المخلّفون من الأعراب الذين قعدوا عن الجهاد

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى : ٤٠

فى غزاة تبوك إلى قوم أولى بأس شديد ، ولم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولا حاربوا معه عدوًا.

فإن قلت: إذا خرجوا مع أسامة ، فكأنما خرجوا مع رسول الله ، وإذا حاربوا مع أسامة العدق ، فكأنما حاربو مع رسول الله صلى عليه وآله ، وقد كان سبق أنّهم لا يخرُجون مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولا يحاربون معه عَدُوًّا .

قات : وإذا خرجوا مع خالد بن الوليد وغيره في أيّام أبى بكر ، ومع أبى عُبيدة وسعد في أيام عمر ؛ فكأ نما خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ، وحاربوا العدّق معه أيضاً .

فإن اعتذرت بأنه وإن شابه الخروج معه والحرب معه إلّا أنه على الحقيقة ليس معه ، وإنما هو مع امرى من قبل خلفائه .

قيل لك : وكذلك خروجهم مع أسامة ومحاربة العدوّ معه ، وإن شابَهُ الخروج مع النبى ومحاربة العدوّ معه ، إلا أنه على الحقيقة ليس معه ، وإنما هو مع بعض أمرائه .

ويمكن أن يعترض الاستدلال بالآية ، فيقال : لا يجوز حمائها على بنى حنيفة ، لأنهم كانوا مسلمين ، وإنما منعوا الزكاة مع قولهم : « لا إله إلا الله محمد رسول الله » صلى الله عليه وآله ، ومنع الزكاة لايخرج به الإنسان عن الإسلام عند المرجئة ، والإمامية مرجئة ؛ ولا يجوز حماما على فارس والرس والرس ، لأنه تعالى أخبر أنه لا واسطة بين قتالهم وإسلامهم ، كا تقول : إمّا كذا وإمّا كذا ، فيقتضى ذلك ننى الواسطة ، وقتال فارس والروم بينه وبين إسلامهم واسطة ، وهو دفع الجزية ، وإنما تنتنى هذه الواسطة فى قتال العرب ، لأن مشركى العرب لا تؤخذ منهم الجزية ، فالآية إذن دالة على أنّ المحلّفين سيدعون إلى قوم أولى بأس شديد الحكم فيهم ، إمّا قتالهم وإمّا إسلامهم ، وهؤلاء هم مشركو العرب ، ولم يحارب مشركى العرب إلا رسول الله صلى الله عليه وآله ، فالدّاعى لهم إذاً هو رسول الله ، وبطل الاستدلال بالآية .

#### الأصل :

أَنَا وَضَعْتُ بِكَلاَ كُلِ ٱلْعَرَبِ ، وَكَسَرْتُ نَوَاجِمَ قُرُونِ رَبِيعَةَ وَمُضَر . وَقَدْ عَامْتُمْ مُو ضَعِي مِن ْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ؛ بِالْقَرَابَةِ ٱلْقَرِيبَةِ ، وَٱلْمَنْ لَةِ الْخُصِيصَةِ ، وَضَعَنِي فِي حَجْرِهِ ، وَأَنَا وَلِيدٌ يَضُمُّنِي إِلَى صَدْرِهِ ، وَ يَكُنُفُنِي فِي فَرِ اللهِ ، أَلَمْ شَيْعَ جَسَدَهُ ، وَ يُشَمُّنِي عَرْفَهُ ؛ وَكَانَ يَمْضَعُ ٱلشَّيْءَ مُمَّ أَيْلَقِمُنِيهِ ، وَمَا وَجَدَ لِي كَذْبَةً فِي قَوْل ، وَلا خَطْلَةً فِي فِعْل .

وَلَقَدْ قَرَنَ ٱللهُ بِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيماً أَعْظَمَ مَلَكُ مِنْ مَلَائِكَتِهِ ، يَسْلُكُ بِهِ طَرِيقَ ٱلْمَسْكَارِمِ ، وَتَحَاسِنَ أَخْلَقِ ٱلْعَالَمِ ، لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ . وَلَا يَسْلُهُ عَلْمَ الْعَالَمِ ، لَيْنَلَهُ عَلَيْهِ وَنَهَارَهُ . وَلَا يَوْمِ مِنْ أَخْلَقَهِ عَلَى فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَاءَ فَأَرَاهُ ، وَلَا عَلَما ، وَيَأْمُرُ نِي بِالْاقْتِدَاءِ بِهِ ، وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَاءَ فَأَرَاهُ ، وَلَا عَلَيْهِ مِنْ أَشْلُومُ مَنْ أَنْهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ مَا لَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْهُ عَلَيْهِ مَا يَوْمُ مَنْ أَنْهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْهُ عَلَيْهِ مَا أَنْهُ عَلَيْهِ مَا أَنْهُ مَا لَيْهُ عَلَيْهِ مَا إِنَّالَهُ عَلَيْهِ مَا يَوْمُ وَمُعْ فَيْهِ مِنْ أَنْهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْهُ عَلَيْهُ مَا أَنْهُ عَلَيْهُ مَا مَا لَكُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْهُ مِنْ مَنْ أَنْهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْهُ مَعَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ مَا لَعْهُ عَلَيْهُ مِنْ مَا لَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْهُ عَلَيْهِ مَا لَعْ فَالْمُ أَنْ مُنْ أَنْهُ عَلَيْهِ مَا لَاهُ عَلَيْهِ مَا لَا عَلَيْهُ مُنْ مُنْ أَنْ فَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَا أَنْهُ عَلَيْهُ مِلْ مَا عَلَاهُ مَا عَلَيْهُ مَا مُنْ أَنْهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْ فَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مُعْ مُنْ أَنْهُ مُنْ أَلَاهُ مُعَلِيْهِ مِنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ مُعْ مُنْ أَنْهُ مُعْ أَلِهُ مُعْ مُعْ فَاللّهُ مُنْ أَنْهُ مِنْ أَنْ أَنْهُ مُنْ أَلَاهُ مُعْلِقًا مُعْلَقُومِ مُنْ أَنْهُ أَلَاهُ مُعْلِقُولُ مُنْ أَنْهُ مُنْ أَلَاهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْهُ مُنْ أَلِهُ مُنْفُولُ مُنَافِعُ مِنْ أَلَاهُ مُعْلَمُ مُنْ أَلَاهُ مُعْلِقًا مُعَ

وَ آلِهِ وَخَدِيجَةَ وَأَنَا ثَالِيمُهُمَا ، أَرَى نُورَ ٱلْوَحْيِ وَٱلرِّسَالَةِ ، وَأَشُمُّ رِيحَ ٱلنَّبُوَّةِ . وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ ٱلشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ ٱلْوَحْيُ عَلَيْهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ، فَقَلْتُ: يَارَسُولَ ٱللهِ ، مَاهَذِهِ ٱلرَّنَّةُ ؟ فَقَالَ : هَذَا ٱلشَّيْطَانُ ، قَدْ أَيسَ مِنْ عِبَادَتِهِ ، إِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ ، وَتَرَى مَا أَرَى ، إِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَهِي ، وَلَـكِنَّكَ لَوْزِيرٌ ، وَإِنَّكَ لَمُعْتَ بِنَهِي ، وَلَـكِنَّكَ لَوْزِيرٌ ، وَإِنَّكَ لَمَا أَرَى ، إِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَهِي ، وَلَـكِنَّكَ لَوْزِيرٌ ، وَإِنَّكَ لَمُعْتَ بِنَهِي .

# النيارم :

 ونواجم قرون ربيعة ومضر: مَنْ نجم منهم وظهر، وعلا قدرُه، وطار صيته. فإن قلت: أمّا قهره اِلمُضرَ فعلوم، فما حال ربيعة، ولم نعرف أنه قتل منهم أحدا؟قلت: بلّى قد قتل بيده وبحيشه كثيرا من رؤسائهم في صِفّين والجلل، فقد تقدم ذكر أسمائهم من قبل، وهذه الخطبة خطب بها بعد انقضاء أمن النهروان.

والعَرْف بالفتح: الرّبيح الطّيبة، ومضّغ الشيء يمضّغه بفتح الضاد. والخطّلة في الفعل: الخطأ فيه، وإيقاعه على غير وجهه.

وحِراء : اسم جبل بمكة معروف .

والرُّنَّة : الصوت .

#### \* \* \*

# [ ذكر ما كان من صلة على رسول الله في صغره ]

والقرابة القريبة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله دون غيره من الأعمام ، كونه ربّاه فى حِجْره ، ثم حاتمى عنه ونصره عند إظهار الدّعوة دون غيره من بنى هاشم، ثمّ ماكان بينهما من المصاهرة التى أفضت إلى النّسل الأطهر دون غيرهمن الأصهار. ونحن نذكر ماذكره أرباب السّير من معانى هذا الفصل .

روى الطبرى فى تاريخه ، قال : حدثنا ابن ُ حميد ، قال : حدّثنا سامة ، قال : حدّثنى محمد ابن إسحاق قال : حدثنى عبدُ الله بن تجييح ، عن مجاهد ، قال : كان من نعمة الله عز وجل على على بن أبى طالب عليه السلام ، وما صنع الله له ، وأراده به من الخير ، أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة ، وكان أبو طالب ذا عيال كثير ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للعباس وكان من أيسر بنى هاشم : ياعباس ، إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد ترى ما أصاب الناس من هذه الأزمة ، فانطلق بنا ، فلنخفف عنه من عياله ، آخذ من بيته و احداء و تأخذ و احداً ،

فنكفيهما عنه . فقال العبّاس : نعم ، فانطلقا حتى أتيا أبا طالب ، فقالا له : إنّا تريد أن تحقيلاً بخفّف عنك من عيالك حتى ينكشف عن النّاس ماهم فيه ، فقال لهما: إنْ تركتمالى عقيلاً فاصنعا ماشئما . فأخذ رسولُ الله صلّى الله عليه وآله عليّا فضّه إليه ، وأخذ العباس جعفراً رضى الله عنه ، فضمّه إليه ، فلم يزل على بن أبى طالب عليه السلام مع رسول الله صلّى الله عليه وآله حتى بعثه الله نبيّا ، فاتبعه على عليه السلام ، فأقر به وصدّقه ، ولم يزل جعفر عند العبّاس حتى أسلم واستغنى عنه (١) .

قال الطبرى: وحدّ ثنا ابنُ حميد ، قال : حدّ ثنا سَامة ، قال : حدّ ثنا محمد بن إسحاق، قال : كان رسولُ الله صلّى الله عليه وآله إذا حضرت الصّلاة خرَج إلى شعاب مكّة ، وخرج معه على بن أبى طالب عليه السلام مستخفياً من عمّة أبى طالب ، ومن جميع أعمامه وسأئر قومه ، فيصلّيان الصّلوات فيها ، فإذا أمسيا رجّعا ، فمكثا كذلك ماشاء الله أن يمكثا .

ثم إن أبا طالب عثر عليهما وهما يصليان ، فقال لرسول الله صلى الله عليه وآله : يابن أخى ، ماهذا الذى أراك تدين به ؟ قال : ياعم هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا إبراهيم \_ أوكما قال \_ بعثنى الله به رسو لا إلى العباد ، وأنت ياعم أحق من بذلت له النصيحة ، ودعو ته إلى الهدى ، وأحق مَن أجابنى إليه ، وأعاننى عليه \_أوكما قال \_ فقال أبو طالب : يابن أخى ، إنى لاأستطيع أن أفارق دينى ودين آبائى ، وما كانوا عليه ، ولكن والله لا يخلص إليك شيء تكرهه ما بقيت .

قال الطبرى : وقد روى هؤلاء المذكورون أنّ أبا طالب قال لعلى عليمه السلام : يابنى ، ماهذا الذى أنت عليه ؟ فقال : ياأبت ، إنّي آمنتُ بالله و برسوله ، وصدّقته بمما

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٢: ٣١٣ ( طبعة المعارف )

جاء به ، وصلّيت لله معه ، قال : فرعموا أنه قال له : أماً إنّه لا يدعُو إلّا إلى خير ، فالزمه (١) .

وروى الطّبريّ فى تاريخه أيضا ، قال : حدّ ثنا أحدُ بن الحسين التِّر مِذِيّ ، قال : حدّ ثنا عبد الله بن حدّ ، وعن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عبد الله عبد الله ، قال : شعتُ عليًا عليه السلام ، يقول : أناعبدُ الله ، وأخو رسوله ، وأنا الصِّديق الأكبر ، لا يقول إلا كاذب مُفْتَر ؛ صَلَّيْتُ قَبْلَ الناس بسبسع سنين (٢).

وفى غير رواية الطبرى : أنا الصِّد يق الأكبر وأنا الفاروق الأُوَّل، أسلمت قبل إسلام أبى بكر، وصلّيت قبل صلاته بسبع سنين. كأنّه عليه السلام لم يرتَضِ أنْ يذكر عمر ولا رآه أهلًا لمقايسة بينه و بينه ؛ وذلك لأنّ إسلام عمركان متأخّراً.

وروى الفضلُ بن عبّاس رحمه الله ، قال : سألتُ أبى عن ولد رسول الله صلى الله عليه وآله الذُّ كور ، أيّهم كان رسولُ الله صلى الله عليه وآله له أشدَّ حبًّا ؟ فقال : على بن أبى طالب عليه السلام ، فقلت له : سألتُك عن بنيه ، فقال : إنه كان أحبَّ إليه من بنيه جميعا وأرأف ، مارأيناه زايله يوما من الدّهر منذ كان طفلًا ، إلّا أنْ يكون فى سفر لخديجة ، وما رأينا أبًا أبر بابنٍ منه لعلى ، ولا ابناً أطوع لأبٍ من على له .

وروى المحسين بن زيد بن على بن الحسين عليه السلام ، قال : سمعت زيداً أبى عليه السلام يقول : كان رسول الله يمضغ الله عمة والتمره حتى تايين ، و يجعلهما فى فم على عليه السلام وهو صغير فى حيثره ؛ وكذلك كان أبى على بن الحسين عليه السلام يفعل بى ؛ ولقد كان يأخذ الشيء من الورك وهو شديد الحرارة ، فيبرده فى الهواء ، أوينفخ عليه حتى يبرد ، ثم يُلقِمنيه ؛ أفيشفق على من حرارة لقمة ولا يشفق على من النار! لو كان أخى يبرد ، ثم يُلقِمنيه كا يزعم هؤلاء ، لكان أبى أفضى بذلك إلى ووقانى من حر جهنم .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطاری ۲ : ۳۱۶ ( المعارف ) (۲) تاریخ الطبری ۲ : ۳۱۰ ( المعارف )

وروى جبير بن مُطْعِم، قال: قالأبي مُطْعَم بن عدى لنا ونحن صبيان بمكة: ألاتووْن. حبّ هذا الغلام \_ يعنى عليّا \_ لحمد واتّباعه له دون أبيه الواللات والعُزّى، لوددتُأنّ ابنى بفتيان بنى نوفل جميعا ا

وروى سَعِيد بن جُبير ، قال : سألت أنس بن مالك ، فقلت : أرأيت قول عمر عن الستة : إن رسول الله صلى الله عليه وآله مات وهو عنهم راض؟ ألم يكن راضياً عن غيرهم من أصحابه ؟ فقال : بلَى ، مات رسول الله صلى الله عليه وآله وهو راض عن كثير من المسلمين ؛ وللكن كان عن هؤلاء أكثر رضاً ، فقات له : فأى الصحابة كان رسول الله صلى الله عليه وآله له أحمد ؟ أوكا قال \_ قال : ما فيهم أحد إلا وقد سخط منه فعلا ، وأنكر عليه أمراً ، إلااثنان : على بنأ بى طالبوأ بو بكر بن أبى قُحافة ، فإنهما لم يقتر فا منذ أتى الله بالإسلام أمراً أسخطا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله .

#### \* \* \*

## [ ذكر حال رسول الله في نشويته ]

وينبغى أنْ نَذَكُرُ الآن ما فيرد فى شأن رسول الله صلى الله عليه وآله وعصمته بالملائكة، لليكون ذلك تقريرا وإيضاحا لقوله عليه السلام: « ولقد قرن الله به من لدن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته»، وأن نذكر حديث مجاورته عليه السلام بحراء، وكون على عليه السلام معه هناك ؛ وأن نذكر ما ورد فى أله لم يجمع بيت والعد يومئذ فى الإسلام غير رسول الله عليه وآله وعليه و الهوعليه و فد يجة ، وأن نذكر ما ورد فى سماعه رنة الشيطان ، وأن نذكر ما ورد فى كونه عليه السلام وزيراً المصطفى صلوات الله عليه .

أما المقام الأول قروى محمد بن إسحاق بن يسار في كتاب '' السيرة النبوية ''، ورواه أيضاً محمدين جرير الطبرى في تاريخه ، قال: كانت' حليمة بنت أبى ذُو يب السَّعْديّة

أمّ رسول الله صلى الله عليه وآله التي أرضعتُه تحدّث أنهاخرجت من بلدها ومعها زوجُها وابْنُ لَمَا ترضِعه في نسوة من بني سعدبن بكر يلتمسْنَ الرُّضَّاع (١) بمكَّة ، في سنة شَمْباء (٢) لم تُبْـقِ شيئاً، قالت: فخرجتُ على أتان لنا قَمْرَاء (٣) عجفاء ،ومعناشارفُ (١) لنا؛ ماتُبضَّ (٥) بقطرة ، ولا ننام ليانا أجمع من بكاء صبيّنا الذي معنا من الجوع ، ما في ثدييٌّ ما يغنيه ، ولافي شارفنا مايغدّيه (٦)، ولكنّا نرجُو الغيث والفَرَج. فخرجت على أتانى تلك ،ولقد أراثت بالركب ضعفا و عَجَفا (٧)، حتى شق ذلك عليهم، حتى قدمنا مكة نلتمس الرُّضّاع (٨) فما منّا امرأة إلّا وقد عُرِض عليها محمـــد صلى الله عليه وآله فتأباه إذا قيل لها إنّه يتيم ؛ وذلك أنَّا إنماكنا نرجو المعروف من أبي الصبيِّ، فكنا نقول: يتيم، ماعسي أن تصنع أمَّه وجدَّه! فكنَّانكرهه لذلك، فما بقيَّت امرأة ذهبتْ معى إلا أخذتْ رضيعًا غيرى؛ فلمًا اجتمعنا للانطلاق قلت لصاحبي : والله إنى لأكره أن أرجعَ من بين صواحبي لم آخذرضيعاً ؛ والله لأذهبن ۗ إلى ذلك اليتيم فلآخذنّه ، قال : لا عليك أن تفعلي ! وعسى الله أن يجعل لنا فيه بركة ، فذهبت إليـه فأخذته ؛ وما يحملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره . قالت : فلمَّا أخذته رجعت إلى رَحْلِي ، فلمَّا وضعته في حِجْرِي أُقبل عليـــه ثديايَ بما شاء من لبن، فرضع حتى رَوِيَ وشرب معه أخوه حتى روي ، وماكنا ننام قبل دلك من بكاء صبيّنا جوعا ، فنام ؛ وقام زوجي إلى شارفنا تلكِ فنظر إليها فإذا أنهّا حافِل<sup>(٩)</sup>؛ فحلب منها ما شرب وشربت حتى انتهينا ريًّا وشبَعا ؟ فبتنا يخير ليلة ، قالت : يقول

<sup>(</sup>١) ابن هشام : « تلتمس الرضعاء » .

<sup>(</sup>٢) سنة شهباء ، تريد بها سنة الجدب ، وذلك أن الأرس حينئذ تكون بيضاء لانبات فيها .

<sup>(</sup>٣) القمرة بالضم : لون إلى الخضرة ، أو بياض فمه كدرة ، وحمار أقمر ، وأتان قراء . القاموس .

<sup>(؛)</sup> الشارف : الناقة المسنة .

<sup>(</sup>ه) قال أبو ذر الحشنى : ماتبض ، بالضاد المعجمة ، معناه : ماتنشغ ولا ترشح ، ومن رواه بالصاد المهملة، فعناه : « لا يبرق عليها أثر لين ، من البصيص ، وهو اللمعان » . (٦) قال ابن هشام : «مايغذيه» .

<sup>(</sup>٧) ابن هشام : « فلقد أدمت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفاً وعجفاً » .

<sup>(</sup>٨) ابن مشام : « الرضعاء » . (٩) حافل : أَي ممثليَّة الضرع .

صاحبی حین أصبحنا : أتعامین (۱) والله یاحلیمة لقد أخذت نَسَمةً مبارکة ، فقلت : والله الفطعت ولا کر خو ذلك ، ثم خرجنا ورکبت أتانی تلك ، وحمله معی علیها ، فوالله لقطعت بالرکب مایقدر علیها شیء من حمیره (۲) حتی إن صواحبی لَیَقُلْن لی : ویحك یابنت أبی ذؤیب! اربعی (۲) علینا ، ألیس هذه أتانك التی کنت خرجت علیها! فأقول لهن : بلی والله ، إنها لهی، فیقان: والله إن لها لشأنا ،

قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بنی سعد \_ وما أعلم أرضاً من أرض العرب أجدب منها \_ فكانت غنمی تر وح عَلَی حین قدمنا به معنا شباعاً ملأی (ئ) لبنا ، فكنا نحتلب و نشرب ؛ وما يحلب إنسان قطرة لبن ، ولا يجدها في ضرع ، حتى إن الحاضر من قومنا ليقولون لرعاتهم: ويلكم ؟ اسرحوا حيث يسرح راعى ابنة أبى ذؤيب! فيفعلون ، فتروح غنمى شباعاً لبنا ، فلم نزل نعرف من الله الزيادة أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة ، و تروح غنمى شباعاً لبنا ، فلم نزل نعرف من الله الزيادة والخير به حتى مضت سنته و فصلته ، فكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان [ فلم يبلغ سنتيه ] (٥) ، حتى كان غلاما جَفْراً (١) ، فقدمنا به على أمّه آمنة بنت وهب ، ونحن أحرص شيء على مكثه فينا ، لما كنا نرى من بركته ، فكلمنا أمّه ، وقلنالها: لو تركيته عندنا حتى يفلظ! فإنا نخشى عليه (٧) وباء مكة ، فلم نزل بها حتى ردّته معنا .

فرجعنا به إلى بلاد بنى سعد ، فوالله إنّه لَبَعْد ماقدمنا بأَشهر مع أخيه في بَهُم (^^) لنا خلْف بيوتنا ؛ إذ أتانا أخوه يشتدّ ، فقال لى ولأبيه : هاهو ذاك أخى القرشيّ ؛ قد جاءه

<sup>(</sup>۱) ابن هشام : « تعلمی » . (۲) ابن هشام : « حرهم » .

<sup>(</sup>٣) اربعي علينا ، أي أقيمي وانتظرى ، يقال : ربع فلان على فلان ، إذا أنام عليه وانتظره .

 <sup>(</sup>٤) ابن هشام: « لبناً » بالتشدید ، أی غزیرات اللبن .

<sup>(</sup>ه) منابن هشام . (٦) جفراً ، أي قويا شديداً .

<sup>(</sup>٧) الوباء ، مهموز ومقصور :كثرة الأمراض والموت . .

<sup>(</sup>٨) البهم : الصفار من الغتم ، واحدها بهمة .

رجلان عليهما ثياب بياض ، فأضجعاه وشقّا بطنه ، فهما يَسُوطانه () . قالت : فحرجت أنا وأ بُوه نشتد نحوه ، فوجدناه قائما() ممتقعا وجهه ، فالتزمته والتزمه أبوه، وقلنا :مالك يابني ! قال : جاءني رجُلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني ثم شقّا بطني ، فالتمسا فيه شيئاً لا أدرى ماهو !

قالت : فرجعنا به إلى خِبائنا ، وقال لى أبوه : ياحليمة ، لقد خشيتُ أن يكون هذا الغلام قد أصيب ، فألحقيه بأهله .

قالت: فاحتملته حتى قدمتُ به على أمّه ، فقالت : ماأقدمك به ياظئر وقد كنت حريصةً عليه وعلى مكثه عندك ؟ فقلت لها : قد بلغ الله بابنى ، وقضيت الذى على ، وتخو قت عليه الأحداث وأدّيته إليك كا تحرّين . قالت : أتخو قت عليه الشيطان ؟ قلت : نعم ، قالت : كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل ؛ وإن لا بنى شأنا ، أفلا أخبرك خبر ه؟ قالت : بلى ، قالت : رأيت حين حملت به أنّه خرج متى نور وأضاءت له قصور بصرى من من الشام ، ثم حملت به ، فوالله مارأيت حملًا قط كان أخف ولا أيسر منه ، من وقع حين ولدته وإنه لواضع يديه بالأرض ، ورافع رأسه إلى السماء ، دعيه عنك و انطلق راشدة (١)

قال : وروَى الطّبرى فى '' تاريخه ، عن شدّاد بن أوْس ، قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه و آله يحدّث عن نفسه ؛ ويذكر ماجرى له وهو طفلُ فى أرض بنى سعد بن بكر ، قال : لمّا وُلدت استرضِعتُ فى بنى سعد ، فبينا أنا ذات يوم منتبذ من

<sup>(</sup>١) يسوطانه ، قال أبو ذر الحشنى : يقال : « سطت اللبن واللهم وغيرهما أسوطه ، إذا ضربت بعضه ببعض وحركته ، واسم العود الذي يضرب به المسوط » .

<sup>(</sup>٢) ممتقعاً : متغيراً ، وفي ابن هشام : « منتقعاً » ، وجما سبواء .

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ١ : ١٧٣ ـ ١٧٧ ( نشيرة المُلكتبة التجارية ) .

هلى فى بطن وادٍ مع أترابٍ لى من الصبيان ، نتقاذف بالجلّة؛ إذا أتانى رهط ثلاثة؛ معهم لمشت من ذهب مملوءة ثلجا ، فأخذونى من بين أصحابى ، فخرج أصحابى هُر ّاباً حتى انتهو الى شفير الوادى ، ثم عادوا إلى الرّ هُط ، فقالوا : ما أرّ بُكُم إلى هذا الغلام ، فإنه ليس نمّا! هذا ابن سيّد قريش ، وهو مسترضَع فينا ؛ غلام يتيم ليس له أب ، فماذا يردُّ عايكم تأه ، وماذا تصيبون من ذلك! ولكن إن كنتم لابدّ قاتليه ، فاختاروا منّا أيّنا شئّم ناقتلوه مكانه ، ودَعُوا هذا الغلام ، فإنه يتيم .

ولم رأى الصّبيان أنّ القوم لا يحيرون لهم جوابا ، انطلقوا هُر ابامسرعين إلى الحيّ بؤذنونهم ويستصرخونهم على القَوْم ، فعمَد أحدهم ، فأضجعنى إضجاعا لطيفا ، ثم شقّ عابين مفر ق صدرى إلى منتهى عانتى ، وأنا أنظر إليه فلم أجد لذلك حسّا ، ثم أخرج بطني ففسلها بذلك الثّانج ، فأنعم غسلها ، ثم أعادها مكانها ، ثم قام الشانى منهم ، فقال لصاحبه : تنح ، فنحاه عنى ، ثم أدخل يده في جوفي، وأخرج قلبي، وأناأ نظر إليه ، فصدَعه نم أخرج منه مُضْغة سوداء فرماها ، ثم قال بيده : يمنة (۱) منه وكأنه (۲) يتناول شيئا ، فإذا في يده خاتم من نور ، تحارُ أبصار الناظرين دونه ، فتم به قابي ، ثم أعاده مكانه فوجدتُ بَرْدَ ذلك الخاتم في قابي دهراً ، ثم قال الثالث لصاحبه : تنح عنه ، فأمر يدَه مابين مفرق صدرى إلى منتهى عانتى ، فالتأم ذلك الشق ، ثم أخذ بيدى فأنهضني من مكانى إنهاضاً لطيفاً ، وقال للأول الذي شق بطنى : زنه بعشرة من أمّته ، فوزنني بهم فرجمتهم ، فقال : دعوه ، فلو وزنتموه بأمّته كاتها لرجحهم ، ثمضون في إلى صدرهم، وقبّلوا رأسي وما بين عيني ، وقالوا : ياحبيب الله ، لاثرَغ ، إنك لو تدرى ماير اد بكمن الخير لقرت عيناك ! فيينا أنا كذلك إذا أنا بالحي قد جاءوا بحذافيرهم ، وإذا أتى - وهي لقرت عيناك ! فيينا أنا كذلك إذا أنا بالحي قد جاءوا بحذافيرهم ، وإذا أتى - وهي

<sup>(</sup>۱) في الأصول: « عمه » تصحيف . (۲) الطبرى: « وكأنه » .

ظائری ـ أمام الحی تهتف بأعلی صوتها ، و تقول : یاضعیفاه ! فانکب علی اولئك الر هط فقی او ارأسی و ما بین عینی ، و قالوا : حبّدا أنت من ضعیف ! ثم قالت ظائری : یاوحیداه ! فانکبوا علی ، و ضمّونی إلی صدورهم ، و قبّلوا رأسی و ما بین عینی ، ثم قالوا : حبّدا أنت من وحید ! و ما أنت بوحید ! إن الله و ملائک ته معك والمؤمنین من أهل الأرض ، ثم قالت ظئری : یایتیاه ! استضعفت من بین أصحابك ، فقیدات نصعفك ، فانکبوا علی و ضمّونی الله و صدورهم ، و قبّلوا رأسی و ما بین عینی ، و قالوا : حبّدا أنت من یتیم اما اکرمك علی الله نو تعکم مایراد بك من الخیر ! قال : فوصل الحق إلی شفیر الوادی ، فلما بَصُرت بی الله نو تعکم مایراد بك من الخیر ! قال : فوصل الحق إلی شفیر الوادی ، فلما بَصُرت بی أمی و ضمّتنی إلی صدرها ، فوالدی نفسی بیده ، إنّی لنی حجرها قد ضمّتنی إلیها ، و إن یدی و ضمّتنی إلی صدرها ، فوالدی نفسی بیده ، إنّی لنی حجرها قد ضمّتنی إلیها ، و إن یدی لنی ید بعضهم ، فجملت ألتفت إلیهم ، و ظننت أن القوم ببصرونهم ، فإذاهم لا یبصرونهم ، فیقول بعض القوم : إن هذا الفلام قد أصابه لَم ، أو طائف من الجن ، فانطلقوا به إلی فیقول بعض القوم : إن هذا الفلام قد أصابه لَم ، أو طائف من الجن ، فانطلقوا به إلی فیقول بعض القوم : إن هذا الفلام قد أصابه لَم ، أو طائف من الجن ، فانطرون کلامه و فان فؤادی صحیح الله یکون علی ابنی بأس .

فاتفق القوم على أن يذهبُوا إلى السكاهن بى ، فاحتملونى حتى ذهبوابى إليه ، فقصّوا عليه قصّتى ، فقال : اسكتوا حتى أسمع من الغلام ، فهو أعلم 'بأمره منكم ، فسألنى فقصصت عليه أمرى ، وأنا يومئذ ابن خس سنين ، فلمّا سمع قولى وَ ثَبو قال : ياللعرب! اقتُلواهذا الغلام فهو واللّات والمُزّى لئن عاش ليبدّ لنّ دينَكم ، وليخالفن المرّ كم ، وليأتينكم بمالم تسمعوا به قطّ ، فا نتزعتنى ظئرى من حجره ، وقالت : لو علمت أن هذا يكون من قولك ما أتيتك به ،

<sup>(</sup>١) ليس بى قلبة ، أى ليس به شىء ، وأصله من القلاب ، وهو داء يأخذ الإبل فى رءوسها ،فيقلبها للى فوق ، قال فى اللسان : « ولا يستعمل إلا فى النفى » .

م احتماونى فأصبحتُ وقد صار فى جَسَدِى أثر الشّقّ ، ما بين صدرى إلى منتهى عانتى أنه الشّر اك (١) .

ورُوى أنّ بعض أصحاب أبى جعفر محمد بن على الباقر عليه السلام سأله عن قول الله عن قول الله عن ورُوى أنّ بعض أرْتَضَى مِنْ رَسُولِ فَإِنّه يَسْلُكُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ صَدَاً ﴾ (٢) . فقال عليه السلام : يوكل الله تعالى بأنبيائه ملائكة يُحصُون أعمالهم ، يؤدّون إليه تبليغهم الرّسالة ، ووكل بمحمّد صلى الله عليه وآله مَلَكا عظيما منذ فُصِل عن الرّضاع يُرشِده إلى الخيرات ومكارم الأخلاق ، ويصدّه عن الشرّ ومساوئ لأخلاق ، ويصدّه عن الشرّ ومساوئ لأخلاق ، وهو الذي كان يناديه : السّلام عليك يا محمد يا رسول الله وهو شابُ لم يبلغ يَرجة الرّسالة بعد ، فيظنّ أنّ ذلك من الحجر والأرض ، فيتأمّل فلا يرى شيئا .

وروى الطبرى " الناريخ " عن محمد بن الحنفية ، عن أبيه على عليه السلام ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : « ما همت بشيء مما كان أهل الجاهلية بعملون به غير مر " بين ، كل ذلك يحول الله تعالى بيني وبين ما أريد من ذلك ، شم ما هممت بسوء حتى أكرمني الله برسالته ، قلت ليلة لغلام من قريش كان يرعى معى بأعلى مكة : لو أبصرت لى غنمى حتى أدخل مكة ، فأسمر بها كما يسمر الشباب ، فحرجت أريد ذلك ، حتى إذا جئت أول دار من دُور مكة ، سمعت عز فا بالد فق (١٣) والمزامير ، فقلت : ما هذا ؟ قالوا : هذا فلان ترقح ابنة فلان ، فجاست أنظر إليهم ، فضرب الله على أذنى فنيمت ، فما أيقطني إلا مس الشمس ، فرجعت إلى صاحبي ، فقال : ما فعلت ؟ فقلت : ما صنعت مين مثل ذلك ، فقال : فقال : فقال : فقال : فقال : فقال : فقال ، في حبت فسمعت حين دخلتُها تلك الليلة ، فجاست

<sup>(</sup>١) الحبر بتفصيل أونى في الطبرى : ٢ : ١٦١ \_ ١٦٥ ( طبع المعارف ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الجن ٢٧ . (٣) الطبرى: « بالدفوف » .

أنظر ، فضرَب الله على أذنى ، فما أيقظنى إلا مسُّ الشمس ، فرجعت إلى صاحبى ، فأخبرته الخبر ، ثم ما هممتُ بعدها بسوء ، حتى أكرمنى الله برسالته (١) .

وروی محمد بن حبیب فی '' أمالیه '' قال : قال رسول الله صلی الله علیه وآله : أذ كُر وأنا غلام ابن سبع سنین ، وقد بنی ابن جُدْعان داراً له بمكّه ، فجئت مع الغلمان نأخذ التراب والمدر فی حُجورنا فننقله ، فملأت حِجْری تُرابا فانكشفت عورتی ، فسمعت ندا؛ من فوق رأسی : یا محمد ، أرْخ إزارك ، فجملت أرفع رأسی فلا أری شیئا ، إلا أنی أسمع الصوت ، فتماسكت ولم أرْخِه ، فكائن إنسانا ضربنی عَلَی ظَهْری ، فررت لوجهی ، وانحل إزاری فسترنی ، وسقط التراب إلی الأرض ، فقمت إلی دار أبی طالب عمّی ولم أعد .

\* \* \*

وأما حديثُ مجاورته عليه الصلاة والسلام بحراء فمشهور ، وقد ورد في الكتب الصحاح أنه كان يجاور في حراء من كل سنة شهرا ، وكان يُطعم في ذلك الشهر مَنْ جاءه من المساكين ، فإذا قضى جواره من حراء ، كان أوّل ما يبدأ به إذا انصرف أن يأتي باب الكعبة قبل أن يدخُل بيته ، فيطوف بها سبعاً ، أو ما شاء الله من ذلك ، ثم يرجع إلى بيته ، حتى جاءت السّنة التي أكرمه الله فيها بالرسالة ، فجاور في حراء شهر رمضان ، ومعه أهله : خديجة وعلى بن أبي طالب وخادم لهم ، فجاءه جبريل بالرسالة ، وقال عليه والصلاة والسلام: جاء في وأنا نائم بنمَط فيه كتاب، فقال: أقرأ ، قلت : ما أقرأ ، فغتنى (٢) حتى ظننت أنه الموت ، ثم أرسلني فقال : ﴿ أَوْرَأْ باسْم رَبِّكَ ٱلّذِي خَلَقَ ﴾ ، إلى قوله : ﴿ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ أَنه الموت ، ثم أرسلني فقال : ﴿ أَوْرَأْ باسْم رَبِّكَ ٱلّذِي خَلَقَ ﴾ ، إلى قوله : ﴿ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٢ : ٢٧٩ ( المعارف ) .

<sup>(</sup>۲) غتى ، قال ابن الأثير : « الغت والغط سواء ، كأنه أراد : عصرنى عصرا شديدا حتى وجـــدت منه المشقة كما يجد من يغمس في الماء قهرا . النهاية ٣ : ١٤٩ .

اَلَمْ يَعْلَمُ ﴾ (١) . فقرأته ، ثم انصرف عَنَى فانتبهت من نومي ، وكأنمـا كيّب فى قلبى كتّاب ، وذكر تمام الحديث .

\* \* \*

وأما حديث أن الإسلام لم يجتمع عليه بيت واحدُ يومنذ إلا النبي وهو عليهما السلام وأما حديث أن الإسلام لم يجتمع عليه بيت واحدُ يومنذ إلا النبي وهو عليهما السلام يخديجة ، فجبر عفيف الكندي مشهور ، وقد ذكرناه من قبل ، وأن أبا طالب قال له: تدرى من هذا ؟ قال : لاقال : هذا ابن أخى محمّد بن عبد اللطّلب ؛ وهذا ابنى عبد الطّلب ؛ وهذا ابنى على "بن أبى طالب ، وهذه المرأة خُلفهما خديجة بنت خويلد؛ زوجة محمد ابن أخى ، وايمُ الله ما أعلم على الأرض كلمّ الحداً على هذا الدّين غير هؤلاء الثلاثة .

وأمَّا رنّة الشيطان ، فروى أبو عبد الله أحمد بن حنبل فى مُسنَده ، عن على بن أبى طالب عليه السلام ، قال : كنتُ مع رسول الله صلى الله عليه وآله صبيحة اللَّيلة التى أسرى به فيها ، وهو بالحجْر يصلّى ، فلما قضى صلاته ، وقضيتُ صلاتى ، سمعت رَنَّةً شديدةً ، فقلت : يارسول الله ، ماهذه الرّنة ؟ قال : ألاتعلم ! هذه رنّة الشيطان ، علم أنى أسرى بى الليلة إلى السماء ، فأيس من أن يُعبَد فى هذه الأرض .

وقد رُوى عن النبي صلى الله عليه وآله مايشابه هذا ، لمّا بايعه الأنصار السّبعون ليلة المَقبة سُمع من العقبة صوتٌ عال في جوف الليل : يا أهل مكّة ، هذا مذمّم والصباة معه قد أجمعوا على حربكم ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وآله للأنصار : ألا تسمعون ما يقول ! هذا أزَبُّ العقبة \_ يعنى شيطانها ، وقد روى : « أزبب العقبة » . ثم التفت إليه ، فقال (٢) : استمع يا عدو الله ، أما والله لأفرغن لك .

( ١٤ - نهج البلاغة - ١٢ )

<sup>(</sup>١) سورة اقرأ : ٥ .

<sup>(</sup>٢) في السان : «كانت العرب تسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصابي لأنه خرج من دين قريش إلى الإسلام ، ويسمون من دخل في دين الإسلام مصبوا ، لأنهم كانوا لايهمزون ، فأبدلوا من الهمزة واوا، ويسمون المسلمين الصابة بغير همز ، كانه جم الصابي » ،

وروى عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ، قال : كان على عليه السلام يركى مع رسول الله صلّى الله عليه وآله قبل الرسالة الضّوء ويسمع الصوت ، وقال له صلى الله عليه وآله : « لولا أنى خاتم الأنبياء لكنت شريكا فى النبوّة ، فإن لا تكن نبيًّا فإنّك وصى نبى ووارثه ، بل أنت سيّد الأوصياء وإمام الأتقياء » .

وأما خبر الوزارة ، فقد ذكره الطبرى في تاريخه ، عن عبدالله بن عباس عن على ابن أبي طالب عليه السلام ، قال لما أنزلت هذه الآية : ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَ تَكَ ٱلْأَقْرَ بِينَ ﴾ (١)؛ عَلَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وآله دعاني ، فقال : يا على " ، إنَّ الله أمرنيأن أنذر عشيرَتك الأقربين ، فضقت بذلك ذرعا ، وعامت أنى متى أنادهم بهــذا الأمر أرّ منهم ما أكره ، فصمتُ حتى جاءني جبريل عليه السلام ، فقال : يا محمّد ، إنّك إن لم تفعل ما أمِر ْتَ به يعذُّ بك ربُّك ؛ فاصنع لنا صاعاً من طعام ، واجعل عليه رجْلَ شاة ، واملاً لنا عُسًّا من كَبَن ، ثم اجمع يني عبد المطلب حتى أكلَّهم ، وأ بلُّغهم ماأمرت به . ففعلت ما أمرني به، ثم دعوتهم وهم يومئذأر بعون رجلا، يزيدون رجلاً أوينقصونه، وفيهم أعمامه: أبوطالب، وحمرة ، والعباس ، وأبو لهب؛ فلمَّا اجتمعوا إليه دعا بالطَّعامالَّذي صنعت لهم ، فجئت به، فلمَّا وضعتُه تناولرسولُ الله صلَّى الله عليه وآله بَضْعةً (٢) من اللَّحم فشقَّها بأسنانه ،ثم ألقاها في نَواحي الصَّحْفة ، ثم قال : كأُوا باسم الله ، فأكلوا حتَّى مالهم إلى شيء من حاجة ، وايمُ الله الّذي نفس على" بيده ، إن كان الرَّجُل الواحد منهم ليأكل ماقد منه لجيعهم ، ثم قال : اسقِ القومَ يا على م فجئتهم بذلك العُس فشربوا منه ، حتى رووا جميعا ، وايمُ الله إنْ كان الرجل منهم لَيَشرب مثله ، فلمَّا أراد رسولُ الله صلَّى الله عليـــــــ وآله أن يَكُلُّمهِم بِدَرِه أَبِو لهب إلى الكلام ، فقال : لَشَدَّ ماسحرَ كم صاحبُكم ! فتفرَّق القومُ، ولم يَكُلُّمهم رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال من الغد: ياعلي ، إنَّ هذا الرَّ جل قدسبقني، (١) سورة الشعراء ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) البَّعَة بالفتَّح ، وقد تكسر : القطعة من اللحم .

إلى ما سمعت من القول ، فتفرق القوم قبل أن أكلمهم ، فعدننا اليوم إلى مثل ماصنعت بالأمس ، ثم اجمعهم لى . ففعلت ثم جمعتهم ، ثم دعانى بالطّعام ، فقرّ بنه لهم ، ففعل كا فعل بالأمس ، فأكلوا حتى مالهم بشىء حاجة ، ثم قال : اسقهم ، فجنّهم بذلك العُسّ ، فشريوا منه جميعا ، حتى رووا ، ثم تكلّم رسولُ الله صلّى الله عليه وآله ، فقال : يا بنى عبد المطلب ، إنّى والله ما أعلمُ أنّ شابّا فى العرب جاء قومه بأفضل ممّا جئتكم به ، إنّى قد جئتكم بخير الدُّ نيا والآخرة ، وقد أمرى الله أن أدعو كم إليه ، فأيّكم يوازرنى على هذا الأمر ، على أن يكون أخى ووصيّى وخليفتى فيكم ؟ فأحجم القوم عنها جميعا ، وقلت أنا يارسول الله أكونُ وزيرك عليه ، فأعاد القول ، فأمسكوا وأعدت ماقات ، ساقا : أنا يارسول الله أكونُ وزيرك عليه ، فأعاد القول ، فأمسكوا وأعدت ماقات ، فأخذ برقبتي ، ثم قال لهم : هذا أخى ووصيّى وخليفتى فيكم ، فاسمعوا له وأطيعوا . فقام القوم يضحكون ، ويقولون لأبى طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطبع (٢٠)

ويدل على أنّه وزير رسول الله صلّى الله عليه وآله من نصّ الكتاب والسنة قول الله تعالى: ﴿ وَاَجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي \* هَارُونَ أَخِي \* اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي \* وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴾ وأمري ﴾ (٥) . وقال النبي صلى الله عليه وآله فى الخبر المجمع عَلَى روايته بين سائر فرق الإسلام : « أنت منّى بمنزلة هارون من موسى إلّا أنه لا نبيّ بعدى » ، فأثبت له جميع مراتب هارون عن موسى ، فإذن هو وزير رسول الله صلى الله عليه وآله ، وشاد أزره ، ولولا أنه خاتم النبيين لكان شريكا فى أمره .

<sup>(</sup>١) ساقطة من التاريخ .

<sup>(</sup>٢) الرمس في العين : كالغمس ، وهو قذى تلفظ به ؛ كناية عن صغر سنه .

<sup>(</sup>٣) حمش الساقين : رفيعهما .

<sup>(</sup>٤) تاریخ الطبری ۲ : ۳۱۹ ـ ۳۲۱ ( المعارف ) ، وتفسیر الطبری ۱۹ : ۷۶ ، ۷۰ ( بولاق ) . بتفصیل أوفی .

<sup>(</sup>٥) بسورة طه ٢٩ ـ ٣١

وروی أبو جعفر الطبری أيضا فی '' التاريخ '' ؛ أنّ رجلا قال لعلی عليه السلام : هاؤم ثلاث يأمير المؤمنين ، بم ورثت ابن عمّك دون عمّك ؟ فقال علی عليه السلام : هاؤم ثلاث مرات ، حتى اشرأب الناس ، ونَشَرُ وا آذابهم ، ثم قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بنى عبد المطّلب بمكّة ، وهم رهطه (۱) كلهم ، يأكل الجُذعة ، ويشرب الفروق (۲)، فصنع مُدَّا من طعام ، حتى أكلوا وشيعوا و بقى الطعام كا هو ، كأنه لم يمس ، ثم دعا بغمر (۳) ، فشر بوا ورووا ؛ و بقى الشراب كأنه لم يشرب ، ثم قال : يابنى عبد المطّلب ، بغمر (ت) ، فشر بوا ورووا ؛ و بقى الشراب كأنه لم يشرب ، ثم قال : يابنى عبد المطّلب ، واردى ؟ فلم نقر إلى النّاس عامّة ، فأيكم يبايُعنى على أن يكون أخى وصاحبى ، ووارثى ؟ فلم يقمُ إليه أحدث ، فقمت إليه ، وكنت مِنْ أصغر القوم ، فقال : اجلس ، مقال ذلك ثلاث مرّات ، كلّ ذلك أقوم إليه ، فيقول : اجلس ؛ حتى كان فى الثالثة ، فضرب بيده على يدى ، فعند ذلك ورثتُ ابن عَتى دون عتى (۱) .

\* \* \*

## الأصل :

وَلَقَدْ كُنْتُ مَعَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ؛ لَمَّا أَتَاهُ الْمَلَا مِنْ قُرَيْشٍ ، فَقَالُوا لَهُ : مَا مُحَمَّدُ ، إِنَّكَ قَدِ اُدَّعَيْتَ عَظِيماً لَمْ يَدَّعِه آ بَاؤُكَ ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ بَيْنِكَ ، وَتَحْنُ نَسْأَلُكَ أَمْراً إِنْ أَنْتَ أَجَبْنَنَا إِلَيْهِ وَأَرَيْتَنَاهُ ، عَلِيْنَا أَنَّكَ نَبِي وَرَسُولُ ، وَإِنْ لَمَ تَفْعَلُ عَلِيْنَا أَنَّكَ سَاحِر مَّ كَذَّابُ.

فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وَمَا تَسْأَلُونَ ؟ قَالُوا : تَدْعُو لَنَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ ؛ حَتَى تَنْقَلِعَ بِعُرُوقِهَا ، وَتَقَفِّ بَيْنَ يَدَيْكَ . فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ

<sup>(</sup>١) في الأصول: « رهط » ، وأثبت مافي الطبري .

<sup>(</sup>٣) الفرق ، بكسر الفاء ، وبعضهم يقول بالفتح : مكيال كيير لأهل المديتة يكال به اللبن .

<sup>(</sup>٣) الغمر : القدح الصغير . (٤) تاريخ الطبري ٢ : ٣٢١ ، ٣٢٢

يْءَ قَدِينَ ؟ فَإِنْ فَعَلَ ٱللهُ لَـكُمْ ذَلِكَ ، أَتُونُمِنُونَ وَتَشْهَدُونَ بِالْحَقِّ! قَالُوا: نَعَمْ ، الَ : فَإِنِّي سَأْرِيكُم مَا لَطَلُبُونَ ، وَ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنْكُمْ لَا تَفْيِئُونَ إِلَى خَيْرِ ، وَأَنَّ فِيكُمْ نْ يُطْرَحُ فِي ٱلْقَلِيبِ ، وَمَنْ يُحَزِّبُ ٱلْأَحْرَابَ. ثُمَّ قَالَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَٱللهِ : يأيَّتُهَا الشَّجَرَةُ ، إِنْ كُنْتِ تُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ، وَتَعْلَمِينَ أَنَّى رَسُولُ ٱللهِ ، فَأَنْقَلَعِي مُرُوقِكِ حَتَّى تَقْفِي بَيْنَ بَدَى ٓ بِإِذْنِ ٱللهِ ؛ وَٱلَّذِي بَعَتَهُ بِٱلْحَقِّ لَا نَقْلَعَتْ بَمُرُوقِهَا ، جَاءَتْ وَلَهَا دَوِيٌ شَدِيدٌ ، وَقَصْفُ كَقَصْفِ أَجْنِحَةِ ٱلطَّيْرِ ؛ حَتَّى وَقَفَتْ بَيْنَ يَلَكَىْ بَسُولِ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُرَفَّرُ فَةً ؛ وَأَلْقَتْ بِغُصْبَهَا ٱلْأَعْلَى عَلَى رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ بِيعَضَ أَغْصَانِهَا عَلَى مَنْ كَبِي وَ كُنْتُ عَنْ يَمِينِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ، وَلَمَّا نَظَرَ ٱلْقَوْمُ إِلَى ذَٰلِكَ، قَالُوا عُلُوًّا وَٱسْتِكْبَاراً: فَمُرْهَا فَلْيَأْتِكَ نِصْفُهَا ، وَيَبْقَى نِصْفُهَا، نَّأُمْرَهَا فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ نِصْفُهَا كَأَعْجَبِ إِقْبَالِ وَأَشَدِّهِ دُويًّا، فَكَأَدَتْ تَكْتَفُ بِرَسُولِ ٱللهِ مَلَّى ٱللهُ عَكَيْهِ وَآلِهِ ، فَقَالُوا كُفْراً وَعُتُوًّا : فَمَرْ هَذَا النَّصْفَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى إنصْفِهِ كَمَا كُلَنَ ، فَأَمْرَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَرَجَعَ ، فَقُلْتُ أَنَا: لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللهُ ؛ إِنَّى وُّلُ مُونِمِنِ بِكَ يَارَسُولَ ٱللهِ ، وَأُوَّلُ مَنْ أُقَرَّ بِأَنَّ ٱلشَّحَرَةَ فَعَلَتْ مَافَعَلَتْ بأَمْر ٱللهِ مَاكَى تَصْديقاً بِنُبُو تِكَ ؛ وَ إِجْلاَلاً لِكَلِمَتِكَ. فَقَالَ ٱلْقَوْمُ كُأْتُهُمْ : بَلْ سَاحِرْ كَذَّاتِ، نَجِيبُ ٱلسِّحْرِ خَفِيفٌ فِيْهِ ؛ وَهَلْ أَيْصَلَّاقُكَ فِي أَمْرِكَ إِلَّا مِثْلُ هَـٰذَا! يَعْنُونَنِي ــ رَ إِنِّي كَوِنْ قَوْمٍ آلَا تَأْخُذُهُمْ فِي ٱللهِ لَوْمَةُ لَا تُمِ ؛ سِيمَا هُمْ سِيمَا ٱلصِّدِّيقِينَ ، وَكَلاَمُهُمْ كَلاَمُ ٱلْأَبْرَارِ ؛ عُمَّارُ ٱللَّيْلِ ، وَمَنَارُ ٱلنَّهَارِ ، مُتَمَسِّكُونَ بِحَبْ لِ ٱلْقُرُ آنِ ، يُحْيُونَ سُنَنَ ٱللهِ وَسُنَنَ رَسُولِهِ ، لَا يَسْتَكْبُرُونَ وَلَا يَمْلُونَ ؛ وَلَا يَمُلُونَ وَلَا يُفْسِدُونَ ، تُلُوبَيُهُمْ فِي ٱلْجُنَانِ ، وَأَجْسَاتُهُمُمْ فِي ٱلْعَمَلِ .

## الشنرخ :

الملأ الجماعة . ولا تفيئون : لا ترجعون . ومن يُطْرح فى القَليب ، كَفُتْبة وشَيْبة ابنى ربيعة بن عبد شمس وعمرو بن هشام بن المفيرة ، المكنّى أبا جهل وغيرهم، طُرحوا فى قَليب بدْر بَعد انقضاء الحرّب ، ومن يحزّب الأحراب ، أبو سفيان صخر بن حرب بن أميّة . والقَصْف والقصيف : الصوت . وسياهم : علامتهم ، ومثله « سيمياء » .

ومعنى قوله عليه السلام: « قلوبهم فى الجنان ، وأجسادهم فى العمل » ، أنَّ قلوبهم ملتذَّة بمعرفة الله تعالى وأجسادهم نصِبة بالعبادةِ .

وأمّا أمرُ الشجرة التى دعاها رسول الله صلى الله عليه وآله؛ فالحديث الوارد فيهاكثيرُ مستفيض، قد ذكره المحدّثون فى كتبهم، وذكره المتكلّمون فى معجزات الرسول صلى الله عليه وآله، والأكثرون رووا الحبر فيها على الوَضْع اللّذى جاء فى خطبة أمير المؤمنين، ومنهم من يروى ذلك مختصرا أنّه دعا شجرة فأقبلت تخدّ إليه الأرض خدًا.

وقد ذكر البيهق في كتاب "دلائل النبوة "حديث الشجرة ، ورواه أيضا محمد بن إسحاق : كان إسحاق بن يسار في كتاب السيرة والمفازى على وجه آخر ، قال محمد بن إسحاق : كان ركانة (۱) بن عبديزيدبن هاشم بن عبدالمطلب بن عبدمناف أشدَّ قريش كامّا، فحلا يومابرسول الله صلى الله عليه وآله : الله صلى الله عليه وآله في بعض شماب مكة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : يارُكانة ، ألا تتقى الله ، وتقبل ماأدعوك إليه ؟ قال الو أعلم أن الذى تقول حق لا تستك ، قال الم أن الذى تقول حق لا تستك ، قال الم أفرأ يت إن صرعتك ؛ أتعلم أن ماأقول الله حق قال : نعم ، قال : فقم حتى أصار عك ، فقال وسول الله عليه وآله أضجَعه لا يملك مِنْ نفسه شيئًا ، فقال وسول الله عد يا محمد ، فقال وسول الله عد يا محمد ، فقال وسول الله عليه وآله أريتكه ، إن انتهيت الله ، واتبعت أمرى ، فال الله عليه وآله : وأعجب من ذلك إن شئت أريتكه ، إن انتهيت الله ، واتبعت أمرى ، فال الله عليه وآله : وأعجب من ذلك إن شئت أريتكه ، إن انتهيت الله ، واتبعت أمرى ، فال الله عليه وآله : وأعجب من ذلك إن شئت أريتكه ، إن انتهيت الله ، واتبعت أمرى ، فال الله عليه وآله نا ما الله عليه وآله الله ، واتبعت أمرى ، فال الله عليه وآله نا باله من ذلك إن شئت أريتكه ، إن انتهيت الله ، واتبعت أمرى ، فالمنا الله عليه وآله نا بالمنا الله عليه وآله نا باله من الله عليه وآله نا باله من الله عليه وآله نا باله من ذلك إن شئت أريتكه ، إن انتهيت الله ، واتبعت أمرى ، في الله عليه وآله الله الله عليه وآله الله الله عليه وآله الله عليه وآله الله عليه وآله والله الله عليه وآله والله عليه وآله الله والله الله عليه وآله والله والل

<sup>(</sup>١)كذا ضبطه صاحب الاشتقاق ٧٨ ، بضم الراء .

<sup>(</sup>٢) ب : « حتى » ، تصعیف ، وق ابن هشام : « أتصرعني » .

نال: ماهو؟ قال: أدعو لك هـذه الشجرة التي تراها، فتأتى، قال فادْعُها ؛ فدعاها، فأقبلت حتى وقفت بين يدى رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قال: ارجعى إلى مكانك، ورجعت إلى مكانها، فرجع رُكانة إلى قومه، وقال: يابنى عبد مناف، ساحروا(١) بصاحبكم أهل الأرض! فما رأيت أسحر منه قط ، ثم أخبرهم بالذى رأى، والذى صنع (٢).

\* \* \*

## [القول في إسلام أبي بكر وعليّ وخصائص كل منهما]

وينبغى أن نذكر في هذا الموضع ملخص ماذكره الشيخ أبو عثمان الجاحظفى كتابه المعروف بكتاب '' العثمانية '' في تفضيل إسلام أبى بكر على إسلام على عليه السلام ، لأن هذا الموضع يقتضيه ، لقوله عليه السلام حكاية عن قريش لما صدق رسول الله صلى الله عليه وآله : وهل يصدقك في أمرك إلا مثل هذا لأنهم استصغروا سنة ، فاستحقروا أمر محمد رسول الله صلى الله عليه وآله حيث لم يصدقه في دعواه إلا غلام صغير السن ، وشبهة العثم أنية التي قررها الجاحظ من هذه الشبه نشأت ، ومن هذه الكلمة تفر عت ، لأن خلاصتها أن أبا بكر أسلم وهو ابن أربعين سنة ، وعلى أسلم ولم يبلغ الحكم ، فكان إسلام أبى بكر أفضل .

ثم نذكر مااعترض به شيخنا أبو جعفر الإسكاني على الجاحظ في كتابه المعروف بد " نقض العثمانية "، ؛ ويتشعّب الكلام بينهما حتى يخرج عن البحث في الإسلامين إلى البحث في أفضليّة الرّجُاين وخصائصهما ؛ فإنّ ذلك لا يخلُو عن فائدة جليلة ، ونكتة

<sup>(</sup>١) ساحروا : أي غالبوهم بالسحر .

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ١ : ١٨٤ ( نشرة المكتبة التجارية ) .

لطيفة ، لا يليق أن يخلو كتابنًا هذا عنها ، ولأن كلامهما بالرسائل والخطابة أشبه ، وفي الكتابة أقصد وأدخل ، وكتابنا هذا موضوع لذكر ذلك وأمثاله .

قال أيو عمان: قالت العمانية: أفصل الأسّة وألولاها بالإمامة أبو بكر بن أبن تُعافقة لإسلامه على الوجه الذي لم يسلِم عليه أحد في عصره ؛ وذلك أنّ النّاس اختلفوا في أوّل النّاس إسلاما ، فقال قوم : أبو بكر ، وقال قوم : زيد بن حارثة ، وقال قوم : خبّاب بن الأرت .

وإذا تفقد نا أخبارهم "وألحصينا أحاديتهم ، وعددنا رجالهم ، ونظرنا في صحة أسانيدهم ، كان الخبر في تقدّم إسلام أبي بكر أعم ورجاله أكثر ، وأسانيده أصح ، ورهو بذاك أشهر ، واللفظ فيه أظهر ، مع الأشعار الصحيحة ، والأخبار المستفيضة في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد وفاته ، وليس بين الأشعار والأخبار فرق إذا امتنع في محيئها ، ، وأصل مخرجها التباعد والاتفاق والتواطؤ ، ولكن ندع هذا المذهب جانباً ، ونضرب عنه صفحا ، اقتدارا على الحبحة ، ووثوقا بالفكج والقوة ، ونقتصر على أدنى نازل في بكر ، ونغزل على حكم الخصم ؛ فنقول : إنا وجدنا من يزعم أنه أسم قبل زيد وخباب ، ووجدنا من يزعم أنهما أساما قبله ، وأوسط الأمور أعدلها ، وأقربها من محية الجميع ، ورضا المخالف ؛ أن نجعل إسلامهم كان معا ، إذ الأخبار متكافئة ، والآثارمتساوية على ماتزعمون ، وليست إحدى القضيتين أولى في صحة العقل من الأخرى ؛ ثم نستدل على إمامة أبى بكر بما ورد فيه من الحديث ؛ وبما أبانه به الرسول صلى الله عليه وآله من غيره .

قالوا: فممّا روِى من تقدّم إسلامه ماحدّث به أبو داود و ابن مهدىّعنشعبة، و ابن عينة : عن الجريريّ ، عن أبى هريرة ، قال : أبو بكر : أنا أحقّـكم بهذا الأمر \_ يعنى الخلافة \_ ألستُ أُولَ مَنْ صلّى !

روى عباد بن صُهيّب ، عن يحيى بن عبير ، عن محمد بن المنكدر ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : « إن للله بعثنى اللهدى ودين الحقّ إلى الناس كاقة ، فقالوا : كذبت ، وقال أبو بكر : صدقت » .

وروى يعلَى بنُ عُبَيد، قال: جاء رجل إلى ابن عَبّاس، فسأله: مَنْ كان أوّل الناس إسلاما ؟ فقال: أمّا سمعت قوال حسان بن ثابت: !

إذا تذكّرتَ شجواً من أخى ثقة الذّ كُر أخاك أبا بكر بما فَعَالاً الثّاني التسالي المحمود مشهده وأوَّل النَّاس منهم صدّق الرسلاً وقال أبو محْحَن :

سبقتَ إلى الإسلام والله شاهدٌ وكنتَ حبيبا بالعريش المشهرِّ (٣) وقال كفب بن مالك:

سبقت أخا تَيْم إلى دين أحمد وكنت لدى الغيران في الكهف صاحبا (٤) وروى ابن أبى شَيْبَة ، عن عبد الله بن إدريس ووكيع ، عن شعبة ، عن عمرو بن مرة ، قال النّخَعى : أبو بكر أوّلُ مَنْ أسلم .

وروى هيثم عن يعلَى بن عطاء ، عن عمرو بن عنبسة ، قال : أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وآله وهو بمُسكَاظ ، فقلت : مَنْ بليعك على هذا اللَّامر ؟ فقال :بايعني حُرُّ وعبدُ ، فلقد رأيتُني يومئذ وأنا رابعُ الإسلام ..

<sup>(</sup>٣) في الأصول: « المفهروا » ، وأثنت مافي العُمَانية ، من أبيات ثلاثة أوردها على قافية الرافالمكسورة

<sup>(</sup>٤٤) العُمَانيةِ (١٠١٠

قال بعضُ أصحاب الحديث: يعني بالحرّ أبا بكر وبالعبد بلالا.

وروى الليث بن سعد ، عن معاوية بن صالح ، عن سليم بن عامر ، عن أبى أمامة ، قال : حدّ ثنى عمرو بن عَذْبسة ، أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وهو بُمكاظ ، فقال له : مَنْ تَبِعْك ؟ قال : تبِعْنى حرّ وعبد : أبو بكر وبلال .

وروى عمرو بن إبراهيم الهاشمى" ، عن عبد الملك بن عُمَير ، عن أسيد بن صَفُوان ؟ صاحب النبى صلى الله عليه وآله قال : لما قُبِضَ أبو بكر جاء على" بن أبى طالب عليه السلام ، فقال : رحمك الله أبا بكر ! كنت أوّلَ النّاس إسلاما .

وروى عبّادٌ ، عن الحسن بن دينار ، عن بشر بن أبى زينب ، عن عِكْرِمة مولى ابن عبّاس ، قال : إذا لقيت الهاشميّين قالوا : على بن أبى طالب أوّل مَنْ أسلَم ؛ وإذا لقيت الذين يعلمون ، قالوا : أبو بكر أوّل مَنْ أسلم .

\* \* \*

قال أبو عُمَان الجَاحِظ : قالت العَمَانية : فإن قال قائل : فما بالُسَمَ لم تذكّروا على ابن أبى طالب في هذه الطبّقة ، وقد تعلمون كثرة مقدّميه والرواية فيه !

قلنا: قد علمنا الرواية الصحيحة ، والشهادة القائمة ؛ أنه أسلم وهو حَدَثُ غرير ، وطفل صغير ، فلم نكذّب الناقلين ، ولم نستطع أن نلحق إسلامه بإسلام البالغين ، لأن المقال رَعم أنّه أسلم ، وهو ابن خمس سنين ، والمكثر زعم أنّه أسلم وهو ابن تسع سنين ، فالقياسُ أنْ يؤخذ بالأوسط بين الروايتين ، وبالأمر بين الأمرين ، وإنما يُعررُ فُ حقّ ذلك من باطله ، بأنْ نحصى سنيه التي ولي فيها الخلافة ، وسنى عمر ، وسنى عمان ، وسنى أبى بكر ، ومقام النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة ، ومقامه بمكة عند إظهار الدعوة ، فإذا فعلنا ذلك صح أنه أسلم وهو ابن سبع سنين ، فالتاريخ المجمّع عليه أنّه قُتل عليه السلام في شهر رمضان سنة أربعين .

قال شيخنا أبو جعنير الإسكاني (١) : لولا ماغلب على الناس من الجهل و حب التقليد، نحتج إلى نقض ما احتجت به العثمانية ، فقد علم الناس كافة بأن الدو الهو الطارب اللهم ، وعرف كل أحد علو أقدار شيوخهم وعلمائهم وأمر ائهم ، وظهور كلهم، وقهر اللهم ، وطهور كلهم، وقهر المهم وارتفاع التقية عنهم والكرامة ، والجائزة لمن ووى الأخبار والأحاديث فضل ا ، بكر ، وما كان من تأكيد بنى أمية لذلك ، وما ولده الحد ثون من الأحاديث طلبا ا في أيديهم ، فكانوا لا يألون جهداً في طول ماملكوا أن يُخمُوا ذكر على عليه الملام وولده ، ويطفئوا نورهم ، ويكتموا فضائلهم ومناقبهم وسوابقهم ، ويحملوا على شتمهم بهم ولعنهم على المنابر ؛ فلم يزل السيف يقطر من دمائهم، مع قلة عددهم وكثرة عدوهم ، كانوا بين قتيل وأسير ، وشريد وهارب ، ومستخف ذليل ، وخائف مترقب حتى إن كانوا بين قتيل وأسير ، وشريد وهارب ، ومستخف ذليل ، وخائف مترقب حتى إن أ يذكروا شيئاً من فضائلهم ، ولا يرخصوا لأحد أن يُطيف بهم ، وحتى بلغ من أ يذكروا شيئاً من فضائلهم ، ولا يرخصوا لأحد أن يُطيف بهم ، وحتى بلغ من أ بنا أخذ أنه إذا ذكر حددينا عن على عليه السلام كنى عن ذكره ، فقال : قال ، بنا من قريش ، ولا يذكر عليسا عليه السلام ،

ثم رأينا جميع المختلفين قد حاولوا نقض فضائله ، ووجّهوا الحِيلَ والتأويلات نحوها، م خارجي مارق ، وناصب حَنِق ، وثابت مستبهم ، وناشيء معاند ، ومنافق مكذّب، و شماني حسود ، يعترض فيها ويطعن ، ومعتزلى قدنقض في الكلام، وأبصر علم الاختلاف،

١) هو محمد بن عبد الله أبو جعفر المعروف بالإسكاف ، ذكره الخطيب فى تاريخ بغداد ٥ : ١٦ ٤ ،
 ال عنه : « أحد المتكلمين من معترلة البغداديين ، وله تصانيف معروفة . . . و بلغنى أنه مات فى سنة أ مين ومائتين » .

وعرف الشبه ومواضع الطّعن وضروب التأويل ، قد الممس الحيل في إبطال مناقبه وتأوّل مشهور فضائله ، فمرّة يتأوّلها بما لايحتمل ، ومرّة يقصد أن يضع مِنْ قدرها بقيالس منتقض ، ولا يزداد مع ذلك إلّا قوّة ورفقة ، ووضوحا واستنارة ؛ وقد علمت أنّ معاوية ويزيد ومَنْ كان بعدها من بني مر وان أيام ملكهم \_ وذلك نحو ثمانين سنة \_ لم يدّعُوا جهدا في حَمَّل الناس على شتمه ولمنه و إخفاء فضائله ، وستر مناقبه وسوابقه ...

روى خالد بن عبد الله الواسطى ، عن حصين، بن عبد الرحمن ، عن هلال بن يساف، عن عبد الله بن ظالم ، قال : لما بُويع لمعاوية أقام المغيرة بن شعبة خطباء يلعنون علّيا عليه السلام ، فقال سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل : ألا تروْن إلى هذا الرجل الظّالم يأمر بلعن رجل من أهل الجنّة !

روى سليمان بن داود ، عن شُعبة ، عن الحرّ بن الصبّاح ، قال: سمعتُ عبدالرحمن بن الأخنس ، يقول : شهدتُ المغيرة بن شُعبة خطب فذكر عليًّا عليه السلام ، فنال منه .

روى أبو كُريب ، قال : حدّثنا أبو أسامة ، قال : حدّثنا صدقة بن المثنى النّخَعيّ عن رياح بن الحارث ، قال : بيما المغيرة بن شعبة بالمسجد الأكبر ، وعنده ناس إذ جاءه رجلٌ يقال له : قيس بن علقمة ، فاستقبل المغيرة ، فسبّ عليا عليه السّلام .

روى محمد بن سعيد الأصفهاني ، عن شريك ، عن محمد بن إسحاق ،عن عمرو بن على ابن الحسين ، عن أبيه على بن الحسين عليه السلام ، قال : قال لى مَرْوان : ما كان في القوم أدفع عن صاحبنا مِن صاحبكم . قلت : فما بالسكم تسبو نه على المنابر ؟ قال : إنه لا يستقيم لنا الأمر إلّا بذلك .

روى مالك بن إسماعيل أبو غسّان النّهدى ، عن ابن أبى سيف،قال:خطب مَرْوان والحسن عليه السلام ، فقال الحسن : ويلك يامروان! أهذا الذى تشتم شرّ الناس! قال: لا ، ولكنّه خيرُ الناس.

وروى أبو غَسّان أيضاً ، قال : قال عمر بن عبد العزيز : كان أبى يخطّب فلايزال مستمرًا فى خطبته ؛ حتى إذا صار إلى ذكر على وسبّه تقطّع لسانه، واصفر وجهه ، وتغيّرت حاله ، فقلت له فى ذلك، فقال : أوقد فطنت لذلك ؟ إنّ هؤلا الو يعلمون من على ما ما ما ما رجل .

وروى أبو عَمَان ، قال : حدّثنا أبو اليقظان ، قال : قام رجلٌ من ولد عثَّان إلى هشام بن عبد الملك يوم ءَرَفة ، فقال : إن هذا يوم كانت الحلفاء تستحبّ فيه لعن أبى تراب .

وروى عمرو بن الفَناد، عن محمد بن فُصَيل، عنأشعث بن سَوّار، قال: سبّعدى بن أوطاة عليًا عليه السلام على المنبر، فبكى الحسن البصريّ وقال: لقد سبّ هذا اليومرجلُ إنه لأخو رسولِ الله صلّى الله عليه وآله فى الدّنيا والآخرة.

وروى عبد الله بن عَمَان النَّمْنَى ، قالى : حدَّثنا ابنُ أبى سيف ، قال : قال ابن لعامر ابن عبد الله بن الزبير لولده : لاتذكر يا بنَى عليا إلا بخير ؛ فإن بنى أميّة لعنوه على منابرهم ثمانين سنة ، فلم يزدْه الله بذلك إلارفعة ، إن الدنيا لم تَبْنِ شيئاً قط إلارجعت على مابَنَت فهدمتْه ، وإن الدّين لم يبْنِ شيئاً قط وهَدَمه .

وروى عثمان بن سعيد ، قال : حدّثنا مطّلب بن زياد ، عن أبى بكر بن عبـــد الله الأصبهانيّ ، قال :كان دعى لبنى أمية يقال له خالد بن عبد الله ؛ لايزال يشتُم عليا عليه

السلام ، فلما كان يوم جمعة ، وهو يخطب الناس، قال : والله إن كان رسول الله ليستعمله، و إنه لَيعلم ماهو ! ولكنه كان ختنه ، وقد نعس سعيد بن المستبب ففتح عينيه ، ثم قال : ويحكم ! ماقال هذا الخبيث! رأيت القبر انصدَع ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول : كذبت ياعدو الله !

رروى القَنَّاد (١)، قال : حدَّ ثنا أسباط بن نصر الهمداني ، عن السدى ، قال : ينما أنا بالمدينة عندأ حجار الزّيت ، إذ أقبل راكب على بعير ، فوقف فسب عليا عليه السلام، فف به الناس ينظرُون إليه ، فبينما هو كذلك إذ أقبل سعد بن أبى وقاص ، ققال : اللهم إن كان سبّ عبداً لك صالحا ، فأر المسلمين خزيه ، فما لبث أن نَفَرَ به بعبرُ ، فسقط، فاندقت عنقه .

وروى عُمَان بن أبى شيبة ، عن عبد الله بن موسى ، عن فُطْر بن خليفة ، عن أبى عبد الله الله فقالت لى : أيست رسول الله صلى الله عليه وآله فيكم وأنتم أحياء! قلت : وأنّى يكون هذا ؟ قالت : أليس يسب على عليه السلام ومَنْ يحبّه!

وروى العبّاس بن بَكّار الضّيّ ، قال : حدّ ثنى أبو بكر الهُـذَلِيّ ، عن الزُّهريّ، قال : قال ابنُ عبّاس لمعاوية ، ألا تكفّعن شتم هذا الرجل ؟ قال : ما كنت لأفعل حتى يربو عليه الصغير ويهركم فيه الكبير. فلمّا وُلِّنَ عمر بن عبد العزيز كفّ عن شتمه، فقال الناس : ترك السنّة .

قال : وقد روى عن ابن مسعود إمّا موقوفا عليه أو مرفوعا ؛ كيف أنتم إذا شملتكم فتنة يربو عليها الصغير ويهرم فيها الكبير، يجرى عليها النّاسفيتخذونها سنّة ، فإذا غيّر منها شيء قيل : غيّرت السنّة !

<sup>(</sup>١) الفناد ، بنون مشددة ، وانظر تهذب التهذيب ١٢ : ٣٣٠

قال أبو جعفر : وقد تعلمون أنَّ بعض الملوك ربَّما أحدثو اقولًا ، أو ديناً لهوى فيحملون النَّاس على ذلك ؛ حتى لا يعرفو غيره ، كنحو ما أخذ النَّاس الحجَّاجُ بن يوسف بقراءة عُمان ، وتركة واءة ابن مسعود وأبي بن كعب ، وتوعدٌ على ذلك بدون ماصنع هو وجبابرة بني أميّة وطغاة مَرْوان بولد عليّ عليه السلام وشيعته ، وإنمــاكان سلطانه نحو عشرين سنة ، فما مات الحجاج حتى اجتمع أهلُ العراق على قراءة عثمان ، ونشأ أبناؤهم ولا يعرفون غيرها ؛ لإمساك الآباء عنها ، وكفت المعلمين عن تعليمها ؛ حتى لو قرأت عليهم مقراءة عبد الله وأبيّ ماعرفوها ، ولظنُّوا بتأليفها الاستكراه والاستهجانُ ، لإلف العادةوطول الجهالة ؛ لأنه إذا استولَت على الرعيَّة الغلُّبة ، وطالت عليهم أيام التسلُّط، وشاعت فيهم المخافة ، وشملتهم التقيَّة ؛ اتَّفقوا على التخاذل والتساكُّت، فلا تزال الأيَّام تأخذمن بصائرهم؛ وتنقص من ضمائرهم ، وتنقض من مرائرهم ، حتى تصير البدُّعة التي أحدثوهاغام، السنة التي كانوا يعرفونها ؛ ولقد كان الحجّاج ومَنْ ولَّاه ، كعبد الملك والوليد ومَنْ كان قبلهما و بعدها من فراعنة بني أميّة على إخفء محاسن على عليه السلام وفضائله وفضائل ولده وشيعته ، و إسقاط أقدارهم ، أحرصَ مهم على إسقاط قراءة عبــد الله وأُبَى ؛ لأنَّ تلك القراءات لا تكون سبباً لزوال ملكهم ، وفساد أمرهم ، وانكشاف حالهم ؛ وفي اشتهار فصل على عليه السلام وولده وإظهار محاسمهم بوارُهم ، وتسليط حكمالكتاب المنبوذعليهم؛ فحرصوا واجتهدوا في إخفاء فضائله ، وحملوا النّاس على كتَّمانها وسترها،وأبي الله أن يزيد أمرُه وأمْر ولده إلّا استنارة وإشراقا ، وحبُّهم إلّا شَغَفا وشدة، وذكرهُم إلا انتشارا وكثرة ، وحجَّتهم إلَّا وضوحا وقوَّة ، وفضلهم إلَّا ظهوراً ، وشأنُّهم إلاعُلوًّا ، وأقدارهم إلا إعظاماً ، حتى أصبحوا بإهانتهم إيّاهم أعزّاء ؛ وبإماتتهم ذكرهم أحياء، وماأرادوا به وبهم من الشرِّ تحول خيرا، فانتهى إلينا من ذكر فضائله وخصائصه ومزاياه وسوابقــه مالم يتقدّمه السابقون ، ولا ساواه فيه القاصدون ، ولا يلحقه الطالبون ، ولولا أنَّها كانت كالقِبْلة المنصوية في الشَّهرة ، وكالسُّنن الحفوظة في الكثرة ، لم يصل إلينا منها في دهرنا حرف واحد ، إذا كان الأمركا وصفناه .

قال: فأمّا ما احتج به الجاحظ بإمامة أبي بكر ، بكو نه أوّل النّاس إسلاما ، فلو كان هذا احتجاجاً صحيحا ، لاحتج به أبو بكر يوم السقيفة ، ومارأيناه صنع ذلك لأنّه أشخه بيد عمر ويد أبي عبيدة بن الجراح ، وقال للناس: قد رضيتُ لهم أحد هذين الرّجُلين ، فبايعوا منهما مَنْ شئتم ، ولو كان هذا احتجاجا صحيحاً لما قال عمر: كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها ، ولو كان احتجاجا صحيحاً لادّعي واحد من النّاس لأبي بكر الإمامة في عصره أو بعد عصره ، بكونه سبق إلى الإسلام ، وما عرفنا احداً ادّعي له ذلك ، على أن جمهور الحد ثين لم يذكروا أنّ أبا بكر أسلم إلّا بعد عدة من الرّجال ، منهم على ابن أبي طالب ، وجعفر أخوه ، وزيد بن حارثة ، وأبو ذرّ الغفاري ، وعمرو بن عنبسة السلمي ، وخالد بن سعيد بن العاص ، وخبّاب بن الأرت ، وإذا تأمّلنا الرّوايات السلم أوّل الصحيحة ، والأسانيد القوية والوثيقة ، وجدناها كلّها ناطقةً بأنّ عليًا عليه السلام أوّل من أسلم .

فأمّا الرواية عن ابن عباس أنّ أبا بكر أولُهم إسلاما فقد روى عن ابن عَبّاس خلاف ذلك ، بأكثر مما رووا وأشهر ، فمن ذلك مارواه يحيى بن حمّاد ، عن أبى عوانة وسعيد ابن عيسى ، عن أبى داود الطيالسيّ ، عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عبّاس ، أنه قال : أوّلُ مَنْ صلّى من الرّجال على عليه السلام .

وربونى الحسن البصري ، قال : حد ثنا عيسى بن راشد ، عن أبي بصير ، عرب عرب عكرمة ، عن ابن عبتاس ، قال : فرض الله تعالى الاستغفار لعلى عليه السلام في القرآن

على كلّ مسلم ، بقوله تعالى : ﴿ رَبُّنَا أَغْفِر ْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ﴾ (١٠؛ كلّ مَنْ أسلم بعد على فهو يستغفر لعلى عايه السلام .

وروى سفيان بن عُيينة ، عن ابن أبى تَجِيح ، عن مجاهد ؛ عن ابن عبّاس ، قال : لشّبّاق ثلاثة : سَبق يوشع بن نون إلى موسى ، وسبق صاحب « يس » إلى عيسى ، وسبق على بن أبى طالب إلى محمد عليه وعليهم السّلام .

فهذا قول ابن عبّاس فى سبّق على عليه السلام إلى الإسلام ، وهو أثبت مِنْ حديث الشّعْبيّ وأشهر ، على أنّه قد رُوى عن الشعبيّ خلاف ذلك من حديث أبى بكر الهذلى وداود بن أبى هند عن الشعبيّ ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: « هذا أوّل مَنْ آمن بى وصدّقنى وصلّى معى » .

قال: فأمّا الأخبار الواردة بسبقه إلى الإسلام المذكورة في الكتب الصحاح والأسانيد الموثوق بها ، فمنها ماروى شَريك بن عبدالله ، عن سلمان بن المغيرة ، عن زيد ابن وهب ، عن عبد الله بن مسعود ، أنّه قال : أوّلُ شيء علمته من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أتى قدمت مكّة مع عمومة لى و ناس من قومى، وكان من أنفسنا شراء عِطْر، فأرشِدْ نا (٢٠) إلى العبّاس بن عبدالمطلب ، فانتهينا إليه ، وهو جالس إلى زمزم ، فبينا نحن فأرشِدْ نا (٢٠) إلى العبّاس بن عبدالمطلب ، فانتهينا إليه ، وهو جالس إلى زمزم ، فبينا نحن عنده جلوسا ، إذ أقبل رجل من باب الصّفا ، وعليه ثوبان أبيضان ، وله وفرة إلى أنصاف أذنيه جَعدة ، أشمّ أقنى ، أدعَجُ العينين ، كثّ اللحية ، برّ اقى الثنايا ، أبيض تعلوه حمرة ، كأنّه القمر ليلة البدر ، وعلى يمينه غلام مُراهِق أو محتلم ، حسن الوجه ، تعلوه حمرة ، تأنّه القمر ليلة البدر ، وعلى يمينه غلام مُراهِق أو محتلم ، حسن الوجه ، تقفوهم امرأة ، قد سترت محاسنها ، حتى قصدوا نحو الحِجْر ، فاستلمه واستلمه الغلام ، ثم استقبل الحِجْر ، استلمته المرأة ، ثم طاف بالبيت سبعا ، والغلام والمرأة يطوفان معه ، ثم استقبل الحِجْر ، فاستلمه المنتبل الحِجْر ، فاستلمته المرأة ، ثم طاف بالبيت سبعا ، والغلام والمرأة يطوفان معه ، ثم استقبل الحِجْر ، في المنتبل الحِدْر ، في المنتبد المؤلّة ، ثم طاف بالبيت سبعا ، والغلام والمرأة يطوفان معه ، ثم استقبل الحِدْر ، في المنتبد المؤلّة ، ثم طاف بالبيت سبعا ، والغلام والمرأة يطوفان معه ، ثم استقبل الحِدْر ،

<sup>(</sup>۱) سورة الحشر ۱۰ (۲) د: « فأرشدونا » . ( ۱۰ ـ نهج – ۱۳ )

فقام ورفع يديه وكبر ، وقام الغلام إلى جانبه ، وقامت المرأة خُلفهما ، فرفعت يديها ، وكبرت، فأطال القنوت، ثم ركع وركع الغلام والمرأة ، ثم رفع رأسه فأطال، ورفع الغلام والمرأة معه يصنعان مثل ما يصنع، فامم رأينا شيئاً ننكره، لا نعرفه بمكة، أقبلنا على العباس، فقلنا : يأبا الفضل ، إن هـ ذا الدين ما كنا نعرفه فيهم ، قال : أجل والله ، قلنا : فمن هذا ؟ قال : هذا ابن أخى، هذا محمد بن عبد الله ، وهذا الغلام ابن أخى أيضا؛ هذا على بن أبى طالب، وهذه المرأة زوجة محمد، هذه خديجة بنت خويلد، والله ماعكى وجه الأرض أحد يكبن بهذا الدين ؛ إلا هؤلاء الثلاثة .

ومن حديث موسى بن داود ، عن خالد بن نافع ، عن عُهَيف بن قيس البكندى ، وقد رواه عن عُهَيف أيضا، مالك بن إسماعيل النهدى والحسن بن عُنبسة الور "اق وإبراهيم ابن محمّد بن ميمونة ، قالوا جميعا : حد تناسعيد بن جُشم ، عن أسد بن عبدالله البَجَلي ، عن يحيى بن عُهَيف بن قيس ، عن أبيه ، قال : كنت في الجاهلية عطّارا ، فقدمت مكّة ، فنزلت على العباس بن عبدالمطلب ، فبينا أنا جالس عنده ، أنظر إلى الكعبة ، وقد تحلقت الشمس في السماء ، أقبل شاب كأن في وجهه القمر ، حتى رَمَى ببصره إلى السماء ، فنظر إلى الشمس ساعة ، ثم أقبل حتى دنا من الكعبة ، فصف قدميه يصلى ، غرج على أثره فقي كأن وجهه صفيحة يمانية ، فقام عن يمينه ، فجاءت امرأة متلفقة في ثيابها ، فقامت خلفهما ، فأهوى إلى الأرض ساجداً ، فسجدا معه ، فقلت العباس : ياأبا الفضل ، أمر عظيم ! فقال : أمر والله عظيم ! أتدرى مَن هذا الشّاب ؟ قلت : لا ، قال : هذا ابن أخي على بن أبي طالب بن عبد المطلب ؛ أتدرى مَن هذا الفتى ؟ قلت : لا ، قال : هذه ابنة خُويلد بن أسد بن عبد المُرسى ، هذه خديجة زوج محد هذا الرأة ؟ قلت : لا ، قال : هذه ابنة خُويلد بن أسد بن عبد المُرسى ، هذه خديجة زوج محد هذا الرأة ؟ قلت : لا ، قال : هذه ابنة خُويلد بن أسد بن عبد المُرسى ، هذه خديجة زوج محد هذا الرأة ؟ قلت : لا ، قال : هذه ابنة خُويلد بن أسد بن عبد المُرسى ، هذه خديجة زوج محد هذا الأراء ، وإن محمداً هذا يذكران إلهه إله السماء والأرض ، وأمره بهذا الدّين ، فهو عليه كاترى ، هذا المراد ، وإن مدا » .

و زعم أنّه نبى ، وقد صدّقه على قوله على ابن عمه هـذا الفتى ، وزوجتـه خديجة ، ه المرأة ؛ والله ما أعلم على وجه الأرْضِ كلّها أحـداً على هـذا الدين غـير هؤلاء الائة : قال عُنيف : فقلت له : فما تقولون أنتم ؟ قال : ننتظر الشيخ مايصنع ! يعنى أ طالب أخاه .

وروى عُبيد الله بن موسى، والفضل بن دُكَين ، والحسن بن عَطيّة ، قالوا : حدّ ثنا الله عليه وآله ، عن نافع بن أبى نافع ، عن معقل بن يسار ، قال : كنت أوصى النبيّ من الله عليه وآله ، فقال لى : هل لك أن نَمود فاطمة ؟ قلت : نعم يارسول الله ، فقام ين متوكّنا على " ، وقال : أما إنه سيحمل ثقلها غيرُك ، ويكون أجرُها لك ، قال : في متوكّنا على " ، وقال : أما إنه سيحمل ثقلها غيرُك ، ويكون أجرُها لك ، قال : في الله كأنه لم يكن على من ثقل النبي صلى الله عليه وآله شيء ؛ فدخلنا على فاطمة عليها في الله كأنه لم يكن على الله عليه وسلم : كيف تجدينك ؟ قالت : لقد طال أسنى ، وشد تُحرُ في ، وقال لى النساء : زوّجك أبوك فقيرا لا مال له ! فقال لها : أما ترضين أ ، زوّجتك أقد م أمتى سلماً ، وأكثرهم علماً ، وأفضلهم حلما ! قالت : بلى رضيت يا سول الله .

وقد روى هذا الخبر يحيى بن عبد الحميد وعبد السّلام بن صالح ، عن قيس بن البيع ، عن أبى أيوب الأنصاري ، بألفاظه أو نحوها .

وروى عبد السلام بن صالح ، عن إسحاق الأزرق ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، أ رسولَ الله صلّى الله عليه وآله لمّا زوّج فاطمة ، دخل النساء عليها ، فقلن : يابنت ر ول الله ، خَطَبك فلان وفلان ، فردهم عنك ، وزوّجك فقيراً لا مال له ، فلمّا دخل عها أبُوها صلّى الله عليه وآله رأى ذلك في وجهها ، فسألها فذ كرت له ذلك ، فقال : يا طمة ، إن الله أمرنى فأن كحتُك أقدمَهم سلما ؛ وأكثرهم عِلْماً ؛ وأعظمهم حِلْما ؛ وا زوّجتك إلّا بأمرٍ من السهاء ؛ أما علمت أنه أخى في الدنيا والآخرة !

وروى عثمان بن سعيد عن الحسكم بن ظُهَيْر ، عن السّدى ؛ أنّ أبا بكر وعمر خطبا فاطمة عليها السلام ، فردّها رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقال : لم أومَر بذلك، فحطبها على عليه السلام ، فروّجه إياها ، وقال لها : زوّجتك أقدم الأمّـة إسلاما . وذكر تمام الحديث . قال : وقد روى هذا الخبر جماعة من الصحابة ، منهم أسماء بنت عُميس ، وأمّ أيْمن ، وابن عبّاس وجابر بن عبد الله .

قال: وقد روى محمد بن عبد الله بن أبى رافع ، عن أبيه ، عن جدّه أبى رافع ، قال : أتيتُ أبا ذرّ بالرّ بَدة أودّعه ، فلما أردت الانصراف ، قال لى ولأناس معى: ستكون فتنة ، فاتقوا الله ، وعليه بالشيخ على بن أبى طالب ، فاتبعوه ، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له: « أنت أوّل مَنْ آمن بى ، وأول مَنْ يصافحنى يوم القيامة ، وأنت الصدّيق الأكبر ، وأنت الفاروق الذى يفرق بين الحق والباطل، وأنت يعسوب المؤمنين ؛ والمال يعسوب المكافرين ؛ وأنت أخى ووزيرى ، وخير مَنْ أترك بعدى ، تقضى دَيْنى وتنجز موعدى » .

قال: وقد روى ابن أبى شيبة ، عن عبد الله بن مُمَيْر ، عن العَلاء بن صالح ، عن النَّمال بن عمرو ، عن عبدالله الأسدى ، قال : سمعت على بن أبى طالب، يقول: أنا عبد الله وأخو رسوله ، وأنا الصّد يق الأكبر ، لا يقولها غيرى إلّا كذّاب ، ولقد صلّيت قبل النّاس سبع سنين .

وروت معاذة بنت عبد الله العدَويّة ، قالت : سمعتُ عليا عليه السلام ، يخطب على مِنْبر البصرة ، ويقول : أنا الصديق الأكبر ، آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر ، وأسلمت قبل أن يسلم .

وروى حَبَّة بن جُوين العُرَانيَّ أنَّه سمع عليا عليه السلام، يقول: أنا أوَّلُ رجل أسلم

ع رسول الله صلّى الله عليه وآله . رواه أبو داود الطيالسيّ ، عن شعبة ، عن سفيال تُوريّ ، عن سلمة بن كُهَيل ، عن حبّة بن جُوزين .

وروَى عَمَان بن سعيد الخرّاز (١) عن على إن حرّار ، عن على بن عامر ؛عن بى الحجّاف ، عن حكيم مولى زاذان ، قال : سمّعت عليا عليه السلام ، يقول : صلّيتُ بل الناس سبع سنين ، وكنّا نسجُد ولا نركع ، وأوّل صلاة ركعنا فيها صلاة العصر، نلت : يارسول الله ، ماهذا ؟ قال : أمر ث به .

وروى إسماعيل بن عمرو ، عن قيس بن الربيع ، عن عبدالله بن محمد بن عَقِيل، عن عابر بن عبد الله ، قال : صلّى رسولُ الله صلّى الله عليه وآله يوم الاثنين ؛ وصلّى على يوم الاثناء بعده . وفى الرواية الأخرى ، عن أنس بن مالك :استُذهبئ النبي صلّى الله عليه وآله بم الاثنين ، وأسلَم على يوم الثلاثاء بعده .

وروى أبو رافع أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله صلّى أوّل صلاة صلّاها غداة لاثنين ، وصلّتْ خديجة آخر نهار يومها ذلك ، وصلّى على على على السلام يوم الثلاثاءغدا لك اليوم .

قال : وقد رُوى بروايات مختلفة كثيرة متعددة ، عن زيد بن أرقم ؛ وسلمان الفارسي ، جابر بن عبد الله ، وأنس بن مالك ؛ أن عايا عليه السلام : أوّل مَنْ أسلم ؛ وذكر وايات والرجال بأسمائهم .

وروى سامة بن كُهَيل ، عن رجاله الذين ذكرهم أبو جعفر فى الكتاب أنّ رسول له صلّى الله عليه وآله قال : « أوّ لكم وروداً على ّ الحوض أوّ لكم إسلاما، على ّ بن أبى طالب». وروى ياسين بن محمد بن أيمن ، عن أبى حازم ؛ مولى ابن عباس، عن ابن عباس ،

<sup>(</sup>۱) ب: « الحرار » 🦟

قال: سمعتُ عمر بن الخطاب وهو يقول: كفُّوا عن على بن أبي طالب ؛ فإني سمعتُ من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول (١) فيه خصالا ، لو أن خصلة منها في جميع آل الخطاب، كان أحب لى ممّا طلعت عليه الشمس ؛ كنت ذات يوم وأبو بكر وعثمان وعبد الرحمن ابن عوف وأبو عبيدة مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله نظلبه ، فانتهينا إلى باب أمّ سلمة ، فوجدنا عليًا متّ كثا على نجاف (٢) الباب ؛ فقلنا : أردنا رسول الله صلى الله عليه وآله أبني عليه وآله ؛ فقال : هو في البيت ، رويدكم ! فخرج رسولُ الله صلى الله عليه وآله فسير نا حوله ، فاتّ كأ على على على علي عليه السلام ، وضرب بيده على منكبه ، فقال : أبشر ياعلى ابن أبي طالب ، إنك مخاصم ، وأنك تخصم (١) الناس بسبع لا يجاريك أحد في واحدة منهن ، أنت أوّلُ النّاس إسلاماً ، وأعلمهم بأيام الله . . » وذكر الحديث .

قال : وقد روى أبو سعيد اللهدريّ ، عن النبي صلى الله عليه وآله مثل هذا الحديث.

قال: روى أبو أيوب الأنصاريّ ، عن رسول الله صلّى الله عليه وآله أنه قال: « لقد صلّت الملائكة على وعلى على على عليه السلام ، سبع سنين » ؛ وذلك أنّه لم يصلّ معى رجل فيها غيره .

قال أبو جعفر: فأما مارواه الجاحظ من قوله صلى الله عليه وآله: « إنّما تبعنى حرّ وعبد » ، فإنه لم يسمّ في هذا الحديث أبا بكر و بلالًا ، وكيف وأبو بكر لم يشتر بلالًا إلا بعد ظهور الإسلام بمكّة ؛ فلما أظهر بلال إسلامه عذَّ به أميّة بن خلف! ولم يكن ذلك حال إخفاء رسول الله صلى الله عليه وآله الدّعوة ، ولا في ابتسداء أمر الإسلام ؛

<sup>(</sup>١) ساقطة من ا

<sup>(</sup>٢) النجاف : هو مابني ناتئاً فوق الباب .

<sup>(</sup>٣) تخصم الناس: تغلبهم في الخصومة .

و لم قيل : إنه عليه السلام إنما عَنَى بالحرّ على بن أبي طالب ، وبالعبد زيد بن حارثة .

وروى ذلك محمد بن إسحاق ، قال : وقد روى إسماعيل بن نصر الصفار ، عن محمد ا ، ذَ كُوان ، عن الشعبيّ ؛ قال : قال الحجّاج للحسن ، وعنده جماعة من التابعين و ذكر ، ت بن أبى طالب : ما تقول أنت يا حسن ؟ فقال : ما أقول ! هو أوّل مَنْ صلّى إلى ا ألة ، وأجاب دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله ، وإنّ لعليّ منزلةً من ربّه ، وقرابة ، رسوله ، وقد سبقت له سوابق لا يستطيع ردّها أحدٌ. فغضب الحجاج غضبه شديدا ، و أم عن سريره ، فدخل بعض البيوت وأمر بصرفنا .

قال الشعبيّ : وكنا جماعةً ما منّا إِلَّا مَنْ نال منْ على عليه السلام مقاربةً للحجّاج، الله يا الحسن بن أبي الحسن رحمه الله .

وروى مُحْرِز بن هشام ، عن إبراهيم بن سلمة ، عن محمد بن عبيد الله ، قال : قال رجل لا سسن : مالنا لا نراك تُثنى على على وتقرّظه ! قال : كيف وسيفُ الحجاج يقطر دماً ! إ الأوّلُ مَنْ أسلم ، وحسبُكم بذلك !

قال: فهذه الأخبار.

وأما الأشعار المرويّة فمعروفة كثيرة منتشرة ، فنها قول عبد الله بن أبى سفيان بن الرث بن عبد المطلب مجيبا للوليد بن عُقْبة بن أبى مُعَيْط :

وإنَّ ولى الأمر بعـــد محمدٍ على ُ وفى كل المواطن صاحبهُ وصى ُ رسول الله حقًا وصنو، وأوّل مَن ْ صلّى ومَنْ لان جانبُهْ

وقال خزيمة بن ثابت في هذا:

وصِيُّ رسولِ الله مِنْ دون أهلِه وفارسُه مُذْ كان في سالف الزَّمَنُ وَصِيُّ رسولِ الله مِنْ دو مَنَنْ وأوَّلُ مَنْ صلّى من الناس كلّهمْ سوى خيرة النّسوان واللهُ ذو مَنَنْ

وقال أبو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس ، حين بويع أبو بكر : ماكنت أحسب أنّ الأمر منصرف عن هاشم ثم منها عن أبى حسن أليس أوّل مَرن صلى لقبلتهم وأعلم النّاس بالأحكام والسُّنن ! وقال أبوالأسود الدوَّلي بهدد طلحة والزبير :

وإن عليًّا لَكُم مُصْحِرِ مَاتُ لَهُ الأَسْدَ الأَسُودُ أَمَّا إِنْهُ أَوِّلُ العَابِدِينَ بَمْ كَمَّةً وَالله لا يعبد! وقال سعيد بن قيس الهُمْدَانِي يرتجز بصفين:

هذا على وابن عم المصطفى أوّل مَن أجابه فيما رَوَى \* \* هو الإمام لايبالي مَن غَوَى \*

وقال زفر بن يزيد بن حذيفة الأسدى" :

\* \* \*

فأمّا قولُ الجاحظ: فأوسط الأمور أن نجعل إسلامهما معا، فقد أبطل بهذا ما احتج به لأمامة أبى بكر ، لأنه احتجّ بالسَّبْق ، وقد عدل الآن عنه .

قال أبو جعفر : ويقال لهم : لسْنَا نحتاج من ذكر سبق على عليه السلام إلا مجامعتكم إيّانا على أنّه أسلم قبل النّاس ؛ ودعْوَاكم أنه أسلم وهو طفل دعوى غير مقبولة لا بحجة .

فإن قاتم : ودعو تــكم أنَّه أسلم وهو بالغ دعوك غير مقبولة إلا بحجَّة ! .

قلنا: قد ثبت إسلامه بحكم إقراركم ؛ ولوكان طفلا لكان في الحقيقة غير مسلم ، أنّ اسم الإيمان والإسلام والكفر والطاعة والمعصية إنما يقع على البالغين دون الأطفال الحجانين ؛ وإذا أطلقتم وأطلقنا اسم الاسلام ، فالأصل في الإطلاق الحقيقة ، كيف وقد ل النبي صلى الله عليه وآله: « أنت أوّل من آمن بي ، وأنت أوّل من صدقني » . قال لفاطمة : « زوّجتك أقدمهم سأما \_ أو قال : إسلاما \_ » فإن قالوا : إنما دعاه نبيّ صلى الله عليه وآله إلى الإسلام على جهة العَرْض لا التكليف .

قلنا: قد وافقتمونا على الدّعاء ، وحكم الدّعاء حكم الأمر والتكليف. ثم أدّعيتم نذلك كان على وجْه العرّض ، وليس لكم أن تقبلوا معنى الدّعاء [عن وجهه] (١) لا لحجة .

فإن قالوا: لعله كان على وجه التأديب والتعليم ، كما يُعتمد مثل ذلك مع الأطفال! قلنا: إن ذلك إنما يكون إذا تمكن الإسلام بأهله ، أو عند النشوء عليه والولادة به ، فأمّا في دار الشِّرْك فلا يقع مثل ذلك ؛ لا سيما إذا كان الإسلام غير معروف ولا متاد بينهم ، على أنه ليس من سنّة النبي صلى الله عليه وآله دعاء أطفال المشركين إلى لإسلام والتفريق بينهم و بين آبائهم ، قبل أن يباغوا الحلم .

وأيضاً فمن شأن الطفل اتباع أهله وتقليدُ أبيه ، والمضيُّ على منشئه ومولده ، وقد انتُ منزلة النبيّ صلى الله عليه وآله حينئذ منزلة ضيق وشدّة ووحدة ، وهذه منازل ' ينتقل إليها إلاّ مَن ثبت الإسلام عنده بحجّة ، ودخل اليةين قلبه بعلم ومعرفة .

فإن قالوا : إن عليًا عليه السلام كان يألفُ النبي صلى الله عليه وآله ، فوافقه على لريق المساعدة له .

قلنا: إنه وإن كان يألفه أكثرَ من أبويه وإخوته وعمومته وأهل بيته ، ولم يكن إلف ليخرجَه عما نشأً عليه ، ولم يكن الإسلام مما غُذِّى (٢) به وكرر على سمعه ، (١) تكللهُ من ا لأنّ الإسلام هو خلْع الأنداد والبراءة ممّر في أشرك بالله ، وهــذا لا يجتمع في اعتقاد طفل .

ومن العجّب قولُ العبّاس لُعُفيف بن قيس: ننتظر الشَّيْخ وما يصنع! فإذاكان العبّاس وحمزة ينتظران أبا طالب، ويصدُران عن رأيه، فكيف يخالفه ابنه، ويؤثر القلّة على الكثرة، ويفارق الحبوبَ إلى المكروه، والعز ّ إلى الذلّ ، والأمْن إلى الخوف، عن غير معرفة ولا علم بما فيه!

\* \* \*

فأمّا قوله: إنّ المقلّل يزعُم أنه أسلَم وهو ابن خمس سنين ، والمكثر يزعم أنه أسلم وهو ابن تسع سنين ؛ فأول ما يقال فى ذلك: إنّ الأخبار جاءت فى سِنّه عليه السلام يوم أسلم على خمسة أقسام فجماناه فى قسمين:

القسم الأوّل: الذين قالوا: أسلم وهو ابن خمس عشرة سنة ؛ حدّ ثنا بذلك أحمد بن سعيد الأسدى ، عن إسحاق بن بشر القرشي ، عن الأوزاعي ، عن حمزة بن حبيب ، عن شدّاد بن أوس ، قال : سألت خبّاب بن الأرت عن إسلام على ، فقال : أسلم وهو ابن خمس عشرة سنة ، ولقد رأيته يصلّى قبل النّاس مع النبي صلى الله عليه وآله وهو يومئذ بالغ مستحكم البلوغ . وروى عبد الرزّاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن الحسن ، أنّ أوّل من أسلم على بن أبي طالب ، وهو ابن خمس عشرة سنة .

القسم الثانى : الله ين قالوا إنه أسلم وهو ابن أربع عشرة سنة ، رواه أبو قتادة الحرّانيّ ، عن أبى حازم الأعرج ، عن حُدّيفة بن اليمان ، قال : كنّا نعبد الحجارة ، ونشربُ الخمر وعلى من أبناء أربع عشرة سنة قائم يصلّى مع النبيّ صلى الله عليه وآله ليلاً ونهارا ، وقريش يومئذ تسافه رسول الله صلى الله عليه وآله ، ما يذُبّ عنه إلا على ليلاً ونهارا ، وقريش يومئذ تسافه رسول الله صلى الله عليه وآله ، ما يذُبّ عنه إلا على "

عليه السلام. وروى ابن أبى شَيْبة عن جرير بن عبد الحميد ، قال : أسلم على وهو ابن ربع عشرة سنة .

القسم الثالث: الذين قالوا: أسلم وهو ابن إحدى عشرة سنة ؛ رواه إسماعيل بن عبد الله الرسمة الله الرسمة عن محمد بن عمر ، عن عبد الله بن سمعان ، عن جعفر بن محمد عليه السلام ، من أبيه عن محمد بن على عليه السلام ، أن عليا حين أسلم كان ابن إحدى عشرة سنة ، وروى عبد الله بن زياد المدنى ، عن محمد بن على الباقر عليه السلام ، قال : أوّلُ مَنْ آمن الله على بن أبي طالب ، وهو ابن إحدى عشرة سنة ، وهاجر إلى المدينة وهو ابن إحدى عشرة سنة ، وهاجر إلى المدينة وهو ابن أربعة وعشرين سنة .

القسم الرابع: الذين قالوا: إنه أسلم وهو ابن عشر سنين . رواه نوح بن درّاج ، عن محمد بن إسحاق ، قال : أوّل ذكر آمَنَ وصدّق بالنبوّة على بن أبى طالب عليـه لسلام ، وهو ابن عشر سنين ، ثم أسلم زيد بن حارثة ، ثم أسلم أبو بكر وهو ابنست يثلاثين سنة فما بلغنا .

القسم الخامس: الله ين قالوا إنه أسلم وهو ابن تسع سنين ، رواه الحسن بن عنبسة لورّاق ، عن سليم مولى الشّعبيّ ، عن الشعبيّ ، قال : أوّلُ مَنْ أسلم من الرّجال على بن أبى طالب وهو ابن تسع سنين ، وكان له يوم قبض رسول الله صلى الله عليه وآله لسع وعشرون سنة .

\* \* \*

قال شيخنا أبو جعفر : فهذه الأخباركما تراها ، فإمّا أن يكونَ الجاحظ جهلها ، أو صد العناد .

فأمّا قوله: « فالقياسأن نأخذبأوسط الأمرين من الرّوايتين» ،فنقول: إنهأسلموهو بن سبع سنين . فإنّ هــذا تحكّم منــه ، ويلزمه مثله في رجلٍ ادّعي قِبَل رجل عشرة دراهم ، فأنكر ذلك وقال : إنما يستحقُّ قبلي أربعة دراهم ، فينبغي أن نآخذالأمرالمتوسط ويلزمه سبعة دراهم ، ويلزمه فيأبي بكر حيث قال قوم : كان كافرا ، وقال قوم : كان إماما عادلا أنْ نقول : أعدل الأقاويل أوسطها وهو منزلة (١) بين المنزلتين ، فنقول : كان فاسقاً ظالماً ، وكذلك في جميع الأمور المختكف فيها .

فأما قوله : وإنّما يُعرف حق ذلك من باطله ، بأن نحصى سنى ولاية عثمان وعمر وأبى بكر وسنى الهجرة ، ومُقام النبيّ صلى الله عليه وآله بمكة بعد الرّسالة إلى أن هاجر ؟ فيقال له : لو كانت الروايات متفقة على هذه التأريخات ، لـكان لهذا القول مساغ ، ولكن الناس قد اختلفوا فى ذلك ، فقيل : إنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله أقام بمكة بعد الرّسالة خمس عشرة سنة ، رواه ابن عباس ، وقيل ثلاث عشرة سنة ، موروى عن ابن عبّاس أيضا ، وأكثر الناس يرونه . وقيل عشر سنين ، رواه عُر ق بن الزبير ، وهو قول الحسن البَصْري وسعيد بن المسيّب . واختلفوا فى سن رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال ، قوم : كان ابن خمس وستين ، وقيل كان ابن ثلاث وستين ، وقيل : ابن سبع وستين ، وقيل ابن سبع وستين ، وقيل ابن سبع وستين ، وقيل ابن تسع

فكيف يمكنُ مع هذه الاختلافات تحقيقُ هذه الحال! وإنَّمَا الواجبُ أن يوضع إلى إطلاق قولهم: أسلم على "، فإن هذا الاسم لا يكون مطلقا إلّا على البالغ، كالا يطاقي اسم الكافر إلّا على البالغ، على أنّ ابن إحدى عشرة سنة يكون بالغاً، ويولدُ له الأولاد، فقد رَوَت الرّواة أن عرو بن العاص لم يكن أسن مبن ابنه عبد الله

<sup>(</sup>١) 1: « أن نبزله » .

إِلَّا بَاثَنَتَى عَشَرَةَ سَنَـة ، وهـذَا يُوجِب أَنَّهُ احتَـلُم وبَلَغ فَى أَقُلَّ مَـنَ إَحَدَى

وروى أيضا أنّ محمد بن عبد الله بن العباس ، كان أصغر من أبيه على " بن عبد الله ابن العباس بإحدى عشرة سنة ، فيلزم الجاحظ أن يكون عبد الله بن العباس حين مات رسول الله صلى الله عليه وآله غير مسلم على الحقيقة ، ولا مثاب ولا مطيع بالإسلام، لأنه كان يومئذ ابن عشر سنين . رواه هشيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، قال: توقى رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا ابن عشر سنين .

\* \* \*

قال الجاحظ: فإن قالوا: فلعلّه وهو ابن سبع سنين (أو ثماني سنين)، قد بلغ من فطنّتِه وذكائه وصحة أبّه وصدق حَدْسه (٢) وانكشاف العواقب له وإن لم يكن جرّب الأمور، ولا فاتح الرّجال، ولا نازع الخصُوم، مايعرف به جميع مايجب على البالغ معرفته والإقرار به!

قيل (T) لهم : إنما نتكلّم على ظواهر الأحوال ، وما شاهدنا عليه طبائع الأطفال، فإنا وجدنا حكْم ابن سبع سنين أو ثمان \_ مالم يعلم باطن أمره وخاصّة طبعه \_ حكْم الأطفال، وليس لَنا أن نُزيل ظاهر حكمه والذي نعرف من حال أنناء جنسه بلعل وعسى ، لأنا وإن كناً لا ندري ، لعلّه قد كان ذا فضيلة في الفيطنة فلعلّه قد كان ذا نقص فيها!

هذا على تجويز أن يكون على عليه السلام فى الغيب (١) قد أسلم وهو ابن سبع أو ثمان إسلام البالغ ، غير أن الحكم على مجرى أمثاله وأشكاله الذين أسلموا وهم فى مثل سنة إذكان إسلام هؤلاء عن تربية الحاض ، وتلقين القيم ، ورياضة السائس .

فأمَّا عند التحقيق، فإنَّه لا تجويز لمثل ذلك، لأنَّه لوكان أسلم، وهو ابن سبع

<sup>(</sup>٣) العثمانية : « قيل » . (٤) العثمانية « المغيب » .

أو ثمان وعرف فضل ما بين الأنبياء و الكهنة، و فرق ما بين الرّسل و السّحرة، و فرق ما بين خبر النبيّ والمنجّم، وحتى عرف كيدالأريب (١)، وموضع الحجّة، و(أو بعدغو رالمتنبي)، كيف يلبّس على العقلاء ، وتسمال عقول الدَّهماء ،وعرف المكن في الطبع من الممتنع، وما يحدث بالاتفاق ممّا يحدث بالأسباب، وعرف قدر القُوى وغاية الحيلة ومنتهى التمَّو يهو الخديعة ،ومالايحتمل أن يحدثه إلاَّ الخالق سبحانه ، وما يجوز على الله في حِكْمته ممَّا لا يجوز ، وكيف التحفَّظ من الهوى والاحتراس من الحِداع ؛ لـكان كُونُه على هـذه الحال وهذه مع فرط الصِّباً والحدَاثة وقلَّة التجارب والمارسة خروجاً من العادة . ومن المعروف تمَّا عليه تركيب هذه الخُلْقة ، وليس يصلُ أحد إلى معرفة نبي وكذب متنبي ، حتى يجتمع فيه هذه المعارف التي ذكرناها ، والأسباب التي وصفناها وفصَّلناها ، ولو كان على عليه السلام على هذه الصَّفة ومعه هذه الخاصيّة لكان ححّةً على العامّة ، وآية تدلُّ على النبوّة ، ولم يكن الله عزّ وجلّ ليخصّه بمثل هذه الأعجوبة إلَّا وهو يريد أن يحتجّ بها ، ويجعلها قاطعةً لعذر الشَّاهِدُ وَحَجَّةَ عَلَى الغَائبِ. ولولا أنَّ الله أخبر عن يحيى بن زكريا أنَّه أتاه الحـمُم صبيا، وأنه أنطق عيسي في المُهد ما كانا في الحكم [ وَلَا في المغيّب ] (٢٠) ، إلا كسائر الرّسل ، وما عليه جميع البشر . فإذا لم ينطق لعلى عليه السلام بذلك قرآن ، ولا جاء الخبرُ به مجيء الحَجَّة القاطعة والمشاهدة القائمة ، فالمعلوم عندنًا في ألحكم أن طباعه كطباع عَمَّيْه حمزة والعباس، وهما أمس معدن جماع الخير منه ،أو كطباع جعفر وعَقِيل من رجال قومه، وسادة رهطه . ولو أنَّ إنسانًا ادَّعي مثل ذلك لأخيه جعفر أو لعمَّيه حمزة والعباس ، ما كان عندنا في أمره إلا مثل ماعندنا فيه (٣).

\* \* \*

أجاب شيخُنا أبو جعفر رحمه الله ، فقال : هذا كلَّه مبنى على أنه أسلموهو ابن سبع أو ثمان ، ونحن قد بينا أنه أسلم بالغا ابن خمس عشرة سنة أو ابن أربع عشرة سنة ؛على (١) العثمانية : « الربب » . (٢-٢) في الأصول : « وفقد التمييز » ، وأثبت مافي العثمانية . (٣) من العثمانية (٣) من العثمانية .

نَّا لَوْ تَرْلُنُمَا عَلَى حُكُمُ الْحُصُومِ ، وقلنا ماهو الأشهر والأكثر من الرواية ؛ وهو أنَّه سَــلَّم وهو ابن عشر لم يلزم ماقاله الجـاحظ ، لأنَّ ابن عشر قد يستجمع عقله ، ويعلم ن مبادئ المعارف مايستخرج به كثيرًا من الأمور المعقولة ؛ ومتى كان الصبيّ عاقلًا سِّزاكان مكلَّها بالعقليّات ؛ وإن كان تكليفُه بالشرعيّات موقوفًا على حـدّ آخر يغاية أخرى ، فليس بمنكر أن يكون على عليه السلام وهو ابن عشر قد عقل لمعجزة ، فلزمه الإقرار بالنبوّة ، وأسلم إسلام عالم عارف ، لا إسلام مقلَّد تابع ؛ وبإن كان مانسَّقه الجاحظ وعدَّده من معرفة السَّحر والنَّجوم والفصل بينهما وبين النبوَّة ، ومعرفة مايجوز في الحكمة تمّا لايجوز ، ومالا يحدِثه إلَّا الخالق ، والفرق بينه وبين مايقدر عليه القادرون بالقُدْرة ، ومعرفة التّمويهو الخديعة ، والتّلبيس والماكرة ، شرطاً في صحّة الإسلام لما صح إسلام أبي بكر ولا عمر ولا غيرها من العرب؛ وإنَّما التَّكليف أن يكون المسلم قد فاتح الرَّجال وجرَّب الأمور ونازع الخصوم ؛ وإنما يفتقر إلى صحَّة الغريزة وكمال العقل وسلامة الفطرة ؛ ألا ترى أنَّ طفلًا لو نشأ في دارٍ لم يعاشر النَّاس بها، ولا فاتح الرجال، ولا نازع الخصوم؛ ثم كَمَل عقلُه، وحصلت العلوم البديهيّة عنده ، لكان مكلَّفًا بالعقليات!

فأمّا توهمه أن عليًا عليه السلام أسلَم عن تربية الحاض، وتلقين القيّم، ورياضة السّائس؛ فلَعمرِى إنّ محمّداً صلى الله عليه وآله كان حاضنه وقيّمه وسائسه، ولكن لم يكن منقطعاً عن أبيه أبى طالب، ولا عن إخوته طالب وعقيل وجعفر، ولا عن محمومته وأهل بيته، وما زال مخالطاً لهم، ممتزجاً بهم، مع خدمته لحمّد صلى الله عليه وآله، فإباله لم يملُ إلى الشّرك وعبادة الأصنام لمخالطته إخوته وأباه وعمومته وأهله، وهم كثير ومحمد صلى الله عليه وآله واحدا وأنت تعلم أن الصبي إذا كان له أهل ذوو كثرة، وفيهم واحد

يذهب إلى رأى مفرد ، لايوافقُه عليه غيره منهم ، فإنّه إلى ذَوِي الكثرة أميلُ ، وعن ُذِي الرأى الشَّاذ المنفرد أَ بْعَدَ ، وعَلَى أنَّ عليًّا عليه السلام لم يولَد في دار الإسلام ، و إنَّمَا وَلَدُ فِي دَارِ الشَّرِكُ وَرُبِّي بَيْنِ المُشْرَكِينِ ، وشاهد الأصنامَ ، وعاين بعينيه أهلَه ورهطه يعبدونها ؛ فلو كان في دار الإسلام لسكان في الْقُول مجالْ ، ولقيل إنه ولد بين المسلمين ، فإسلامه عن تلقين الظُّمُّر وعن سماع كلة الإِسلام ومشاهدة شعاره لأنه لم يسمع غيرَه ،ولاخطر بباله سواه ، فلمَّا لم يكن ولد كذلك، ثبت أنَّ إسلامه إسلام الميَّز العارف بمادخل عليه. ولولا أنَّه كذلك لما مدحه رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك ، ولا أرضى ابنته فاطمة لما وجِدت من تزيجه بقوله لها: زوّجتُك أقدمَهم سِلْمًا ، ولا قرن إلى قوله : « وأكثرهم علما ،وأعظمهم حلما » ، والحلم العقل ، وهذان الأمرانِ غايةالفضل ، فلولا أنه أسلم إسلامَ عارف عالم مميّز لما ضمّ إلى العلم والحِلْم اللَّذَيْن وصفه بهما! وكيف يجوز أن يمدحه بأمر لم يكن مُثابًا عليه ، ولا معاقبًا به لوتركه ، ولوكان إسلامُه عن تلقين وتربية لما افتخر هو عليه السلام [ به ]<sup>(۱)</sup>على رءوس الأشهاد ، ولا خطب عَلَى المنبر ؛ وهوَ بين عدق ومحارب، وخاذل منافق، فقال: أنا عبدالله وأخو رسوله وأنا الصديق الأكبر والفاروق الأعظم ؛ صلَّيْتُ قبلَ النَّاسِ سبع سنين ، وأسلمت قبل إسلام أبي بكر ، وآمنت قبل إيمانه! فَهِلْ بَلْغَكُمُ أَن أحداً مِن أَهْلَ ذَلْكُ العَصْرُ أَنْكُرُ ذَلْكُ أَوْ عَابَهُ أَوْ ادعاه لغيره ، أو قال له : إنما كنتَ طفلا أسلمت على (٢٠ تربية محمـــد صلى الله عليه وآله ذلك ، وتلقينه إياك ، كما كيمَلُّم الطفل الفارسية والتركية منذ يكون رضيعا ! فلا فخر له في تعلم ذلك، وخصوصاً في عصرِ قد حارب فيه أهلَ البصرة والشَّام والنهروان، وقد اعتورته الأعداء وهَجَتْهُ الشَّعِراء ، فقال فيه النَّعان بن بشير :

<sup>(</sup>١) تـكملة من ا

دَسَسْنا له تحتَ الظلام ابنَ مُلْجَمِ

وقال عمر ان بن حطّان يمدح قاتله :

وقال فيه أيضا بعض الخوارج:

وسارعَ في الضَّلالِ أبو تُرَابِ معاوية الإمامُ وأنت مِنْهِ العلى وتح بمنقطَع السرابِ (١)

جزاء إذا ماجاء نفساً كتابُها أبا حسن خذها على الرأسضَر بَهً ﴿ بَكُفَّ كُرِيمٍ ؛ بعد موتٍ ثو ابْهَا

ياضربةً مِن تقيّ ما أراد بهـــا إلّا ليبلُغَ من ذِي العرش رضوانا(٢)

إنى لأذْ كُره حيناً فأحسبُ له أَوْفَى البريّة عند الله ميزانا . فلو وجد هؤلاء سبيلا إلى دَحْض حجّة فما كان يفخر به من تقدم إسلامه ، لبدءوا

وقد أوردنا مامدحه الشعراء به مِنْ سبقه إلى الإسلام ، فكيف لم يَرُدّ على هؤلاء ا بين مدحُوه بالسّبق شاعر ٌ واحد من أهل حرّ به! ولقد قال في أمّهات الأولاد قولاخالف

بالك، وتركوا مالا معنى له.

له ، عمر ، فذكروه بذلك وعابوه ، فكيف تركوا أن يعيبوه بماكان يفتخر به ممَّا لا فحر ا عندهم ، وعابوه بقوله في أمّهات الأولاد . ثم يقال له: خَبّر نا عن عبدالله بن عمر، وقد أجازه النبيُّ صلى الله عليه وآله يوم الخُنْدق،

﴿ إِي بِحَرْهُ يُومُ أَحُدُ ، هُلَ كَانَ يُميِّزُ مَاذَكُرْتُه ؟ وَهُلَ كَانَ يُعَلِّمُ فَرْقَ مَا بِينَ النبيّ والمتنبي ، ، فصل بين السِّحر والمجزة ، إلى غيره مما عدّدت وفصّات!

فإن قال : نعم ، وتجاسر على ذلك ، قيل له : فعلى عليه السلام بذلك أوْلى من ابن ر ، لأنَّه أَذْ كَي وأفطن بلا خلاف بين العقلاء ، وأنَّى يُشكُّ في ذلك ، وقد رويتم أنه

<sup>(</sup>٢) الكامل ٣: ١٦٩ (١) الوع : القليل .

لم يميّز بين الميزان والعُود بعد طُول السن " ، وكثرة التجارب، ولم يميّز أيضا بين إمام الرسّف و إمام الغي " ، فإنه امتنع من بَيْعة على " عليه السلام . وطرَق على الحجّاج بابه ليلا ليبايع لعبدالملك ؛ كيلا يبيت تلك الليلة بلا إمام ، زع . لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وآلهأنه قال: « من ماتولا إمام له مات ميتة جاهلية »، وحتى بلغ من احتقار الحجّاج له واسترذاله حاله ، أن أخرج رجله من الفراش ، فقال : أصفق بيدك عليها ، فذلك تمييزه بين الميزان والعود ، وهذا اختياره في الأثمة، وحال على " عليه السلام في ذكائه وفطنته ، و توقد حسّه، وصدق حدّسه ، معلومة مشهورة ، فإذا جاز أن يصح إسلام ابن عمر ، ويقال عنه إنه عرف تلك الأمور التي سردها الجاحظ و نستقها، وأظهر فصاحته و تشدُّقه فيها ، فعلى بمعرفة عرف تلك أحق ، و بصحة إسلامه أوْلَى .

وإن قال : لم يكن ابن عمر يملمُ ويعرف ذلك ، فقد أبطل إسلامه، وطعن فى رسول الله صلى الله عليه وآله حيث حكم بصحة إسلامه وأجازه يوم الخندق؛ لأنه عليه السلام كان قال : لا أجيز إلّا البالغ العاقل ، ولذلك لم يجزه يوم أحُد .

ثم يقال له : إنّ ما نقوله فى بلوغ على على عليه السلام الحدّ الذى يحسن فيه التّكليف العقليّ بل يجبوهو ابن عشر سنين ليس بأعجب من مجىء الولد لستة أشهر، وقد صحّح ذلك أهلُ العلم ، واستنبطوه من الكتاب ، وإن كان خارجاً من التعارف والتجارب والعادة . وكذلك مجىء الولد لسنتين خارج أيضا عن التعارف والعادة ، وقد صحّحه الفقهاء والناس .

ويُرْوَى أنّ معاذاً لمّا بهى عمر عن رَجْم الحامل تركها حتى ولدتْ غلاما قد نبتت ثنيّتاه ، فقال أبوه : ابنى وربّ الكعبة! فثبت ذلك سنّة يعمل بها الفقهاء ، وقد وجدنا العادة تقضى بأنّ الجارية تحيض لاثنتى عشرة سنة ، وأنّه أقلّ سنّ تحيض فيه للمرأة، وقد

كون فى الأقل نساء يحيض لعشر ولتسع ، وقد ذكر ذلك الفقهاء ، وقد قال الشافعي فى مان : لو جاءت المرأة بحمل وزوجها صبى له دون عشر سنين ، لم يكن ولدا له ، لأن من يبلغ عشر سنين من الصِّبيان لا يولد له، و إن كان له عشر سنين جاز أن يكون الولد له، كان بينهما ليمان إذا لم يقر به .

وقال الفقهاء أيضا: إن نساء تهامة يحضْنَ لتسع سنين ؛ لشدّة الحرّ ببلادهن .

\* \* \*

قال الجاحظ: ولو لم يعرف باطل هذه الدّعوى مَنْ آثر التقوى، وتحفّظ من الهوى، ' بترك على عليه السلام ذكر ذلك لنفسه والاحتجاج به على خصمه، وقد نازع الرجال باؤى الأكفاء ، وجامع أهل الشّورى ؛ لكان كافيا ، ومَتى لم تصح لعلى عليه الملام هذه الدعوى فى أيّامه ، ولم يذكر ها أهل عصره ، فهى عن ولده أعجز ، بنهم أضعف!

ولم أينقل أن عليًا عليه السلام احتج بذلك في موقف ، ولا ذكره في مجلس ، لا قام به خطيبا ، ولا أذلَى به واثقاً ، لا سيًا وقد رضيه الرّسولُ صلى الله عليه وآله مدكم مفزعا ومعلّما ، وجعله للناس إماما . ولا ادّعى له أحدُ ذلك في عصره ، كما . يدّعه لنفسه ؛ حتى يقول إنسان واحد : الدليل عَلَى إمامته أنّ النبي صلى الله عليه وآله ، لم الم الإسلام أو كلّفه التصديق قبل بلوغه ، ليكون ذلك آيةً للنّاس في عصره ، وحجّة له ولولده من بعده ؛ فهذا كان أشدّ على طلحة والزبير وعائشة من كلّ ماادّعاه من ، ماثله وسوابقه وذكر قرابته (١) .

\* \* \*

 هذه الدّعوى و فسادها، و لكنّه يقول ما يقوله تعصّباً وعنادا، وقد روى الناس كافّة، افتخار ، على إلله على عليه السّائق إلى الإسلام ، وأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله استنبي يوم الاثنين، وأسلم على يوم الثلاثاء، وأنه كان يقول: صلّيت قبل الناس سبع سنين ، وأنه مازال يقول: أنا أوّلُ مَن أسلم ، ويفتخر بذلك، ويفتخر له به أولياؤه ومادحوه وشيعته في عصره وبعد وفاته . والأمر في ذلك أشهر من كل شهير ، وقد قدّ منا منه طَرَفاً ، وما علمنا أحداً من الناس فيما خلا استخف بإسلام على عليه السلام ، ولا تهاون به ، ولا زعم أنه أسلم إسلام حدّث غرير، وطفل صغير . ومن العَجَبأن يكون مثل العبّاس وحمزة ينتطران أبا طالب وفعله ، ليُصدرا عن رأيه، ثم يخالفه على ابنه لغير رغبة ولا رهبة؛ يؤثر القلّة على الكثرة، والذّل على العزّة ، من غير علم ولا معرفة بالعاقبة .

وكيف ينكر الجاحِظُ والعثمانيَّة أنّ رسولَ الله صلّى الله عليه وآله دَعَاه إلى الإسلام وكلَّفه التّصديق!

وقدروى في الجبر الصحيح أنه كلفه في مبدأ الدعوة قبل ظهور كلة الإسلام وانتشارها بمكة أن يصنع له طعاماً ، وأن يدعو له بنى عبد المطلب ، فصنع له الطعام ، ودعاهم له ، فحرجوا ذلك اليوم، ولم ينذرهم صلى الله عليه وآله لكلمة قالها عمة أبو لهب، فكلفه في اليوم الثانى أن يصنع مثل ذلك الطعام ، وأن يدعو هم ثانية ، فصنعه ، ودعاهم فأكلوا ، ثم كلم صلى الله عليه وآله فدعاهم إلى الدين، ودعاه معهم لأنه من بنى عبد المطلب، ثم ضمن لمن يوازره منهم وينصره على قوله ، أن يجعله أخاه في الدين، ووصيّه بعد موته ، وخليفته من بعده ، فأمسكوا كلم وأجابه هو وحده، وقال : أنا أنصر لل على ماجئت به، وأوازرك وأبايعك، فقال لهم لما رأى منهم الحذلان ، ومنه النصر ، وشاهد منهم المعصية ومنه الطاعة ، وعاين فقال لهم لما رأى منهم الخذلان ، ومنه النصر ، وشاهد منهم المعصية ومنه الطاعة ، وعاين منهم الإباء ومنه الإجابة : هدا أخى ووصيّى وخليفتى من بعدى ، فقاموا يسخرون منهم الإباء ومنه الإباء ومنه الله بكلف عل منهم كون ، ويقولون لأبي طالب : أطِع ابنك ، فقد أمّره عليك ، فهل يكلف عل

لطعام ودعاء القوم صغير مميّز وغرِ عبر عاقل! وهل يؤتمن على سر النبو قطفل ابن خس منين أو ابن سبع! وهل يُدْعى في جملة الشيوخ والسكمول إلّا عاقل لبيب! وهل يضع بسول الله صلى الله عليه وآله يده في يده ، ويعطيه صَمْقَة يمينه ؟ الأُخُو قو الوصيّة والحلافة لله وهو أهل لذلك ، بالغ حدّ التكليف ، محتمل لولاية الله وعداوة أعدائه! ومابال مدا الطفل لم يأنس بأقرانه ، ولم يلصَق بأشكاله ، ولم يُرَ مع الصبيان في ملاعبهم بعد السلامه ، وهو كأحدهم في طبقته ، كبعضهم في معرفته!

وكيف لم ينزع إليهم في ساعة من ساعاته ، فيقال : دعاهُ داعي الصِّباً وخاطر من خواطر الدنيا ، وحملته الغِرّة والحداثة على حضور لهوهم والدخول في حالهم ، بل مارأيناه إلَّا مَاضِيا على إسلامه ، مصمًّا في أمره ، محقَّقاً لقوله بفعله ؛قدصدَّق إسلامه بعفافه وزُهْده؛ رلصق برسول الله صلى الله عليه وآله من بين جميع مَنْ بحضرته ؛ فهو أمينه وأليفه في دنياه وآخرته ؛ وقد قهر شهوته ، وجاذبخوالظره ،صابرًاعلىذلك نفسَه ؛ لما يرجومن فوز العاقبة رثواب الآخرة ، وقد ذكر هو عليه السلام في كلامه وخُطَّبه بدء حاله ، وافتتاح أمره ، حيث أسلم لما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله الشَّجرة ، فأقبلت تخدُّ الأرض ؛ فقالت فريش: ساحر خفيف السّحر! فقال عليُّ عليه السّلام: يارسولَ الله ، أنا أوّل مَنْ يؤمن بك ، آمنت بالله ورسوله وصدَّقتك فما جئتَ به ، وأنا أشهد أنَّ الشجرة فعلت ما فعلت بأمرِ الله تصديقاً لنبو تك ، وبرهانا على صحّة دعوتك ؛ فهل يكون إيمان قطّ أصحّ من هذا الإيمان وأوثقَ عُقْدةً ، وأحكم مِرّة ! ولكن حَنَقُ العَمَانيّة وغيظُهم ، وعصبيّة الجاحظ وأنحرافه ممّا لاحيلة فيه . ثم لينظر المنصف وليدّع الهوّى جانيا ، ليعلم نعمة الله على على عليه السلام بالإسلام حيث أسلَم على الوضّع الّذي أسلم عليه ، فإنه لولا الألطاف التي خُصّ بها ، والهداية التي مُنِحَها ، لما كان إلّا كبعض أقارب محمد صلى الله عليه وأهله ، فقد كان مماز جاً له كمازجته ، ومخالطاً له كمخالطة كثير من أهله ورهطه ، ولم يستجبُّ منهم

أحدُ له إلّا بعد حين . ومنهم من لم يستجب له أصلا ؛ فإنّ جعفراً عليه السلام كان ماتصفاً به ، ولم يُسلم حيننذ ، وكان عُنْبة بن أبى لهب ابن عمّه وصهره زوج ابنته ولم يصدّقه ، بل كان شديدا عليه ، وكان لخديجة بنون من غيره ، ولم يساه و احيننذ ، وهم ربائبة (۱) ومعه في دار واحدة . وكان أبو طالب أباه في الحقيقة وكافله و ناصر م ، والحاجي عنه ، ومَنْ لولاه لم تقم له قائمة ، ومع ذلك لم يُسلم في أغلب الروايات ، وكان العبّاس عمّة وصنوأ بيه ، وكالقرين له في الولادة والمنشأ والتربية ، ولم يستجب له إلّا بعد حين طويل ، وكان أبو لهب عمّة ، وكدمه ولحمه ، ولم يسلم ، وكان شديدا عليه ، فكيف ينسب إسلام على عايه السلام عمّة ، وطول العشرة إلى الإلف والتربية والقرابة والقرابة والتحمة والتاقين والحضانة ، والدار الجامعة ، وطول العشرة والأنس والخلوة ! وقد كان كلّ ذلك حاصاً للمؤلاء أو لكثير منهم ، ولم يهتدأ حدّ منهم إذ ذاك ، بل كانوا بين [ من ] (٢) جَحَد وكفر ومات على كفره ، ومَنْ أبطأ و تأخر ، وسُبق بالإسلام وجاء سُكَيْتا (٢) ؛ وقد فاز بالمنزلة غير ، .

وهل يدل تأمّل حال على عليه السلام مع الإنصاف إلّا على أنّه أسلم ، لأنه شاهد الأعلام ، ورأى المعجزات ، وشمّ ريح النبوة ، ورأى نور الرسالة ، وثبت اليةين في قلبه بمعرفة وعلم ونظر صحيح ؛ لابتقليد ولا حَمِيّة الله ، ولا رغبة ولا رهبة ، إلا فيما يتعلّق بأمور الآخرة .

\* \* \*

قال الجاحظ: فلو أنّ عليا عليه السلام كان بالغاحيث أسلم؛ لكان إسلام أبى بكر وزيد بن حارثة وخباب بن الأرت أفضل من إسلامه ، لأن إسلام المقتضب (٢) الذى لم يعتد به ولم يعوده ، ولم يمرآن عليه ، أفضل من إسلام الناشى الذى رُبِّى فيه ، و نشأو حبب

<sup>(</sup>١) الربائب : أولاد الزوج . (٢) من ١

<sup>(</sup>٣) السكيت : الفرس يجيء آخر الحلبة . ﴿ ٤) الْمُقتَّضِب : غير المستعد للشيء .

ليه، وذلك لأن صاحب التربية يبلغ حيث يبلغ وقد أسقط إلفه عنه مؤنة الرّوية الخاطر، وكفاه علاج القلب واضطراب النفس، وزيد وخبّاب وأبو بكر يعانون من كُلفة النظر ومؤنة التأمّل ومشقة الانتقال من الدّين الذي قد طال الفهم له ماهو غيرخاف لو كان على حيث أسلم بالغا مقتضبا كغيره ممّن عددنا ، كان إسلامهم أفضل من سلامه ، لأن من أسلم وهو يعلم أن له ظهراً كأبي طالب ، ورديًا كبني هاشم، وموضعا بني عبد المطلب ، ليس كالحليف والمولى ، والتّابع والعسيف (١)، وكالرجل من عُرْض ريش (٦) . أو لست تعلم أن قريشا خاصةً وأهل مكة عامّة لم يقدروا على أذى النبيّ صلى لله عليه وآله ، ما كان أبو طالب حيًّا! وأيضا فإن أولئك اجتمع عليهم مع فراق الإلف شقة الخواطر ، وعلى عليه السلام كان محضرة الرّسولُ الله صلى الله عليه وآله ،يشاهد الأعلام في كلّ وقت ، ويحضر منزل الوحى ، فالبراهين له أشدُ انكشافا ، والخواطر على قلبه أقلُ اعتلاجا ، وعلى قدر الكُلفة والمشقة يعظم الفضل ويكثر الأجر (٣) .

\* \* \*

قال أبو جعفر رحمه الله: ينبغى أن ينظر أهل الإنصاف هذا الفصل ، ويقفو اعلى قول الجاحظ والأصم في نصرة العثمانية واجتهادها في القصد إلى فضائل هذا الرجل، وتهجينها، فررة يبطلان معناها ، ومررة يتوصلان إلى حط قدرها ، فلينظر في كل باب اعترضا فيه ، أين بلغت حيلتهما ، وما صنعا في احتيالها في قصصهما وسجعهما! أليس إذا تأملتها علمت أنها الفاظ ملفقة بلا معنى ، وأنها عليها شجًى وبلاء! وإلا فها عسى أن تبلغ حيلة الحاسد ويغني كيد الكائد الشاني وأنها عليها شد جل قدره عن النقص ، وأضاءت فضائله إضاءة الشمس ! وأين قول الجاحظ ، من دلائل السماء ، وبراهين الأنبياء ، وقد علم إضاءة الشمس ! وأين قول الجاحظ ، من دلائل السماء ، وبراهين الأنبياء ، وقد علم

<sup>(</sup>١) السيف : الأجير . (٢) من عرض قريش ؟ أى من دهمأتهم

<sup>(</sup>٣) العُمَانية ٢٢ \_ ٢٤ . مع تصرف واختصار كبير (٤) ب « الثاني » ، تحريف وصوابه من ا.

النبيّ صلى الله عليه وآله أنّ عليا عليه السلام لم يولد في دارِ الإسلام ، ولاغُذّى في حِجْر إلإيمــان، واإنما استضافه رسولُ الله صلى الله عليه وآله إلى نفسه سَنَة القَحْط والحجاعة ، وعمْره يومئذ ثماني سنين ، فمكث معه سبع سنيْن حتىأتاه جبرئيل بالرسالة ، فدعاه وهو بالغ كاملُ العقل إلى الإسلام ، فأسلَم بعد مشاهدة المعجزة ، وبعد إعمال النَّظر والفكرة ، و إِنْ كَانَ قَدْ وَرِدْ فِي كُلَامِهُ أَنَّهُ صَلَّى سَبِّعَ سَنَيْنَ قَبْلِ النَّاسُ كُلِّهِمْ ، فإنما يعني مابين الثمان والخمس عشرة ، ولم يكن حينئذ دعوة ولارسالة ،ولاادّعاء نبوّة؛ و إنما كانرسول الله صلى الله عليه وآله يتعبُّد على ملَّة إبراهيم ودين الحنيفيَّة ،ويتحنث ويجانبالناس،ويعتزل ويطلب الخلوة ، وينقطع في جبل حراء ، وكان على شعليه السلام معه كالتّابع والتله يذ، فلمّا بلغ اُلحَمُم ، وجاءت النبيَّ صلى الله عليه وآله الملائكةُ ، ويشَّرَته بالرسالة ، دعاه فأجابه عن نظر ومعرفة بالأعلام المعجزة ؛ فكيف يقول الجاحظ إن إسلامَه لم يكن مقتضبا ا وإنكان إسلامه ينقص عن إسلام غيره في الفضيلة لمَّا كان يمرَّن عليه من التعبُّدمع. رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الدعوة ، لتكونَنَّ طاعة كثير من المكلَّفين أفضلَ من طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وأمثاله من المعصومين ، لأن العصمة عند أهل العدال لطف يمنع من اختص به من ارتكاب القبيح ، فمن اختص بذلك اللطف كانت الطاعة عليه أسهل ، فوجب أن يكون ثوابُه أنقص من ثواب مَن أطاع مع تلك الألطاف! وكيف يقول الجاحظ إن إسلامه ناقص معنى إسلام غيره، وقدجا عنى الحبرأ نَّهُ أَسلم يوَم الثلاثاء ، واستنهِيَّ النبيِّ صلى اللهعليهوآله يوم الاثنين،فمَن هذه حاله لم تكثر حجج الرسالة على سمعه ، ولا تواترتأعلام النبوّة على مشاهدته ، ولاتطاول الوقت عليه لتخفّ محنته ، ويسقط ثقل تكليفه ، بل بان فضلُه ، وظهر حسنُ اختياره لنفسه ، إذ أسلم في حال بلوغه، وعانى نوازع طبعه ، ولم يؤخّر ذلك بعد سماعه .

وقد غير الجاحظ في كتابه هذا أن أبا بكركان قبل إسلامه مذكورا ، ورئيسا مروفا ، يجتمع إليه كثير من أهل مكّة فينشدون الأشعار، ويتذاكرون الأخبار، ويشربون لخمر ، وقد كان سمع دلائل النبوّة وحُجج الرّسل ، وسافر إلى البلدان ، ووصلت إليــه لأخبار ، وعرف دعوَى الكَمِّنة وحِيَل السحرة ؛ ومن كان كذلك كان انكشافُ لأمور له أظهر والإسلامُ عليه أسَهَل، والخواطر على قلبه أقلَّ اعتلاجًا ، وكلُّ ذلك مَوْنَ لَأَبِي بَكُرُ عَلَى الْإِسلام ، ومسِّمِل إليه سَبيله ، ولذلك لمَّا قال النبيِّ صلَّى الله عليه آله: «أُنيتُ بيتَ المقدس» سأله أبو بكر عنالمسجد ومواضعه، فصدَّقه وبان لهأمرُه، يَخَفُّت مؤنته لما تقدم من معرفته بالبيت ، فخرج إذاً إسلام أبي بكر على قول الجاحظ ىن معنى المقتضب. وفي ذلك رويتُم عَنْهُ صلَّى الله عليــه وآله أنه قال: ما دعوتُ أحداً إلى الإسلام إلا وكان له تردّد ونَبُوَّة ، إلّا ما كان من أبى بكر ، فإنّه لم يتعاشم حتى هجّم به اليقينُ إلى المعرفة والإسلام ، فأين هذا وإسلام من خُلِّي وعقله ، وألجى ُ إلى نظره ، مع صغَر سنّة ، واعتلاج الخواطر على قلبه ونشأته ، في ضدّ ما دخل فيه ، والغالب على أمثـاله وأقرانه حبُّ اللعب واللهو ، فلجأ إلى ما ظهر له من دلائل الدَّعوة ، ولم يتأخّر إسلامه فيلزمهالتقصير بالمعصيّة، فقهر شهوته، وغالب خواطِرَه، وخرجمن عادته وماكان غُذِّيَ به لصحّة نظره ، ولطافة فكره وغامض فهمه ، فعظُم استنباطُه ، ورجح فضلُه ، وشرُف قدر إسلامه ، ولم يأخذ من الدنيا بنصيب ؛ ولاتنعم فيها بنعيم حَدَثا ولا كبيرا ، وحمى نفسَه عن الهوكى ، وكسر شِرَّة حداثت بالتَّقُّوي ، واشتغل بهم الدين عن نعيم الدنيا، وأشغل همَّ الآخرة قلبَه، ووجَّه إليه رغبته؛ فإسلامه هو السَّبيلُ الذي لم ُيسلم عليـه أحدٌ غيره ، وما سبيله في ذلك إلا كسبيلِ الأنبياء ، ليعلم أن منزلتَه مر النبيّ صلى الله عليه وآله كمنزلة ِ هارون من موسى ، وأنَّه وإن لم يكن نبيًّا ؛ فقد كان في سبيل الأنبياء سالكا ، ولمنهاجهم متَّبعا ، وكانت حاله كعال إبراهيم عليــه السلام ؛ فإنَّ

أهل العلم ذكروا أنَّه لماكان صغيراً جعلتُه أمَّه في سَرَب لم يطَّلع عليــه أحد، فلمَّا نشأ ودرَج وعَقَلَقالَ لأمه : مَنْ ربِّي ؟ قالت : أبوك ، قال : فمن ربِّ أبي ؟ فزبَر ته ونهر ته ؛ إلى أن طلع من شق السَّرَب، فرأى كوكبا، فقال: هذا ربَّي، فلما أَفل قال: لا أحبّ الآفلين ، فَلمَّا رأى القمر بازغا قال: هذا ربَّى، فلما أَفَل قال: لئن لم يهدنى ربَّى لأكوننَّ من القوم الضالين ؛ فاما رأى الشمس بازغة عال: هذا ربّى هذا أكبر ، فلما أُفلت قال: يا قوم إنى برى؛ مما تشركون ، إنَّى وجهت وجهي للَّذِي فطر السموات والأرض حنيفًا ، وما أنا من المشركين ، وفي ذلك يقول الله جل ثناؤه ﴿ وَ كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَ اهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِن الْمُوقِنِينَ ﴾ (١) ، وعلى هذا كان إسلام الصَّديق الأكبر عليه السلام ، لسنا نقول إنَّه كان مساويا له في الفضيلة ، ولكن كان مقتديًّا بطريقه على ما قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ أُوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ ۖ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوه وَهَذَا النَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِنِين ﴾ (٢) . وأما اعتلال الجاحظ بأن له ظهراً كأبي طالب ورديا كبنى هاشم ، فإنه يوجب عليهأنْ تكون مِحْنة أبي بكر و بلال و ثوابهما وفضل إسلامهما أعظم مما لرسول الله صلى الله عليه وآله، لأن أبا طالب ظهره ، و بني هاشم ردُّوه ؛ وحسبك جهلاً من معاند لم يستطع حطّ قدر على عليه السلام إلا بحطّه من قَدْر رسول الله صلى الله عِليه وآله! ولم يكن أحدُ أشِدعلي رسول اللهصلي الله عليه وآله من قراباته ، الأدْني منهم فالأدنى ، كأبي لهب عمه وامرأة أبي لهب ؛ وهي أم جميل بنت حَرْب بن أميّة وإحدى أولاد عبد مناف، ثم ما كان من عُقْبة بن أبي مُعَيط، وهو ابن عه، وما كان من النّفر بن الحارث، وهومن بني عبدالدار بن قُصَى ،وهو ابن عمة أيضاً ،وغير هؤلاء ممن يطول تعداده ،وكلَّهم كان يطرحُ الأذى في طريقه ، وينقل أخباره ، ويرميه بالحجارة ، ويرمي الـكرش

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ٥٧

, لفرَّث عليه ، وكانوا يؤذُون عليًّا عليه السلام كأذاه ، ويجتهدون في غمّة ويستهرئون به ، ياكان لأبي بكر قرابة تؤذيه كقرابة على ، ولماكان بين على وبين النّبي صلى الله عليه , كه من الاتجاد والإلف والاتفاق ، أحجم المنافقون بالمدينة عن أذَى رسول الله صلى الله . يه وآله خوفًا من سيفه ، ولأنّه صاحب الدار والجيش ، وأمره مطاع ، وقوله نافذ ، فوا على دمائهم منه ، فاتقوه ، وأمسكوا عن إظهار بغضه ، وأظهروا بغض عَلي عليه الملام وشنانه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في حقه في الخبر الذي روى في جميع المتحاح : «لا يحبُّك إلا مؤمن ، ولا كيبغضك إلى منافق ». وقال كثير من أعلام الصحابة لا يتحاح : «لا يحبُّك إلا مؤمن ، ولا كيبغضك إلى منافق». وقال كثير من أعلام الصحابة لا يتحاح : «لا يحبُّك إلا مؤمن ، ولا يُبغض على الله عن جعفر ؛ وقد أزعجه الأذى عن وطنه ؛ حتى اله بلاد الحبشة وركب البحر ، أيتوهم الجاحظ أن أبا طالب نصر عليا ، خذل جعفرا!

\* \* \*

قال الجاحظ: ولأبى بكر فضيلة فى إسلامه أنّه كان قبل إسلامه كثير الصّديق، عريض الله ، ذا يسار وغنى ، يعظم لماله ، ويُستفاد من رأيه ، فخرج من عز الغنى و كثرة الصديق ، ذُلِّ الفاقة وعجز الوحدة ، وهذا غير إسلام مَنْ لا حَرَاك به ، ولا عز له ، تابع غير ، بوع ، لأنّ مِنْ أشد مايبتلى الكريم به ، السبّ بعد التحية ، والضّرب بعد الهيبة ، ولعسر بعد اليسر . ثم كان أبو بكر دعية من دعاة الرسول ، وكان يتلوه في جميع أحواله ؛ كان الخوف إليه أشد ، والمكروه نحوه أسرع ، وكان عِمن تحسن مطالبته ، ولا يستحيى ، إدراك الثأر عنده ، لنباهته ، وبعد ذكره ، والحدّث الصغير يزدرى و يحتقر لصغر سنة , فمول ذكره .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) العُمَانية ٢٥ ، ٢٦ ، مع تصرف واختصار .

قال شيخنا أُبُو جعفر رحمه الله : أمَّا ماذُ كِر من كثرة المال والصديق ، واستفاضة الذَّكُر وبعد الصِّيت وكِبَر السنَّ ، فكلُّه عليه لا له ، وذلك لأنه قد عليم أن من سيرة العرب وأخلاقها حفظَ الصديق والوفاء بالذَّمام والنَّهيُّب لذي النُّرْوة واحترام ذي السنَّ العالية ، وفي كلّ هذا ظُهْر شديد ، وسنَد وثقة يعتمد عليها عند المحن ، ولذلك كان المرء منهم إذا تمكنُّ من صديقه أبقي عليه ، واستحيا منه ، وكان ذلك سببا لنجاتِهوالعُفوعنه ، عَلَى أَنَّ عَلَى بن أَبِي طَالَبِ عَلَيْهِ السَّلامِ إِنْ لَمِيكُن شَهْرِهِ سَنَّهُ ، فقد شهره نسبه وموضعه من بني هاشم ، وإن لم يستفض ذكره بلقاء الرَّجال ، وكثرة الأسفار استفاض بأبي طالب، فأنتم تعلمون أنه ليس تَنْم في بعد الصِّيت كهاشم ، ولا أبو قحافة كأبي طالب،وعلىحَسَب ذلك يعلُو ذكر الفتي على ذي السنّ ويبعد صيت الحدَث على الشيخ ، ومعلومُ أيضًا أَنَّ عليا على أعناق المشركين أثقلُ، إذ كان هاشميًّا ، وإن كان أبوه حامي رسول الله صلى الله عليه وآله ، والمانع لحوزته ، وعلى شهو الَّذي فتح عَلَى العرب باب الخلاف، واستهان بهم، بما أظهر من الإسلام والصلاة، وخالف رهطه وعشيرته، وأطاع ابن عمِّه فيما لم يعرَف من قبلُ ، ولا عهد له نظير ، كما قال تعالى : ﴿ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴾ (١٦) . ثم كان بعدُ صاحبَ رسول الله صلى الله عليه وآله ، ومشتكى حَزَنه ، وأنيسه في خُلُوتِه ، وجايسَه وأليفه في أيَّامه كلُّها ، وكلُّ هذا يوجب التحريض عليمه ، ومعاداة العرب له ، ثم أنتم معاشرَ العثمانيّة ، تُثبتُون لأبي بكر فضيلةً بصحبة الرّسول صلى الله عليه وآله من مكَّة إلى يثرب ، ودخوله معه في الغَّار ، فقاتم : مرتبة شريفةوحالة جليلة ، إذ كان شريكه في الهجرة ، وأنيسه في الوحشة ، فأين هذه من صُحْبة على عليه السلام لهُ في خَلْوته ، وحيث لا يجد أنيساً غيره ؛ ليلَه ونهاره ، أيام مُقامِه بمكَّة يعبد لملله

<sup>(</sup>۱) سورة يس ٦

. ه سراً ، ويتكلّف له الحاجة جَهْراً ، ويخدمه كالعبْد يخدم مولاه ، ويشفقُ عليه ، موطه ، وكالولد يبر والده ، ويعطف عليه . ولمّا سئلت عائشة مَنْ كان أحبّ النّاس ، رسول الله صلى الله عليه وآله ، قالت : أمّا مِن الرجال فعلى ، وأمّا من ساء ففاطمة .

\* \* \*

قال الجاحظ: وكان أبو بكر من المفتونين المعدّبين بمكة قبل الهجرة، فضربه نوفل نخويلد المعروف بابن العدّوية مرتين ، حتى أدماه وشدّه مع طلحة بن عبيد الله فى أن ، وجعلهما فى الهاجرة عمير بن عمّان بن مرة بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ، لذلك كانا يُدعيان القرينين ، ولو لم يكن له غير ذلك لكان لحاقه عسيراً ، وبلوغ بزلته شديدا ، ولو كان يوماً واحدا لكان عظياً ، وعلى بن أبى طالب رافه وادع ، مطلوب ولا طالب ، وليس أنه لم يكن فى طبعه الشَّهامة والنَّحْدة ، وفى غريزته بسالة فى الشَّجاعة ، لكنة لم يكن قد تمت أداته ، ولا استكملت آلته ، ورجال الطلب أصاب الثار يُغمصون ذا الحداثة ويزدرون بذى الصِّباً والغرارة ، إلى أن يلحق رجال ، ويرجال ، ويرجال ، ويخرج من طَبْع الأطفال (۱) .

\* \* \*

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: أمّا القول مُمكن والدعوى سهلة ؟ سيّا على مثل لحاحظ، فإنّه ليس على لسانه من دينه وعَقْله رقيب ؟ وهو من دَعْوَى الباطل غير بعيد، عناه نزر ، وقوله لغو ، ومطلبه سجع ، وكلامه لعب ولهو ؟ يقول الشيء وخلافه ، يُحْسِنُ القول وضدّه ؛ ليس له من نفسه واعظ ولا لدعواه حدثُ قائم ، وإلّا فكيف باسر على القول بأنّ عليا حينئذ لم يكن مطلوبًا ولا طالبا ؟ وقد بيّنا بالأخبار الصحيحة ، الحديث المرفوع المسنّد أنه كان يوم أسلم بالغاً كاملاً منابذا بلسانه وقلبه لمشركي قريش ،

<sup>(</sup>١) العُمانية ٢٧ ، ٢٨ .

ثقيلاً على قلوبهم ؛ وهو المخصوص دون أبي بكر بالحيصار في الشُّعْب ؛ وصاحب الحلَّوات برسول الله صلى الله عليه وآله في تلك الظاهات ؛ المتجرّع لُغصص المرار من أبي لهب وأبي جهل وغيرها ، والمصطلِّي لكلُّ مكروه والشَّر يك لنبيَّه في كلُّ أذى ؛ قد نهض بالحِمْل الثَّقيل، وبان بالأمر الجليل؛ ومَنِ الذي كان يخرج ليلا من الشُّعْب على هيئة السارق، ويخفي نفسه، ويضائل شخصه؛ حتى يأتي َ إلى مَنْ يبعثه إليه أبو طالب من كُبَرَاء قريش ، كمطيم بن عدى وغيره ؛ فيحمل لبني هاشم على ظهره أعدال الدقيق والقمح ؛ وهو على أشدّ خوف من أعدائهم ، كأبي جهل وغيره ، لو ظفروا به لأراقوا دَمه . أعلى "كان يفعل ذلك أيّام الحصار في الشِّعب ، أم أبو بكر ؟ وقد ذكر هو عليه السلام حاله يومئذ، فقال في خطبة له مشهورة: فتعاقدوا ألَّل يعاملونا ولاينا كحونا، وأوقدت الحرب علينا نيرانَها ، واضطرونا إلى جبل وَعْر ؛ مؤمننا يرجُو الثواب ، وكافُرُنَا يحامى عن الأصل ؛ ولقد كانَتِ القبائلُ كُلُّها اجتمعت عليهم ، وقطعوا عنهم المارّة والميرة ، فكانوا يتوقّعُون الموت جوعًا ، صباحا ومساء ؛ لا يروْن وجهَّا ولا فَرَجًا ، قد اضمحلّ عزمهم ، وانقطع رجاؤهم ، فَمَنِ الذي خلص إليه مكروه تلك المحَن بَعد محمد صلى الله عليه وآله إلَّا على علي عليه السلام وحدَه ! وما عسى أن يقول الواصف والمطنِب في هذه الفضيلة ، مِن ْ تقصَّى معانيها ، وبلوغ غاية كُنْهُما ؛ وفضيلة الصابر عندها! ودامت هذه المحنة عليهم ثلاث سنين ، حتى انفرجت عنهم بقصّة الصحيفة ، والقصة مشهورة .

وكيف يستحسن الجاحظ لنفسه أن يقول في على عليه السلام: إنه قبل الهجرة كان وادعاً رافها لم يكن مطلوباً ولا طالبا ، وهو صاحب الفراش الدي فدى رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه ، ووقاه بمهجته ، واحتمل السيوف ورضح الحجارة دونه . وهل ينتهى الواصف وإن أطنب ، والمادح وإن أسهب ، إلى الإبانة عن مقدار هذه الفضيلة ، والإيضاح بمزية هذه الخصيصة!

فأُمَّا قُولُه : إِنَّ أَبَا بَكُرِ عُذِّبَ بَكَّة ، فإنا لا نعلم أنَّ العذاب كان واقعاً إلا بعبدٍ أو عسيفٍ (١) ، أو لمن لا عشيرة له تمنعه ، فأنتم في أبي بكر بين أمرين : تارة تجعلونه دخيلاً ساقطا، وهجينا رذياً مستضعَفا ذليلا ، وتارة تجعلونه رئيساً متبَّعا ، وكبيرا مطاعاً ، فاعتمدوا على أحد القولين لنكلِّمكم بحسب ما تختارونه لأنفسكم . ولوكان الفضلُ في الفتنة والعذاب ، لكان عمّار وخَبّاب و بلال وكلّ معذّب بمكة أفضلَ من أبي بكر ، لأنهم كانوا من العذاب في أكثر ممّا كان فيه ، ونزل فيهم من القرآن ما لم ينزل فيه ، كَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي ٱللَّهِ مِن ۚ بَعْدِ مَاظُلِمُوا ﴾ (٢٦ ؟ قالوا : نزلت في خبَّاب و بلال ، و نزل في عمَّار قوله : ﴿ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمِئَنُّ بِالإِيمَانِ ﴾ ٢٠٠٠ ؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يمرّ على عمّار وأبيه وأمّه ، وهم يعذَّبون ، يعذَّبهم بنو مخزوم لأنهم كانوا حلفاءهم ، فيقول : « صبراً آل ياسر فإنّ موعدكم الجنة » ؛ وكان بلال يقلُّب على الرَّمْضاء، وهو يقول: أحد أحد! وما سمعنا لأبي بكر في شيء من ذلك ذكرا ، ولقدكان لعليّ عليه السلام عنده يد غرّاء ، إن صحّ ما رويتموه في تعذيبه ، لأنه قتل نوفلَ بن خويلد وعمير بن عثمان يوم بَدْر ، ضرب نوفلا فقطع ساقة ، فقال : أَذَكُّركَ الله والرحم! فقال: قد قطع الله كلُّ رَحِم وصِهْر إلَّا مَنْ كان تابعاً لحمَّد، ثم ضربه أخرى ففاضت نفسُه ، وصمد لعمير بن عثمان التميميّ ، فوجده يروم الهرب ، وقد ارتج عليه المسلك ، فضر به على شراسيف صدره ، فصار نصفه الأعلى بين رجليه ، وليس أنَّ أبا بكر لم يطلب بثأره منهما ، ويجتهد ؛ لكنَّه لم يقدر عَلَى أن يفعــل فعلَ عليَّ إ عليه السلام ، فبان على مله عليه السلام بفعله دونه .

\* \* \*

قال الجاحظ: ولأبى بكر مراتبُ لايشركه فيها على ولا غيره، وذلك قبلَ الهجرة

<sup>(</sup>١) العسيف : الأجير . (٢) سورة النحل ٤١

<sup>(</sup>٣) سورة النحل ١٠٦

فقد علم النّاس أنّ عليا عليه السلام إنما ظهر فضلُه ، وانتشر صيتُه ، وامتحِن ولقي المشاقّ منذ يوم بدر ، وأنه إنما قاتل في الزّمان الذي استوفى فيه أهل الإسلام ، وأهل الشرك ، وطمعوا في أن يكون الحرب بينهم سِجالا ، وأعلمهم الله تعالى أن العاقبة للمتقين ، وأبو بكركان قبل الهجرة معذّباً ومطرودا مشرّدا ، في الزمان الذي ليس بالإسلام وأهله نهوض ولا حرّكة ، ولذلك قال أبو بكر في خلافته : طوبي لمن مات في فأفأة الإسلام ! يقول : في ضعفه (١) .

\* \* \*

قال أبو جعفر رحمه الله: لا أشك أنّ الباطل خان أبا عثمان ، والخطأ أقعده ، والخذلان أصاره إلى الجيرة ، فما علم وعرف حتى قال ماقال، فرعم أن عليا عايه السلام قبل الهجرة لم يمتحن ولم يسكا بدالمشاق ؟ وأنه إنما قاسى مشاق الشكليف و يحن الابتلاء منذ يوم بدر ، و نسى الحصار فى الشّعب ، وما مني به منه ، وأبو بكر وادع رافه ، يأكل مايريد ، ويجلس مع من يحب ؟ مخلى سر به ، طيّبة نفسه ، ساكنا قلبه ، وعلى يقاسى العَمرات ، ويكابد الأهوال ، ويجوع ويظمأ ، ويتوقع القتل صباحا ومساء ، لأنه كان هو المتوصل الحتال فى إحضار قوت زهيد من شيوخ قريش وعقلائها سرًا ، ليقيم به رمّق رسول الله صلى الله عليه وآله وبنى هاشم ، وهم فى الحصار ، ولا يأمن فى كل وقت مفاجأة أعداء رسول الله صلى الله عليه واله وبنى هاشم ، وهم فى الحصار ، ولا يأمن فى كل وقت مفاجأة أعداء رسول الله صلى الله عليه واله له بالقتل ، كأبى جهل بن هشام وعُقبة بن أبى مُسيط، والوليد بن المنيرة ، وعثيم ابن ربيعة وغيره من فراعنة قريش وجبابرتها ، ولقد كان يجيع نفسه ويطيم رسول الله عليه الله عليه وآله له بالقتل له إذا مرض ، المن الله عليه وآله وله بالته عليه وأبو بكر بنجوة عن ذلك لا يمسّهم ألم؛ ولم يلحقه ممّا يلحقهم مشقة ، ولا يعلم بشيء من أخبارهم وأحوالهم ، إلا على سبيل الإجمال دون التفصيل ؛ ثلاث مشين ، محرّمة معاملتهم ومنا كحتهم ومجالستهم ، محبوسين محصور بن ممنوعين من الخروج سين ، محرّمة معاملتهم ومنا كحتهم واحالستهم ، محبوسين محصور بن ممنوعين من الخروج المهانية ، وكلسه مهنوعين من الخروج الهانية ، وكله المهانية و المهانية و المهانية و المعسل الإجمال دون التفصير ، من الخروج التهانية ، وهو كان المهانية و الم

والتصرّف فى أنفسهم ، فكيف أهمل الجاحظ هذه الفضيلة ، ونسى هذه الخصيصة ، ولا نظير لها ! ولكن لايبالى الجاحظ بعد أن يُسوّغه لفظُه ، وتنسق له خطابته ، ما ضيّع من المعنى ، ورجع عليه من الخطأ !

فأمّا قولُه : واعلموا أنّ العاقبة المتة ين ، ففيه إشارة إلى معنى غامض قصده الجاحظ \_ يعنى أن لا فضيلة لعلى عليه السلام فى الجهاد ؛ لأنّ الرسول كان أعلمه أنه منصور ، وأنّ العاقبة له \_ وهذا من دسائس الجاحظ وهمزاته ولمزاته ، وليس بحق ما قاله ، لأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله أعلم أصحابه جملةً أن العاقبة لهم ؛ ولم يعلم واحدا منهم بعينه أنه لا يُقتل، لا عليا ولا غيره ، وإن صح أنه كان أعلمه أنه لا يُقتل ، فلم يعلمه أنه لا يقطع عضو من أعضائه ؛ ولم يعلمه أنه لا يتمله أنه الشديد. وعلى أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قد أعلم أصحابه قبل يوم بدر \_ وهو يومئذ بمكة \_ وعلى أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قد أعلم أصحابه قبل أن العاقبة لهم ، كما أعلم أصحابه بعد الهجرة ذلك ، فإن لم يكن لعلي و المجاهدين فضيلة في المهجرة لإعلامه إياهم ذلك ؛ فلا فضيلة لأبي بكر وغيره في احتمال المشاق قبل المهجرة لإعلامه إياهم ذلك ؛ فلا فضيلة لأبي بكر وغيره في احتمال المشاق قبل المهجرة لإعلامه إياهم ذلك ؛ فلا فضيلة تعالى سيغتمنا أمواكم ، و يمتكنا ديارهم ، فالقول في الموضعين متساو ومتفق .

\* \* \*

قال الجاحظ: وإن بين الحنة في الدهر الذي صار فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله مقر نين لأهل مكة ومشركي قريش ، ومعهم أهل يثرب أصحاب النخيل والآطام والشجاعة والصبر والمواساة ، والإيثار والحاماة والعدد الدُّثْر ، والفعل الجزُّل ، وبين الدهر الذي كانوا فيه بمكة يفتنون ويشتمون، ويضربون ويشر دون، ويجوعون و يعطشون ، الذي كانوا فيه بمكة يفتنون ويشتمون، ويضربون ويشر دون، ويجوعون و بعطشون ،

مقهورين لاحراك بهم ، وأذلاء لا عزلم ، وفقراء لا مال عندهم ، ومستخفين لا يمكنهم إظهار دعوتهم ، لَفرقاً واضحا ، ولقد كانوا في حال أحوجت لوطاً وهو نبى إلى أن قال: ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوى إِلَى رُكْنِ شَديدٍ ﴾ (١) ، وقال النبي صلى الله عليه وآله : «مجبت من أخى لوط ، كيف قال : أو آوى إلى ركن شديد ، وهو يأوى إلى الله تعالى! » ثم لم يسكن ذلك يوما ولا يومين ولا شهرا ولا شهرين ، ولاعاماً ولا عامين ، ولكن أنم لم السنين بعد السنين بعد السنين . وكان أنم لظ القوم وأشد هم محنة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أبو بكر، لأنه أقام بمكة ماأقام رسول الله صلى الله عليه وآله ثالوا في مُقام النبي صلى الله عليه وآله (٢) .

\* \* \*

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: ما نَرَى الجاحظ احتج ّ لكون أبى بكر أغلظهم وأشدهم محنة ، إلا بقوله: لانه أقام بمكّة مدة مُقام الرّسول صلى الله عليه وآله بها ؛ وهذه الحجة لا تخصُّ أبا بكر وحده ، لأن عليا عليه السلام أقام معه هذه المدة ، وكذلك طلحة وزيد وعبد الرحمن و بلال وخبّاب وغيرهم ، وقد كان الواجب عليه أن يخص أبا بكر وحدَه بحجة م تدل على أنه كان أغلظ الجماعة ، وأشداهم محمّنة م بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ، فالاحتجاج في نفسه فاسد .

ثم يقال له : ما بالك أهملت أمر مَبِيت على عليه السلام على الفراش بمسكّة ليلة الهجرة ! هل نسيته أم تناسيته ! فإنها الحنة العظيمة والفضيلة الشريفة الَّتي متى امتحنها الناظر ، وأجال فكره فيها ، رأى تحتها فضائل متفرقة ومناقب متغايرة ، وذلك أنه لمااستقر الخبر عند المشركين أن رسول الله صلى الله عليه وآله مجمع على الخروج من بينهم للهجرة

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۸۰

إلى غيرهم قصدوا إلى معاجلته ، وتعاقدوا على أن يبيّنوه في فرّاشه ،وأن يضر بُوه بأسياف كثيرة ، بيدكل صاحب قبيلة من قريش سيف منها ، ليضيع دمُه بين الشعوب ، ويتفر ق بين القبائل، ولا يطلب بنو هاشم بدمه قبيلةً واحدة بعينها من بطون قريش، وتحالفوا على تلك الليلة ، واجتمعوا عليها ، فلمّا علم رسول الله صلّى الله عليه وآله ذلك من أمرهم ، دعا أوثق النَّاس عنده ، وأمثامهم في نفسِه ، وأبذلهم في ذات الإله لمهجتمه ، وأسرعهم إجابة إلى طاعته ، فقال له : إنّ قريشا قد تحالفَتْ على أن تبيّتني هذه الليلة ، فامض إلى فراشي ، ونَمْ في مضجعي ، والتف في بُرْدِي الحُضْرِ مِيَّ ليروا أنِّي لم أخرج ، وإنَّى خارج إن شاء الله. فمنعه أو لا من التحرُّز وإعمال الحيلة ، وصدَّه عن الاستظهار لنفسه بنوع من أنواع المكايد والجهات التي يحتاط بها النَّاس لنفوسهم ، وألجأه إلى أن يعرِّض نفسه لظُباتِ السَّيوف الشَّحِيدة من أيدى أرباب الحنَق والغيظة ، فأَجاب إلى ذلك سامعاً مطِيعًا طيَّبة بها نفسُه ، ونام على فراشه صابرامحتسبًا، واقيًّا له بمهجته ،ينتظر القتل ،ولانعلم فوق بذل النفس درجة يلتمسها صابر ، ولا يبلغها طالب ؛ « والجود بالنَّفس أقصى غاية الجود » ؛ ولولا أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله علم أنّه أهلُّ لذلك ، لَمَا أهَّلَه ،ولو كان عنده نقصُ في صبره أو في شجاعته أو في مناصحته لابن عمَّه ، واختير لذلك، لكان من اختاره صلى الله عليه وآله منقوضاً في رأيه ، مضرًّا في اختياره ، ولا يجوز أن يقولهذا أحد من أهل الإسلام ، وكلُّهم مجمعون على أنَّ الرسولُ صلَّى الله عليه وآله عمل الصواب، وأحسن فى الاختيار .

ثم فى ذلك \_ إذا تأمله المتأمّل \_ وجوة من الفَضْل:

منها أنه وإن كان عندَهُ في موضع النَّقة ، فإنه غيرُ مأمونٍ عليه ألَّا يضبط السرّ فيفسد التدبير بإفشائه تلك الليلة إلى من يلقيه إلى الأعداء'.

ومنها أنَّه وإن كان ضابطا للسرّ وثقة عند من اختاره ؛ فغيرُ مأْمُونِ عليه الجُبْن عند

مفاجأة المكروه ، ومباشرة الأهوال ، فيفر من الفراش ، فيفطَنُ لموضع الحيلة ؛ ويطلب رسولُ الله صلى الله عليه وآله فيظفر به .

ومنها أنّه وإن كان ثقةً ضابطا للسر"، شجاعا نَجُدا ؛ فلعلّه غيير محتمل الهبيت على الفراش ؛ لأنّ هذا أمر خارج عن الشّجاعة إن كان قد قامه مقام المكتُوف المنوع ؛ بل هو أشدُّ مشقّة من المكتوف المنوع ؛ لأن المكتوف المنوع يعلم من نفسه أنّه لاسبيل له إلى الهرب، وهذا يجدُ السّبيل إلى الهرب وإلى الدّفع عن نفسه، ولإ يهرُب ولا يدافع.

ومنها أنّه وإن كان ثقةً عنده ، ضابطا لاسر ، شجاعا محتملا للمبيت على الفراش ، فإنه غير مأمون أن يذهب صبر ، عند العقوبة الواقعة ، والعذاب النازل بساحيه، حتى يبوح بما عنده ، ويصير إلى الإقرار بما يعلمه ، وهو أنّه أخذ طريق كذا فيطلب فيُوخذ ، فامذا قال علماء المسلمين : إن فضيلة على عليه السلام تلك الليلة لا نعلم أحداً من البشر نال مثلها، إلا ما كان من إسحاق وإبراهيم عند استسلامه للذّ بم ، ولو لاأن الأنبياء لا يفضلهم غيرهم لقلنا : إن محنة على أعظم ، لأنه قد روى أن إسحاق تلكنا لما أمره أن يضطجم ، وبكى على نفسه ، وقد كان أبوه يعلم أن عنده في ذلك وقفة ، ولذلك قال له : ﴿ فَانْظُر مَاذَا تَرَى ﴾ (١٠ ؛ وحال على عليه السلام بخلاف ذلك ، لأنه ما تلكنا ولا تنعتع ، ولا تغير لونه تركى ﴾ (١٠ ؛ وحال على عليه السلام بخلاف ذلك ، لأنه ما تلكنا ولا تنعتع ، ولا تغير لوئه الخالف لما كان أمر به ، و تقدّم فيه ، فيتركه و يعمل بما أشاروا به ، كما جرى يوم الخندق في مصانعيه الأحزاب بثلث تمر للدينة ، فإنهم أشاروا عليه بترك ذلك فتركه ، وهذه في مصانعيه الأحزاب بثلث تمر للدينة ، فإنهم أشاروا عليه بترك ذلك فتركه ، وهذه كان قاعدته معهم ، وعادته بينهم ، وقد كان لعلي عليه السلام أن يعتل بعلق بقل ، فلست كانت قاعدته معهم ، وعادته بينهم ، وقد كان لعلي عليه السلام أن يعتل بعلة ، فلست ويقول : يارسول الله ، أكون معك أحييك من العدق ، وأذب بسيني عنك ، فلست

<sup>(</sup>١) سورة الصافات ١٠٢

مستغنياً في خروجك عن مثلى ، ونجعلُ عبداً من عبيدنا في فراشك ، قائمامقامك ، يتوهم القوم - برؤيته نائما في بُرْدِك - أنّك لم تخرج ، ولم تفارق مركزك ؛ فلم يقل ذلك ، ولا تحبّس ولا توقف ، ولا تلعثم ، وذلك لعلم كلّ واحد منهما صلّى الله عليه وآله أن أحداً لا يصبر على ثِقل هذه الحنة ، ولا يتورّط هذه الهمكمة ؛ إلا مَنْ خصّه الله تعالى بالصّبر على مشفّتها ، والفوز بفضيلتها ، وله من جنس ذلك أفعال كثيرة ، كيوم دعاعمو بن عبد ود المسلمين إلى المبارزة ، فأحجم النّاس كلّهم عنه ، لما علموا من بأسهو شدّ ته، ثم كرّر النداء ، فقام على تعليه السلام ، فقال : أنا أبرزُ إليه ، فقال له رسولُ الله صلّى الله عليه وآله : إنّه عمرو ! قال: نع ، وأنا على ! فأمره بالخروج إليه ، فلمّا خرج قال صلى الله عليه وآله : « برز الإيمان كلّه إلى الشّرك كله » ، وكيوم أحُد حيث حمى رسولُ الله صلى الله عليه وآله الله من أبطال قريش وهم يقصدون قتله ، فقتام مدونه ، حتى قال جبريل عليه السلام : « إنّه منى وأنا منه » ، فقال جبريل عليه السلام : « إنّه منى وأنا منه » ، فقال جبريل المه ومقاماته التي شَرَى فيها نفسه لله تعالى لأطلنا وأسمبنا . « وأنا منكا » . ولو عددنا أيامه ومقاماته التي شَرَى فيها نفسه لله تعالى لأطلنا وأسمبنا . « وأنا منكا » . ولو عددنا أيامه ومقاماته التي شَرَى فيها نفسه لله تعالى لأطلنا وأسمبنا . « وأنا منكا » . ولو عددنا أيامه ومقاماته التي شَرَى فيها نفسه لله تعالى لأطلنا وأسمبنا .

\* \* \*

قال الجاحظ: فإن احتج محتج لعلى عليه السلام بالمبيت على الفراش ، فبين الغار والفراش فرق واضح ، لأن الغار وصحبة أبى بكر للنبي صلى الله عليه وآله قد نَطَق به القرآن ، فصار كالصلاة والز كاة وغيرها مما نطق به الكتاب ، وأمر على عليه السلام و نومُه على الفراش ، وإن كان ثابتاً صحيحا ، إلا أنه لم يذكر في القرآن ، وإن ما جاء مجيء الروايات والسير ، وهذا لا يوازن هذا ولا يكايله (١) .

\* \* \*

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : هذا فرق غير مؤثّر ، لأنه قد ثبت بالتواتر حديث

الفراش ، فلا فرق بينه ويين ماذكر في نص الكتاب ، ولا يجحدُه إلّا مجنون أو مخالط لأهلي الملّة ، أرأيت كون الصلوات خساً ، وكون زكاة النه هب ربع العشر ، خروج الربح ناقضا للطهارة ، وأمثال ذلك مما هو معلوم بالتواتر حكمه ؟ هل هو مخانص في المكتاب عليه من الأحكام! هذا ممّا لا يقوله رشيد ولاعاقل ، على أن الله لم يذكر اسم أبي بكر في المكتاب ، وإنما قال : ﴿ إِذْ يَقُولُ لِصاحبه ﴾ (١) ، وإنما أنه أبو بكر بالخبر وما ورد في السيرة ، وقد قال أهل التفسير : إن قوله تعالى: ﴿ وَيَهُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ المّاكزين ﴾ (٢) كناية عن على عليه السلام ، لأنه مكر بهم ، الله وَ وَلَمْ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ المّاكزين كَفَرُوا لِبُهْ بِمُوك أَوْ يَقْنُلُوك أَوْ يُحْرُ جُوك وَ يَمْكُر اللهُ على وه منامُ على عليه السلام على الفراش وَ يَمْ كُرُ اللهُ تعالى وو منامُ على عليه السلام على الفراش فرق بين الموضعين في أنهما مذكوران كناية لا تصريحاً . وقد روى المفسرون كأم قول الله تعالى : ﴿ إِذْ يَقُولُ لِصاحبه على الفراش على الفراش ، فهذه مثل قوله تعالى : ﴿ إِذْ يَقُولُ لِصاحبه على الفراش على عليه السلام ليلة المبيت على الفراش ، فهذه مثل قوله تعالى : ﴿ إِذْ يَقُولُ لِصاحبه لا فرق بينهما .

\* \* \*

قال الجاحظ: وفرق آخر، وهو أنه لوكان مبيتُ عليّ عليه السلام على الفراش جاء مجىء كون أبى بكر فى الغار، لم يكن له فى ذلك كبير طاعة، لأن الناقلين نقلوا صـــتى الله عليه وآله قال له: « نَمْ فلَنْ يخلُص إليك شىء تكرهه »، ولم ينقُلْ ناقل

(٢) سورة الأنفال ٣٠

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ٤٠

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢٠٧

قال لأبى بكر فى صُحبته إياه وكونه معه فى الغار مثل ذلك ، ولا قالله: أنفِقْ وأعتِق ، فإنك ان تفتقر ، ولن يصلَ إليك مكروه (١٦) .

\* \* \*

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: هذا هو الكذب الصّراح، والتحريف والإدخال في الرّواية ماليس منها، والمعروف المنقول أنه صلى الله عليه وآله قال له: اذْهَبْ فاضطجع في مضجعي، وتغسّ بِبُردِي الحضري ، فإن القوم سيفقدونني، ولا يشهدون مضجعي، فلمسّم إذا رأوك يسكنهم ذلك حتى يصبحوا، فإذا أصبحت فاغدُ في أداء أمانتي: ولم ينقل ماذكره الجاحظ، وإنما ولده أبو بكر الأصم ، وأخذه الجاحظ، ولا أصل له، ولوكان هدذا صحيحا لم يصل إليه منهم مكروه، وقد وقع الاتفاق على أنه ضُرِب ورمي بالمجارة قبل أن يعلموا من هو حتى تضور ، وأنهم قالوا له: رأينا تضورك، فإناكنا نرمي محمدا ولا يتضور، ولأن لفظة المكروه إن كان قالها إنما يراد بها القتل، فهب أنه أمن القتل، وله المنتل، فيب أنه أمن القتل، أيس الله تعالى قال لنبيه: ﴿ بَلّغ مَا أَنْزِلَ إَلَيْكَ مِنْ رَبّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْمَلُ فَا بَلَغْتَ وَلِيس الله تعالى قال لنبيه: ﴿ بَلّغ مَا أَنْزِلَ إَلَيْكَ مِنْ رَبّك وَإِنْ لَمْ تَفْمَلُ فَا بَلَغْت وجهه، وأدميت ساقه، وذلك لأنها عصمة من القتل خاصة ، وكذلك المكروه الذي أومن على وأدميت ساقه، وذلك لأنها عصمة من القتل خاصة ، وكذلك المكروه الذي أومن على عليه السلام منه وإن كان صح ذلك في الحديث إنها هو مكروه القتل.

ثم يقال له : وأبو بكر لا فضيلة له أيضا في كونه في الغار ، لأن النبي صلى عليه و آله قال له : ﴿ لَا تَحْزَنْ إِنَّ الله مَعْنَا ﴾ ، ومَنْ يكن الله معه فهو آمن لا محالة من كل سوء ، فكيف قلت : ولم ينقل ناقل أنه قال لأبي بكر في الغار مثل ذلك ! فكل ما يجيب به عن هذا فهو جو ابنا عمّا أورده ، فنقول له : هذا ينقلبُ عليك في النبي صلى الله عليه وآله

<sup>(</sup>١) العُمانية ٥٤

لأن الله تعالى وعده بظهور دينه ، وعاقبة أمره ، فيجب على قولك ألا يكونَ مثابا عند الله تعالى على ما يحتمله من المكروه ، ولا ما يصيبه من الأذى إذْ كان قد أيقَنَ بالسّلامة والفتح في عِدَته .

## \* \* \*

قال الجاحظ: ومَنْ جحد كون أبي بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله فقد كفر ؛ لأنه جَحَد نصَّ الكتاب، ثم انظر إلى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللهُ مَعَنَا ﴾ (١) من الفضيلة لأبي بكر ، لأنه شريك رسول الله صلى الله عليه وآله في كون الله تعالى معه و إنزال السكينة ، قال كثير من الناس: إنه في الآية مخصوص بأبي بكر ، لأنه كان محتاج إلى الستكينة لما تداخله من رقة الطبع البشرى ، والنبي صلى الله عليه وآله كان غير محتاج إليها ، لأنه يعلم أنه محروس من الله تعالى ، فلا معنى لنزول السكينة عليه ، وهذه فضيلة ثالثة لأبي بكر .

## \* \* \*

قال شیخنا أبو جعفر رحمه الله: إن أبا عثمان یجر علی نفسه مالا طاقة له به من مطاعن الشّیعة ، ولقد کان فی غُنیة عن التعلّق بما تعلّق به ، لأن الشیعة تزعمُ أن هذه الآیة ، بأن تكون طعناً وعیبا علی أبی بكر ، أو لی من أن تكون فضیلة و منقبة له ، لأنه ك قال له: ﴿ لَا يَحُوزُنُ ﴾ دل علی أنه قد کان حزن و قنیط و أشفق علی نفسه ، ولیس هذا من صفات المؤمنین الصابرین ، ولا یجوز أن یكون حزنه طاعة ، لأن الله تعالی لا ینهی عن الطاعة ، فلو لم یكن ذنبا لم ینه عنه ، وقوله: ﴿ إِن الله مَعنا ﴾ أی إِن الله تعالی لا ینهی عن الطاعة ، فلو لم یكن ذنبا لم ینه عنه ، وقوله: ﴿ إِن الله مَعنا ﴾ أی إِن الله تعالی الله علم مانسر ، و ما نعلنه ، و هذا مثل قوله تعالی : ﴿ وَلا أَدْنَى مِن وَلِكَ وَلا أَدْنَى مِن وَلِكَ وَلا أَدْنَى مَن وَلِكَ وَلا أَدْنَى مِن وَلَا أَدُول الرجل لصاحبه ؛ لا تضمرن سوءاً ولا تنوین قبیحا ، فإن الله تعالی یعلم مانسر ، و ما نعلنه ، و هذا مثل قوله تعالی : ﴿ وَلا أَدْنَى مِن وَلَا أَدُول الرجل و كلاً أَدُول الرجل عالم بهم ، وأمّا السكینة و له و كلاً أَدْرَ الله تعالی علم مانسر ، و ما نعلنه ، و هذا مثل قوله تعالی : ﴿ وَلا أَدْنَ الله تعالی نقل مَعْمَهُمْ أَیْنَمَا كَانُوا ﴾ (٢٠ ) ، أی هو عالم بهم ، وأمّا السكینة و له و كلاً و كُلاً أَدْرَ إِلّا هُو مَعْمَهُمْ أَیْنَمَا كَانُوا ﴾ (٢٠ ) ، أی هو عالم بهم ، وأمّا السكینة

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ٤٠

فكيف يقول: إنَّهَا ليستْ راجعة إلى النَّبَى صلى الله عليه وآله وبعدها قوله: ﴿وَأَيَّدَهُ يَجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا ﴾ ، أترى المؤيَّد بالجنود كان أبا بكر أم رسول الله صلى الله عليه وآله!

وقوله: إنّه مستغن عنها، ليس بصحيح ولا يستغنى أحد عن ألطاف الله و توفيقه وتأييده و تشبيت قلبه، وقد قال الله تعالى فى قصة حُنين: ﴿ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ (١) صلى الله عليه وآله.

وأما الصّحبة فلا تدلّ إلّا على المرافقة والاصطحاب لا غـير، وقد يكون حيث لا إيمان ، كما قال تعالى : ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو َ يُحَاوِرُهُ أَ كَفَرْتَ بِاللّذِي خَلَقَكَ ﴾ (٢٠)، ونحن وإن كنّا نعتقد إخلاص أبى بكر وإيمانه الصّحيح السّليم وفضيلته التّامة ، إلّا أنّا لا نحتج له بمثل ما احتج به الجاحظ من الحجج الواهية ، ولا نتعلّق بما يجر علينا دواهي الشيعة ومطاعنها .

※ ※ ※

قال الجاحظ: وإن كان المبييت على الفراش فضيلة ، فأين هى من فضائل أبى بكر أيام مكة ، من عِثْق المعذّبين وإنفاق المال وكثرة المستجيبين ، مع فرْق مابين الطاعتين ، لأن طاعة الشابّ الغرير والحدّث الصغير الذى فى عز صاحبه عزه ، ليست كطاعة الحليم الكبير الذى لا يرجع تسويدُ صاحبه إلى رهطه وعشيرته .

\* \* \*

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: أمّاكثرة المستجيبين ، فالفضل فيها راجع إلى المجيب

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ٢٦، ٢٥ (٢) سورة الكيف ٣٤

لا إلى المجاب، على أنّا قد عامنا أنّ من استجاب لموسى عليه السلام أكثر ممّن استجاب لنوح عليه السلام، وثواب نوح أكثر، لصبره على الأعداء، ومقاساة خلافهم وعَنتهم. وأمّا إنفاق المال؛ فأين محنة الغنيّ من محنة الفقير! وأين يعتدل إسلام من أسلم وهو غنى ؛ إن جاع أكل، وأن أعيا ركب، وإن عرى لبس، قد وثق بيساره واستغنى بماله، واستعان على نوائب الدنيا بثروته، ممّن لا يجد قوت يومه، وإن وجد لم يستأثر به، فكان الفقر شعاره، وفي ذلك قيل: الفقر شعار المؤمن. وقال الله تعالى لموسى: «يامُوسَى إذا رأيت الفقر مقبلًا، فقل: مرحبا بشعار الصالحين»، وفي الحديث: «إن الفقراء يدخلون الجنّة قبل الأغنياء بخمسائة عام»، وكان النبيّ صلى الله عليه وآله يقول: «اللهم احشر في زمرة الفقراء»، ولذلك أرسّل الله محداً صلى الله عليه وآله فقيراً، وكان بالفقر فضيلة في دين الفقر ومكابدة الجوع، حتى شدّ الحجر على بطنه، وحسبك بالفقر فضيلة في دين الله لمن صبّر عليه، فإنك لا تجدُ صاحب الدنيا يتمنّاه، لأنه منافي لحال الدنيا وأهلها، وإنما هو شعار أهل الآخرة.

وأما طاعةُ على عليه السلام، وكون الجاحظ زَعَم أنّها كانت لأنّ في عزّ محمد عزّه وعزّ رهطه، بخلاف طاعة أبى بكر، فهذا يفتح عليه أن يكون جهاد حمزة كذلك، وجهاد عُبيدة بن الحارث، وهجرة جعفر إلى الحبشة؛ بل لعلّ محاماة المهاجرين من قُريش على رسول الله صلى الله عليه وآله كانت لأنّ في دولته دولتهم، وفي نصرته استجداد ملك لهم، وهـذا يجر إلى الإلحاد، ويفتح باب الزندقة، ويُفضى إلى الطعن في الإسلام والنبوة.

\* \* \*

قال الجاحظ: وعلى أنّا لو نزلنا إلى مايريدونه ، جعلنا الفراش كالغار ، وخاصت فضائل أبى بكر فى غير ذلك عن معارض .

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : قد بيّنا فضيلَة المبيت على الفراش على فضيلة الصُّحبة

فى الغار ، بما هو واضح لمن أنصف ، ونزيد هاهنا تأكيدا بما لم نذكره فيما تقدّم، فنقول: إنّ فضيلة المبيت على الفراش على الصُّحبة فى الغار لوجهين :

أحدها: أن عليًا عليه السلام قد كان أنس بالنبي صلى الله عليه وآله وحصل له بمصاحبته قديمًا أنس عظيم ، وإلف شديد ، فلما فارقه عُدِم ذلك الأنس ، وحصل به أبو بكر ، فكان ما يجده على عايه السلام من الوحشة وألم الفرقة موجبًا زيادة توابه ، لأن الثواب على قدر المشقة .

وثانيهما : أن آبا بكركان يؤثر الخروج من مكّة ، وقدكان خرج من قبل فردا ، فازداد كراهية للمقام ، فلما خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وافق ذلك هوى قلبه ، ومحبوب نفسه ، فلم يكن له من الفضيلة مايوازى فضيلة من احتمل المشقة العظيمة ، وعرض نفسه لوقع السيوف ، ورأسه لرضْخ الحجارة ، لأنّه على قدر سهولة العبادة يكون نقصان الثواب.

\* \* \*

فال الجاحظ: ثمّ الذي لتى أبو بكر فى مسجده الذي بناه على بابه فى بنى جُمَح، فقد كان بنى مسجدا يصلى فيه ، ويدعو النّاس إلى الإسلام ، وكان له صو°ت رقيق ، ووجه عتيقٌ ، وكان إذا قرأ بكى ، فيقف عليه المارّة من الرجال والنساء والصبيان والعبيد ، فلمّا أوذي فى الله ، ومُنع من ذلك المسجد ، استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله فى الهجرة فأذن له ، فأقبل يريد المدينة ، فتلقّاه الكناني (١)، فعقدله جواراً ، وقال: والله لأدّع مثلك غرج من مكة ، فرجع إليها وعاد لصنيعه فى المسجد ، فمشت قريش إلى جاره الكناني ، وأجلبوا عليه ، فقال له : دع المسجد وادخل بيتك ، واصنع فيه مابدا لك (٢).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) الكناني ؟ هو مالك بن الدغنة ، أحد بني الحارث بن بكر بن عبد مناة .

<sup>(</sup>٢) العُمَانية ٢٨ ، ٢٩ مع تصرف واحتصار .

قال شیخنا أبو جعفر رحمه الله: کیف کانت بنو مُجمَّج تؤذی عَمَان بن مَظعون و نضر به ، وهو فیهم ذو سَطُوة وقد ر ، و تترك أبا بكر يبنی مسجداً يفعل فيه ماذ كرتم ، وأنتم الذين رويتم عن ابن مسعود أنه قال: « ماصلينا ظاهرين حتى أسلم عمر بن الخطاب»، والذى تذكرونه من بناء المسجد كان قبل إسلام عمر ، فكيف هذا!

وأما ذكرتم من رقة صوته وعَتَاق وجهه ، فكيف يكون ذلك وقدروى الواقدى وغيره أن عائشة رأت رجلا من العرب خفيف العارضين ، معروق الحدين ، غائر العينين، أجنأ (١) لا يمسك إزاره ، فقالت : مارأيت أشبَه بأبى بكر من هذا ؟ فلا نراها دلّت على شي من الجمال في صفته !

\* \* \*

قال الجاحظ: وحيث ردّ أبو بكر جوارَ الكنانيّ ، وقال: الأأريدجاراً سوى الله، القي من الأذى والذلّ والاستخفاف والضّرْب ما بلغكم ، وهذا موجود في جميع السِّير ، وكان آخر مالتي هو وأهله في أمر الغار ، وقد طلبته قريش وجعلتْ فيه مائة بعير ، كاجعلت في النبيّ صلى الله عليه وآله ، فلتى أبوجهل أسماء بنت بكر ، فسألها فكتمته ، فلطّمها حتى رَمَتْ قُرُ طاً كان في أذنها (٢).

\* \* \*

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله :هذا الكلام و هُجْر السّكر انسوا ، في تقارب المخرج ، واضطراب المعنى ، وذلك أن قريشا لم تقدر على أذى النبي صلى الله عليه وآله ، وأبوطالب حَيُ يمنعه ؛ فلما مات طلبته لتقتله ، فحرج تارةً إلى بنى عامر ، وتارة إلى ثقيف ، وتارة إلى بنى عامر ، وتارة إلى ثقيف ، وتارة إلى بنى شيبان ، ولم يكن يتجاسر على المقام بمكّة إلا مستتراً ، حتى أجاره مطعم بن عدى ، ثم خرج إلى المدينة ، فبذلت فيه مائة بعير لشدّة حَنقها عليه حين فاتها ، فلم تقدر عليه ، فما بالها بذلت في أبى بكر مائة بعير أخرى ، وقد كان رد الجوار ، وبتى بينهم فر داً لا ناصر له بذلت في أبى بكر مائة بعير ألخرى ، وقد كان رد الجوار ، وبتى بينهم فر داً لا ناصر له الما الما وهو ميل الظهر (٢) العمانية ٢٩ ، مع تصرف واختصار .

ولادافع عنده ، يصنعون به مايريدون! إمّا أن يكونوا أجهل البريّة كلّيا أو يكون العُمانية أكذبَ جيلِ في الأرض وأوقحه وجها! فهذا مما لم يذكر في سيرة ولا رُوِي في أثرٍ ، ولا سمع به بَشَر ، ولا سبق الجاحظَ به أحد !

قال الجاحظ: ثمَّ الذي كَانَ من دعائه إلى الاسلام وحسن احتجاجِه ، حتى أسلم على يديه طلحـة والزبير وسعد وعُمَان وعبـد الرحمن ، لأنه ساعة أســكم دعا إلى الله و إلى رسوله <sup>(١)</sup> .

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : ماأعجب هذا القول ؛ إذ تدّعي العثمانية لأبي بكر الرُّفق في الدَّعاء وحسن الاحتجاج، وقد أسلم ومعه في منزله ابنُه عبد الرحمن ، فما قدرأن يُدخله في الإسلام طوعًا برفقه ولطف احتجاجه، ولا كَرْ هابقطع النفقة عنه و إدخال المكرو، عليه ، ولا كَان لأبي بكر عند ابنه عبد الرحمن من القَدْر مايطيعه فيما يأمره به ، ويدعوه إليه ؛ كما روى أنَّ أبا طالب فقد النبي صلى الله عليه وآله يوماً ، وكَان يخاف عليه من قريش أن يغتالُوه ، فخرج ومعه ابنه جعفر يطلُبان النبيّ صلى الله عليه وآله ، فوجـــده قائمًا في بعض شِعاب مَكَّة يصلِّي ، وعلي " عليه السلام مَعَه عن يمينه ، فلما رآهما أبو طالب، قال لجعفر : تقدُّم وصِلْ جناح ابر عمَّكُ ، فقام جعفر عن يسار محمد صلى الله عليــه وآله ، فلما صاروا ثلاثة تقدّم رسول الله صلى الله عليه وآله وتأخّر الأُخَوَان ، فبكي أبو طالب ، وقال:

إِنَّ عَلَيْكًا وَجَعَفُوا ثَقْتِي عَنِدَ مُلِمِّ الخَطُوبِ وَالنُّوبِ (٢٠) لاتخذُلاً والصرا ابنَ عُمِّكُما أخى لأمَّى من بينهـم وأبي (۲) ديوانه ۲۶

(١) العُمَانية ٣١ مع تصرف واختصار .

فتذكر الرواة أنَّ جعفراً أسلم منذذلك اليوم؛ لأن أباه أمره بذلك وأطاع أمره ؛ وأبو بكر لم يقدر على إدخال ابنه عبد الرحمن في الإسلام حتى أقام بمكَّة على كفره ثلاث عشرة سنة، وخرج يوم أُحُد في عسكر المشركين ينادي : أنا عبد الرحمن بن عَتِيق ، هل من مبارز؟ ثم مكث بعد ذلك على كُفْره ، حتى أسلم عام الفتح ، وهو اليوم الذي دخلتْ فيه قريش في الإسلام طوعا وكرها ، ولم يجدأ حدُّ منها إلى تركذلك سبيلا ! وأين كأن رفَّق أبي بكر وحسن احتجاجه عند أبيه أبي تُعَافة وهمافي دار واحدة! هلّا رفَق به ودعاه إلى الإِسلام فأسلم ! وقد علمتم أنه بقيَ على الـكُفْر إلى يوم الفتح ، فأحضره ابنُهُ عند النبي صلى الله عليه وآله وهوشيخ كبير رأسه كالثُّغامة (١)، فنفر رسول الله صلى الله عليه وآله منه، وقال: غيِّرُوا هذا ؛ فخضبوه ، ثم جاءوا به مرةأخرى ، فأسلم . وكان أبو قحافة فقيراً مدقِعاًسيَّى ً الحال ، وأبو بكر عندهم كان مثريًا فائض المال ، فلم يمكنه استمالتَه إلى الإِسلام بالنَّفقة والإحسان ، وقد كانت امرأة أبي بكر أمّ عبد الله ابنه \_ واسمها نملة بنت عبد العُرسي بن أسعد بن عبد بن ودّ العامرية \_ لم تسِلم ، وأقامت على شركها بمكّة ، وهاجر أبو بكر وهي كافرة ، فلمَّا نزل قوله تعالى: ﴿ وَ لَا تَمْسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ ﴾ (٢)، فطلقهاأ بو بكر، فمن عجز عن ابنه وأبيه وامرأته فهو عن غيرهم من الغرماء أمجز ، ومن لم يقبل منه أبوه وابنه وامرأته لابرفق واحتجاج، ولا خوفا من قطع النفقةعنهم ، وإدخالالمكروه عليهم فغيْرهم أقلُّ قبولًا منه، وأكثر خلافًا عليه!

\* \* \*

قال الجاحظ: وقالت أسماء بنت أبى بكر: ماعرفت أبى إلّا وهو يَدين بالدين، ولقد رجع إلينا يوم أسلم، فدعانا إلى الإسلام، فما رمنا حتى أسلمنا، وأسلم أكثرُ جلسائه، ولذلك قالوا: مَنْ أسلم بدعاء أبى بكر أكثرُ ممّن أسلم بالسيف، ولم يذهبوا فى ذلك إلى العدد؛ بل عَنوا الكثرة فى القَدْر، لأنه أسلم على يديه خسة من أهل الشُّورى، (١) النغام: كسحاب: ضرب من النبات أبيض. (٢) سورة المتحنة ١٠

كلهم يصلُح للخلافة ، وهم أكفاء على عليه السلام ، ومنازعوه الرسياسة والإمامة، فهؤلاء أكثرُ من جميع الناس (١):

\* \* \*

قال شيخنا أبوجعفر رحمه الله : أخبرونا مَنْ هذا الّذي أسلم ذلك اليوم من أهل بيت أبى بكر ؟ إذا كانت امرأته لم تسلم وابنُه عبد الرحمن لم يسلم ، وأبو قعافة لم يسلم، وأخته أمّ فَرُّوة لم تسلِم ، وعائشة لم تكن قد ولدَّتْ في ذلك الوقت ،لأنهاوُ لدت بعد مبعث النبيّ صلِّي الله عليه وآله بخمسسنين،ومحمد بنأبي بكرولِدَ بعدمَبْعَثْرَسُولَاللهُصلَّى الله عليه وآله بثلاث وعشرين سنة ، لأنه ولد في حَجّة الوداع ، وأسماء بنت أبي بكر الَّتي قد رَوَى الجاحظ هذا الخبر عنها كانت يوم بُعث رسول الله صلى الله عليه وآله بنت أربع سنين ـ وفي رواية مَنْ يقول: بنت سنتين ــ فمن الذي أسلم من أهل بيته يوم أسكم ! نعوذ بالله من الجهل والكذب والمكابرة! وكيف أسلمَ سَعْدُ والزُّبير وعبد الرحمن بدعاء أبي يكروليسوا من رهطه ولا من أثرًا به ولا من جُلَسائه ،ولا كانت بينهم قبل ذلك صداقة متقدّمة ،ولا أنس. وَكِيدًا وكيف ترك أبو بكر عُتْبة بن ربيعة ، وشيبة بنربيعة ، لم يدخلهما في الإسلام برفقه وحسن دعائه ، وقد زعمتم أنَّهما كاناً يجلسان إليه لعلمه وطريف حديثه! وما باله لم يدخل جبير بن مطعم في الإسلام ، وقد ذكرتم أنه أدَّبه وخَرَّجه ، ومنه أخذجُبَير العلم بأنساب قريش ومآ ثرها! فكيف عَجَز عن هؤلاء الذين عَدَدْناهم، وهم منه بالحال التي وصفنا ، ودعا من لم يكن بينه وبينه أنس ولامعرفة ، إلا معرفة عيان! وكيفلم يقبل منه عمر بن الخطاب، وقد كان شكلَه ، وأقربَ النَّاس شبهًا به في أغلب أخلاقه ! ولئن رجعتم إلى الإنصاف لتعلمن أنَّ هؤلاء لم يكن إسلامُهم إلَّا بدعاء الرسول صلى الله عليهوآ له لهم، وعلى يديه أسلموا ، ولو فكرتم في حسن التأتي في الدعاء ؛ كيصحَّنَّ لأبي طالب في ذلك

<sup>(</sup>١) العُمَانية ٣١ ــ ٣٢ ، مع تصرف واختصار .

على شِرْكُهُ أَضْعَافُ مَاذَكُرَتْمُوهُ لأبي بَكُرُ ، لأنكم رويتم أن أبا طالب قال لعليَّ عليــه السلام: يابنيّ الزمُّه ، فإنه لن يدعو ك إلا إلى خير ، وقال لجعفر : صِلْ جناحَ ابن عمَّك، فأسلم بقوله ، ولأجله أصفق بنو عبد مناف على نُصرة رسول الله صلى الله عليه وآله بمكَّة مِن بني مُخزوم ، وبني سَهُم ، وبني جُمَح ، ولأجله صَبَر بنو هاشم على الحِصار في الشِّعب ، وبدعائه وإقباله عَلَى محمد صلى الله عليه وآله أسلمت امرأتُه فاطمة بنت أُسَد ، فهو أحسن رِفْقًا ، وأيمن َنقِيبَةً من أبي بكر وغيره ، وإنَّما منعه عن الإسلام أنْ ثبت أنه لم يسلِم إلا تقيّة ، وأبو بكر لم يكن له إلا ا بن واحد ، وهو عبد الرحمن ، فلم يمكنهأن يدخله في الإسلام ، ولا أمكنه إذ لم يقبل منه الإسلام أن يجعله كبعض مشركي قريش في قلَّة الأذَّى لرِسُولُ الله صلى الله عليهُ وآله ، وفيه أنزل : ﴿ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَ الِدَيْهِ ۚ أَفَ ۗ لَـكُما ۖ أَ تَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلُكَ آمِنْ إِنَّ وعْدَ اللهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَاهَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأُوِّ لِينَ ﴾ (١) ، وإنما يعرَ ف حسن رِفْق الرجل وتأتَّيه بأن يصلح أو لا أمرَ بيته وأهله ، ثم يدعو الأقرب فالأقرب ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله لَّمَا بُعِث كَانَ أُو َّلَ مَنْ دَعَا زُوجِتُه خَدْيَجَةً ، ثَمَ مَكَفُولُه وَابْنُ عَمَّهُ عَلَيَا عليه السلام ، ثم مولاه زيدا ، ثم أمّ أيمن خادمته ؛ فهل رأيتم أحداً ممّن كان يأوِي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لم يسارع ! وهلاالْتَأْتُعليه أحدمن هؤلاء !فهكذا يكون حسن التأتُّى والرُّفق في الدَّعاء! هذا ورسول الله مُقِلُّ ، وهو من جُملة عيال خديجة حينَ بعثه الله تعالى،وأبو بكر عندكم كان مُوسِراً ، وكان أبوه مقتّرا ، وكذلك ابنه وامرأته أمّ عبدالله ، والموسر في فِطْرَة العقول أولى أن يتبع من المقتّر، و إنما حُسْن التأتّي والرّفق في الدّعاء ماصنعــه مُصْعِب بن عمير لسعد بن مُعاذ لما دعاه ، وما صنع سعد بن مُعاذ بيني عبد الأشهل لمادعاهم وما صنع بُريدة بن الحصيب بأسلم لمّا دعاهم ، قالوا : أسلم بدعائه ثمانون بيتاً من قومــه ،

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف ١٧

وأسلم بنو عبدالأشهل بدعاء سَعْدٍ في يوم واحد،وأمّا من لم يسلم ابنه ولا امرأته،ولا أبوه ولا أختُه بدعائه فهيهات أن يوصف ويذكر بالرفق في الدعاء وحسن التأتّي والأناة!

قال الجاحظ: ثم أعتق أبو بكر بعد ذلك جماعة من المعذّبين في الله ، وهم ستّرقاب، منهم بلال، وعامر بن فُهيرة،وزنيرَة النّهْدية ، وابنتها . ومر بجارية يعذّبها عمر بن الخطاب فابتاعها منه ، وأعتقها، وأعتق أبا عيسى فأنزل الله فيه: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَتَّقَى \* وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى \* فَسَنُيسَمِّرُهُ لِلْيُسْرَى ... ﴾ (١) ، إلى آخر السورة .

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : أمّا بلال وعامر بن فُهَيرة ، فإ نما أعتقهما رسول الله صلى الله عليه وآله ، روى ذلك الواقدى وابن إسحاق وغيرها، وأمّا باقى مواليهم الأربعة ، فإن سامحناكم فى دعواكم لم يبلغ ثمنهم فى تلك الحال لشدة بغض مواليهم لهم إلا مائة درهم أو نحوها، فأى " في في هذا! وأما الآية فإنّ ابن عباس قال فى تفسيرها: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَدَى اللهُ وَصَدَّقَ بِالْمُسْتَى \* فَسَنُيسَمّرُ أَهُ لِلْيُسْرَى \* ، أى لأن يعود .

وقال غيرُه : نزلت في مُصْعَب بن عمير .

\* \* \*

قال الجاحظ: وقد عامتم ماصنع أبو بكر في ماله، وكان ماله أربعين ألف درهم ؛ فأنفقه في نوائب الإسلام وحقوقه ، ولم يكن خفيف الظّهر ، قليل العيال والنّسْل ، فيكون فاقد جميع اليساريْن ، بل كان ذا بنين و بنات وزوجة و خدم و حشم ، و يعول والديه و ماولدا، ولم يكن النبيّ صلى الله عليه وآله قبل ذلك عنده مشهور ا، فيخاف العار في ترك مواساته، فكان إنفاقه على الوجه الذي لا نجد في غاية الفضل مثلة ، ولقد قال النبي صلى الله عليه وآله : « مانفعني مال كما نفعني مال أبي بكر » .

<sup>(</sup>١) سورة الليل ه

قَلْ شَيْخُنَا أَبِو جَعْمُر رَحْمُهُ الله ، أُخْبِرُونَا عَلَى أَى ۖ نُوائْبِ الْإِسْلَامُ أَنْفَقَ هذا المال ، وفي أي وجه وضعه ؛ فإنه نيس بجائز أن يخفي ذلك ويدرُس حتى يفوتَ حِفظه ، وينسي ذكره ، وأنتم فلم تقفُوا على شيء أكثر من عِثقه بزعمكم ستّ رقاب لعلها لا يبلغ ثمنها في ذلك العصر مائة درهم. وكيف يدّعي له الإنقاق الجليل، وقد باع من رسول الله صلى الله عليه وآله بعيرين عند خروجه إلى يثرب ، وأخذ منه الثمن في مثل تلك الحال،وروى ذَلْتُ جَمِيعِ الْحَدَّثينِ ، وقد رويتم أيضا أنّه كان حيث كان بالدينة غنيًّا موسرا ، ورويتم عن عائشة أنَّها قالت: هاجر أبو بكر وعنده عشرة آلاف درهم ، وقلتم إن الله تعالى أنزل فيه: ﴿ وَلَا يَأْتُلَ أُولُو ٱلْفَضَّلِ مِنْكُمْ ۚ وَالسَّمَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرُ ۚ بَي ... ﴾ (١) ، قلتم : هي فى أنى كو ومِسْطح بن أثاثة ، فأينالفقر الذي زعمتم أنه أنفق حتى تخلل بالعباءة اورويتم أَنْ للهُ تَعَانَى في سمائه ملائكة قد تخلُّلوا بالعَباءة . وأنَّ الذي صلى الله عليه وآله رآهم ليلة الإسراء، فسأل جبرائيل عنهم فقال: هؤلاء ملائكة تأسُّوا بأبي بكر بن أبي قُحافة صديقك في الأرض ، فإنه سينفق عليك ماله ، حتى يخلّل عباءه في عنقه ، وأنتم أيضا رويتم أَنْ الله تعالى لما أَنزل آية النجوى،فقال: ﴿ يَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدَّمُوا مَيْنَ بَدَى نَجُوا كُم صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ ... ) (٢) ، الآية لم يعمل بها إلّاعلي المعلق ابن أبي طالب وحدَّه ، مع إقراركم بفقره وقلَّة ذات يده ، وأبو بكر في الحال التي ذكرنا " من السَّعة مسك عن مناجاته، فعاتب الله المؤمنين في ذلك ، فقال : ﴿ أَأَشْهَقُتُمْ ۚ أَنْ تَقُدُّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُواكُم صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَالُوا وَتَابَ ٱللهُ عَلَيْكُمْ ... ﴾ ، فجعله سبحانه ذنبا يتوب عليهم منه ، وهو إمساكهم عن تقديم الصّدقة، فكيف سخَتْ نفسُه بإنفاق أربعين ألفا ، وأمسك عن مُناجاة الرَّسول ، وإنما كان يحتاج فيها إلى إخراج درهمين!

وأما ماذ كر من كثرة عياله و نفقته عليهم ، فليس في ذلك دليل على تفضيله ، لأنّ

<sup>(</sup>١) سورة النور ٢٢

نفقَته على عياله واجبة ، مِع أن أربابالسِّيرة ذكروا أنّه لم يكن ينفِقُ على أبيه شيئا،وأبّه كان أجيراً لابن جُدْعان على مائدته يطرد عنها الذّبان .

\* \* \*

قال الجاحظ: وقد تعلمون ما كان يلقى أصحاب الذي صلى الله عليه وآله ببطن مكة من المشركين، وحسن صنيع كثير منهم ؛ كصنيع حمزة حين ضرب أبا جهل بقوسه ففلق هامته، وأبو جهل يومئذ سيّد البطحاء ورئيس الكُفْر، وأمنع أهل مكة، وقد عرفتم أنّ الأبيرسل سيفه، واستقبل به المشركين، لمّا أرجِف أنّ محمدا صلى الله عليه وآله قد قتل، وأن عمر بن الخطاب قال حين أسلم: لا يُعبَد الله سرًا بعد اليوم، وأنّ سعدا ضرب بعض المشركين بلحى جمل، فأراق دمه، فكل هذه الفضائل لم يكن لعلى بن أبي طالب فيها ناقة ولاجمل، وقد قال الله تعالى: ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنْكُمْ مَنْ أَنْهَى مِنْ قَبْلِ ٱلْفَتْح وَقَاتَلَ الله تعالى قد أولئك أعظم درجة من الذين أنفق وا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا ﴾ (١) ؛ فإذا كان الله تعالى قد فضل مَنْ أنفق بعد الفتح، لأنه لا هجرة بعد الفتح، على مَنْ أنفق بعد الفتح، فما ظنّه عمن أنفق من قبل الهجرة و إلى الهجرة و إلى المجرة و إلى المجرة ، ومن لَدُنْ مَبْعَث النّبي صلى الله عليه وآله إلى الهجرة و إلى بعد المجرة (٢).

\* \* \*

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: إنّنا لا ننكر ُ فَضْلَ الصَّحابة وسوابقهم ، ولسنا كالإماميّة الذين يحملهم الهوى على جَحْد الأمور المعلومة ، ولكنّنا ننكر تفضيل أحد من الصَّحابة على على بن أبى طالب ، ولسنا ننكر ُ غير ذلك ، وننكر تعصَّب الجاحظ للعثمانيّة ، وقصدَه إلى فضائل هذا الرجل ومناقبه بالردّ والإبطال . وأمّا حَمْزة فهو عندنا ذو فضل عظيم ، ومقام جليلٍ ، وهو سيّد الشهداء الذين استشهدوا على عهد رسول الله

<sup>(</sup>۱) سورة الحديد ۲۰

صلى الله عليه وآله ، وأمَّا فضل عُمر فغيْرُ منكر، وكذلك الزُّ بيْر وسعد ، وليس فماذكر ما يقتضي كونَ على على عليه السلام مفضولًا لهم أو لغيرهم، إلا قوله: « وكل هذه الفضائل لم يكن العليّ عليه السلام فيها ناقة مولا جَمَل » ، فإنّ هذا من التعصّب البارد ، والحيْف الفاحش، وقد قدَّمنا من آثار على عليه السلام قَبْل الهجرة وماله إذ ذاك من المناقب والخصائص ، ماهو أفضلُ وأعظم وأشرف من جميع ماذكر لهؤلاء ، على أنَّ أرباب السِّيرة يقولون: إنَّ الشُّجَّة الَّتي شُجَّها سعد ، و إنَّ السيف الذي سلَّه الزبير، هو الذي جلب الحِصار في الشُّعب على النبيّ صلى الله عليه وآله و بني هاشم، وهو الذي سَيَّر جعفراً وأصحابه إلى الحبشة،وسلُّ السيف في الوقت الذي لم يؤمر المسامون فيه بسل السيف غير جأئز ، قال تعالى : ﴿ أَلَمُ تُرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُنُّوا أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِيَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشُونَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللهِ ﴾(١)، فتبيّن أنّ التكليف لهأوقات، فمنها وقت لا يصاح فيه سلّ السّيف ، ومنها وقت يصلُح فيه ويجب ، فأما قوله تعالى : ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ ﴾ ، فقد ذكرنا ماعندنا من دعواهم لأبي بكر إنفاق المال. وأيضا فإنَّ الله تعالى لم يذكر إنفاق المال مفردا ، وإنَّمَا قرن به القتال ، ولم يكن أبو بكر صاحب قتال وحَرْب ، فلا تشمله الآية ، وكان على شعليه السلامصاحبَ قتال وإنفاق قبل الفَتْح، أما قتاله فمعلومُ بالضرورة، وأمَّا إنفاقه فقد كان على حَسَب حاله وفقره ، وهو الذي أطعم الطعام على حَبِّه مسكينا ويتما وأسيرا، وأنرلت فيه وفي زوجته وابنيه سورة (٢٠ كاملة من القرآن ، وهو الّذي ملك أربعة دراهم فأخرج منها دِرْهَمًا سرًّا ودرهما علانية ليلا، ثُمُ أَخْرِجِ مَنْهَا فِي النَّهَارِ درهما سرا ودرها علانية، فأنزل فيه قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ مُينْفِقُونَ أَمْوَ الْهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِيرًا وَعَلاَنِيَةً ﴾ (٣) ، وهو الذي قدم بين يدى نجواه صدقة

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٧٧ (٢) زعم بعض غلاة الشيعة ، أنهأنزلت فيهم سورة مختلفة، وانظر فصل الخطاب لحسين بن محمدالطبرسي ٢٥٦ ، وحواشي ملحق العمانية ٣١٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٧٤٧

دون المسلمين كافّة ، وهو الذي تصدق بخاتمه وهو راكع ، فأنزل الله فيه : ﴿ إِنَّمَا وَلِيُسَكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ آمَنُوا اللّذِينَ أَيقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَثُيوْتُونَ أَلزَّ كَاةً وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ [اللّه فيه : ﴿ إِنَّا كَاهُ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ (١) .

\* \* \*

قال الجاحظ : والحجة العظمى القائلين بتفضيل على عليه السلام قتله الأقران ، وخوصه الحرب ، وليس له في ذلك كبير فضيلة ؛ لأن كثرة القتل والمشى بالسيف إلى الأقران ، لو كان من أشد المحن وأعظم الفضائل ، وكان دليلا على الرياسة والتقديم ، لوجب أن يكون الزيبر وأبى دُجانة ومحد بن مسلمة ، وابن عَفْراء ، والبَراء بن مالك من الفَضْل ماليس لرسول الله صلى الله عليه وآله ، لأنه لم يقتل بيده إلا رجلاً واحدا ولم يحضر الحرب يوم بدر ، ولا خالط الصفوف . وإنما كان معتزلا عنهم في العريش ومعه أبو بكر ، وأنت ترى الرجل الشجاع قد يقتل الأفران ، ويجندل الأبطال ، وفوقه من العسكر مَنْ لا يقتل ولا يبارز ، وهو الرئيس أو ذي الرأى ، والمستشير في الحرب ، لأن المنس من الا كتراث والاهمام وشَنْل البال والعناية والتفقد ماليس لغيرهم ، ولأن الرئيس العدق ، ولو لم يكن له إلا أن الجيش لو ثبت وفر هُو لم يغن ثبوت الجيش كا ، وكانت الدولة له ، ولهذا لا يضاف النقر و الهزيمة إلا إليه ، ففضل أبى بكر بمقامه في العريش مع رسول الله يوم بدراً عظمُ من جاد علي عليه السلام ذلك اليوم ، وقتله أبطال قريش .

\* \* \*

قال شيخناه أبو جعفر رحمه الله : لقد أُعطِى أبو عثمان مقولًا ، وحُرِم معقولًا ، إن كان

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٥٥

يقول هذا على اعتقاد وجدٌ ، ولم يذهب به مذهب اللُّعب والهزل ،أو على طريق النُّهَاصح والنَّشادق وإظهار القوَّة ، والسلاطةوذَلَاقةاللسان وحدّة الخاطر والقوّة على جدال الخصوم؛ أَلَم يَعْلَمُ أَبُو عَمَانَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله كَانَ أَشْجَعَ الْبَشْرِ ، وأنَّه خاضَ الحرُوب، وثبت في المواقف التي طاشتْ فيها الألباب، وبلغت القلوب الحناجر؛ فمنها يوم أُحُد ، ووقوفه بعد أن فرّ المسامون بأجمعهم ، ولم يبق معه إلاأربعة :على ،والزُّ بير، وطُلْعة ، وأبو دُجانة ، فقاتل ورمى بالنَّبْل حتى فَنيَتْ نبلُه ، وانكسرت سِيَّةُ قوسِه ، و انقطع وَتَرُهُ ، فأمر ءُكَّاشة بن مِحْصن أن يوتِرَها ، فقال : يارسول الله : لا يبلغ الوتَر ، فقال: أوتر مابلغ. قال عكاشة: فوالذي بعثه بالحقّ لقد أوترت حتى بلغ، وطويت منه شبراً على سِيَة القوس ، ثم أخذها فها زال يرمِيهم ، حتى نظرت إلى قوسه قد تحطّمت. وبارز أبي بن خلف ، فقال له أصحابُه : إن شئتَ عطف عليه بعضُنا ! فأبي ، وتناولَ الحربة من الحارث بن الصُّمَّة ثمم انتقضَ بأصحابه ، كما ينتقِض البعير ، قالوا : فتطاير نا عنه تطايرُ الشُّعارير (١) ، فطعنه بالحر ْبة ، فجعل يخورُ كما يخور الثور ، ولو لم يدلُّ على ثباتِهِ حـين انهزم أصحابه وتركوه إلا قوله تعالى: ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرًا كُمْ ﴾ (٢) ، فكونُه عليه السلام في أُخراهم وهم يصعدون ولايلوون ، هاربين ؛ دليل على أنَّه ثبت ولم يفر" ، وثبت يوم حُنَين في تسعة من أهابِه ورهطـــه الأدنين ، وقد فرَّ المسلمون كلُّهم والنَّفر التُّسعة محدَّقون به : العباس آخـــنـ بحــكمة بغليّه ، وعلى بين يديه مصلِت سيفه ، والباقون حول بغلّة رسول صلى الله عايه وآله يَمْنَةُ ويَسْرة ، وقد انهزم المهاجرون والأنصار ، وكُلَّآ فرُّوا أقدم هُو صلى الله عليه وآله وصمَّم مستقدماً ، ينْلَقَى السيوف والنَّبال بنحرِه وصدره ، ثم أخـــذ كفًّا مـــٰ

<sup>(</sup>١) الشعارير : مايجتمع على دبرة البعير من الذبان ، فإذا هيجت تطايرت عنها .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ١٥١

البَطْحاء ، وحصب المشركين ، وقال : شاهت الوجوه ! والخبرالمشمه رعن على عليه السلام، وهو أشجع البَشَر : «كنّا إذا اشتد البأس ، وحَمِي الوطيسُ اتّقينا برسول الله صلى الله عليه وآله ولُذْنا به» ، فكيف يقول الجاحظ: إنه ماخاضَ الحرُّب،ولاخالطَ الصُّفوف! وأَىّ فِرْية أعظمُ من فِرْية مَنْ نسب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الإحجام واعتزال الحرب! ثم أيّ مناسبة بين أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وآله في هذا المعنى ليقيسَه وينسُبَه إلى رسول الله صلى الله عليه و آله صاحب الجيش والدعوة ، ورئيس الإسلام والمَّلة ، والمُلحوظ بين أصحابه وأعدائه بالسِّيادة ، وإليه الإيماء والإشارة ، وهو الذي أحنَّقْ قريشاً والعرب، وورى أكبادهم بالبراءة من آلهتهم، وعيب دينهم وتضليل أسلافهم، ثم وترهم فَمَا بِعِدُ بِقَتِلَ رؤساتُهُمْ وأ كَابِرهُم ! وحقّ لمثله إذا تنحّى عن الحرب واعتزلها أن يتنحّى ويعتزل ، لأنّ ذلك شأن الملوك والرؤساء ، إذا كان الجيش منوطاً مهم وببقائهم ، فمتى هلك الملك هلك الجيش، ومتى سلم الملك أمكن أن يبقى عليه ملكُه، وإن عَطِب جيشُه فإنه يستجدّ جيشًا آخر ؛ ولذلك نهى الحكماء أن يباشر الملك الحرب بنفسه ، وخطَّنُوا الإسكندلما بارزقوسرا ملك الهند، ونسبوه إلى مجانبة الحِكْمة ومفارتةالصوابوالحزُّم، فليقل لنما الجماحظ : أيُّ مدخل لأبي بكر في هذا المعنى ؟ ومَن الذي كان يعرفه من أعداء الإسلام ليقصده بالقتل؟ وهل هو إلا واحدً من عُرْض المهاجرين، حُكمه حكم عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان ، وغيرها ! بل كان عثمانُ أ كثر منسه صيتاً ، وأشرفَ منــه من كباً ، والعيون إليــه أطمح ، والعدو" إليــه أحنَق وأكلب ؟ ولو قتل أبو بَكر في بعض تلك المعارك ، هَلْ كان يؤثر قتله في الإسلام ضَعْفاً ، أو يحدث فيه وهْنا ! أو يخــاف على المــلّة لو قتل أبو بكر فى بعض تلك الحروب أن تندرس وتعفَّى آثارُها ، وينطمس منارها! ليقول الجاحظ إن أبا بكركان حكمه حكم رسول الله صلى الله عليه وآله في مجانبة الحروب واعتزالها ، نعوذ بالله من الخذُّلان! وقد علم العقلاء كلُّهم ممن له بالسّير معرفة ، وبالآثار والأخبار ممارسة ، حال حروب رسول الله صلى الله عليه وآله كيف كانت ، وحاله عليه السالام فيها كيف كان ، ووقوفه حيث وقف ، وحربه حيث حارب، وجلوسه فى العريش يوم جَلَس ، وإنّ وقوفه صلى الله عليه وآله وقوف رياسة و تدبير ، ووقوف ظهر وسند ؛ يتعرّف أمور أصحابه ، ويحرس صغيرهم وكبيرهم بوقوفه من ورائهم، وتخلفه عن التقدّم فى أوائلهم ، لأنهم متى علموا أنه فى أخراهم اطمأنت قلوبهم ، ولم تتعلق بأمره نفوسهم ، فيشتغلوا بالاهتمام به عن عدوهم ، ولا يكون لهم فئة يلجئون إليها، وظهر برجعون إليه ، ويعامون أنه متى كان خلفهم تفتد أمورهم ، وعلم مواقفهم، وآوى كل إنسان يرجعون إليه ، ويعامون أنه متى كان خلفهم تفتد أمورهم ، وعلم مواقفهم، وآوى كل إنسان مكانه فى الحماية و النكاية وعند المنازلة فى الكر والحملة ، فكان وقو فه حيث وقف أصلح لأمرهم ، وأحمى وأحرس لبيضتهم ؛ ولأنه المطلوب من بينهم ؛ إذ هو مد برأمورهم ، ووالى جماعتهم ؛ ألا ترون أن موقف صاحب اللواء موقف شريف ، وأن ضلاح الحرب فى وقوفه ، وأن فضيلته فى ترك التقد م فى أكثر حالاته ؛ فلمرئيس حالات :

الأولى : حالة يتخلّف ويقف آخرا ليكون سنداً وقوّة ، وردءاً وعدّة ، وَليتولّى تدبير الحرب ، ويعرف مواضع الخلل .

والحالة الثانية: يتقدّم فيها في وسط الصفّ ليقوى الضعيف، ويشجّع الناكص (١).
وحالة ثالثة: وهي إذا اصطدم الفيلقان، وتكافَحَ السَّيْفان، اعتمد ماتقتضيه الحال من الوقوف حيث يستصلح، أو من مباشرة الحرببنفسه، فإنها آخر المنازل، وفيها تظهر شجاعة الشُّجَاع النَّجُد، وفَسَالَة الجبان المموّه.

فأين مقام الرّ ئاسة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وآله! وأين منزلة أبى بكر ليسوِّي َ بين المنزلتين ، ويناسب بين الحالة يُن !

ولوكان أبو بكر شريكا لرسول الله صلى الله عليه وآله في الرّسالة ، وممنوحامن الله

<sup>(</sup>۱) ب: « الناكس » .

بفضيلة النبوّة ، وكانت قُرَيش والعرب تطلبه كما تطاب مخمداً صلى الله عليه وآله ، وكان يدبر من أمر الإسلام وتَسْريب العساكر وتجهيز السّرايا ، وقتل الأعداء ، مايدبر ه مخمد صلى الله عليه وآله ، لسكان للجاحظ أن يقول ذلك ، فأمّا وحاله حاله ، وهو أضعف المسلمين جنانا ، وأقلهم عند العرب ترةً ، لم يَرْم قطُّ بسَهْم ، ولا سلّ سيفا ، ولا أراق دما ؛ وهو أحد الأتباع ، غير مشهور ولا معروف ، ولا طالب ولا مطلوب ؛ فكيف يجوز أن يجعل مقامه ومنزلته مقام رسول الله صلى الله عليه وآله ومنزلته ! ولقد خرج إبنه عبد الرحن مع المشركين يوم أحد فرآه أبو بكر ؛ فقام مغيظاً عايه ، فسل من السّيف مقدار أصبع ؛ يريد البرُوز إليه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : « يأبا بكر ، شم مقدار أصبع ؛ يريد البرُوز إليه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : « يأبا بكر ، شم سيفك (۱) وأمّ يغنا بنفسك » ، ولم يقل له : « وأمتعنا بنفسك » إلّا لعلمه بأنه ليس أهلًا للحرب وملاقاة الرجال ، وأنّه لو بارز لقُتل .

وكيف يقول الجاحظ: لافضيلة لمباشرة الحرب ، ولقاء الأقران ، وقنْل أبطال الشرك! وهل قامت عُمُد الإسلام إلّا على ذلك! وهل ثبت الدِّينُ واستقر والإبذلك! أتراه لم يسمع قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ اللّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانُ مَرْصُوصٌ ﴾ (٢٥)! والحبّة من الله تعالى هي إرادة الثواب؛ فكلُّ مَنْ كان أشد ثبوتاني هذا الصف ، وأعظم قتالًا ، كان أحب إلى الله ؛ ومعني الأفضل هو الأكثر ثوابا ، فعليُّ عليه السلام إذاً هو أحبُّ المسلمين إلى الله ، لأنه أثبتُهم قدماً في الصف المرصوص ، لم يفر قطُّ بإجماع الأمة ، ولا بارزه قرْن إلا قتله .

أَتْرَاهُ لِمَ يَسْمَعُ قُولَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَ فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً ﴾ (٣)، وقوله : ﴿ إِنَّ اللهُ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْهُمُ وَأَمُو اللهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجُنَّةَ يُقَاتِلُونَ

<sup>(</sup>١) شم سيفك ، أى أغمده ؛ وهو من الأضداد .

 <sup>(</sup>۲) سورة الصف ٤ .
 (۳) سورة النساء ٥ ٩ .

في سَدِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَعُداً عَلَيْهِ حَقَّا فِي التَّورَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ﴾ (١)، شم قال سبحانه مؤ كِّدا لهذا البيع والشراء: ﴿ وَمَنْ أُو فَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا 
بَبْيعَكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُمُ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْنُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ (١)، وقال الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ 
بَنْهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَا وَلَا نَصَبْ وَلَا تَخْمَطَةٌ فِي سَدِيلِ ٱللهِ وَلَا يَطَوْونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ 
أَنْهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَا وَلَا نَصَبْ وَلَا تَخْمَطَةٌ فِي سَدِيلِ ٱللهِ وَلَا يَطَوْونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ 
أَلْ كُفَارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُو ّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلُ صَالِحْ ﴾ (٢).

فرواقف النّاس في الجهاد على أحوال ؛ وبعضهم في ذلك أفضالُ من بعص ؛ فمن دَلَف إلى الأقران ، واستقبل السُّيُوف والأسنّة ؛ كان أنقل على أكتاف الأعداء ، لشدّة نيكايته فيهم ، تمن وقف في المعركة ، وأعان ولم ميقدم ، وكذلك مَنْ وقف في المعركة ، وأعان ولم ميقدم ، وكذلك مَنْ وقف في المعركة ، وأعان ولم مين وقف حيث وأعان ولم مين وقف حيث لايناله ذلك ، ولوكان الضَّعيف والجبان يستحقَّان الرياسة بقلة بَسْط الكف وترك لايناله ذلك ، ولوكان الضَّعيف والجبان يستحقَّان الرياسة بقلة بَسْط الكف وترك الحرب ؛ وأن ذلك يشاكل فعل النبي صلى الله عليه وآله ، لكان أوفر النّاس حظًا في الرياسة ، وأسدّهم لها استحقاقا حسّان بن ثابت ، وإن بَطَل فضلُ علي عليه السلام في الجهاد ؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله كان أقلّهم قتالا ، كا زعم الجاحظُ ليبطلن على هذا القياس فضلُ أبى بكر في الإنفاق ، لأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله كان أقلّهم مالا !

وأنت إذا تأمّلت أمر العرب وقريش ، ونظرت السّير ، وقرأت الأخبار ، عرفت أنها كانت تطلب محمّداً صلى الله عليه وآله وتقصد قصّده ، وتروم قتله ، فإن أعجزها وفاتها طلبت عليه السلام ، وأرادت قتله ، لأنه كان أشبهم بالرّسول حالاً ، وأقربهم منه قربا ، وأشدهم عنه دفعا ، وأنهم متى قصدُ وا عليه فقتلوه أضعفوا أمر محمّد صلى الله عليه وآله وكسروا شوكته ، إذ كان أعلى مَنْ ينصرُه في البأس والتوة والشجاعة

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ١١١ .

والنجدة والإقدام والبسالة . ألا ترى إلى قول عُدُّبة بن ربيعة يوم بدر ، وقد خرج هو وأخوه شَيْبه وابنه الوليد بن عتبة ، فأخرج إليه الرّسولُ نفراً من الأنصار ، فاستنسبوهم قانتسبوا لهم ، فقالوا : ارجعوا إلى قومكم ثم نادوا : يامحداً خرج إلينا أكفاء نامن قومنا، فقال النبيّ صلى الله عليه وآله لأهله الأدنين : قومُوا يابني هاشم ، فانصر واحقاكم الذى آتا كم الله على باطل هؤلاء ، قم ياعليّ ، قم ياحزة ، قم ياعبيدة ، ألا ترى ماجعلت هند بنت عتبة لمن قتله يوم أحد ؛ لأنه اشترك هو وحزة في قتل أبيها يوم بدر ؛ ألم تسمع قول هند ترتى أهامها :

مَا كَانَ عَنْ عُتْبة لِي مِرْ، صَبْرِ أَبِي وعَنَى وَشَقِيق صَدْرى أَبِي وعَنَى وَشَقِيق صَدْرى أَبِي الذي كان كَضُوء البَــدْرِ بهمْ كسرتَ ياعليُ ظَهْرِي

وذلك لأنه قتل أخاها الوليد بن عُتبة ، وشرك فى قتل أبيها عُتْبة ، وأمّاعها شيبة ، فإن حمزة تفرّد بقتله .

وقال جُبير بن مطعم لوحشى مولاه يوم أحُد : إن قتلْت محمّداً فأنت حرَّ ، وإن قتلت عليًّا فأنت حرَّ ، وإن قتلت عليًّا فأنت حُر وإن قتلت حمزة فأنت حرّ ، فقال : أمّا محمد فسيمنعه أصحابه ، وأما على فرجلُ حذر كثير الالتفات في الحرب ، ولكنّى سأقتل حمزة ، فقعدله وَزَرقه بالحرّبة فقتله .

ولما قلنا من مقاربة حال على عليه السلام في هذا الباب لحال رسول الله صلى الله عليه وآله ومُناسبتها إيّاها ماوجدناه في السِّير والأخبار ، من إشفاق رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الخندق ، وآله وحذره عليه ، ودعائه له بالحفظ و السلامة ، قال صلى الله عليه وآله يوم الخندق ، وقد برز على إلى عمرو ، ورفع يديه إلى السماء بمحضر من أصحابه : «اللهم إنك أخذت منى

حمزة يوم أحُد ، وعُبيدة يوم بدر ، فاحفظ اليوم على علياً : ﴿ رَبُ لَا تَذَرُ بِي فَرْداً وَالْمَانِ اللهِ الله عليه وآله : ﴿ إِنّه عمرو! ﴾ ، فقال : ﴿ وأناعلى ﴾ ، فأدناه وقبله وعمّه بعامته ، الله عليه وآله : ﴿ إِنّه عمرو! ﴾ ، فقال : ﴿ وأناعلى ﴾ ، فأدناه وقبله وعمّه بعامته ، وخرج معه خطوات كالمودّعه ، القلق لحاله ، المنتظر لما يكون منه ، ثم لم يزل صلى الله عليه وآله رافعا يديه إلى السماء ، مستقبلًا لها يوجه ، والمسلمون صُموت حوله ؟ كَا مَاعلى وسمو السّمر الله اللهُ عليه وآله وكبر المسلمون تكبيرة سمعها من وراء الخندق من عساكر رسولُ الله صلى الله عليه وآله وكبر المسلمون تكبيرة سمعها من وراء الخندق من عساكر المشركين ، ولذلك قال حُذيفة بن اليان : لو تُنسمِت فضيلة على عليه السلام بقتل عمرويوم الخندق بين المسلمين بأجمعهم لوسعتهم . وقال ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ وَ كُنّي اللهُ المؤمنين الْقِنَالَ ﴾ ؟ قال : بعلى بن أبي طالب (٢) .

\* \* \*

قال الجاحظ: عَلَى أنّ مشى الشّحاع بالسيف إلى الأقران ، ليس على ما توهمه من لا يعلم باطن الأمر ، لأنّ معه فى حال مشيه إلى الأقران بالسيف أموراً أخرى لا يبصرُها النّاس ، وإنّ ما يقضون على ظاهر ما يروْن من إقدامه وشجاعته ، فريّما كان سبب ذلك الهوّج ، وربما كان الغرارة والحداثة ، وربما كان الإحراج والحيّة ، وربما كان لحبّة النفخ والأحدوثة ، وربما كان طباعا كطباع القاسى والرحيم والسخى والبخيل (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ٨٩. (٢) سورة الأحزاب ٢٥.

<sup>(</sup>٣) العُمَانية ٧٤، مع تصرف واختصار .

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: فيقال للجاحظ: فعلى أيّها كان مشى على بن أبى طالب إلى الأقران بالسيف؟ فأيّما قات من ذلك بانت عداو تُك لله تعالى ولرسوله ، وإن كان مشيه ليس على وجه ممّا ذكرت ، وإنّما كان على وجه النّصرة والقصد إلى المسابقة إلى ثواب الآخرة ، والجهاد في سبيل الله ، وإعزاز الدّين ، كنت بجميع ماقلت معانداً، وعن سبيل الإنصاف خارجا ، وفي إمام المسلمين طاعناً ، وإن تطرّق مثلُ هذا الوهم على على عليه السلم ليتطرّقن مثله على أعيان المهاجرين والأنصار أرباب الجهاد والقتال ، الذين نصر وارسول الله صلى الله عليه وآله بأنفسهم ووقوه بمه جيهم ، وفدوه و بأبنائهم وآبائهم ، فلعل ذلك كان لعلّه من العلل المذكورة ، وفي ذلك الطّه ن في الدين ، وفي جماعة المسلمين .

وَلُو جَازِ أَن يَتُوهُم هَذَا فِي عَلَى عَلَيْهِ السَّلَامِ وَفَي غَيْرِهِ ، لِمَا قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله حكاية عن الله تعالى لأهل بدر: « أَعْمَلُوا مَاشِئْتُم فَقَدْ غَفْرَتُ لَكُمْ » ، عليه وآله حكاية عن الله تعالى لأهل بدر: « أَعْمَلُوا مَاشِئْتُم فَقَدْ غَفْرَتُ لَكُمْ » ، ولا قال: « أُوجَب ولا قال له لئي عليه السلام: « برز الإيمانكلة إلى الشرككله » ، ولا قال: « أُوجَب طلحة » (١) .

وقد علمنا ضرورة من دين الرسول صل الله عليه وآله تعظيمه لعلى عليه السلام تمظيماً دينيا ، لأجل جهاده و نُصرته ، فالطاعن فيه طاعن في رسول الله صلى الله عليه وآله؛ إذ زعم أنه قد يمكن أن يكون جهاده لا لوجه الله تعالى ؛ بل لأمر آخر من الأمور التي عددها ، وبعثه على التفوت بها إغواء الشيطان وكيدُه ، والإفراط في عَدَاوَة مَن أمر الله بمحبّته ، ونهى عن بغضه وعداوته .

<sup>(</sup>١) أوجب طلعة ، أي عمل عملا يدخله الجنة .

أترى رسول الله صلى الله عليه وآله خنى عليه من أمر على علي عليه السلام مالاح للجاحظ والعثمانيّة و فمدحه وهو غير مستحق للمدح!

\* \* \*

قال الجاحظ: فصاحبُ النفس المختارة المعتدلة يكون قتالُه طاعة ، وفراره معصية ، لأنّ نفسه معتدلة ، كالميزان في استقامة لسانه وكفّتيه ، فإذا لم يكن كذلك كان إقدامُه طباعاً ، وفراره طباعاً .

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: فيقال له: فلعل إنفاق أبى بكر على ماتزع أربعين ألف درهم لا ثواب له، لأن نفسه رتما تكون غير معتدلة ، لأنة يكون مطبوعا على الجود والسّخاء، ولعل خروجه مع النبى صلى الله عليه وآله يوم الهجرة إلى الغار لا ثواب له فيه ، لأن أسبابه كانت له مهيّجة ، ودواعيه غالبة ، محبّة الخروج ، وبغض المقام ؟ ولعل رسول الله صلى الله عليه وآله في دعائه إلى الإسلام وإكبابه على الصّلوات الخمس في جوف الليل ، وتدبيره أمر الأمّة لا ثواب له فيه ، لأنّه قد تكون نفسه غير معتدلة ، بل يكون في طباعه الرياسة وحبُها ، والعبادة والالتذاذ بها ، ولقد كنّا نعجب من مذهب أبى عثمان أنّ المعارف ضرورة ، وأنّها تقع طباعاً ؛ وفي قوله بالتولّد وحركة الحجر بالطبّع ! حتى رأينا من قوله ماهو أعجب منه ، فزع أنّه ربما يكون جهاد على عليه السلام وقتله المشركين لا ثواب له فيه ؛ لأنه فعله طبّعاً ، وههذا أطرف من قوله في المعرفة وفي التولّد .

\* \* \*

قال الجاحظ: وَوجهُ آخر أنّ عليا لوكان كما يزعمُ شيعتُه ، ماكان له بقتل الأقران كبير فضيلة ، ولا عظيم طاعة ، لأنّه قد روى عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال له :

<sup>(</sup>١) انظر العُمانية ٧٤ ، ٤٨ .

« ستقاتل بعدى النَّاكِشِين والقاسطين والمارقين » ، فإذاكان قد وعدَه بالبقاء بعده فقد وثق بالسّارمة من الأقران ، وعلم أنه منصور عليهم وقاتلهم ، فعلى هذا يكون جهاد طلحة والزبير أعظمَ طاعةً منه (١) .

\* \* \*

قال شيخنا أبو جعفرر حمه الله : هذا راجع على الجاحظ في النبيّ صلى الله عليه وآله ، لأن الله تعالى قال له : ﴿ وَ الله ُ يَمْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ (٢) ، فلم يكن له في جهاده كبيرطاعة ، وكثير طاعة ، وكثير من الناس يروى عنه صلى الله عليه وآله : « اقتدوا باللّذين من بعدى أبي بكر وعمر » فوجب أن يبطل حهادها ، وقد قال للزبير : « ستقاتل عليًا ، وأنت ظالم له » ، فأشعره بذلك أنه لا يموت في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقال في الكتاب العزيز لطلحة : ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤذُو ارَسُولَ الله وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَنْ تَنْكِحُوا أَنْ تَنْدَكِهُ مِنْ بَعْده ﴾ ، قالوا : نزلت في طلحة ، فأعلمه بذلك أنه يبقي بعده ، فوجب ألّا يكون أن أرواج هم كبير ثواب في الجهاد ، والذي صح عندنا من الخبر وهو قوله : « ستقاتل بعدى الناكثين » ، أنه قال لمّا وضعت الحرب أوزارها ، ودخل النّاس في دين الله أفواجا ، ووضعت الجزية ، ودانت العرب قاطبة .

\* \* \*

قال الجاحظ: ثم قصد النّاصرون لعلى ، والقائلون بتفضيله إلى الأقران الّذين قتلهم فأطروهم وغلوا فيهم ، وليسوا هناك! فمنهم عمرو بن عبد ود تركتموه أشجع من عامر ابن الطفيل وعتبة بن الحارث وبسطام بن قيس ، وقد سمعنا بأحاديث حُروب الفجار وما كان بين قريش ودوش وحِنْف الفُضُول ، فما سمعتُ لعمرو بن عبدود ذكرا في ذلك (٢).

<sup>(</sup>١) انظر العُمَانية ٤٩ ، . . . (٢) سورة المائدة ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر العُمَانيه ٤٩ ، ٥٠ .

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : أمرُ عمرو بن عبدوَدٌ أنْهمر وأ كثر من أن يُحتجّله، فلُة المّح كتب المعازي والسّير، ولينظر مارثته به شعراء قربش لما قتل ، فمن ذلك ماذكره محمد بن إسحاق في مغازيه ، قال : وقال مُسافع بن عبد مناف بن زهرة بن حُذَافة بن جُمَح يبكي عمرو بن عبد الله بن عبدود حين قتلَه على بن أبي طالب عليه السلام مبارزة لما جزع المذاد (١) أي قطع الخندق.

ولقد علم حين ولَّوْا عنكُمُ أنَّ ابن عبدٍ منهمُ لم يَعْجل (١) حتَّى تكنَّفَ لَهُ الكُماة وكأُمُّمُ يبغِي القنال له وليس بمؤتل (٥٠) سال النّزال هنـــاك فارس غالب بجنـــوب سُلْع ليتـــه لم ينزل فاذهب على ماظفرتَ بمثلِمِا فخراً ولو لاقيت مثل المُفضل (٧) نفسى الفـــداء لفارسِ من غالب لاقى حمام الموت لم يتَعلْحَل (٨)

أُعنِي الَّذِي جَزَع المـذاد ولم يـكن فَشِلاًّ وليس لَدَى الحروب بزُمَّل (٩) وقال هُبيرة بن أبي وهب المخزوميّ،يمتذر من فراره عن عليٌّ بن أبي طالب، وتركه

عمراً يوم الخندق ويبكيه:

<sup>(</sup>١) المذاد ،بالذال المعجمة : موضع بالمدينة حيثحفر الخندق ، وفي ط : « المزار » تصحيف ،وجزع، أى قطع .

<sup>(</sup>٣) المرة : القوة ، والشكة : السلاح . (۲) مليل ، واد ببدر .

<sup>(</sup>٥) تَكَنَّفُهُ الْـكَمَّاةُ : أَحَاطُوا بِهُ وَالْتَنْوَا حُولُهُ . وَالْبُسُ (٤) ابن هشام : « فيهم » . عؤتل ؟ أي ليس عقصر .

<sup>(</sup>٦) سلم : جبل بالمدينة . والنكس : الدنىء من الرجال . والأميل : الذي لارمج معه .

<sup>(</sup>٨) لم يتحلحل : لم يبرح مكانه . (٧) المفضّل: الأمم الشديد.

<sup>(</sup>٩) الزمل: الضميف الجيان.

وأصحابه جُبْنًا ولا خيفةَ القتل(١) صدرتُ كضرغام هزيز إلى شِيْل (٢) مجالا <sup>(٣)</sup> وكان الحزم والرأى من فِعْلَى فَقَدْ مِتّ مُحْمُودَ الثُّنَّا مَاحِدَ الفَّعْلِ (١) فقد كنت في حرب العيدًا مُرهَف النَّصْل وللبذل يوما عند قرقرة البُزْل (٥) وَفَرَّجَهَا عَنهم فتَّى غير ما وغْل وقفتَ على شِلْو المقدّم كالفحل (٦) أمنت بها ماعشت من زلَّهُ النَّمْلِ

لعمرُك ما ولّيت ظهــــرى محمّدا وقفتُ فلمَّا لم أجـــــد لى مقدِّمًا ثَـنَى عِطْفَه عَنْ قَرْنُهِ حِينَ لَم يَجِد فَلَا تَبَعْدَنْ يَا غَمْرُو حَيًّا وَهَالَـكَأَ ولا تبعدنْ يا عمرو حيّا وهالـكا فمن لِطرادِ الخيــــل تُقْدَعُ بالقَنَا هنالك لو كارن ابن عمرٍو<sub>ا</sub> لزارها كفتك على" لن ترى مثل موقف فما ظفرت كفّاك يوماً بمثلهـــا وقال هُبيرة بن أبي وهب أيضا ، يرثى عَمْرا ويبكيه :

لقد عامتْ عُلْيا لؤى بن غالب لَفارسها عِرْثُو ، إِذَا ناب نائبُ (٧٠) على"، وإن الموت لاشك طالب(٨) لفارسُها إذ خام عنه الكتائب(٩)

وفارسها عمرو إذا ما يسوقه عشيّةً يدعـــوه على وإنه

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ۳ : ۳۰۲ ، ۳۰۲ .

<sup>(</sup>٧) مقدمًاءأَى لمأجدمن يقدمني . وصدرت: رجعت. الضرغام:الأسد . الهزبر: الشديد: والشبل: ابن الأسد

<sup>(</sup>٣) ابن هشام : « لم يجه مكرا » .

<sup>(</sup>٤) الثنا : الذكر الطيب . والماجد : التعريف .

<sup>(</sup>٥) تقدع : تكف . والفرقرة : أصوات لحول الإبل . والبرل : جم بازل ؛ وهو في الأصل البعيرالذي فطر نابه ، وذلك رّمان اكتمال قوته .

<sup>(</sup>٦) ابن هشام : « فعنك على » .

<sup>(</sup>٧) إذا ناب نائب ، أى إذا عرض أمر مكروه .

<sup>(</sup>٨) ابن هشام : « لفارسها عمرو إذا مايسومه » .

<sup>(</sup>٩) خام : جين ورجع هيبة وخوفا . ﴿ ﴿ ﴿

فيا لهف نفسي ، إنَّ عَمْراً لكائن بيثرب ، لا زالت هناك المصائب لقد أحرَز العَلْيا على مُ بقت له وللخدير يوما لا محالة جالبُ وقال حسان بن ثابت الأنصاري يذكر عمرا:

أمسى الفتي عمرو بن عبدٍ ناظراً كيف العُبُور وليتهَ لم ينظُرُ (١) ولقد وجـدت سيوفنا مشهورةً ولقد وجدت جيادنا لم تُقْصَرِ (٢٠) أصبحتَ لا تُدْعَى ليوم عظيمة عليمة عليماً و أمو مُنْكَرِ (٣)

وقال حسان أيضا:

لقد شقيَتُ بنو بُجَمَح بن عمرو ومخزوم و تَيْمُ مَا نُقيـــــــلُ فتَّى من نســل عامر أريحي تطاوله الأسنَّةُ والنُّصُـولُ دعاه الفارس المقدام لَمَّا تكشَّفَتِ المقانِبُ والْخيولُ أبو حسن فقنَّمه حُسَاما جُرازا لا أفلُّ ولا نَكُولُ فغــادره مكباً مُسْلحِبًا على عَفْراء ، لا بَعِدَ القتيلُ

فهذه الأشعار فيه بل بعض ما قيل فيه ( ال ) .

وأمَّا الآثار والأحبار ، فموجودة في كتب السَّيَر وأيام الفرسان ووقائعهم ، وليس

<sup>(</sup>١) رواية البيت في ابن هشام :

أَمْسَى الفَتَى عمرو بن عبدٍ يبتغِي ﴿ بجِنوبِ يسِتْرِبَ ثِأْرَهُ لَم يَنْظُرِ

<sup>(</sup>٢) مشهورة أى قد شهرها أصحابها . ولم تقصر : لم تكف وتحبس عن التجوال .

<sup>(</sup>٣) قال ابن هشام : « وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها لحسان » .

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ٣ : ٢٩٨ \_ ٣٠٤ ( نشرة المكتبة التجارية ) .

أحدُ من أرباب هذا العلم يذكر عمراً إلا قال : كان فارسَ قريش وشُجاعها ، وإنما قال له حسان :

## \* ولقد لقيتَ غَدَاة بدرِ عصبة \*

لأنّه شهد مغ المشركين بدراً ، وقتل قوماً من السلمين . ثم فرّ مع مَنْ فرّ ، ولحق بمكّة ، وهو الذي كان قال وعاهد الله عند الكعبة ألا يدعوه أحد إلى واحدة من ثلاث إلا أجابه . وآثاره في أيام الفجار مشهورة تنطق بها كتُب الأيّام والوقائع ، ولكنه لم يذكر مع الفرسان الثلاثة وهم : عُتْبة وبسطام وعامر ، لأنهم كانوا أصحاب غارات ونهنب ، وأهل بادية ، وقريش أهل مدينة وساكنو مَدَر وحجر ، لا يرون الغارات ، ولا ينهبون غير هم من العرب ، وهم مقتصرون على المقام ببلدتهم وحماية حرمهم ؛ فلذلك لم يشتهر اسمه كاشتهار هؤلاء .

ويقال له : إذا كان عروكما تذكر ليس هناك ، فما باله لما جَزَع الخندق (١) في ستة فرسان هو أحدُهم ، فصار مع أصحاب النبيّ صلّى الله عليه وآله على أرْض واحدة ، وهم ثلاثة آلاف ، ودعاهم إلى البراز مراراً لم ينتدب أحدٌ منهم للخروج إليه ، ولا سمح منهم أحدٌ بنفسه ، حتى وتخهم وقرّعهم ، وناداهم ؛ ألستم تزعون أنّه مَن قُتل منا فإلى النار ، ومَن قتيل منكم فإلى الجنة ! أفلا يشتاق أحدُ كم إلى أن يذهب إلى الجنة ، أو يقدّم عدوّه إلى النار ! فجبنوا كلّهم ونسكلوا ، وملكم الرّعب والوهل ، فإمّا أن يكون هذا أشجع الناس كما قيل عنه ، أو يكون المسلمون كلّهم أجبن العرب وأذلّهم وأفشلهم ! وقد روى النّاس كلهم الشعر الذى أنشده لمّا نكل القوم بمعهم عنه ، وأنّه جال بفرسه واستدار وذهب يَمْنة ، ثم ذهب يَسْرة ، ثم وقف تُجاه القوم ، فقال :

ولقد بحجتُ من النِّدا ، بَجَمْعِرِمْ : هل من مبارزْ!

<sup>(</sup>١) جزع الخندق ، أى عبره .

ووقفتُ إذْ جَبُن المشيِّب ع وِقْفة القِرْن المناجزْ وَكَذَاكَ أَنِّى لَمْ أَزَلْ مَسَرَّعاً نَحُو الهزاهِزْ إِن الشَّجاعة في الفَتَى والجودَ من خيرِ الغرائزْ فلما برز إليه على أجابه ، فقال له :

لا تعجلن فقد أنا كَ مجيب صوتك غير عاجز فُونيَّةً وبصيرة يرجُو الغداة نجاة فائز ألى لأرجو أن أق يم عليك نائحة الجنائز من ضربة تفنى ويَبْ فَى ذَكَرُها عند الهزاهِز

ولعمرى لقد سبق الحاحظ بما قاله بعضُ جُهّال الأنصارى ، تمّا رجع رسول الله من بدّر ، وقال فتى من الأنصار شهد معه بدرا : إن قتلنا إلّا عجائز صُلْما ! فقال له النبى صلى الله عليه وآله : « لا تقل ذلك يابن أخ ، أولئك الملأ » ! .

\* \* \*

قال الجاحظ: وقد أكثروا فى الوليد بن عُدَّة بن ربيعة قتيله يوم بدر ، وما علمنا الوليد حضر حرْبًا قطّ قبْلها ، ولا ذكر فيها (١) .

\* \* \*

قال شیخنا أبو جعفر رحمه الله : كلُّ مَنْ دوّن أخبارَ قریش و آثار رجالیها ، وصف الولید بالشّجَاعة و البّسالة ، وكان مع شجاعته أنّه یصارِ ع الفتیان فیصرعُهم ، ولیس لأنه لم یشهد حَرْ بًا قبایها ما یجب أن یكون بطلاً شجاعا ؛ فإنّ علیا علیه السلام لم یشهد قبل بدر حربا ، وقد رأى الناس آثاره فیها .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المُمانية ٩٥.

قال الجاحظ: وقد ثبت أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وآله يوم أُحُد ، كاثبت على، فلا فحر لأحدها على صاحبه في ذلك اليوم .

\* \* \*

قال شیخنا أبو جعفر رحمه الله : أمّا ثباتُه یوم أحُد : فأ كثر المؤرّخین وأربابُ السّیر ینكرُونه ، وجمهورهم یروی أنّه لم یبق مع النبیّ صلی الله علیه و آله إلا علی و طلحة و الزبیر ، وأبو دُجانة ، وقد روی عن ابن عباس أنه قال : ولهم خامس وهو عبد الله بن مسعود ، ومنهم مَنْ أثبت سادساً ، وهو المقداد بن عمرو ، وروی یحیی بن سلمة بن كهیل قال : قلت لأبی : كم ثبت مع رسول الله صلی الله علیه و آله یوم أحُد ؟ فقال: اثنان ، قلت: مَنْ شَمَا ؟ قال : علی و أبو دُجانة .

وهب أنّ أبا بكر ثبت يوم أحُد كما يدّعيه الجاحظ ،أبجوز لهأن يقول: ثبت كاثبت على ، فلا فحر لأحدها على الآخر ، وهو يعلم آثار على عليه السلام ذلك اليوم ، وأنّه قتل أسحاب الألوية من بنى عبد الدّار ؛ منهم طلحة بن أبى طلحة ، الّذى رأى رسول الله صلى الله عليه وآله فى منامه أنه مردف كبشا ، فأوّله وقال : كبش الكتيبة نقتله . فلما قتله على عليه السلام مبارزة وهو أول قتيل قتل من المشركين ذلك اليوم - كبر رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقال : « هذا كبش الكتيبة ».

وما كان منه من الحجاماة عن رسول الله صلى الله عليهوآله ،وقد فرّ الناس وأسلموه، فتصمد له كتيبة من قريش ، فيقول : « ياعلى ، اكفنى هذه » فيحمل عليها فيهزمها ، ويتتل عميدَها ، حتى سمع المسلمون والمشركون صوتاً من قبَل السّماء .

لاسَيْفَ إلا ذو الفقا رِ ولا فتَّى إلا علي

وحتى قال النبي صلى الله عليه وآله عن جبرائيل ماقال .

أتكون هذه آثاره وأفعاله ، ثم يقول الجاحظ : لافخر لأحدها على صاحبه !

# ﴿ رَبُّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَسِيْرُ ٱلْفَاتِحِينَ ﴾ (١).

\* \* \*

قال الجاحظ: ولأبى بكر فى ذلك اليوم مقام مشهور ، خرج ابنه عبد الرحمن فارساً مكفّر ا (٢) فى الحديد ، يسأل المبارزة ، ويقول: أنا عبدُ الرحمن بن عتيق! فنهض إليه أبو بكر يَسْعَى بسيفه ، فقال له النبى "صلّى الله عليه وآله: «شمّ سيفَك وارجع إلى مكانك، ومتّعنا بنفسك (٢) ».

\* \* \*

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: ما كان أغناك ياأبا عثمان عن ذكر هذا المقام المشهور لأبى بكر ، فإنّه لو تسمعه الإمامية لأضافته إلى ماعندها من المثالب ، لأنّ قول النبى صلى الله عليه وآله: « ارجع » دليل على أنّه لا يحتمل مبارزة أحد ، لأنه إذا لم يحتمل مبارزة ابنه ، وأنت تعلم حنو الابن على الأب و تبجيله له ، و إشفاقه عليه وكقه عنه ، لم يحتمل مبارزة الغريب الأجنبي .

وقوله له: « ومتّعنا بنفسك» ؟ إيذان له بأنّه كان يقتَلُ لوخرج ، ورسول الله كان أعرف به من الجاحظ ، فأين حالُ هـذا الرّجل من حال الرجل الذي صَلِّي بالحرب، ومشى إلى السيف ، فقتَل السادَة والقادَة والفُرسان والرّجّالة !

\* \* \*

قال الجاحظ: على أن أبا بكر \_ وإن لم تكن آثاره فى الحرب كآثار غيره \_ فقد بذل الجهدد ، وفعل مايستطيعه و تبلغه قو"ته ، وإذا بذل الجهود فلا حال أشرف من حاله (1).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ٨٩ (٢) أي مستترا .

<sup>(</sup>٣) المُهانية ٦٢ . (٤)

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : أما قوله إنّه بذل الجهد ، فقد صدق ، وأما قوله : « لاحال أشرف من حاله » ؛ فخطأ ، لأنّ حال من باغت قوته فأعملها في قتل المشركين أشرف من حال من نَقَصَتْ قوّته عن بلوغ الغاية ؛ ألا تركى أن حال الرجل أشرف في الجهاد من حال المرأة ، وحال البالغ الأيد أشرف من حال الصبيّ الضعيف !

\* \* \*

فهذه جملة ماذكره الشيخ أبو جعفر محمد بن عبد الله الإسكافي رحمه الله في نقض العثمانية ، اقتصرنا عليها هاهنا ؛ وسنعود فيما بعد إلى ذكر جملة أخرى من كلامه ، إذا اقتضت الحال ذكره (١).

<sup>(</sup>۱) نام الأستاذ عبد السلام هارون بطبع كتاب العُمانية ، طبعة علمية محققة ، وألحق بها ماعثر عليــه من نقضها للاسكاني ؟ وطبعت في دار الكتاب العربي سنة ه ه ١٩٥٠ .

## ( TT9 )

#### الأصل :

ومن كلام له عليه السلام قالهُ لعبد الله بن عباسٍ ، وقد جاءهُ برسالةٍ من عثمانَ ، وهو محصورٌ يسألهُ فيها الخروجَ إلى مالهِ بينبُع ، ليقلَّ هتفُ الناسِ باسمهِ للخلافةِ ، بعد أن كان سأله مثل ذلك من قبل .

## فقال عليه السلام:

يَا بْنَ عَبَّاسٍ، مَا يُرِيدُ عُثْمَانُ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَنِي جَمَلًا نَاضِحاً بِالْغَرْبِ، أَقْبِلْ وَأَدْبِرِ ا بَعَثَ إِلَىٰٓ أَنْ أَخْرُجَ، ثُمُ مَّ بَعَثَ إِلَىٰٓ أَنْ أَقْدَمَ ، ثُمُ هُو ۖ ٱلْآنَ يَبْعَثُ إِلَىٰٓ أَنْ أَخْرُجُ! وَاللّٰهِ لَقَدْ دَفَعْتُ عَنْهُ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ آئِماً .

#### \* \* \*

## النبيزح:

ينبُع على « يفعلُ » مثل يحمُّم ويحكم : اسم موضع ، كان فيه نخلُ لعلىّ بن أبي طالب عليه السلام ، وينبُع الآن بلد صغير من أعمال المدينة .

وهنّف الناس باسمه : نداؤهم ودعاؤهم ، وأصله الصوت ، يقال : هَتف الحمامُ يهتف هنّف الحمامُ يهتف هنّف الحمامُ يهتف هنّف ، أى يهتف هنّف ، أى دات صوت .

والناضح: ألبعير يستقى عليـه ، وقال معاوية لقيس بن سعد ـ وقد دخل عليه

فى رَهْطٍ مِنَ الأنصار ـ :مافعلت نواضحكم ! يهزأ به ، فقال : أنصبناها فى طلب أبيك يوم بدر .

والغرُّب: الدلو العظيمة .

قوله: «أقبل وأدبر» ، أى يقول لى ذلك ، كما يتال: الناضح ، وقد صرّح العبّاسِ بن مر داس بهذه الألفاظ فقال:

أرَاكَ إِذَا أَصِبِحِتُ لِلْقُومِ نَاضِحاً يَقَالَ لَهُ الْغُرِبُ أَدِيرُ وَأَقْبِسُلُ وَلَهُ الْعُرْبُ أَدِيرَ وَأَقْبِسُلُ أَن يُرِيدَ بِالْغَتُ قُولُه : « لقد دفعتُ عنه حتى خشيتُ أَن أَ كُونَ آثما في كثرة مبالغتى واجتهادى في واجتهادى في ذلك ، وإنه لايستحق الدفاع عنه لجرائمه وأحداثه ، وهذا تأويل مَنْ ينحرِف عن عمان ويختمل أنّ يريد : لقد دفعتُ عنه حتى كدت أن ألقِي نفسى في الهلكة ؛ وأنّ يقتلني النّاس الذين ثاروا به، فخفتُ الإثم في تغريرى بنفسى وتوريطها في تلك الورطة العظيمة ، ويحتمل أن يريد : لقد جاهدت الناس دونة ودفعتهم عنه ، حتى خشيت أن أكونَ آثما بمل نلتُ منهم من الضّرب بالنّسُونُ ط ، والدفع باليد ، والإعانة بالقول ، أي فعلت من ذلك أكثرَ مما عبه .

#### \* \* \*

## [ وصيّة العباس قبل مو ته لعلي ]

قرأت في كتاب صنفه أبو حَيَّان التوحيديّ في تقريظ الجاحظ ، قال : نقلت من خَطّ الصُّوليّ : قال الجاحظ : إنّ العبّاس بن عبد المطلب أوصَى على بن أبى طالب عليه السلام في عِلّته التي مات فيها ، فقال : أي بنيّ إنى مُشْفٍ على الظّمن عن الدُّ نيا إلى الله ، الذي فاقتى إلى عقوه، ويَجُوُّرُه أكثر من حلجتي إلى مأ نصحك فيه ، وأشير عليك به ،

وِلَكُنَّ العِرْقَ نَبُوضُ (!)، والرَّحم عَرُوض ، وإذا قضيتُ حقَّ العمومة ، فلا أبالى بعدُ إن هذا الرجل يعنى عمّان \_ قد حاءنى مراراً بحديثك ، و ناظر في ملايناً و مخاشنا في أمرك؟ ولم أجِدْ عليك إلا مثل ماأجد منك عليه ، ولا رأيتُ منه لك إلا مثل ماأجدُ منك له ، ولستَ تؤتَى من قلّة علم ، ولكن من قلّة قَبُول ، ومع هذا كلَّه فالرأى الّذي أودعك به أن تمسيك عنه لسانك ويدك ، وهمزك وغمزك ، فإنَّه لايبدؤك مالم تبدأه ، ولا يجيبُك عمَّا لم يبلغه ، وأنت المتجنَّى وهو المتأنَّى ، وأنت العائب وهو الصامت . فإن قلت : كيف هذا وقد جَلَسُمْجُلُسًا أَنَا بِهِ أَحَقُّ ،فقد قاربتَ ! ولكنَّذاك بما كسبتْ يداك، ونكَّرْهِنَ عنه عَقِباك ، لأنَّك بالأمْس الأدنى ، هرولْت إليهم نظنَّ أنَّهم يُحَلُّون جيدَك ، ويختِّمون أَصْبِعَكَ ، ويطنون عَقِبك ، ويروْن الرُّشْد بك ، ويقولون : لابدُّ لنا منك ، ولا معدَل -لنا عنك ، وكان هذا من هفو اتِك الكُبَر ، وهناتِك التي ليس لك منها عذر ، والآن بعد ماثلت عرشك بيدك ، ونبذت رأى عَمَّك في البيداء يتدَّهْدَه (٢) في السَّافياء (٢٦) ؛ خد بأحزم تمّا يتوضّح به وجهُ الأمر ، لاتشارِ (١) هذا الرجل ولا تمارِه (٥) ، ولا يبلغنّه عنك ما يُحنِقه عليك، فإنه إنْ كاشفَك أصاب أنصارا، وإنكاشفتَه لم تَرَ إلاضرارا ،ولم تستلج (٢) إلا عثارًا ، واعرِفْ مَنْ هو بالشام له ، ومن هاهنا حوله من يطيع أمرَه ، ويمتثل قوله ، لاتغترِرْ بناسِ يُطِيفون بك ، ويدَّعون الحنوّ عليكَ والحبّ لك، فإنهم بين مولَّى جاهل، وصاحب متمنِّ ،وجليس يرعى العين ويبتدر الحَضَر، ولو ظنَّ النَّاس بك ما تظنُّ بنفسك لمكان الأمر لك ، والزِّمام في يدك، ولكنْ هذا حديثُ يوم مَرَض رسول الله صلى الله عليه وآله فاتَ، ثم حَرُم الكلام فيه حين مات ، فعليك الآن بالعُزوف عن شيء عَرّضك

<sup>(</sup>١)كذا ق 1 ، ونبوض : من نبض العرق ينبض نبوضاً ، وهو ضرباته وقي ب : « يبوض » .

 <sup>(</sup>۲) يتدهده: يتدحرج
 (۳) السافياء: الريح التي تحمل التراب.

<sup>(</sup>٤) يقال : شاراه مشاراة ، إذا لاجه . (٥) تماره : تجادله . (٦) نستلج : تدخل

له رسول الله صلى الله عليه وآله ، فلم يتم ، وتصدّيْتَ له مرة بعد مرة فلم يستقم ، ومن ساؤر الله رغلب ، ومَنْ حَرَص على ممنوع تعب ، فعلى ذلك فقد أوصيتُ عبد الله بطاعتك ، وبعثته على متابعتك ، وأوجَر ته محبّتك، ووجدت عنده من ذلك ظنّى به لك ، لا توتر توسك إلا بعد الثقّة بها ، وإذا أمجبتك فانظر إلى سيّبها ، ثم لا تفوّق إلا بعد العلم ولا تغرق في النّر ع إلا لتصيب الرميّة ، وانظر لا تطرف يمينك عينك ، ولا تَجن شمالك شينك ، ودّعنى بآياتٍ من آخر سورة الكهف ، وقم إذا بدا لك .

قلت : النَّاس يستحِسسنُون رأى العباس لعليِّ عليه السلام في ألَّا يدخل في أصحاب الشوري وأمَّا أنا فإنَّى استحسنه إنقصدبه معنَّى ، ولا أستحسنه إنقصدبه معنَّى آخر، وذلك لأنَّه إن أجرى بهذا الرأى إلى ترفَّعه عليهم ، وعلُّو قدره عن أن يكون مماثلالهم،أوأجْرى به إلى زُهده في الإمارة ، ورغبته عن الولاية ؛ فكلُّ هذا رأى حسنُ وصواب، وإن كان منزَ عه في ذلك إلى أنَّك إن تركت الدخول معهم ، وانفردت بنفسك في دارك ، أو خرجت عن المدينة إلى بعض أموالك ، فإنَّهم يطلبونك ، ويضربون إليك آباط الإبل ، حتى يولُّوك الخلافة ؛ وهذا هو الظاهر من كلامه ، فليس هذا الرأى عندى بمستحسن ، لأنَّه لو فعل ذلك لولوا عمان أو واحداً منهم غيره ،ولم يكن عندهم من الرغبة فيه عليه السلام ما يبعثهم على طلبه ، بلكان تأخَّره عنهم قرَّة أعينهم ، وواقعًا بإيثارهم ، فإنَّ قريشًا كلُّها كانت تُبغضه أشدٌ البغض، ولو عمّر عمر نوح، وتوصّل إلى الخلافة بجميع أنواع التوصّل، كالزهد فيها تارة ، والمناشدة بفضائله تارة ، وبما فعله في ابتداء الأمر من إخراج زوجته وأطف اله ليلا إلى بيوت الأنصار ، وبما اعتمده إذ ذاك من تخلَّفه في بيته ، وإظهار أنَّه قد انعكف على جمع القرآن ، وبسائر أنواع الحيَل فيها ، لم تحصل له إلَّا بتجريد السيف ، كما فعل في آخر الأمر ، ولست ألوم العربَ ، لا سيًّا قريشًا في بغضها له ، وانحرافها عنــه ، فإنه وترها ، وسفك دماءها ، وكشف القناع في منابذتها ، ونفوس العرب وأكبادها كاتعلم،

وليس الإسلام بمانع من بقاء الأحقاد في النّقوس ، كما نشاهده اليوم عيانا ، والنّاس كالناس الأول ، والطبائع واحدة ، فأحسب أنّك كنت من سنتين أو ثلاث جاهليّا أو من العن الروم ، وقد قتل واحدٌ ، من المسلمين ابنك أو أخاك ، ثم أسلمت ،أ كان إسلامك يُنه هذا يُنه عنك ما تجدُه من بغض ذلك القاتل وشنآنه ؟ كلّا . إن ذلك لغيرُ ذاهب ، هذا إذا كان الإسلام صحيحا ، والعقيدة محققة ، لا كا سلام كثير من العرب ، فبعضهم تقليدا، وبعضهم للطمع والكسب ، وبعضهم خوفا من السيف ، وبعضهم على طريق الخيّسة والانقطار ، أو لعداوة قوم آخرين من أضداد الإسلام وأعدائه .

张茶茶

واعلم أن كل دم أراقه رسول الله صلى الله عليه وآله بسيف على عليه السلام وبسيف غيره ، فإن العرب بعد وفاته عليه السلام عصبت تلك الدماء بعلى بن أبي طالب عليه السلام وحده ، لأنه لم يكن في رهطه مَنْ يستحق في شرعهم وسنتهم وعادتهم أن يعصب به تلك الدماء إلا بعلي وحده ، وهذه عادة العرب إذا قُتل منها قتلي طالبت بتلك الدماء القاتل ، فإن مات ، أو تعذرت عليها مطالبته ، طالبت بها أمثل النّاس من أهله.

لما قتل قوم من بني تميم أخا لعمرو بن هند ، قال بعض أعدائه يحرِّض عمرا عليهم (١) :

مَنْ مبلغ عمراً بأن المراع لَمْ يُخْلَقُ صُبَارَهُ (٢) وحوادث الأيّام لا يَبْقَى لها إلّا الحجارة ها إن عجرزة أمّد بالسفح أستقلمن أوارة (٦) تسفى الرياح خلال كشد حيه وقد سكبوا إزارة فاقتل زُرُوارة للا الريى في القوم الممثل من زُرَارة

<sup>(</sup>۱) هو عمرو بن ملقطالطائى ، والأبيات فى تاريخ ابن الأثير ۱ : ۳۳۵ ، ضمن خبره عن يوم أوارة الثانى ، وهي أيضا في اللسان ۲ : ۱۱۱۱ .

<sup>(</sup>٢) الصبارة : الحجاراً الملس ، كأنه يقول : اليس الإنسان بحجر فيصبر على مثل مَذا مر

<sup>(</sup>٣) أول ولد المرأة يقال له زكمة ، والآخر عجزة .

فأمره أن يقتل زُرارة بن عُدَس رئيس بني تميم ، ولم يكن قاتلا أخا الملك ولا حاضرا قَتْله .

ومَنْ نظر في أيِّام العرب ووقائعها ومَقاتِلها عرف ماذكرناه .

\* \* \*

سألت النقيب أبا جعفر يحيى بن أبى زيد رحمه الله ، فقلت له : إنّى لأعجبُ من على على على الله عليه الله الله الله الله عليه و آله، و كيف ما اغتيل (١) و فُتيك به فى جَوْف منزله ، مع تلظّى الأكباد عليه !

فقال: لولا أنّه أرغم أنفه بالتراب، ووضع خَدّه في حضيص الأرض لقتل، ولكنه أخمل نفسه، واشتغل بالعبادة والصّلاة والنّظر في القرآن، وخرج عز ذلك الزيّ الأوّل؛ وذلك الشّعار ونسي السيف، وصار كالفاتك يتُوب ويصير سائحا في الأرض، أو راهباً في الجبال، ولما أطاع القوم الذين ولّوا الأمر، وصار أذلّ لهم من الحذاء، تركوه وسكتوا عنه، ولم تكن العرب لتقدُم عليه إلّا بمواطأةٍ من متولّى الأمر، وباطنٍ في السرّ منه، فلمّا لم يكن لولاة الأمر باعث وداع إلى قتله وَقع الإمساك عنه، ولولا ذلك لقُتل (٢٠)، مم أحل بعد معقل حصين.

فقلت له : أحق ما يقال فى حــديث خالد؟ فقــال : إنــــّ قوما من العـــلَويّة يذكرون ذلك .

ثم قال : وقد روى أنّ رجلاً جاء إلى زفر بن الهُذَيل ، صاحب أبى حنيفة ، فسأله عمّا يقول أبو حنيفة في جو الكلاموالفعل عمّا يقول أبو حنيفة في جو الكلاموالفعل الكثير أو الحدَث! فقال : إنّه جائز ، قد قال أبو بكر في تشهّده ماقال ، فقال الرجل :

<sup>(</sup>١) ب: « ماقتل » ، وأثبت مانى ا

<sup>(</sup>٢) ب: « لقتله » .

وما الذي قاله أبو بكر؟ قال: لاعليك، فأعادعليه السؤال ثانية وثالثة ، فقال: أخرجوه أخرجوه ، قد كنت أحدث أنه من أصحاب أبي الخطاب.

قلت له: فما الذي تقوله أنت! قال: أنا أستبعدُ ذلك وإن روتُه الإماميّة.

ثم قال: أمّا خالد فلا أستبعد منه الإقدام عليه بشجاعته في نفسه ، ولبغضه إيّاه ، ولكنّي أستبعده من أبي بكر ، فإنّه كان ذا وريع ، ولم يكن ليجمع بين أخذ الخلافة ومنع فدك ، وإغضاب فاطمة وقَتْل على عليه السلام ؛ حاش لله من ذلك! فقلت له: أكان خالد يقدر على قتله ؟ قال: نعم ؛ ولم لا يقدر على ذلك ، والسيف في عنقه ، وعلى أعز ل غافل عمّا يراد به ، قد قتله ابن ملجم غيلة ، وخالد أشجع من ابن ملجم!

﴿ فَسَأَلْتُهُ عَمَّا تُرُويُهِ الْإِمَامِيةَ فَى ذَلِكَ ، كَيْفَ أَلْفَاظُهُ ؟ فَضَحَكَ وَقَالَ :

## \* كم عالم بالشيء وهو يسائل \*

ثم قال: دعنا من هذا ، ما الذي تحفظُ في هذا المعنى ؟ قلت: قول أبى الطيِّب:

خَنْ أَذْرَى وَقَدْ سَأَ لْنَا بِنَجْدِ الْطويلُ طريقُنا أم يَطُولُ (١)

وكثيرُ مِن السُّوَّ الِ اشتياقُ وكثيرُ من ردّهِ تعليل لُ

فاستحسن ذلك ، وقال: لمن عَجُرُ البيت الذي استشهدت به ؟ قلت : لمحمد بن هاني المغربي ، وأوله :

فى كلّ يوم أستزيد تجارِباً كم عالم بالشّىء وهو يسائل (٢)! فبارك على مرارا، ثم قال: نترك الآن هذا ونتم ماكنا فيه، وكنت أقرأ عليه فى ذلك الوقت '' جمهرة النسب '' لابن الكلبيّ، فعدنا إلى القراءة، وعدّلناً عن الخوض عمّاكان اعترض الحديث فيه.

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۳: ۱۵۱، ۲۵۱

## ( 78. )

#### الأصل :

ومن كلام له عليه السلام اقتص فيه ذكر ماكان منه بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله ثم لحاقه به:

فَجَعَلْتُ أَتْبَعُ مَأْخَـذَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَ آلِهِ ، فَأَطَأَ ذِكْرَهُ حَـتَى اللهُ عَلَيْـهِ وَ آلِهِ ، فَأَطَأَ ذِكْرَهُ حَـتَى انْتَهَيْتُ إِلَى العَرْجِ .

## فی کلام طویل

\* \* \*

قَالَ الرَّضِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : ﴿ فَأَطَأُ ذِكْرَهُ ﴾ ، مِنَ الْكَلاَمِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : ﴿ فَأَطَأُ ذِكْرَهُ ﴾ ، مِنَ الْكَلاَمِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى عَايَتَ الإِيجَازِ وَالْفَصَاحَةِ ، أَرَادَ أَنِّي كُنْتُ أَعَطِّى حَبَرَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ بَدْءِ خُرُوجِي إِلَى أَن انتهَيْتُ إِلَى هَذَا اللَوْضِعُ ، فَكَنَى عَنْ ضَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ بَدْءِ خُرُوجِي إِلَى أَن انتهيْتُ إِلَى هَذَا اللَوْضِعُ ، فَكَنَى عَنْ ذَلِكَ بِهِذِهِ الْكِنَايَةِ الْعَجِيبَةِ .

#### \* \* \*

## الشِّن عُ :

العَرْج: منزل بين مكّة والمدينة، إليه ينسب العَرْجيّ الشاعر، وهو عبدالله بن عمرو ابن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس.

قال محمد بن إسحاق في كتاب '' المفازى '' : لم 'يملم' رسولُ الله صلى الله عليه وآله أحداً من المسلمين ماكان عرم عليه من الرمخرة إلّا على بن أبى طالب وأبا بكر بن أبى قحافة ، أمّا على ، فإنّ رسولَ الله صلى الله عليه وآله أخبرَه بخروجه، وأمره أن يبيتَ على

فراشه ، يُخادع المشركين عنه ليروا أنه لم يبرح فلا يطابوه ، حتى تبعُدالمسافة بينهم وبينه، وأنْ يتخلّف بعده بمكّة حتى يؤدِّى عن رسول الله صلى الله عليه وآله الودائع التي عنده للناس ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله استودَعه رجال من مكّة ودائع كلم ، لما يعرفونه من أمانته ، وأما أبو بكر فخرج معه .

\* \* \*

وسألتُ النقيب أبا جعفر يحيى بن أبى زيد الحسنى ، رحمه الله فقات : إذا كانت قرُيش قد محصّ رأيها ، وألقى إليها إبليس - كا رُوى - ذلك الرأى ، وهوأن يضربوه بأسيافٍ من أيدى جماعة من بُطون مختلفة ، ليضيع دمُه فى بُطُون قريش فلا تطلبه بنو عبد مناف ، فلماذا انتظروا به تلك الليلة الصّبح! فإنّ الرواية جاءت بأنهم كانواتسوروا الدّار ، فعاينوا فيها شخضاً مسجَّى بالبُرْد الحضر مى الأخضر ، فلم يشكُّوا أنّه هو ، فرصدوه إلى أن أصبحوا ، فوجدوه عليًا . وهذا طريف ، لأنهم كانواقداً جمعوا على قتله تلك الليلة ، فما بالمم لم يقتلوا ذلك الشخص المسجّى ، وانتظارهم به النهار دليل على أنهم لم يكونوا أرادوا قتله تلك الليلة !

فقال فی الجواب: لقد كانوا هموا من النهار بقتله تلك الليلة ، وكان إجماعهم على ذلك، وعزمهم فی حَقْنه من بنی عبد مناف ، لأن الذین محصواهذا الرأی واتفقو اعلیه: النفر بن الحارث من بنی عبد الدّار ، وأبو البختری بن هشام، و حکیم بن حزام ، وزَمْعة بن الأسود ابن المطلب ؛ هؤلاء الثلاثة من بنی أسد بن عبد العُزَّی ، وأبو جهل بن هشام ، وأخوه الحارث ، و خالد بن الوليد بن المغيرة ، هؤلاء الثلاثة من بنی مخزوم ، و نبيه و منبه ابنا الحجاج ، و عمرو بن العاص ؛ هؤلاء الثلاثة من بنی سَهْم ، وأميّة بن خلف وأخوه أبى بن الحجاج ، و عمرو بن العاص ؛ هؤلاء الثلاثة من بنی سَهْم ، وأميّة بن خلف وأخوه أبى بن خلف ، هذان من بنی بُحَم ، فنها هذا الخبر من اللّيل إلى عُتْبة بن ربيعة بن عبد شمس ، فلق منهم قوماً ، فنهاه عنه ، وقال : إن بنی عبد مناف لا تمسك عَنْ دمه ، ولكن صفّد و هلو كن صفّد و هلو الله عَد مناف لا تمسك عَنْ دمه ، ولكن صفّد و هلو و الكن صفّد و هلو علا و الله عبد مناف لا تمسك عَنْ دمه ، ولكن صفّد و هلو و النه و مناف المناف المناف

في الجديد، واحبسوه في دارٍ من دوركم ، وتربّصُوا به أن يصيبه من الموت ماأصاب أمثاله من الشعراء . وكان عتبة بن ربيعة سيّد بني عبد شمس ورئيسهم ، وهم من بني عبد مناف، وبنو عم الرجل ورهطه ، فأحجم أبوجهل وأصحابه تلك الليلة عن قتله إحجاماً ، ثم تسوّر واعليه ، وهم يظنّونه في الدّار ، فلما رأوا إنساناً مسجّى بالبُرْد الأخضر الحضرميّ لم يشكُّواأنه هُو ، وائتمروا في قتله ، فكان أبو جهل يذمره (١) عليه فيهمُّون ثم يحجمون . ثم قال بعضهم لبعص : ارمُوه بالحجارة ، فرموه ، فجعل على يتضور منها ، ويتقلّب ويتأوّه تأو هاخفيفا ، فلم يزالوا كذلك في إقدام عليه وإحجامٍ عنه ، لما يريده الله تعالى من سلامته و نجاته ، حتى أصبح وهو وقيذ (٢٧) من رَمْي الحجارة ، ولو لم يخرج رسول صلى الله عليه وآله إلى المدينة ، وأقام بينهم بمكة ، ولم يقتلوه تلك الليلة ، لقتلوه في الليلة التي تليها ، وإن شبّت المدينة ، وأقام بينهم وبين عبد مناف ، فإنّ أبا جهل لم يكن والذي ليمسِك عن قتله ، وكان فاقد البصيرة ، شديد العرق م على الولوغ في دمه !

قلت للنقيب: أفعلم رسول صلى الله عليه وآله وعلى عليه السلام بماكان من نهى عُتُبة لهم ؟ قال: لا، إنّهما لم يعلَما ذلك تلك الليلة، وإنّها عرفاه من بعد، ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر، لمّا رأى عتبة وماكان منه: « إن يكن فى القوم خيرُ فنى صاحب الجمل الأحمر ». ولو قدّر ناأن عليا عليه السلام علم ماقال لهم عُتْبة لم يُسقط ذلك فضيلته في للبيت، لأنه لم يكن على ثقة من أنهم يقبلون قول عُتْبة، بل كان ظن الهلك والقتل أغلَب.

وأما حالُ على عليه السلام ، فلمَّا أدَّى الودائع ، خرج بعد ثلاثٍ من هجرة النبي

<sup>(</sup>١) يذمرهم : يحضهم .

<sup>(</sup>٢) الوقيد : المشرف على الهلاك .

صلى الله عليه وآله ، فجاء إلى المدينة راجلا قد تورَّمَتْ قدَماه ، فصادف رسولَ ملى الله عليه وآله نازلا بقبًاء على كُلْثوم بن الهدم ، فنزل معه فى منزله . وكا أبو بكر نازلا بقبًاء أيضا فى منزل حبيب بن يساف ، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وهُما معه من تُقباء ، حتى نزل بالمدينة على أبى أيّوب خالد بن يزيد الأنصارى وابتنى المسجد .

# (781)

الأصل

ومن خطبة له عليه السلام:

فَاعْمَلُوا وَأَنْتُمُ فِي نَفَسِ ٱلْبَقَاءِ ، وَٱلصَّحُفُ مَنْشُورَة ، وَٱلتَّوْبَةُ مَبْسُوطَة ، وَٱلمَدْبِر يُدْعَى ، وَالْمِسِيهِ يُرْجَى ، قَبْلَ أَنْ يَخْمُدَ ٱلْمَمَلُ ، وَيَنْقَطِعَ الْهَلُ، وَتَنْقَضَى ٱلْهُدَة ، وَيُسَدَّ بَابُ ٱلتَّوْبَةِ ، وَتَصْعَدَ اللَّلَائِكَة ، فَأَخَذَ ٱمْرُؤْ مِن نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ ، وَأَخَذَ مِنْ حَى لِمَيِّتِ ، وَمِنْ فَانِ لِبَاقِ ، وَمِنْ ذَاهِبِ لِدَائِمٍ ، ٱمْرُؤْ خَافَ ٱلله . وَهُو مُعَمَّرُ إِلَى أَجَلِهِ ، وَمَنْظُورٌ إِلَى عَمَلِهِ ، ٱمْرُؤْ ٱلجُمْ نَفْسَهُ بِلِجَامِهَا ، وَزَمَّهَا بِزِمَامِهَا ، فَأَمْسَكُها بِلِجَامِهَا ، وَزَمَّهَا بِزِمَامِها ، فَأَمْسَكُها إِلَى طَاعَةِ ٱللهِ .

\* \* \*

الشنرح:

فى نَفَس البقاء ، بفتح الفاء ، أى فى سعته ، تقول : أنت فى نَفَسٍ من أمرك ، أى فى سَمَة .

والصحف منشورة ، أى وأنتم بعد أحياء ؛ لأنّه لا تطوى صحيفة الإنسان إلّا إذا مات . والتوبة مبسوطة لكم غير مقبوضة عنكم ، ولا مردودة عليكم إن فعلتم ، كما تردّ على الإنسان توبته إذا احتُضر .

والمدبر يدعَى ، أى مَنْ يدبر منكم ، ويولِّى عن الخير يُدعَى إليه ، وينادى : يافلان أقبل على مايُصلِحك ! والمسىء يُرجَى ، أى يرجَى عوده و إقلاعه.

قبلأن يجمدالعمل ، استعارة مليحة ، لأن البيت يجمد عملهويقف ، ويروى : «يخمد» بالخاء ، من خمدت النار ، والأول أحسن .

وينقطع المهَل، أى العمر الذى أمهاتم فيه .

وتصعد الملائـكة ، لأن الإنسان عند موته تصعد حَفَظته إلى السهاء ، لأنه لم يبق لهم شغل في الأرض .

قوله: « فأخذ امرؤ » ماض يقوم مقام الأمر ، وقد تقدّم شرحُ ذلك، والمعنى أن مَن يصوم ويصلّى فإنّما يأخذ بعض قوّة نفسه مما يلقَى من المشقة . لنفسه أى عُدّة وذخيرة لنفسه يوم القيامة ، وكذلك مَن يتصدّق ، فإنه يأخذ من ماله ، وهو جار مجرى نفسه لنفسه .

وأخذ من حى لميت ، أى من حال الحياة لحال الموت ، ولو قال : من ميت لحى ، كان جيّدا أيضا ، لأن الحي في الدّنيا ليس بحيّ على الحقيقة ، وإنّما الحياة حياة الآخرة ، كا قال الله تعالى : ﴿ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِ عَيَ الْحَيْوانُ ﴾ (١).

وروی : « أمسكمها باجامها » بغير فاء .

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت ؟٦ .

## (737)

#### الأصل :

ومن خطبة المعليه السلام في شأن المكمين و ذم أهل الشام:

جُفَاةٌ طَغَامٌ ، عَبِيدٌ أَقْزَامٌ ، جُمِعُوا مِنْ كُلِّ أُوْكِ ، وَتَلُقَطُوا مِنْ كُلِّ شَوْكِ ، وَتُلُقِطُوا مِنْ كُلِّ شَوْكِ ، مِنْ يَنْتَغِى أَنْ يُفَقَّهَ وَيُؤَدَّبَ ، وَيُمَلَّمُ وَيُدَرَّبَ ، وَيُوكَى عَلَيْهِ ، وَيُؤخَذَ عَلَى يَدَيْهِ ، لَيْشُوا مِنَ اللهَّارَ وَالْإِيمَانَ . يَدَيْهِ ، لَيْشُوا مِنَ اللهَّارَ وَالْإِيمَانَ .

أَلَا وَإِنَّ القَوْمَ اَخْتَارُوا لِأَنْسُهِمْ أَقْرَبَ ٱلْقَوْمِ مِثَّا يُحبَونَ ، وَإِنَّكُمْ ٱخْتَرْتُمْ لِ
لأَنْفُسِكُمْ أَقْرَبَ ٱلْقَوْمِ مِمَّا تَكُرَهُونَ. وَإِنَّمَا عَهْدُ كُمْ بِعَبْدِ ٱللهِ بْنِ قَيْسٍ ، بِالْأَمْسِ
يَقُولُ: إِنَّهَا فِتْنَةَ فَقَطْعُوا أَوْتَارَكُمْ ، وَشِيمُوا سُيُوفَكُمْ ، فَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَقَدْ أَخْطَأَ
يَقُولُ: إِنَّهَا فِتْنَةَ فَقَطْعُوا أَوْتَارَكُمْ ، وَشِيمُوا سُيُوفَكُمْ ، فَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَقَدْ أَخْطَأَ
يَسِيرِهِ غَيْرَ مُسْتَكَرَّةٍ ، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَقَدْ لَزَمَتْهُ ٱلنَّهْمَةُ .

فَلَيْفَقُو ا فِي صَدْرِ عَبْرِو بنِ الْعَاصِ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ ٱلْعَبَّاسِ ، وَخُذُوا مَهِلَ ٱلْأَيَّامِ ، وَخُدُوا مَهِلَ ٱلْأَيَّامِ ، وَخُوطُوا قَوَاصِيَ ٱلْإِسْلاَمِ .

أَلَا تَرَوْنَ إِلَى بِلَادِكُمْ تُغْزَى ، وَ إِلَى صَفَاتِكُمْ تُرْمَى !

\* \* \*

## الشِّرْحُ ::

جفاة : جمع جافٍ ، أى هم أعراب أجْلاف . والطّغام : أوغاد الناس ، الواحسد والجمع فيه سواء .

ويقال للأشرار واللئام : هبيد ، وإن كانوا أحراراً .

والأقزام ، بالزاى : رُذال الناس وسِفْلتهم ، والمسموع قَزَم ، الذكر والأنثى والواحد والجمع فيه سواء ، لأنه في معنى المصدر؛ قال الشاعر :

وهُمْ ۚ إِذَا الْحَيْلُ جَالُوا فِي كَتَائْبُهَا ﴿ فُوارِسُ الْحَيْلُ لَامِيلُ ۗ وَلَاقَرْمُ (١)

ولكنه عليه السلام قال : « أقرام » ليوازن بها قوله : « طغام » ، وقد روى :

« قِزَام » ، وهي رواية جيدة ، وقد نطقت العرب بهذه اللفظة وقال الشاعر :

أحصَنُوا أمّهمُ من عَبْدِهِمْ تلك أفعال القِزام الوكّعهُ (٢) ونُجعوا من كلّ أوب، أيْ من كلّ ناحية .

وتُلقِّطُوا من كلِّ شوب، أي من فِرَقِ مختلطة .

ثم وصف جهلهم و بعدَهم عن العلْم والدّين ، فقال : ممّن ينبغى أن يفقّه ويؤدّب ، أى يعلّم الفقه و الأدب . ويدرّب ، أى يعوّد اعتماد الأفعال الحسنة والأخلاق الجميلة .

ويولَى عليه ، أى لا يستحقُّون أن يولَّوْا أمراً ، بل ينبغى أن يحجَر عليهم كما يحجر على الصبى والسّفيه لعدم رُشده . وروى : « ويولَى عليه » ، بالتّخفيف . ويؤخذ على يديه ، أى يمنع من التصرّف .

قوله عليه السلام: «ولا الذين تبوءوا الدّار والإيمان»، ظاهر اللفظ يشعر بأن الأقسام ثلاثة وليست إلا اثنين، لأنّ الّذين تبوءوا الدّار والإيمان الأنصار، ولكنه عليه السلام كرر ذكرهم تأكيدا، وأيضا فإن لفظة « الأنصار» واقعة على كلّ مَنْ كان من الأوس والخزرج، الذين أسلَمُوا على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله، والذين تبوءوا الدار

<sup>(</sup>١) الصحاح ٥ : ٢٠١٠ ، ونسبه إلى زياد بن منقذ .

<sup>(</sup>٢) الصحاح ٥ : ٢٠١٠ ، من غير نسبة ، وأحصنوا ، أي زوجوا .

والأيمان في (١) الآية ، قوم مخصوصون منهم ، وهم أهل الإخلاص والإيمان التّام فصار ذكرُ الحاص بعد العام ، كذكره تعالى جبريل وميكائيل ؛ ثم قال : ﴿ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدُ ذَلِكَ ظَهِيرٍ ﴾ (٢) ، وها من الملائكة . ومعنى قوله : « تبوءوا الدار والإيمان » سكنوها ، وإن كان الإيمان لايسكن كا تسكن المنازل ، لسكنتهم لما ثبتوا عليه ، واطمأنوا ستاه منز لا لهم ومتبواً ، ويجوز أن يكون مثل قوله :

وَرَأَيْتُ زَوجَكِ فِي الْوَغِي مُتَقَدِدًا سَيْفًا وَرُمُعَا (٢)

ثم ذكر عليه السلام أنّ أهل الشام اختارُوا لأنفسهم أقرب القوم مما يحبّونه ،وهو عمرو بن العاص ، وكرّر لفظة « القوم » ، وكان الآصلأن يتمول :ألا وإنّ القوم اختاروا لأنفسهم أقربهم مما يحبُّون ، فأخرجه محرج قول الله تعالى : ﴿ وَاتَّقُو الله إِنَّ الله عَليمُ النفسهم أقربهم عما يحبُّون ، فأخرجه محرج قول الله تعالى : ﴿ وَاتَّقُو الله إِنَّ الله عَليمُ الله عَليمُ الله الشام هو الانتصار على أهل العراق والظّفَر بهم ، وكان عمرو بن العاص أقربهم إلى بلوغ ذلك ، والوصول إليه بمكره وحيلته وخدائمه .

والقوم في قوله ثانيا: « أقربُ القوم »، بمعنى النّاس كأنّه قال: واخترتم لأنفسكم أقرب الناس ، ممّا تكرهونه ، وهو أبو موسى الأشعرى ، واسمه عبدالله بن قيس، والذي يكرهه أهلُ المراق هو ما يحبّه أهل الشام ، وهو خذلان عسكر العراق وانكسارهم ، واستيلاء أهل الشام عليهم ، وكان أبو موسى أقرب النّاس إلى وقوع ذلك ، وهكذا وقع لَبلمِه وغفلته وفساد رأيه ، وبغضه عايًا عليه السلام من قبل .

ثم قال : أنتم بالأمس ، يعنى فى واقعة الجمل ، قد سمعتم أبا موسى ينهى أهل الكوفة

<sup>(</sup>١) وهو قوله تعالى في سورة الحشر ٢ : ﴿ وَ الَّذِينَ تَبَوَّ عُوا الدَّارَ وَ الْإِيمَــانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحَبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) سورة التحريم ٤ . (٣) لعب الله بن الزبعرى ، كما في حواشي ابن القوطية على الكامل ١١٤٧ ( ليسك ) ، وانظر أمالي المرتفى ٢ : ٢٦٠ ، وحواشي شرح المرزوق للحماسة ١١٤٧

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ٧.

عن نُصْرَتَى ، ويقول لهم : هذه هي الفتنة التي وعدنا بها، فقطّعوا أوتار قسيّك وشيموا سيوفكم ، أي أغمدوها فإن كان صادقا فها باله سار إلى ، وصار معي في الصف ، وحضر حرب صقين ، وكثر سواد أهل العراق وإن لم يحارب ، ولم يسل السيف ، فإن مَن حَصَر في إحدى الجهتين وإن لم يحارب كن حارب ، وإن كان كاذبا فيا رواه من خَبر الفتنة فقد لزمته التهمة وقبع الاختلاف إليه في الحكومة ، وهذا يؤكد صقة إحدى الروايتين في أمر أبي موسى ، فإنه قد اختلفت الرواية : هل حضر حرب صفين مع أهل العراق أم لا ؟ فمن قال : حضر ، قال : حضر ولم يحارب ، وما طلبه اليمانيون من أصحاب على عليه السلام ليجعلوه حكم كالأشعث بن قيس وغيره إلا وهو حاضر معهم في الصف ، ولم يكن منهم على مسافة ، ولو كان على مسافة الما الطلبوه ، ولكان لهم فيمن حضر غناء عنه ، ولو كان على مسافة اكوافق على عليه السلام على تحكيمه ، ولا كان على السلام على تحكيمه ، ولا كان على السلام على تحكيمه ، ولا كان على عليه السلام عن تحكيمه ، ولا كان على عليه السلام على تحكيمه ، ولا كان عليه السلام على تحديد من لم يحضر معه .

وقال الأكثرون: إنّه كان معتزلا للحرب بعيداً عن أهل العراق وأهل الشام . فإن قلت : فلم لا يحمَلُ قوله عليه السلام: « فإن كان صادقا فقد أخطأ بسيره غير مستكره » على مسيره إلى أمير المؤمنين عليه السلام وأهل العراق حيث طلبوه ليفو ضوا إليه أمر الحكومة ؟

قلت : لو حمَّلناً كلامَه عليه السلام على هذا لم يكن لازماً لأبى موسى ، وكان الجواب عنه هيّناً ، وذلك لأن أبا موسى يقول : إنما أنكرت الحرب وما سرت لأحارب ولا لأشهد الحرب ، ولا أغرى بالحرب ، وإنما سرتُ للإصلاح بين النّاس ، وإطفاء نائرة الفتنة ، فليس يناقض ذلك مارويتُه عن الرسول من خبر الفتنة ، ولا ماقلته في الحوفة في واقعة الجل : « قطّعوا أو تار قِسِيِّكُم ، » .

قُوله عليه السلام: « فادفعوا في صدر عمرو بن العاص بعبد الله بن العباس » ، يقال لمن يرام كفة عن أمر يتطاول له : ادقع في صدره ، وذلك لأن من يقدم على أمر ببدنه فيدفع دافع في صدره حقيقة ، فإنه برده أو يكاد ، فنقل ذلك إلى الدفع للعنوى ..

قوله عليه السلام: « وخذوا مَهَل الأيّام » ، أى اغتنموا سَمَة الوقت.وخذوهمناهَبَةً قبل أن يضيق بكم أو يفوت .

قوله عليه السلام: « وحوطوا قواصِىَ الإسلام »: مابَعُدَ من الأطراف والنواحى. شم قال لهم: « ألا ترون إلى بلادِكم تُغْزَى! » ، هذا يدلّ عَلَى أن هذه الخطبة بعد انقضاء أمر التحكيم ، لأن معاوية بعد أن تم عَلَى أبى موسى من الخديعة عالم استعجل أمرَه ، وبعث السّرايا إلى أعمال أمير المؤمنين على عليه السلام .

وتقول : قد رمى فلان صَّفاة فلان ، إذا دهاه بداهية ، قال الشاهر :

## والدَّهْرُ بيُوتر قوسَــه يرمى صَفاتك بالعــا بِلْ

وأصل ذلك الصخرة الملساء ، لا يؤثّر فيها السهام ولا يرميها الرامى ، إلا بعدأن نَبَلَ غيرها و يقول : قد بلغت غاراتُ أهل الشام حدودَ الكوفة التي هي دار الملك بوسرير الخلافة ، وذلك لا يكون إلا بعد الإنخان في غيرها من الأطراف .

\* \* \*

## [ فصل في نسب أبي موسى والرأى فيه عند المعزلة ]

ونحن نذكر نسب أبي موسى وشيئا من سير تدرحاله نقلا من كتاب " الاستيماب ،، لابن عبد البر الحديث، ونتبع ذلك بما نقلناه من غير الكتاب المذكور. قال ابن عبد البر: هو عبد الله بن قيس بن سكيم بن حضارة بن حرّب بن عامر بن عمر بن عمر بن عمر بن عامر

ابن عذر بن وائل بن ناجيه بن الجماهر بن الأشعر ، وهو نَبْت بن أدد بن زيد بن يشجُب بن عريب بن كَهْلان بن سَبَأ بن يشجُب بن يعرب بن قعطان . وأمّه امرأة من عَك ، أسلمت وماتت بالمدينة ، واختلف فى أنّه هل هو من مهاجرة الحبشة أم لا ؟والصعيح أنّه ليس منهم ، ولكنه أسلم ثم رجع إلى بلاد قومه ، فلم يزل بها حتى قدم هو وناس من الأشعريين على رسولُ الله صلى الله عليه وآله ، فوافق قدومُهم قدومَ أهل السفينتين جعفر ابن أبى طالب وأصحابه من أرض الحبشة ، فوافو ا رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر ، فظن قومُ أن أبا موسى قدم من الحبشة مع جعفر .

وقيل إنه لم يهاجر إلى الحبشة ،وإنّما أقبل فى سفينة مع قوم من الأشعريين ، فرمت الريح سفينَتهم إلى أرض الحبشة ، وخرجوا منها مع جعفر وأصحابه ، فكان قدرمهم معاً ، فظنّ قومٌ أنه كان من مهاجرة الحبشة .

قال: وو لاه رسولُ الله صلّى الله عليه و آله من تخاليف اليمن زَبيد ، وو لاه عمر البصرة ، لمّا عزل المغيرة عنها ، فلم يزل عليها إلى صدر من خلافة عثمان فعزله عثمان عنها، وو لاها عبد الله بن عامر بن كُريز ، فنزل أبو موسى السكوفة حينئذ ، وسكنها، فلمّا كره أهلُ السكوفة سعيد بن العاص و دفعوه عنها ، ولّو ا أبا موسى ، وكتبوا إلى عثمان يسألونه أن يولّيه ، فأقرته على السكوفة ، فلما قتل عثمان عزله على عليه السلام عنها، فلم يزل واجداً لذلك على على على على السكوفة ، فلما قتل عثمان حذيفة فيه ، فقد روى حُذَيفة فيه كلاما كرهت ذكرة والله يغفر له (١)

قلت: الـكلام الذى أشار إليه أبو عمر بن عبد البرّ ولم يذكره قوله فيه، وقد ذكر عنده بالدّين، أما أنتم فتقولون ذلك، وأمّا أنافأشهداً نه عدوّ للهولرسوله، وحرّب لها فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لاينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللّعنة ولهم

<sup>(</sup>١) الاستيماب ٣٨٠ ، ١٥٨ ، ٢٥٩ .

سوء الدار . وكان حذيفة عارفاً بالمنافقين ، أسر" إليه رسول اللهصلي الله عليه وآله أمرَهم ، وأعلمه أسماءهم .

وروى أن عمارا سئل عن أبى موسى ، فقال : لقد سمعتُ فيه من حُذَيفة قولاً عظيما ، سمعته يقول : صاحب البُرْنس الأسود ، ثم كلَح كُلُوحاً علمت منه أنه كان ليلة العقبة بين ذلك الرهط .

وروى عن سويد بن غفلة : قال : كنت مع أبى موسى على شاطى الفرات فى خلافة عثمان ، فروى لى خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، قال : سمعته يقول : « إن بنى إسرائيل اختلفوا ؛ فلم يزل الاختلاف بينهم ، حتى بعثوا حَـكمين ضالين ضلا وأضلا وأضلا من تبعهما ، ولا ينفك أمرأمتي حتى يبعثوا حكمين يَضلان ويُضلان من تبعهما» ، فقلت له : احذر يا أبا موسى أن تكون أحدها! قال : فلع قميصه ، وقال : أبرأ إلى الله من ذلك ، كا أبرأ من قميصى هذا .

\* \* \*

فأما ما تعتقده المعتزلة فيه ، فأنا أذكر ما قاله أبو محمد بن متّويه في كتاب " الكفاية " قال رحمه الله :

أما أبو موسى فإنه عظم جُر مه بما فعله ، وأدّى ذلك إلى الضّر ر الذّى لم يخف حاله ، وكان على تعليه السلام يقنتُ عليه وعلى غيره ، فيقول : اللهمّ العنّ معاوية أولا وعَمْراً ثانيا ، وأبا الأعور السَّلميّ ثالثا ، وأبا موسى الأشعريّ رابعا .

روى عنه عليه السلام : أنه كان يقول فى أبى موسى : صبغ بالعلم صبغا وسلخ منه سلخا .

قال : وأبو موسى هو الذي روى عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنه قال : كان في

بنى إسرائيل حكال ضالان ، وسيكون في أمتى حكان ضالان ، ضال من اتبعهما . وأنه قيل له : ألا يجوز أن تكون أحدها ؟ فقال : لا \_ أو كلاماً ، ما هذا معناه \_ فلالله بني به ، قيل فيه : البلاء موركل بالمنطق ، ولم يثبت في توبته ماثبت في توبة غيره ، وإن كان الشيخ أبو على قلا ذكر في آخر كتاب الحكمين أنه جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام في مرض الحسن بن على " ، فقال له : أجئتنا عائدا أم شامتا ؟ فقال بل عائدا ، وحدت عديث في فضل العيادة .

قال الن متويه : وهذه أمارة ضعيفة في توبته.

انتهى كلام ابن متويه ، وذكرته لك لتعلم أنه عند المعتزلة من أرباب الكبائر ، وحكمه حكم أمثاله بمن واقع كبيرة ومات عليها .

\* \* \*

قال أبو عمر بن عبد البرّ : واختلف في تاريخ موته ، فقيل : سنة اثنتين وأربعين ، وقيل : سنة أربع وأربعين ، وقيل سنة خمسين ، وقيل : سنة اثنتين وخمسين .

واختلف فی قبره ، فقیل : مأت بمکّة ودفن بها ، وقیل مات بالکوفة ودفن بها .

#### (787)

الأصل

ومن خطبة له عليه السلام يذكر فيها آل محمد صلى الله عليه وآله:

هُمْ عَيْشُ ٱلْعِلَمَ ، وَمَوْت ٱلجُهْلِ ، يخبركُمْ حِلْهُمُ عَنْ عِلْهِمِ ، وَظَاهِرُهُمْ عَنْ عَلَى الْعِلْمَ ، وَطَاهِرُهُمْ عَنْ حُكُم مَنْطِقِهِمْ . لَا يُخَالِفُونَ ٱلحُقَّ ، وَلَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ ، وَهُمْ لَا عَلَيْهُ الْعَيْمُ الْإِسْلاَمِ ، وَوَلَا لِمُ الاعْتِصَامِ ، بِهِمْ عَادَ ٱلحُقُّ إِلَى نِصَابِهِ ، وَٱنْزَاحَ ٱلْبَاطِلُ عَنْ مَقَامِهِ ، وَانْقَطَعَ لِسَانَهُ عَنْ مَنْدِيتِهِ ، عَقَلُوا الدّينَ عَقْلَ وعَايَةٍ وَرِعَايَةٍ ، لَا عَقْلَ سَمَاعِ ورواية ، فَإِن رُواةَ ٱلعِلْمِ كَثِيرِ ، وَرُعَاتَهُ قَلِيلٌ.

\* \* \*

#### الشِيرُخ:

يقول: بهم يحيا العلم ويموت الجهل؛ فسمّاهم حياة ذاك، وموت هذا ، نظرا إلى السببيّة؛ يدلّبكم حلمهم وصفحهم عن الذنوب على علمهم وفضائلهم، ويدلّبكم ماظهر منهم من الأفعال الحسنة على مابطن من إخلاصهم، ويدلّبكم صمّهم وسكوتُهم عَمّا لا يعنيهم، عن حكمة منطقهم.

لا يخالفون الحقّ: لا يعدلون عنه ، ولا يختلفون فيـه كما يختلف غيرهم من الفرق وأرباب المذاهب ؛ فمنهم من له فى المسألة قولان وأكثر ، ومنهم من يقول قولا تم يرجع عنه ، ومنهم من يرى فى أصول الدين رأيا ثم ينفيه ويتركه .

ودعائم الإسلام : أركانه .

والولائج : جمع وَلييجة ، وهي الموضع يدخل إليه ويستَتر فيه ، ويعتصم به .

وعاد الحق إلى نصابه : رجع إلى مستقرّة وموضعه : وانزاح الباطل : زال. وانقطع لسانه : انقطعت ححّته .

عقلوا الدين عقــل رعاية ، أى عرفوا الدين وعلموه معرفة مَن وعى الشىء وفهمه وأتقنه . ووعاية ، أى وعوا الدين وحفظوه وحاطوه ، ليس كما يعقله غيرهم عن سماع ورواية ، فإن من يروى العلم ويسنده إلى الرجال ويأخذه من أفواه الناس كثير ، ومن يحفظ العلم حفظ فهم وإدراك ، أصالةً لا تقليداً قليل .

تم الجزء الثالث عشر من شرح بهج البلاغة لابن أبى الحديد ؛ ويليه الجزء الرابع عشر

## - ۳۱۹ --فهرس الخطب\*

| صفحة           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| صفيحة          |                                                                         |
| ٣              | ٣٢٤ ــ من كلام له عليه السلام في وصف بيعته بالخلافة                     |
| ٨_٥            | • ٢٧ ـ من خطبةله عليه السلام يحث فيها على التقوى ويستطرد إلى وصف الزهاد |
| ٠ ٩            | ۲۲۶ ــ من خطبة له عليه السلام خطبها بذى قار وهو متوجه إلى البصرة        |
| <b>\</b> ;•    | ۲۲۷ ــ من كلام له عليه السلام كلم به عبد الله بن زمعة على إثر خلافته    |
| 14             | ٢٢٨ _ من كلام له عليه السلام في وصف اللسان ، واستطرد إلى وصف زمانه      |
| ١٨             | ٢٢٩ _ من كلام له عليه السلام ، وقد ذكر عنده اختلاف الناس                |
| ۲۳ <u>-</u> ۲۷ | ٣٣٠ ــ من كلام له عليه السلام قاله وهو يلى غسل رسول الله وتجهيزه        |
|                | ٣٣١ ــ من خطبةً له عليه السلام في تمجيد الله و توحيده ،وذكررسالة محمد   |
| 33-77          | عليه السلام ، ثم استطرد إلى عجيب خلق الله لأصناف الحيوان                |
| 91-79          | ٣٣٧ _ من خطبة له عليه السلام في التوحيد                                 |
| 90             | ٣٣٣ _ من خطبة له عليه السلام تختص بالملاحم                              |
|                | ۲۳۶ ــ من خطبة له عليه السلام يوصى الناس فيها بالتقوى ويذكرهم           |
| ** <b>44</b>   | الموت ويحذرهم الغفلة                                                    |
| 1.1            | ٢٣٥ _ من كلام له عليه السلام في الإيمان                                 |
| ·              | ٢٣٦ _ من خطبة له عليه السلام في الحث على التقوى ويذكر الناس             |
| 111-11.        | بأمن الآخرة                                                             |
|                | ٧٣٧ _ من خطبة له عليه السلام في حمد الله وتمجيده والتزهيد في الدنيا     |
| 117110         | والترغيب في الآخرة                                                      |
|                | ٣٣٨ _ منخطبة لهعليه السلام؛ وهي التي تسمّى الخطبة القاصعة ؛             |
| 177            | وتتضمن ذم إبليس ، ويحذر الناس من سلوك طريقته                            |
|                | (*) ومى الخطب الواردة في نهج البلاغة                                    |
|                | <del>-</del>                                                            |

| صفحة      |                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 797       | ٣٣٩ ــ من كلام له عايمه السلام قاله لعبد الله بن العياس، وقد جاء برسالة |
|           | من عثمان و هو محصور                                                     |
|           | ٢٤٠ ــ من كلام له عليه السلام اقتصّ فيه ما كان منه بعد هجرة النبي       |
| ٣٠٣       | صلی الله علیه وسلم ثم لحاقه به                                          |
| ٣٠٧       | ٢٤١ - من خطبة له عليه السلام في الزهد                                   |
| ٣٠٩       | ٢٤٢ ــ من خطبة له عليه السلام في شأن الحكمين وذم أهل الشام              |
| 414       | ٢٤٣ ـ من خطبة له عليه السلام يذكر فيها آل محمد عايه السلام              |
|           | *                                                                       |
|           | فهرس الموضوعات*                                                         |
| 1161+     | عبد الله بن زمعة و نسبه                                                 |
| 1~_1~     | ذكر من أرتج عليهم أو حصروا عند الكلام                                   |
| £4-47     | ذكر طرف من سيرة النبيّ عليه السلام عند موته                             |
| 02_0.     | من أشعار الشارح في المناجاة                                             |
| 77-07     | فصل فى ذكر أحوال الذرّة وعجائب النملة                                   |
| 7.8.77    | ذكر غريب أحوال الجرادة وما احتوت عليه من صنوف الصنعة                    |
| 1.9-1.8   | قصة وقعت لأحد الوعّاظ ببغلداد                                           |
| ۱۷۷ - ۱۷٤ | فصل فى ذكر الأسباب التى دعت العرب إلى وأد البنات                        |
| X+1-19A   | ذكر ماكان من صلة على برسول الله في صغره                                 |
| Y1Y-Y-1   | ذكر طال رسول الله في نشأته                                              |
| 790_710   | القول في إسلام أبي بكر وعليّ وخصائص كل منهما                            |
| 749_79    | وصيّة العباس قبل مو ته لعليّ                                            |
| 417-414   | فصل فی نسب آبی موسی والرأی فیه عند الممتزلة                             |
|           | (*) وهي الموضوعات الواردة في الصرح                                      |
|           |                                                                         |

# النافي الجالدي

بنحنين محمدا بوالفضال برهيم

الجزوالرابع عشر

ولار الجيث ل

عِمِقق (لطبع محفظ لِك كِرْش طبعَة ثانية ۱٤١٦ ح-١٩٩٦ م باب الكتب والرّسايل



### بسران الخالج الخيري

#### الأصل :

باب المختار من كتب مولاما أمير المؤمنين عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأوليله وأوليله الله وأيدخل في ذلك ما اختمير من عهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه.

#### الشنرع:

لمّا فَرَغ من إيراد المختار من خطَب أمير المؤمنين عليه السلام وكلامه الجارى مَعْرَى النّافِ مِن المواعظ والزواجر ، شرع فى إيراد باب من مختار كلامه عليه السلام ، وهو مأكان جارياً مَعْرَى الرّسائل والسُمت ، ويدخل فى ذلك العهود والوصايا . وقد أورد فى هذا الباب ما هو بالباب الأوّل أشبَه ، نحو كلامه عليه السلام لشريح القاضى لمّا اشترى دارا ، وكلامه لشريح بن هانى مم المناه على مقدّمته إلى الشام .

وسمى ما يكتب للولاة عهدا اشتقاقا من قولهم : عهدت إلى فلان ، أى أوصيته .

<sup>(</sup>۱) ا : « وأمهاء بلاده » .

(1)

#### الأصل :

من كتابله عليه السلام إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة:

مِنْ عَبْدِ ٱللهِ عَلِيّ أُمِيرِالْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَهْلِ ٱلكُوفَةِ ،جَبْهَةِ ٱلْأَنْصَارِ وَسَنَامِ ٱلْعَرَبِ. أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنِّى أَخْبِرُكُمْ عَنْ أَمْرِ عُثْمَانَ حَتَّى يَكُونَ سَمْعُهُ كَعِيَانِهِ .

إِنَّ النَّاسَ طَعَنُوا عَكَيْهِ ، فَكُنْتُ رَجُلاً مِنَ الْهَاجِرِينَ أَكْثِرُ السَّتَعْتَابَهُ وَأُقِلُ (١) عَتَابَهُ ، وَكَانَطَانَحَةُ وَالزَّبَيْرُ أَهْوَنُ سَيْرِهَا فِيهِ الْوَجِيفُ ، وَكَانَطَانُحَةُ وَالزَّبَيْرُ أَهْوَنُ سَيْرِهَا فِيهِ الْوَجِيفُ ، وَكَانَطُوهُ وَكَانَ عَتَابَهُ ، وَكَانَطُنَحَةُ وَالزَّبَيْرُ أَهْوَنُ سَيْرِهَا فِيهِ الْوَجِيفُ ، وَبَايَعَنِي النَّاسُ غَيْرَ مُسْتَكُرَهِينَ ، مِنْ عَائِشَةَ فِيهِ فَلْتَةُ غَضَبٍ ، فَأَتيحَ لَهُ قُومٌ قَتَلُوهُ ، وَبَايَعَنِي النَّاسُ غَيْرَ مُسْتَكُرَهِينَ ، وَلا نُعْبَرِينَ ، بَلْ طَائِعِينَ مُعَيَّرِينَ .

وَأَعْلَمُوا أَنَّ دَارَ ٱلْهِجْرَةِ قَدْ قَلَعَتْ بِأَهْلِمَا وَقَلَعُوا بِهَا ، وَجَاشَتْ جَيْشَ ٱلْمِرْجَلِ، وَقَامَتِ ٱلْفِيْنَةُ عَلَى ٱلْقُطْبِ ، فَأَسْرِغُوا إِلَى أَمِيرِكُمْ ، وَبَادِرُوا جِهَادَ عَدُوِّكُمْ . وَبَادِرُوا جِهَادَ عَدُوِّكُمْ . وَبَادِرُوا جِهَادَ عَدُوِّكُمْ . إِنْ شَاءَ ٱللهُ .

\* \* \*

#### الشرخ :

قوله: « جبهة الأنصار » ؛ يمكن أن يريدَ جماعة الأنصار ، فإنّ الجبهة في اللغة الجماعة و يمكن أن يريد به سادة الأنصار وأشرافهم ، لأنّ جبهة الإنسان أعلَى أعضائه ، وليس يريد بالأنصار هاهنا بني قَيْلة (٢) ، بل الأنصار هاهنا الأعوان .

<sup>(</sup>١) مخطوطة النهج : « فأقل » . (٢) مى قيلة أم الأوس والخزرج .

قوله عليه السلام : « وسَنام العرب » ؛ أى أهل الرفعة والعلوّ منهم ، لأنّ السنام أعلى أعضاء البعير .

قوله عليه السلام: « أَ كَثِرِ استمتابه وأُقلُّ عتابه » ، الاستعتاب: طلب العُتْبى ، وهي الرّضا ، قال : كنت أ كثر طلب رضاه ، وأقل عتابه وتعنيفه على الأمور ، وأمّا طلحة والزبير فكانا شديديْن عليه .

والوجيف: سير سريع ، وهذا مَثَلُ للمشمرين (١) في الطعن عليه ، حتى إنّ السّير السريع أبطأ ما يسيران في أمره ، والحُداء العنيف أرفق ما يحرّضان به عليه .

ودار الهجرة: المدينة .

وقوله: « قد قلعت بأهلها وقلعوا بها » ، الباء ها هنا زائدة فى أحد الموضعين ، وهو الأول ، وبمعنى « من » فى الثانى ، يقول: فارقت أهلها وفارقوها ، ومنه قولهم : « هذا منزل قُلْمة » أى ليس بمستوطن .

وجاشت : اضطربت . والمِرْجل : القيدْر .

ومن لطيف الكلام قوله عليه السلام: « فكنتُ رجلا من المهاجرين » ، فإن في ذلك من التخلّص والتبرّى ما لا يخفي على المتأمّل ، ألا ترى أنه لم يبق عليه في ذلك حجّة لطاعن ، حيث كان قد جعل نفسه كواحد من عُرْض المهاجرين ، الذين بنفر يسير منهم انعقدت خلافة أبى بكر ، وهم أهل الحلّ والعقد ، و إنما كان الإجماع حجّة للدخولم فيه .

ومن لطيف الكلام أيضا قوله : « فأتيحَ له قوم قتلوه » ، ولم يقل : « أتاح الله له قوما » ، ولا قال : « أتاحَ الله قوما » ، ولا قال : « أتاحَ له الشيطان قوماً » ، وجعل الأمر مبهما .

وقد ذكر أنّ خط الرضى وحمه الله « مستكرِهين » بكسر الراء ، والفتح أحسن وأصوب ، وإن كان قد جاء : استكرهتُ الشيء بمعنى كرهته .

<sup>(</sup>١) 1: « وهذا مثل في العرب للمشمر في الطعن عليه » .

وقال الراوندى : المراد بدار الهجرة ها هنا الكومة التى هاجر أمير المؤمنين عليه السلام إليها ، وليس بصحيح ، بل المراد المدينة ، وسياق الكلام يقتضى ذلك ، ولأنه كان حين كتب هذا الكتاب إلى أهل الكوفة بعيداً عنهم ، فكيف يكتب إليهم يخبرهم عن أنفسهم .

\* \* \*

#### [ أخبار على عند مسيره إلى البصرة ، ورسله إلى أهل الكوفة ]

وروى محمّد بن إسحاق عن عمّه عبد الرحمن بن يسار القرشي ، قال : لمّا نزل على على عليه السلام الر بَدة متوجِّها إلى البصرة بعث إلى السكوفة محمّد بن جعفر بن أبى طالب ومحمد بن أبى بكر الصديق ، وكتب إليهم هذا الكتاب ، وزاد في آخره :

فحسبى بَكُم إِخْوَانًا ، وللدين أنصارا ، فـ ﴿ انفِرُ وَاحْفِافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بَأَمُوالِكُمُ ۗ وَأَنفُسِكُم ۚ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ذَلَكُم ْ خَيْرٌ لَـكُم ۚ إِن كُنتُم تَعَلَمُونَ ﴾ (١) .

وروى أبو مِخْنَف ، قال : حدّ ثنى الصَّقْعب ، قال : سمعتُ عبد الله بن جُنادة يحدّث أنّ عليًا عليه السلام لمّا نزل الرَّ بذَة بعث هاشم بن عُتْبة بن أبى و قاص إلى أبى موسى الأشعرى ، وهو الأمير يومئذ على الكوفة ، لينفِر إليه النّاس ، وكتب إليه معه :

من عبد الله على أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس . أمّا بعد ، فإنّى قد بعثت إليك هاشم بن عُتْبة لتُشْخِص إلى مَنْ قِبَلك من المسلمين ليتوجَّهُوا إلى قوم نكثوا بيعتى ، وقتلوا شيعنى ، وأحدثوا في الإسلام هذا الحدّث العظيم ، فاشخص بالنّاس إلى معه حين يقدم عليك ، فإنى لم أولك المصر الذي أنت فيه ، ولم أقر لك عليه إلّا لتكون من أعوانى على الحق ، وأنصارى على هذا الأمر ، والسّلام .

<sup>(</sup>١) سورة التورة ٤١ .

فأما رواية محمد بن إسحاق فإنه قال: لمّا قدم محمد بن جعفر و محمد بن أبى بكر الكوفة ، استنفر الالكانتاس ، فدخل قوم مهم على أبى موسى ليلًا ، فقالوا له: أشر علينا برأيك فى الحروج مَعَ هذين الرجلين إلى على علي عليه السلام ، فقال : أمّا سبيل الآخرة فالزموا بيوتكم، وأمّا سبيل الدنيا فاشخصوا معهما . فمنع بذلك أهل الكوفة من الخروج. وبلغ ذلك المحمدين ، فأغلظا لأبى موسى ، فقال أبو موسى : والله إنّ بيعة عمّان لنى عنق على وعنتي وأعناقكا ، ولو أردنا قتالًا ما كناً لنبدأ بأحدٍ قبل قتلة عمّان . فرجا من عنده ، فلحقا بعلى عليه السلام ، فأخبراه الخبر .

وأمّا رواية أبى مِخْنف؛ فإنه قال: إنّ هاشم بن عُتْبة لمّاقدِم الكوفة، دعا أبوموسى السّائبَ بن مالك الأشعريّ ، فاستشاره ، فقال : اتّبع ما كتب به إليك . فأبى ذلك ، وحبس الكتاب، و بعث إلى هاشم يتوعدّه و يخوّفه .

قال السائب : فأتيتُ هاشما فأخـــبرتُه برأى أبى موسى ، فــكتب إلى عليّ عليه السلام :

لعبد الله على أميرالمؤمنين من هاشم بن عُتبة . أمّا بعدُ ياأميرَ المؤمنين ؛ فإنى قدمت بكتابك على امرئ مُشاق بعيد الوكة ، ظاهر الغل والشنآن ، فتهددنى بالسجن ، وخوفنى بالقتل ، وقد كتبتُ إليكهذا الكتاب مع الحل بن خليفة، أخى طيّى ، وهو منشيعتك وأنصارك ، وعنده علمُ ماقبلَنا ، فاسأله عمّا بدا لك ، واكتب إلى برأيك والسلام .

قال: فلما قدم الححل بكتاب هاشم على على على عليه السلام سلّم عليه ، ثم قال: الحمدُ لله الذي أدّى الحق إلى أهله ، ووضعه موضعه؛ فكره ذلك قوم قدو الله كرهوا نبوّة محمد صلى الله عليه وآله ، ثم بارزوه وجاهدوه ، فردّ الله عليهم كيدَهم في نحورهم ، وجعل دائرة السّوء عليهم . والله ياأمين المؤمنين لنجاهد بهم معك في كلّ موطن؛ حفظا لرسول الله صلى الله عليه وآله في أهل بيته ، إذ صاروا أعداء لهم بعده .

<sup>(</sup>۱) ا : « واستنفرا » ، وما أثبته من ب .

فرحب به على عليه السلام ، وقال له خيرا ، ثم أجلسه إلى جانبه، وقرأ كتاب هاشم، وسأله عن النّاس وعن أبى موسى ، فقال : والله ياأمير المؤمنين ، ماأ ثقُ به ولا آمنه على خلافك ، إن وجد مَنْ يساعده على ذلك . فقال على عليه السلام : والله ماكان عندى بمؤتمن ولا ناصح ، ولقد أردت عَزْله فأتانى الأشتر ، فسألنى أن أقرته ، وذكر أنّ أهل السكوفة به راضون فأتورته .

\* \* \*

وروى أبو مخنف، قال: وبعث على عليه السلام من الرّبَدة بعد وصول الحلّ بن خليفة ، أخى طبّى أ، عبد الله بن عباس ومحمد بن أبى بكر إلى أبى موسى؛ وكتب معهما: من عبد الله على أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس ، أمّا بعد يابن الحائك، ياعاض أيْر أبيه ، فوالله إنى كنت لأرى أن بُعدك من هذا الأمر الذى لم يجعلك الله له أهلا، ولا جعل لك فيه نصيبا ، سيمنعك من ردّ أمرى والانتزاء (٢) على . وقد بعثت إليك ابن عباس وابن أبى بكر نخلهما والمصر وأهله ، واعتزل عملنا مذوما مدحورا . فإن فعلت وإلا فإنى قد أمرتهما أن ينابذاك على سواء ، إنّ الله لايهدى كيد الحائنين . فإذا ظهرا عليك قطعاك إرْبًا إرْبًا ، والسلام على مَنْ شكر النعمة ، ووقى بالبيعة ، وعمل برجاء العاقبة .

قال أبو مِخْنَف: فلمّا أبطأ ابنُ عبّاس وابنُ أبى بكر عن عليّ عليه السلام ، ولم يدرِ ماصنعا ، رحل عن الرّبذة إلى ذى قارٍ فنزلها ، فلمّا نزل ذا قارٍ ، بعث إلى الكوفة الحسن ابنَه عليمه السلام وعمّارَ بن ياسر وزيد بن صُوحان وقيسَ بن سعد بن عُبدادة ، ومعهم كتاب إلى أهل الكوفة ، فأقبلوا حتى كانوا بالقادسيّة ، فتلقّاهم النّاس ، فلما دخلوا الكوفة قرءوا كتاب على ، وهو

من عبد الله على أمير المؤمنين ، إلى مَنْ بالكوفة من المسلمين :

<sup>(</sup>١-١) ساقط من ب . (٢) الانتراء : الوثوب .

أمّا بعدُ ؛ فإنى خرجت مخرجي هذا ؛ إمّا ظالما، وإمّا مظلوما، وإماباغيا، ، وإمابنعيًّا على ، فأنشدالله رجلًا بانمه كتابى هذا إلّا نَفَر إلى ، فإن كنتُ مظلوماً أعانني ، وإن كنت ظالما استعتبني . والسلام .

قال أبو محنف: فحد تنى موسى بن عبد الرحن بن أبى ليلى ، عن أبيه ، قال : أقبلنا مع الحسن وعمّار بن ياسر من ذ قار ، حتى نزلنا القادسيّة ، فنزل الحسن وعمّار ، ونزلنا معهما ، فاحتَبى عَمّارُ بحمائل سيفه ، ثم جعل يسأل الناس عن أهل الكوفة وعن حالمم، ثم سمعتُه يقول : ما تركت في نفسي حزّة أهمّ إلى من ألا نكون نبشنا عثمان من قبره، ثم أحرقناه بالنار .

قال: فلما دخل الحسن وعمّار الكُوفة ، اجتمع إليهما النّاس ، فقام الحسن ، فاستنفر النّاس ، فحمِد الله وصلّى على رسوله ، ثم قال: أيّها الناس ، إنّا جئناندعوكم إلى الله وإلى كتابه وسنّة رسوله ، وإلى أفقه مَنْ تفقه من المسلمين ، وأعدل مَنْ تعدّلون ، وأفضل من تفضّلُون ، وأوْفى مَنْ تبايعون ، مَنْ لم يَعِبْه القرآن ، ولم يُجهّله السّنة ولم تقعد به السّابقة ، إلى مَنْ قرّبه الله تعالى إلى (1) رسوله قر ابتين: قرابة الدين وقرابة الرّجم، إلى مَنْ سبق النّاس إلى كلّ مأثرة ، إلى مَنْ كفى الله به رسوله والنّاس متخاذلون ؛ فقرب منه وهم متباعدون ، وصدّقه وهم معد وهم مشركون ، وقاتل معه وهم منهزمون ، وبارز معه وهم محجمون ، وصدّقه وهم يكذّبون. إلى مَنْ لم تُرد له رواية ولا تُكافأ له سابقة ، وهو يسأل كم النّصر، ويدعوكم إلى الحقّ ، ويأم مكم بالمسير إليه ، لتوازروه و تنصروه على قوم نكثوا بيعتَه ، وقتلوا أهْلَ الصلاح من أسحابه ، ومثلوا بعمّاله ، وانتهبوا بيت ماله . فاشخصوا إليه رحمكم الله ، فروا بالمعروف و انهوا عن المنكر ، واحضروا بما يحضر به الصالحون (2).

قال أبو محنف: حدثني جابر بن يزيد ،قال:حدثني تميم بن حذيم الناجي ،قال:قدم علينا

الحسنُ بن على عليه السلام وعمَّار بن ياسر، يستنفرانالنَّاس إلى على عليه السلام، ومعهما كتابه ، فلما فرغا من قراءة كتابه، قام الحسن وهو فتى حَدَث، والله إنى لأرثى له من حداثة سنَّه وصعوبة مقامه \_ فرماه النَّاسُ بأبصارهم وهم يقولون:اللهم سدَّدمنطَق ان بنت نبيِّنا ! فُوضِم يده على عمود يتساندإليه ، وكان عليلا من شكوى به ، فقال: الحمدُ للهالعزيز الجبّار، الواحد القهَّار ، الكبير المتعال ، ﴿ سُواءِ منكم مِن أَسَرَّ القول ومَنْ جَهُر بِهُ ومَنْ هومستخْفٍ باللَّيل وساربُ بالنهار ﴾ . أحَمَدُه على حسن البلاء ، و تظاهر النَّعاء ، وعلى مأأ حببناوكرهنا من شدّة ورخاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله، امتنَّ علينــا بنبوَّته ، واختصَّه برسالته ، وأنزل عليه وحيَه ، واصطفاه على جميـع خُلْقِه ، وأرسله إلى الإنس والجنّ ، حين عُبدت الأوثان وأطيع الشيطان ، وجُحِدالرحمن، فصلَّى مَا تَعْرَفُونَ ، إِنْ أَمْيَرَ المؤمنين على بن أَبِّي طَالَب \_ أَرْشَدَ الله أَمْرَه ، وأَعْزَ نَصْره ـ بعثني إليكم يدعوكم إلى الصواب، وإلى العمل بالكتاب، والجهاد في سبيل الله، وإن كان في عاجل ذلك ماتكرهون ، فإنّ في آجله ماتحبُّون إن شاء الله . ولقد عامتم أنّ عليَّاصلّي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وحده ، وإنه يوم صَدَّق به لني عاشرة من سنَّه، ثم شهدمع رسول الله صلى الله عليه وآله جميع مشاهده . وكان من اجتهاده في مرضاة الله وطاعة رسوله وآثاره الحسنة في الإسلام ماقد بلغكم ، ولم يزل رسولُ الله صلى الله عليه وآله راضيًاعنه، حتى غمَّضه بيدٍه وغسله وحده ، والملائكة أعوانه ، والفضل ابن عمَّه ينقل إليه الماء ، ثَم أدخله حفرته ، وأوصاه بقضاء ديْنه وعِدَاته ، وغير ذلك من أموره ، كلَّ ذلكُ من منَّ الله عليه . ثم والله مادعا إلى نفسه ،ولقد تدالُّ الناس عليه تداكُّ الإبل لِهُم عند ورُودها، فبايعوه طائمين ، ثم نكث منهم نا كثون بلا حَدَث أحدَثه ، ولا خلاف أتاه حسداً له وبغيًّا عليــه . فعليــكم عباد الله بتقوى الله وطاعتِه ، والجدُّ والصبر والاستعانة بالله

والخفوف إلى مادعا كم إليه أمير المؤمنين . عَصَمنا الله وإيّا كم بما عصم به أولياءه وأهل طاعته ، وألهمناو إيّا كم تقواه ، وأعانناو إيّا كم على جهادأ عدائه . وأستغفر الله العظيم لى ولكم . ثم مضى إلى الرُّحبة ، فهيّاً منزلا لأبيه أمير المؤمنين .

قال جابر : فقلت لتميم : كيف أطاق هذا الغلام ماقد قصصتَه من كلامه ؟ فقال : وَلمَا سقط عَنِّى من قوله أكثر ، ولقد حفظت بعض ماسمعت .

#### \* \* \*

قال: ولمّا نزل على على عليه السلام ذا قارٍ ، كتبت عائشة إلى حفصة بنت عمر :أمّا بعد، فإنى أخبرك أن عليّا فد نزل ذا قارٍ ، وأقام بها مرعوبًا خائفًا لما بلغه من عُدّتنا وجماعتنا، فهو بمنزلة الأشقر ؛ إن تقدم عُقِر ، وإن تأخّر نحرٍ ، فدعت حفصة جوارى لها يتغنّين ويضربن بالدّفوف ، فأمرتهن أن يقلن في غنائهن : ما الخبر ما الخبر ، على قى السفر ، كالفرس الأشقر ، إن تقدم عُقِر ، وإن تأخّر نحرٍ .

وجعلتْ بناتُ الطُّلَقاء يدخلُن على حفْصة ، ويجتمعن لسماع ذلك الغناء .

فبلغ أمّ كُلثوم بنت على عليه السلام ، فلبست جلابيبها ، ودَخلت عليهن في نسوة متنكّرات ، ثم أسفرت عن وجهها ، فلمّا عرفتها حَفْصة خجلت ، واسترجعت ، فقالت أم كلثوم : لئن تظاهر تُما عليه منذُ اليوم ، لقد تظاهر تما على أخيه من قبل ، فأنزل الله فيكما ماأنزل !

فقالت حَفْصة : كَنْي رحمك الله ! وأمرَتْ بالكتاب فمزِّق ، واستغفرت الله .

قال أبو مِخْنف: روى هذا جرير بن يزيد، عن الحكم، ورواه الحسن بن دينار، عن الحسن البصري .

وذكر الواقدى مثل ذلك ، وذكر المدائني أيضا مثله ، قال : فقال سهلُ بن حُنيف في ذلك هذه الأشعار :

عَذَرْنَا الرِّجَالِ بحرَّبِ الرِّجالِ فَمَا للنساء وما للسِّبابِ! أمَّا حسبُنَا ما أُتينَا به! لكِ الخيرُ من هَتْك ذاك الحِجابِ ومخرجُها اليومَ مِنْ بيتها يُمرَّفها الذَّنْبَ نَبْحُ الكلابِ إلى أن أَنَانا كتابُ لها مشومٌ، فياقبْحَ ذاك الكتابِ!

قال: فحد ثنا الكلبي ، عن أبى صالح أن عليا عليه السلام ؛ لمّا نزل ذا قار فى قلّة من عسكره ، صعد الزُّ بير مِنْبَر البصرة ، فقال : ألا ألف فارس أسير بهم إلى على ، فأبيته بياتا ، وأصبّحه صباحا ، قبل أن يأتيه المذد! فلم يجبه أحد ، فنزل واجماً ، وقال : هذه والله الفتنة التي كُنّا نحد شها! فقال له بعض مواليه : رحمك الله يأباعبد الله! تسمّيها فتنة ثم نقاتل فيها! فقال : ويحك! والله إنا لَنْبصِر ثم لا نَصْبر. فاسترجع المولى ثم خرج فى اللهل فارًا إلى على عليه السلام فأخبره ، فقال : اللهم عليك به!

\* \* \*

قال أبو يحنف: ولمّا فرغ الحسن بن على عليه السلام من خُطبته ، قام بعده عمّار ، فحمِد الله وأثنى عليه ، وصلّى على رسوله ، ثم قال : أيّها النّاس ، أخو نبيّه وابن عمّه يستنفركم لنصر دين الله ، وقد بلاكم الله بحق دينكم ، وحرمة أمّه ، فحق دينكم أوجب، وحرمته أعظم . أيها الناس ، عليكم بإمام لا يؤدّب ، وفقيه لا يعلم ، وصاحب بأس لا ينكل ، وذى سابقة في الإسلام ليست لأحد ، وإنّه لو قد حضرتموه بين لهم أمرًكم إن شاء الله .

قال: فلمّا سمع موسى خطبة الحسَن وعمّار ، قام فصعِد المنبر ، وقال: الحمدُ لله اللّذي أكرَ منا بمحمّد ، فجمعنا بعد الفُرْقة ، وجعلنا إخوانًا متحابّين بعد العداوة، وحرّمَ علينا دماءنا وأموالنا ، قال الله سبحانه: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَالْبَاطِلِ﴾ (').

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٨٨

وقال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاوُهُ جَهَرَّمُ خَالِداً فِيهاً ﴾ (١) . فاتقوا الله عباد الله ، وضعوا أسلحتَكم ، وكُنُّوا عن قتال إخوانكم .

أمّا بعد يا أهل الكوفة ، إن تطيعوا الله بادياً ، وتطيعونى ثانيا ، تكونوا جُرثومة من جراثيم العرب ، يأوى إليكم المضطر ، ويأمّنُ فيكم الخائف . إنّ عليا إنّ عايسا إنّ المسلمين ، وأنا أعلم لجماد أمّ كم عائشة وطلحة والزُّبير حوارى رسول الله ومَنْ معهم من المسلمين ، وأنا أعلم بلذه الفِتَن أنها إذا أقبلت شَبّهت ، وإذا أدبرف أسفرت ، إنّى أخاف عليكم أن يلتقى غارًان منكم فيقتتلا ثم يتركا كالأحلاس الملقاة بنجوة من الأرض ، ثم يبقى رجر جة (٢) من النّاس ، لا يأمرُون بالمعروف ، ولا ينهون عن منكر . إنهاقد جاءتكم فتنة كافرة أن لايدرى من أين تؤتى ! تترك الحليم حيران ! كأتى أسمع رسول الله صلى الله عليه وآله بالأمس يذكر الفِتَن ، فيقول : «أنت فيها نائماً خير منك قاعدا ، وأنت فيها جالساً خير منك قاعدا ، وأنت فيها جالساً خير منك قاعا ، وأنت فيها جالساً خير منك قاعا ، وأنت فيها قائما ، وأنت فيها قائما ، وأنت فيها قائم خير منك قاعما ، وترأب صدّ عها ، فإن فعلت منات فعلما مافعلت ، وإن أبت فعلى أنفيها ما جَنَتْ ، سمنها في أديمها . استنصحوني فلا نفسها ما فعلت ، ويصلى هده الفتنة ولا تستغشوني ، وأطبعوني ولا تعصوني ، يتبيّن لكم رشد كم ، ويصلى هده الفتنة من عناها .

فقام إليه عمّار بن ياسر ، فقال : أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ذلك ا قال : نعم هذه يدى بما قات ، فقال : إن كنت صادقاً فإ تما عَناك بذلك وحدك ، واتخذ عليك الحجّة ، فالزم بيتك ولا تدخلن في الفتنة ، أما إنى أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر عليًا بقتال النا كثين ، وسمّى له فيهم مَنْ سمّى ، وأمره بقتال القاسطين ، وإن شئت لأقيمن لك شهودا يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وآله القاسطين ، وإن شئت لأقيمن لك شهودا يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وآله (١) سورة النساء ١٣٠٠

<sup>(</sup>٣) أنصل السهم: أزال عنه النصل .

إِنَّمَا نَهَاكُ وَحَدَكُ ، وَحَدَّرِكُ مِن الدَّخُولُ فِي الفَتْنَةَ . ثُمَ قالَ له : أُعطَنَى يَدَكُ على ماسمعت . فَمَدّ إليه يده ، فقال له عمّار : غلب الله مَنْ غالبه وجاهده! ثم جذبه فنزل عن المنبر .

\* \* \*

وروى محمد بن جرير الطبرى فى " التاريخ " قال : لما أتى عليه السلام الحبر وهو بالمدينة بأمر عائشة وطلحة والزبير ، وأنهم قد توجّهوا نحو العراق ، خرج يبادر (١) وهو يرجوأن يدركهم ويردهم ، فلمّا انتهى إلى الرّ بَدة أتاه عنهم أنهم قد أمعنوا، فأقام بالرّ بَدة أيّاماً ، وأتاه عنهم أنهم يريدون البَصْرة ، فسُر بذلك ، وقال : إنّ أهل الكوفة أشد لى حُبّا ، وفيهم رؤساء العرب وأعلامهم . فكتب إليهم : إنّى قد اخترت على الأمصار ، وإنى بالأثر (٢) .

\* \* \*

قال أبو جعفر محمد بن جرير رحمه الله : كتب على عليه السلام من الرّبَدة إلى أهل الكوفة : أما بعد ، فإنى قد اخترتُكم ، وآثرت النّزول بين أظهركم ، لما أعرف من مودّتكم وحبّكم لله ووسوله ، فمن جاءنى ونصرنى فقد أجاب الحقّ ، وقضى الذى عليه .

قال أبو جعفر: فأوّلُ مَنْ بعثه على عليه السلام من الرَّبذة إلى الكرفة محمد بن أبى بكر ومحمد بن جعفر، فجاء أهلُ الكوفة إلى أبى موسى، وهو الأمير عليهم ليستشيروه (٢٦) في الخروج إلى على بن أبى طالب عليه السلام، فقال لهم: أمّا سبيلُ الآخرة فأنْ تقعدُوا، وأمّا سبيلُ الدنيا فأن تخرجُوا.

وبلغ المحمديْن قولُ أبى موسى الأشعرى ، فأُتياه وأغلظا له ، فأغلظ لهما ، وقال : (۱) تاريخ الطبرى: « يبادرهم » . (۲) تاريخ الطبرى ۱ : ۳۱۰٦ ( طبعة أوربا ) .

<sup>(</sup>٣) ب : « يستشيرونه » .

لا يحل لك القتال مع على حتى لا يبقى أحد من قتلة عثمان إلا قتل حيث كان . وقالت أخت على بن عدى ، من بنى عبد العُز ى بن عبد شمس ، وكان أخوها على ابن عدى من شيعة على عليه السلام ، وفي جملة عسكره:

لاهم فأعِقر بعلى جَمَـلَه ولا تبـارِكُ في بعير حَمَـلُه \* أَلَا على بن عدى ليس لَه \*

فال أبو جعفر: ثم أجمع على عليه السلام على للسير من الرَّ بذة إلى البصرة ، فقام إليه رفاعة بن رافع ، فقال: ياأمير المؤمنين ؛ أى شيء تريد ؟ وأين تذهب بنا ؟ قال: أمّا الذي نريد و ننوى فإصلاح ؛ إن قبلوا منّا وأجابوا إليه ، قال ، فإن لم يقبلوا ، قال: ندعوهم و نعطيهم من الحق مانوجو أن يرضوا ا به (٢٠) ، قال: فإن لم يرضوا! قال: نَدَعُهم ما تركونا: قال: فإن لم يتركونا، قال: نمتنع منهم ، قال: فنعْم إذا .

وقام الحجّاج بن غَزِيَّة الأنصاريّ ، فقال : والله ياأميرَ المؤمنين لأرضينَّك بالفعل ، كَا أَرضيتَني منذ اليوم بالقول . ثم قال :

دَرَاكِها دَرَاكِها قَبْلَ الفَوْتْ وانفرْ بنا واسمُ بِنا نحوَ الصَّوتْ \* لا وألتْ نفسي إِن خفت الموتْ \*

ولله لننصرنّ الله عزّ وجلّ كما سمانا أنصارا .

قال أبو جعفر رحمه : وسار على عليه السلام نحو البَصْرة ، ورايتُه مع ابنه محمّد ابن الحنفيّة ، وعلى ميمنته عبدُ الله بن عباس ، وعلى ميسرته عُمَر بى أبى سَلمَة ، وعلى عليه السلام فى القلب على ناقة حَمْراء ، يةودُ فرساً كُمَيْتا (٣) . فتلقّاه بِفَيدٍ غلامُ من

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۱ : ۳۱۳۹ ، مع تصرف واختصار .

<sup>(</sup>٢) الطبري : « و نعطيهم الحق و نصبر » .

<sup>(</sup>٣) الكميت من الحيل : الذي خالط حمرته قنوء ؟ أي سواد غير خالص .

بني سعد بن ثعلبة ، يدعى مُرّة ، فقال : مَن مؤلاء ؟ قيل : هذا أمير المؤمنين ، فقال : سَفَرَةٌ قانية ، فيها دماء من نفوس فانية . فسمعها على عليه السلام فدعاه، فقال : مااسمُك؟ قال : مُرَّة ، قال أمرَّ الله عيشك ! أكاهن سائر اليوم ؟ قال : بل عائف ، فحلَّى سبيله . ونزل بَفَيْد فَأَتَتُه أَسَدُ وطيَّي ، فعرضوا عليه أنفسهم ، فقال : الزموا قراركم ، فغي المهاجرين كفاية .

وقدِم رجلٌ من الكوفة فَيْداً ، فأتى عليا عليه السلام ، فقال له : مِن الرَّجِل ؟ قال : عامر بن مطرّف ، قال : الليثي ؟ قال : الشيْبَانيّ ، قال: أخبرُني عمّا وراءك؟ قال : إن أردت الصَّلح فأبو موسى صاحبُك ،وإن أردتَ القتال فأبو موسى ليس لك بصاحب. فقال عليه السلام: مأأريد إلَّا الصلح إلَّا أن يُرَدّ علينا(١).

قَال أبو جعفر : وقدم عليه عثمان بن حُنَيف ، وقد نتف طلحة والزبير شعر رأسه ولحيتَه وحاجبيه، فقال: ياأميرَ المؤمنين، بعثتَني ذا لحية، وجئتك أمرد، فقال: أصبت خيرا وأجرا. ثم قال: أيُّها النَّاس، إنَّ طلحة والزُّ كبير بايعاني، ثم نكثاني بيعتي، وألَّبا على النَّاس، ومن العجَب انقيادها لأبي بكر وعمر وخلافهما على، والله إنَّهما ليعلمان أنَّى لستُ بدونهما(٢). اللهم فاحلُل ماعقدا، ولا تبرم ماقدأ حُكما في أنفسهما، وأربح المساءة فيها قد عملا<sup>(٣)</sup> .

قال أبو جعفر: وعاد محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر إلى عليِّ عليه السلام ، فلقيَّاه وقد أنتهى إلى ذي قارِ ، فأخبراه الخبر ، فقال على عليه السلام لعبد الله بن العباس: اذهب أنت إلى الكوفة ، فادعُ أبا موسى إلى الطاعة ، وحَذِّره من العصيان والخلاف ، واستنفِر النَّاس . فذهب عبد الله بن عباس حتى قدِم الكوفة ، فلقيَّ أبا موسى، واجتمع الرؤساء من أهل الكوفة . فقام أبو موسى فخطبهم ، وقال: إنَّ أصحابَرسولاالله صلى الله عليه وسلّم صحبُوه في مواطن كثيرة ، فهم أعلم بالله ممن لم يصحبُه ، وإنَّ لَـكُم على حقًّا ، (۲) الطبرى : « بدون رجل .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ١: ١ ٣١٤٣ ـ ٣١٤٣.

<sup>(</sup>٣) تاریخ الطبری ۱: ۳۱٤٣ ، ۲۱٤٤ .

وأنامؤديه إليكم، أمرأ لا تستخفُّوا بسلطان الله ، وألّا تجترئوا [على الله] أن تأخذوا كلّ مَنْ قدم عليكم من أهل المدينة في هذا الأمر ، فتردُّوه إلى المدينة ، حتى تجتمع الأمّة على إمام ترتضى به ؛ إنها فتنة صمّاء ، النائم فيها خير من اليقظان ، واليقظان خير من القاعد ، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الراكب ، فكونوا جُرثومة من جراثيم العرب، أغيدوا سيوف حكم ، وأنصلوا أستنتكم ، واقطعوا أوتار قسيّكم ، حتى يلتم هبذا الأمر، وتنجلي هذه الفتنة .

قال أبوجعفر رحمه الله :فرجع ابن عبّاس إلى عليّ عليه السلام، فأخبره، فدعا الحسن ابنَه عليه السلام وعمَّار بن ياسر ، وأرسامهما إلى الكوفة ، فلمَّا قدماها كان أوَّل مَن أتاهما مسروق بن الأجدَع ، فسلّم عليهما ، وأقبل على عمّار ، فقال : ياأبا اليقظان ، علامَ قتلتم أمير المؤمنين ؟ قال : علَى شتم ِ أعراضنا ، وضرَّب أبشارنا . قال : فوالله ماعاقبتم بمثلُ ماعوقبتم به ، ولئن صبرتم لكان خيراً للصابرين . ثم خرج أبو موسى فلقيَ الحسن عليه السلام فُضَّمه إليه ، وقال لعمَّار : ياأَبا اليقظان ، أغدوْتَ فيمَنْ غَدَا على أمير المؤمنين(١)، وأحللت نفسك مع الفُجَّار ؟ قال : لم أفعل، ولِم تَسُوءَني ؟ فقطع عليهما الحسن ، وقال لأبي موسى : ياأبا موسى. لم تثبِّطُ النَّاس عنَّا ،فوالله ماأردنا إلاالإصلاح ،ومامثل أميرالمؤمنين يخاف على شيء ، قال أبو موسى : صدقت بأبي وأمَّى ! ولكن المستشار مؤتمن ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: « ستكونُ فتنةُ ٢٠٠٠. » وذكرتمام الحديث. فغضب عمار وساءه ذلك، وقال : أيُّها الناس ، إنَّمَا قال رسولُ اللهصِّلي الله عليهوآ لهذلك لهخاصَّة، وقام رحلُ من بني تميم فقال لعمّار : اسكت أيّها العبد! أنت أمس مع الغوغاء، وتسافه أميرنا اليوم! وثار زيد بن صُوحان وطَبَقته ، فانتصروا لعمّار ، وجعل أبو موسى يَكُفُّ النَّاس ويردعُهم عن الفتنة . ثم الطلق حتى صعِد المنبر ، وأقبل زيد بن صُوحان ومعه كتاب من عائشة إليه خاصّة ، وكتاب منها إلى أهل الكوفة عامّة ، تثبّطهم عن نُصرة (٢) بقية الحديث: « القاعد فيها خير من السائم . (۱) الطرى: « أغدوت فيمن غدا » والقائم خير من الماشي والماشي خير من الراكب » .

على ، وتأمرهم بلزوم الأرض ، وقال : أيّها الناس ، انظروا إلى هذه ، أمرت أن تقرّ في يبتها ، وأمرنا نحن أن نقاتل ، حتى لاتكون فتنة ، فأمر ثنا بما أمرت به ، وركبت ماأمر نا به ، فقام إليه شَبَث بن ربعى . فقال له : وما أنت وذاك أيها العانى الأحمق ! سرَقْتَ أمس بحَلُولا و فقطَعك الله ، وتسب أم المؤمنين ! فقام زيد ، وشال يدَه المقطوعة وأوما بيده إلى أبي موسى وهو على المنبر ، وقال له : ياعبد الله بن قيش ، أثرد الفرات عن أمواجه ! دَعْ عنك مالست تدركه ، ثم قرأ : ﴿ المّر أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتَرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا ... ﴾ (١) الآيتين ، ثم نادى: سيرُوا إلى أميرالمؤمنين وصراط سيّد المرسلين، وانفر والمؤروا إليه أجمعين. وقام الحسن بن على عليه السلام ، فقال :أيّها الناس ، أجيبوادعوة وانفر والله بأن ينفر إليه ، والله لأن يليه إمامكم ، وسيرُوا إلى إخوانكم ، فإنه سيوجد لهذا الأمر مَنْ ينفر إليه ، والله لأن يليه أولُو النّهى أمثلُ في العاجلة ، وخيرٌ في العاقبة ؛ فأجيبوا دعوتنا ، وأعينونا على أمرنا ؛ أصلحكم الله!

وقام عبد خير فقال: يأبا موسى ، أخير في عن هذين الرجلين ، ألم يبايعا عليا! قال: بلى ، قال: أفأحدَث على حدث اليحل به نقض بيعته ؟ قال: لاأدرى ، قال: لادريت ولا أتيت! إذا كنت لاتدرى فنحن تاركوك حتى تدرى . أخبر في : هل تعلم أحداً خارجا عن هذه الفرق الأربع: على بظهر الكوفة، وطلحة والزبير بالبصرة، ومعاوية بالشام، وفرقة رابعة بالحجاز قعود لا يجي بهم في ، ولا يقاتل بهم عدو! فقال أبو موسى: أولئك خير الناس ، قال عبد خير: اسكت ياأبا موسى ، فقد غلب عليك غشك (٢).

\* \* \*

قال أبو جعفر : وأثت الأخبار عليًّا عليه السلام باختلاف الناس بالكوفة ، فقال للأشتر : أنت شفعتَ في أبي موسى أن أُقرَّه على الكوفة ، فاذهب فأصلح ماأفسدتَ ،

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت ١-٣ (٢) تاريخ الطبرى ١: ٣١٤٦ ــ ٣١٤٢ مع تصرف واختصار ...

فقام الأشتر ، فشخص نحو الكوفة ، فأقبل حتى دخلها والناس في المسجد الأعظم ، فجعل لا يمرّ بقبيلة إلّا دعاهم ، وقال : اتّبعوني إلى القصر ، حتى وصل القصر ، فاقتحمه وأبو موسى يومئذ يخطب النّاس على المنبر ، ويثبّطهم ، وعمار يخاطبه ، والحسن عليه السلام يقول : اعتزل عملنا وتنحّ عن منبرنا ، لا أمّ لك!

قال أبو جعفر: فروى أبو مَرْيم النَّقَق ، قال: والله إتى لنى المسجد يومئذ إذْ دخل علينا غلمان أبى موسى يشتدون ويبادرُون (١) أبا موسى : أيَّها الأمير، هذا الأشتر قد جاء، فدخل القصر، فضربنا وأخرجنا. فنزل أبو موسى من المِنْبَر، وجاء حتى دخل القصر، فصاح به الأشتر: اخرُج من قصرنا لا أمّ لك ، أخرج الله نفسك! فو الله إنّك لمن المنافقين قديماً. قال: أجَّلني هذه العشية، قال: قد أجلتك، ولا تبيتن في القصر [ الليلة ] (٢). ودخل النّاسُ ينتهبون متاع أبى موسى، فنعهم الأشتر، وقال: إنى قد أخرجتُه وعزلتُه عنكم. فكفّ الناس حينئذ عنه (١)

\* \* \*

قال أبو جعفر: فروى الشعبي ، عن أبى الطُّفيل ، قال : قال على عليه السلام: يأتيكم من الكوفة اثنا عشر ألف رجل ورجُل واحد ، فو الله لقعدت على نَجَفَة (١) ذى قار ، فأحصيتهم واحدا واحدا ، فما زادوا رجلاً ، ولا نقصوا رجلاً .

\* \* \*

#### [فصل في نسب عائشة وأخبارها]

وينبغى أن نذكر في هذا الموضع طرفامن نَسب عائشة وأخبارها ، وما يقوله أصحابنا المتكلِّمون فيها ، جريًا على عادتنا في ذكر مثل ذلك كلَّا مرزنا بذكر أحد من الصحابة .

<sup>(</sup>۱) الطبرى: « ينادون » . (۲) من الطبرى . (۳) تاريخ الطبرى ۱ : ۳۱،۰۲ ، ۲۱،۰۲ (۱)

<sup>(</sup>٤) في الأصول : « لجفة » ، والصواب ما أثبته من الطبرى . والنجفة : المسكان المشرف على ما حوله من الأرض . (٥) تاريخ الطبرى ١ : ٣١٧٣ ، ٣١٧٤ -

أمّا نسبُها ، فإنها ابنة أبى بكر ، وقد ذكرنا نسبه فيا تقدم ، وأمّها أم رُومان ابنة عامر بن عُويمر بن عبد شمس بن عمّاب بن أذينة بن سُبيع بن دُهان بن الحارث بن تميم ابن مالك بن كنانة . تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة قبل الهجرة بسنتين – وقيل بثلاث – وهى بنت ست سنين – وقيل بنت سبع سنين – وبنى عليها بالمدينة وهى بنت سع ، لم يختلفوا في ذلك .

وكانت تذكر لجبير بن مطعم وتسمى له ، وورد فى الأخبار الصَّحيحة أن رسول صلى الله عليه وآله أرى عائشة فى المنام فى سَرَقة حرير ، متوفّى خديجة رضى الله عنها ، فقال : إن يكن هذا من عند الله يُمْضِه ؛ فتزوّجها بعد موت خديجة بثلاث سنين ، وتزوّجها فى شوال ، وأعرس بها بالمدينة فى شوال ، على رأس ثمانية عشر شهرا من مهاجَره إلى المدينة (١).

وقال ابن عبد البرّ فى كتاب '' الاستيعاب '' : كانت عائشة تحبّ أن تدخُل النّساء من أهام وأحبّتها فى شوال على أزواجهن ، وتقول : هلْ كان فى نسائه أحظَى عنده منى وقد نكحنى وبنى على فى شوال (۱) !

قلت: قرى مذا الكلام على بعض الناس، فقال: كيف رأت الحال بينها وبين أحمائها وأهل بيت زوجها!

وروى أبو عمر بن عبد البرّ ، فى الكتاب المذكور : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله تُوفِّى عنها وهى بنت ثمان عشرة سنة ، فكان سنّها معه تسع سنين ، ولم ينكح بكراً غيرها ، واستأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله فى الكُنية ، فقال لها : اكتني بأبنك عبد الله بن الزُّبير \_ يعنى ابن أختها \_ فكانت كديتُها أم عبد الله ، وكانت فقيهة عللة بالفرائض والشعر والطب (١) .

<sup>(</sup>١) الاستيعاب ٤٧٤ .

وروى أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله ، قال : « فضلُ عائشة على النّساء كفضِل التّريد على الطعام » ، وأصحابنا يحملون لفظة النّساء في هذا الخبر على زوجاته ، لأنّ قاطمة عليها السلام عندهم أفضلُ منها ؛ لقوله صلى الله عليه وآله : « إنّها سيّدة نساء العالمين » .

وقذِفت بصفوان بن المعطّل السُّلَميّ في سنة ستّ ، منصّر ف رسول الله صلى الله عليه وآله من غزاة بني المصطلق \_ وكانت معه \_ فقال فيها أهل الإفك ما قالوا ، ونزل القرآن ببراءتها .

وقوم من الشيعة زعموا أنّ الآيات التي في سورة النور لم تنزل فيها ، وإنما أنزلت في مارية القبطية ، وما قذفت به مع الأسود القبطي . وجَحْدهم لإنزال ذلك في عائشة جَحْدُ لما يعلم ضرورة من الإخبار المتواترة . ثم كان من أمرها وأمر حفصه وما جرى لها مع رسول الله صلى الله عليه وآله في الأمر اللّذي أسرة على إحداها ما قد نطق الكتاب العزيز به . واعتزل رسول الله صلى الله عليه وآله نساءه كلمن ، واعتزلها معهن ثم صالحهن ، وطلق حفصة ثم راجعها ؛ وجرت بين عائشة وفاطمة إبلاغات ، وحديث يُوغر الصُّدور ، فتولّد بين عائشة وبين على عليه السلام نوع ضغينة ، وانضم إلى ذلك إشارته على رسول الله صلى الله عليه وآله في قصة الإفك بضرب الجارية وتقريرهاوقوله : « إن النساء كثير » .

مُم جرى حديث صلاة أبى بكر بالناس ، فتزعم الشّيعة أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وآله لم يأمر بذلك ، وأنَّه إنما صلى بالناس عن أمر عائشة ابنته ، وأنّ رسولُ الله صلّى الله عليه وآله خرج متحامِلاً وهو مثقَل ، فنحّاه عن الحراب . وزعم معظم الحدّثين أن ذلك كان عن أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله وقوله ، ثم اختلفوا ، فمنهم من أن ذلك كان عن أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله وقوله ، ثم اختلفوا ، فمنهم من قال : بل ائتم بأبى بكر كسائر الناس ، ومنهم من قال : بل ائتم بأبي بكر كسائر الناس ، ومنهم

من قال : كان الناس يصلّون بصلاة أبى بكر ، وأبو بكر يصلّى بصلاة رسول الله صلّى الله عليه وآله .

أنم كان منها في أمر عثمان ، وتضريب الناس عليه ، ما قد ذكرناه في مواضعه ، أنم تلا ذلك يوم الجمل .

\* \* \*

واختلف المتكلمون فى حالها وحال مَنْ حضر واقعة الجمل، فقالت الإماميّة: كَفَر أَصِحَابُ الجمل كُلُّهِم ؛ الرؤساء والأتباع. وقال قوم من الحشِويّة والعامّة: اجتهدوا فلا إثم عليهم، ولا نحكم بخطئهم ولا خطأ على عليه السلام وأصحابه.

وقال قوم من هؤلاء: بل نقول: أصحاب الجمل أخطئوا، ولكنه خطأ مغفور، وكخطأ المجتهد في بعض مسائل الفروع عند مَنْ قال بالأشبه؛ وإلى هذا القول يذهب أكثر الأشعرية.

وقال أصحابنا المعتزلة : كلّ أهلِ الجل هالكون إلّا مَنْ ثبتت توبته منهم ، قالوا : وعائشة ممّن ثبتت توبتها ، وكذلك طلحة والزبير ، أمّا عائشة فإنها اعترفت لعلى عليه السلام يوم الجل بالخطأ ، وسألته العفو ، وقد تواترت الرواية عنها بإظهار الندم ، وأنها كانت تقول : ليتَه كان لى من رسول الله صلى الله عليه وآله بنون عشرة ، كلّهم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام – وشكلتُهم – ولم يكن يومُ الجل ! وأنها كانت تقول : ليتنى مت قبل يوم الجل ، وأنها كانت إذا ذكرت ذلك اليوم تبكى حتى تبلّ تقول : ليتنى مت قبل يوم الجل ، وأنها كانت إذا ذكرت ذلك اليوم تبكى حتى تبلّ خارها . وأمّا الزبير فرجع عن الحرب معترفا بالخطأ لمّا أذكره على عليه السلام مأذكره ، وأمّا طلحة فإنه مر به – وهو صريع – فارس ، فقال له : قف ، فوقف ، ما أذكره . وأمّا طلحة فإنه مر به – وهو صريع – فارس ، فقال له : قف ، فوقف ، قال : من أيّ الفريقين أنت ؟ قال : من أصحاب أمير المؤمنين ، قال : أقيمْذنى ، فأقعده ،

وقال: شيوخنا: ليس لقائل أن يقول : مايروى من أخبار الآحاديتو بتهم لايعارض ماعلم قطعا من معصيتهم . قالوا: لأن التوبة إنما يحكم بها للمكلّف على غالب الظنّ في جميع المواضع، لاعلى القطع، ألا ترى أنا نجور أن يكون من أظهر التوبة منافقاً وكاذبا ، فبان أن المرجع في قبولها في كلّ موضع إنما هو إلى الظنّ ، فجاز أن يعارض ماعلم من معصيتهم بما يظنّ من توبتهم .

**(Y)** 

الأصلا :

ومن كتاب له عليه السلام إليهم بعد فتح البصرة:

وَجَزَاكُمُ اللهُ مِنْ أَهْلِ مِصْرٍ عَن أَهْلِ بَيْتِ نَدِيِّكُمْ أَحْسَرَ. مَا يَجْزِي ٱلْعَامِلِينَ بِطَاعَتِهِ ، وَالشَّاكِرِينَ لِنِعْمَتِهِ ، فَقَدْ سَمِعْتُمْ وَأَطَعْتُمْ ، وَدُعِيتُمْ فَأَجَبْتُمْ .

\* \* \*

#### الشنرع:

موضع قوله: « من أهل مصر » نصب على التمييز، ويجوز أن يكون حالاً . فإن قلت : كيف يكون تمييزا وتقديره : وجزاكم الله متمدّنين أحسن مايجزى المطيع ؛ والتمييز لا يكون إلا جامداً ، وهذا مشتق !

قلت : إنهم أجازواكونَ التمييز مشتقا في نحو قولهم : « ما أنت جارةً » ، وقولهم : « ياسيّداً ماأنت من سيّد » .

وما يجوز أن تكون مصدرية ، أى أحسن جزاء العاملين ، ويجوز أن تكون بمعنى الذى ، ويكون قد حذف العائد إلى الموصول ، وتقديره أحسن الذى المجزى به العاماين .

(٣)

#### الأسل :

ومن كتاب له عليه السلام كتبه لشريح بن الحارث قاضيه:

رُوِى أَنَّ شُرَيْحَ بن الحارث قاضى أمير المؤمنين عَلَيه السَّلاَم الشَّرَى عَلَى عَهِم السَّلاَم الشَّرَى عَلَى عَهم ده داراً بِشَمَانِينَ دِينَاراً ؛ فَبَلَغَهُ ذَلِكَ ، فَاسْتَدْعَى شُرَيْحًا ، وَقَالَ لَهُ : بَلَغَنِي عَهم داراً بِشَمَانِينَ دِينَاراً ، وَكَتَبْتَ لَهَا كِتَابًا ، وَأَشْهَدْتَ فِيهِ شُهُوداً . أَنَّكَ ابْتَعَنْتَ دَاراً بِشَمَانِينَ دِينَاراً ، وَكَتَبْتَ لَهَا كِتَابًا ، وَأَشْهَدْتَ فِيهِ شُهُوداً . فَقَالَ لَهُ شُرَيْحُ : قَدْ كَانَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ المؤمنِينَ ، قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيْهِ نَظَرَ المُغْضَبِ ، ثَمَّ قَالَ لَهُ شَرَيْحُ :

يَاشُرَيْحُ ، أَمَا إِنَّهُ سَيَأْتِيكَ مَنْ لَا يَنْظُرُ فِي كِتَا بِكَ ، وَلَا يَسْأَ لُكَ عَنْ بَيِّنَتِكَ ، حَتَّى يُخْرِجَكَ مِنْهَا شَاخِصاً ، وَيُسْلِهَكَ إِلَى قَبْرِكَ خَالِصاً . فَانْظُو يَاشُرَيْحُ لَا تَسَكُون أَبْتَمَتْ هَذِهِ الدَّارَ مِنْ غَيْرِ مَالِكٍ ، أَوْ نَقَدْتَ الثَّمَنَ مِنْ غَيْرِ حَلاَلِكَ ؛ فَإِذاً أَنْتَ قَدْ خَسَرْتَ دَارَ الدَّنْيَا وَدَارَ الْآخِرَة .

أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَتَيْقَنِي عِنْدَ شِرَاءُ هَذِهِ الدَّارِ بِالدِّرْهَمِ (١) فَمَا فَوْقُ ، والنسخَةُ هذه : هذه النسخة ، فَلَمْ تَرْغَبْ فِي شِرَاء هذه الدَّارِ بِالدِّرْهَمِ (١) فَمَا فَوْقُ ، والنسخَةُ هذه : « هَذَا مَا أَشْتَرَى عَبْدُ ذَلِيلٌ ، مِنْ مَيِّتِ قَدْ أُزْعِجَ لِلرَّحِيلِ . أَشْتَرَى مِنْهُ دَارًا مِنْ دَارِ الْغُرُورِ ، مِنْ جَانِبِ ٱلفَانِينَ ، وَخِطَّةِ ٱلْهَالِكِينِ . وَتَجَمْعُ هذه الدَّارَ حُدُودٌ مِنْ جَانِبِ ٱلفَانِينَ ، وَخِطَّة ٱلْهَالِكِينِ . وَتَجَمْعُ هذه الدَّارَ حُدُودٌ أَرْبَعَةُ : أَكُدُ الأُولُ يَنْتَهِي إِلَى دَوَاعِي الآفَاتِ ، وَأَكُد أُ الثَّانِي يَنْتَهِي إِلَى دَوَاعِي الْمَانِ اللَّيْطَانِ المُغْتِرُ وَأَكِي أَلْهُوكَ الْمُرْدِي ، وَأَكُد أُ الرَّابِعُ يَنْتَهِي إِلَى الشَّيْطَانِ المُغْوى . وَفِيهِ يُشْرَعُ بَابُ هذه الدَّارِ . أَشْتَرَى هَذَا المُغْتَرُ بِالأَمْلِ ، مِنْ هَذَا الشَّيْطَانِ المُغُوى . وَفِيهِ يُشْرَعُ بَابُ هذه الدَّارِ . أَشْتَرَى هَذَا المُغْتَرُ بِالأَمْلِ ، مِنْ هَذَا الشَّيْطَانِ المُغُوى . وَفِيهِ يُشْرَعُ بَابُ هذه الدَّارِ . أَشْتَرَى هَذَا المُغْتَرُ بِالأَمْلِ ، مِنْ هَذَا الشَّيْطَانِ المُغُوى . وَفِيهِ يُشْرَعُ بَابُ هذه الدَّارِ . أَشْتَرَى هَذَا المُغْتَرُ بِالأَمْلِ ، مِنْ هَذَا المُعْتَرُ بِالأَمْلِ ، مِنْ هَذَا المُعْتَرُ اللَّيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي المَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَالِقُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الْهُ اللللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللْهُو

<sup>(</sup>١) مخطوطة النهج: « بدرهم » .

الْمُزْعَجِ بِالْأَجَلِ هَــذِهِ الْدَّارَ بِالْخُرُوجِ مِنْ عِزِّ الْقَنَاعَةِ ، وَالدُّخُولِ فِي ذُلِّ الطَّلَبِ وَالضَّرَاعَةِ ؛ فَمَا أَدْرَكَ هَـَـذَا المُشْتَرَى فِيمَا اَشْتَرَى مِنْ دَرَكٍ . فَعَلَى مُبْلِيلِ أَجْسَامِ الْمُلُوكِ ، وَصَالِبِ نَفُوسِ الجُبَابِرَةِ ، وَمُزيلِ مُلْكِ الْفَرَاعِنَةِ ، مِثْلِ كَسْبرَى وَقَيْصَرَ ، الْمُوكِ ، وَصَالِبِ نَفُوسِ الجُبَابِرَةِ ، وَمُزيلِ مُلْكِ الْفَرَاعِينَةِ ، مِثْلِ كَسْبرَى وَقَيْصَرَ ، وَتَعْرَ ، وَمَنْ جَمَعَ الْمَالَ عَلَى الْمَالِ فَأَ كُثَرَ ، وَمَنْ بَنِي وَشَيَّـد ، وَزَخْرَفَ وَتَبْعَ وَجُمِيلًا إِلَى مَوْقِفِ وَتَبْعَدُ ، وَادَّخْرَ وَاعْتَقَد ، وَنَظَرَ بِزَعْمِهِ لِلْوَلَدِ ـ إِشْخَاصُهُمْ جَمِيعًا إِلَى مَوْقِفِ وَخَيْدَ ، وَادَّخْرَ وَاعْتَقَد ، وَنَظَرَ بِزَعْمِهِ لِلْوَلَدِ ـ إِشْخَاصُهُمْ جَمِيعًا إِلَى مَوْقِفِ الْعَوْضِ وَالْحُسَابِ ، وَمَوْضِعِ الثَّوابِ وَالْعِقَابِ ، إِذَا وَقَعَ الأَمْرُ ، بِفَصْلِ الْقَضَاء ، الْعَوْضِ وَالْحُسَابِ ، وَمَوْضِعِ الثَّوابِ وَالْعِقَابِ ، إِذَا وَقَعَ الأَمْرُ ، بِفَصْلِ الْقَضَاء ، وَخَسِرَ هُمَالِكَ الْمُولُونَ ﴾ .

شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ ٱلْمَقْلُ إِذَا خَرَجَ مَنْ أُسرِ ٱلْهُوَى ، وَسَلِمَ مِنْ عَلاَئِقِ ٱلدُّنْيَا ».

الشنرخ :

#### [نسب شُرَيح وذكر بعض أخباره]

هو شُرَيح بن الحارث بن المنتجع بن معاوية بن جَهْم بن ثَوْر بن عُفير (١) بن عدى ابن الحارث بن مُرّة بن أُدَد الكندى ؛ وقيل إنه حَليفُ لكِنْدة من بنى الرائش . وقال ابن الكلي : ليس اسم أبيه الحارث ، وإتّنما هو شريح بن معاوية ابن ثَوْر .

وقال قوم : هو شُرَيح بن هاني ً .

وقال قوم: هو شريح بن شَرَاحيل. والصحيح أنّه شُرَيح بن الحارث، ويكنى أبا أُميّة. استعمله عمر بن الخطاب على القضاء بالكوفة، فلم يزل قاضياستين سنة، لم يتعطّل فيها إلا ثلاث سنين في فِتْنة ابن الزّبير؛ امتنع فيها من القضاء، ثم استعنى الحجاج من

<sup>(</sup>١) ب: « عقور » ، والصواب ما أثبيته من الاستيماب .

العمل فأعفام، فلزم منزله إلى أن مات ، وعُمّر عمراً طويلا، قيل : إنه عاش مائةسنة وثمانيا وستين ، وقيل مائة سنة ، وتوفّي سنة سبع وثمانين.

وكان خَفيف الرّوح ، مَزّاحا ، فقدم إليه رجلان ، فأقرّ أحدها بما ادّعى بهخصمه، وهو لا يعلم فقضى عليه ، فقال لشُرَيْح : مَنْ شهد عندك بهذا ؟ قال : ابن أخت خالك .

وقيل: إنه جاءته امرأته تبكى وتتظلّم على خَصْمها ، فما رق لها حتى قال له إنسانكان بحضرته : ألا تنظرُ أيُّهـا القاضى إلى بكائها! فقال: إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون .

وأقرّ على عليه السلام شُرَيحا على القضاء: مع مخالفته له في مسائل كثيرة من الفقــه مذكورة في كتب الفقهاء.

واستأذنه شُرَيح وغيره من قُضاة عثمان في القضاء أوّل ماوقعت الفُرْقة ، فقال : اقضو آكماكنتم تَقَضُون حتى تكون للنّاس جماعة ، أو أموت كما مات أصحابي .

وسخط على عليه السلام مرة عليه فطرده عن الكوفة ولم يعزله عن القضاء، وأمره بالقام ببانقيا \_ وكانت قرية قريبة من الكوفة أكثر ساكنها اليهود \_ فأقام بها مدة ، حتى رضى عنه وأعاده إلى الكوفة .

وقال أبو عمر بن عبد البر" في كتاب ' الاستيعاب ، ؛ أدرك شُريح الجاهليّة ، ولا يعد من الصحابة ، بل من التابعين ، وكان شاعرا محسنا ، وكان سِناط الا شعر في وجهد (١).

\* \* \*

 أى يُعلِم عليها علامة بالخطّ ليعمرها ؛ ومنه خطط الكوفة والبصرة .

وزخرف البناء ، أى ذهّب جدرانه بالزّخرف ، وهو الذهب.

ونجّد: فرش المنزل بالوسائد ، والنّجّاد الذي يعالج الفرش والوسائد ويخيطهما ، والتنجيد: النزيين بذلك ، ويجوز أن يريد بقوله: «نجّد» رفع وعلا ، من النّجّد ، وهو للرتفع من الأرض .

واعتقد : جعل لنفسه عُقدة كالضّيُّعة أو الذَّخيرة من المال الصامت .

« و إشخاصهم » مرفوع بالابتداء وخبره الجار المجرور المقدّم ، وهو قوله: « فعلى مبلبل أجسام الملوك». وموضع الاستحسان من هذا الفصل ــ و إن كان كله حسنًا \_أمران:

أحدُها: أنّه عليه السلام نظر إليه نظر مغضَب؛ إنكارا لابتياعه داراً بثمانين دينارا، وهذا يدلّ على زهد شديدٍ في الدنيا واستكثار للقايل منها، ونسبه هذا المشترى إلى الإسراف، وخوف من أن يكون ابتاعها بمال حرام.

الثانى: أنه أملى عليه كتابا زهديًّا وعظيا، مماثلا لكتب الشروط التى تكتب فى ابتياع الأملاك، فإنهم يكتبون: «هذا مااشترى فلان من فلان، اشترى منه دارا من شارع كذا وخطة كذا، ويجمع هذه الدار حدود أربعة، فحد منها ينتهى إلى دار فلان، وحد آخرينتهى إلى ما كان يعرف بفلان، وهو الآن معروف اخرينتهى إلى ملك فلان، وحد آخرينتهى إلى ما كان يعرف بفلان، وطريقها: «اشترى هذا بفلان، وحد آخرينتهى إلى كذا. ومنه شروع باب هذه الدار، وطريقها: «اشترى هذا المشترى المذكور من البائع المذكور جميع الدار المذكورة بثمن مبلغه كذا وكذا دينارا، أو درها؛ فما أدرك المشترى المذكور من درك فرجوع به على من يُوجب الشرع الرجوع به عليه ». ثم تكتب الشهود في آخر الكتاب. شهد فلان ابن فلان بذلك، وشهد فلان ابن فلان بذلك، وشهد فلان ابن فلان بذلك،

فى زمن الصحابة تكتب مثلهاأو نحوها؛ إلاأنّا ماسمعنا عن أحد منهماً له نقل صيغة الشرط الفقهى " إلى معنى آخر كما قد نظمه هو عليه السلام، ولا غرّو فما زال سبّاقًا إلى العجائب والغرائب!

فإِن قلت : لم جعل الشيطان المغوى في الحدّ الرابع ؟

قلت : ليقول : وفيه يشرع باب هذه الدار ، لأنه إذا كان الحدّ إليه ينهى كان أسهل لدخوله إليها ودخول أتباعه وأوليائه من أهل الشيطنة والضلال .

#### الاصل

ومن كتاب له كتبه عليه السلام إلى بعض أمراء جيشه:

قَإِنْ عَادُوا إِلَى ظِلِّ ٱلطَّاعِةِ ، فَذَاكَ ٱلَّذِي نَحُبُّ ، وَإِنْ تَوَافَتِ ٱلْأُمُورُ بِالْقَوْمِ إِلَى اللهَّقَاقِ وَٱلْعِصْيَانِ فَانْهِ لَدْ بَمِنْ أَطَاعَكَ إِلَى مَنْ عَصَاكَ ، وَاسْتَغْنِ بَمِنِ ٱنْقَادَ مَعَكَ ، عَمَّنْ اَللهَ عَمَّنْ مَنْ عَصَاكَ ، وَاسْتَغْنِ بَمِنِ ٱنْقَادَ مَعَكَ ، عَمَّنْ اللهَ عَمَّنْ اللهَ عَمَّنْ اللهَ عَمَّنْ اللهَ عَمَّنْ اللهَ عَمَّنْ مَنْ اللهَ عَمَّنْ اللهَ عَمْنَ اللهَ عَمْنَ اللهَ عَمْنَ اللهَ عَمْنَ اللهَ عَمْنَ اللهَ عَمْنَ اللهُ عَمْنَ اللهُ عَلَيْهُ خَمْرٌ مَنْ مَنْ اللهَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللّهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

\* \* \*

#### الشنخ

انْهِدَ : أَنَّى انْهُضَ . وتقاعس ، أَى أَبْطَأُ وتَأْخُر .

والمتكاره: الذى يخرج إلى الجهاد من غير نيّة وبصيرة ، وإِمَا يخرج كارها مرتابا ، ومثل قوله عليه السلام: « فإنّ المتكاره مغيبه خير من مشهده ، وقعوده أغنى من شهوضه » قوله تعالى : ﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَازَادُوكُمْ إِلّا خَبَالًا ﴾(١) .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ٤٧ :

( 6 )

### الأصل :

ومن كتاب له عليه السلام إلى الأشعث بن قيس ، وهو عامل أذر بيجان : وَإِنْ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ ، وَلَكِنَهُ فِي عُنْقِكَ أَمَانَةٌ ، وَأَنْتَ مُسْتَرَعًى لِنَ فَوْقَكَ ، وَلَا تَعْمَلَكَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَفْتَاتَ فِي رَعِيَّةٍ ، وَلَا تَعْمَلُورَ إِلَّا بِوَ ثِيقَةٍ ، وَفِي يَدَيْكَ مَللُ مِنْ فَوْقَكَ ، لَيْسَ لَكَ أَنْ تَفْتَاتَ فِي رَعِيَّةٍ ، وَلَا تَعْاطِرَ إِلَّا بِوَ ثِيقَةٍ ، وَفِي يَدَيْكَ مَللُ مِنْ فَوْقَكَ ، لَيْسَ لَكَ أَنْ تَفْتَاتَ فِي رَعِيَّةٍ ، وَلَا تَعْاطِرَ إِلَّا بِوَ ثِيقَةٍ ، وَفِي يَدَيْكَ مَللُ مِنْ مَالِ اللهِ تعالَى ، وَأَنْتَ مِنَ خُزَّ اللهِ حَتَّى تُسَلِّمَهُ إِلَى اللهِ وَلَعَلَى أَلًا أَكُونَ عَشَرَ مَلَكَ لَكَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

45 46 .

### الشنح:

قد ذكرنا نسب أشعث بن قيس فما تقدم .

وأذربيجان : اسم أمجمى عير مصروف ، الألف مقصورة ، والذال ساكنة . قال سا :

وأَذْرَبيجَانَ احتيالُ ، بعد ما كانت معرَّس عِبرةٍ ونَكَالِ<sup>(۱)</sup> وقال الشّماخ:

تَذَكَّرَتُهَا وَهْنَا وَهْنَا وَقَدَ حَالَ دُونِهَا قُرَى أَذْرَ بِيجَانَ الْمُسَالِحُ وَالْجَالُ (٢) والنّسبة إليه أَذْرِيّ بسكون الذال ، هكذا القياس ، ولكن المروى عن أبي بكر في الكلام الذي قاله عند موته: « ولتألمُنَّ النّومَ على الصُّوف الأذَرِيّ » بفتح الذال . والطُّمعة بضم الطاءالمهملة: المأكلة، ويقال: فلان خبيث الطُّعمة، أي ردي الكسب. والطُّعمة بالكسر لهيئة النطقم ، يقول: إنّ علك لم يسوّغه الشرع والوالي من قبل إياه ؛ والطُّعمة بالكسر لهيئة النطقم ، يقول: إنّ علك لم يسوّغه الشرع والوالي من قبل إياه ؛ والله من قبل الله ويقائه . ويقائه . ويقائه . وفي الله الله الله وقبل الله وقبل الله والله والله ويقائه . ويقائه ويقائه ويقائه ويقائه ويقائه . ولم أجده في ديوانه .

ولاجعله لك أكلاً ؛ ولكنه أمانة في يدك وعنقك للمسلمين ، وفوقك سلطان أنت لهرعية فليس لك أن تفتات في الرعية الذين تحت يدك ، يقال : افتات فلان على فلان ، إذافعل بغيرإذ نه ماسبيله أن يستأذنه فيه ، وأصله من الفَو ْتوهو السَّبْق، كأنه سبقه إلى ذلك الأمر وقوله : « ولا تخاطر والا بوثيقة » ، أى لاتقدم على أمر مَخوف فيما يتعلق بالمال الذي تتولاه إلا بعد أن تتوثق لنفسك ، يقال: أخذ فلان بالوثيقة في أمره ، أى احتاط مم قال له : « ولعلى لاأكون شرَّ ولاتك » وهو كلام يطيّب به نفسه ويسكّن به جأسَه ، لأنّ في أول الكلام إيحاشا له ، إذ كانت ألفاظه تدلّ على أنّه لم يرء أمينا على المال ، فاستدرك ذلك بالكامة الأخيرة ، أى ربّ بما تحمد خلافتي وولايتي عليك ، وتصادف منى إحسانًا إليك ، أى عسى ألّا يكون شكرك لهمان ومَنْ قبله أكثر من شكرك لي، وهذا من باب وعدك الخقي ، وتسمّيه العرب المُلث .

### وأول هـــذا الكتاب:

« من عبد الله على أمير المؤمنين إلى الأشعث بن قيس . أمّا بعد ، فلولا هَذات وهَنات كانت منك ، كنت المقدّم في هذا الأمر قبل الناس ، ولعل أمراكان يحمل بعضه بعضا إن اتقيت الله عز وجل ، وقد كان من بيعة النّاس إبّاى ماقدعامت ، وكان من أمر طلحة والزبير ماقد بلغك ، فحرجت إليهما ، فأ بلغت في الدُّعاء ، وأحسنت في البقيّة ، وإن عملك ليس لك بطعمة ... » ، إلى آخر الكلام ، وهذا الكتاب كتبه إلى الأشعث ابن قيس بعد انقضاء الجل .

(7)

#### الأصل :

## ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية :

إِنّهُ بَا يَعَنِى ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ بَا يَعُوا أَبَا بَكُرِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلَى مَا بَايَعُوهُمْ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَسَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ ، ولَا لِلْغَائِبِ أَنْ يَرُدُّ ، وَإِنّهَ الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ، فَإِن ٱخْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمَّوْهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِلَهِ رِضًا ، فَإِنْ خَرَجَ عَنْ وَالْأَنْصَارِ ، فَإِن ٱخْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمَّوْهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِللهِ رِضًا ، فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجْ بِطَعْنِ أَوْ بِدْعَةٍ رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ ، فَإِنْ أَبَى قَا تَلُوهُ عَلَى اتّبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلِ ٱللوَّمِينِينَ ، وَوَلَّاهُ ٱللهُ مَا تَوَلَّى .

وَلَعَمْرَى يَا مُعَاوِيَةُ ، لئِنْ نَظَرْتَ بِعَقْلِكَ دُونَ هَوَاكَ ، لَتَجَدَّنَى أَبْرَأَ النَّاسِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ ، وَلَتَعْلَمَنَّ أَنِّى كُنْتُ فِي عُزْلَةٍ عَنْهُ ، إِلَّا أَنْ تَتَجَنَّى ؛ فَتَجَنَّ مَا بَدَالَكَ ! وَالسَّلَامُ .

**带 茶 茶** 

## النبيرنع :

قد تقدّم ذكرُ هذا الكلام في أثناء اقتصاص مراسلة أمير المؤمنين عليه السلام معاوية بجرير بن عبد الله البَجَلِيّ ، وقد ذكره أرباب السّيرة كلّهم ، وأورده شيوخنا المتحلّمون في كتبهم احتجاجا على صحـة الاختيار ، وكونه طريقا إلى الإمامة ، وأول الكتاب :

« أما بعد ، فإن بيعتى بالمدينة لزمتْك وأنت بالشام ، لأنه بايعنى القومُ الّذين بايعوا . . » إلى آخر الفصل . والمشهور المروى : « فإن خرج من أمرهم خارجٌ بطعن أو رغبة » ، أى رغبة عن ذلك الإمام الذى وقع الاختيار له .

والمروى بعد قوله: « ولاه الله بعد ما تولى » » « وأصلاه جهنم وساءت مصيرا » ، وإنّ طلحة والزّ بَيرَ بايعانى ثم نقضاً بَيْعتى ، فكان نقضُهما كردّتهما ، فجاهدتهما على ذلك حتى جاء الحقّ وظهر أمر الله وهم كارهون . فادخل فيما دخل فيه المسلمون ، فإنّ أحب الأمور إلى فيك العافية ، إلّا أن تتعرّض للبلاء ، فإن تعرّضت له قاتلتك ، واستعنت بالله عليك ، وقد أكثرت في قتلة عثمان ، فادخل فيما دخل النّاسُ فيه ، ثم حاكم القوم إلى أحراك وإيّاهم على كتاب الله ، فأمّا تلك الّـتي تريدها فحد عة الصبي عن اللّبن ، ولعمرى يا معاوية إن نظرت بعقلك . . . » إلى آخر الكلام .

وبعده: « واعلم أنّك من الطُّلقاء الذين لاتحلّ لهم الخلافة، ولاتعترض بهم الشورى، وقد أرسلتُ إليك جريرَ بنَ عبد الله البَجَليّ ، وهو من أهل الإيمان والهجرة ، فبايع ولا قوة إلا بالله » .

واعلم أن هذا الفصل دال بصريحه على كون الاختيار طريقا إلى الإمامة كما يذكره أصحابنا المتكلمون ، لأنه احتج على معاوية ببيعة أهل الحل والعقد له ، ولم يراع في ذلك إجماع المسلمين كلمهم ، وقياسه على بيعة أهل الحل والعقد لأبى بكر ، فإنه ما رُوعي فيها إجماع المسلمين ، لأن سعد بن عُبادة لم يبايع ، ولا أحد من أهل بيته وولده ، ولأن عليًا وبنى هاشم ومَن انصوى إليهم لم يبايعوا في مبدأ الأمر ، وامتنعوا ؛ ولم يتوقف المسلمون في تصحيح إمامة أبى بكر وتنفيذ أحكامه على بيعتهم ، وهذا دليل على صحة الاختيار وكونه طريقا إلى الإمامة ، وأنه لا يقدح في إمامته عليه السلام امتناع معاوية من البيعة وأهل الشام ؛ فأما الإماميّة فتحمل هذا الكتاب منه عليه السلام على التقيّة ، وتقول : إنه ما كان يمكنه الإماميّة فتحمل هذا الكتاب منه عليه السلام على التقيّة ، وتقول : إنه ما كان يمكنه

أن يصرّح لمعاوية في مكتوبه بباطن الحال ، ويقول له : أنا منصوص على من رسول الله صلى الله عليه وآله ، ومعهود إلى المسلمين أن أكون خليفةً فيهم بلا فصل ، فيكون في ذلك طعن على الأئمة المتقدّمين ، وتفسد حاله مع الذين بايعوه من أهل المدينة ؛ وهذا القول من الإماميّة دعوى لو عضدَها دليل لوجب أن يقال بها ، ويُصار إليها ؛ ولكن لا دليل لهم على مايذهبون إليه من الأصول التي تسوقهم إلى خَمْلِ هذا الكلام على التّقيّة .

فأما قوله عليه السلام: « وقد أكثرتَ فى قَتَلَة عثمان ، فادخل فيما دخل فيه المسلمون ، ثم حاكم القوم إلى أحملك و إيّاهم على كتاب الله » ، فيجب أن يذكر فى شرحه ما يقول المتكلّمون فى هذه الواقعة .

قال أصحابنا المعتزلة رحمهم الله: هذا الكلام حقّ وصواب، لأن أولياء الدّم بجب أن يبايعوا الإمام ويدخلوا تحت طاعته، ثم يرفعوا خصومهم إليه، فإنْ حَكَم بالحق استديمت إمامته، وإن حادَ عن الحق انقضت خلافته، وأولياء عثمان الذين هم بنوه لم يبايعوا عليًا عليه السلام، ولا دَخَلوا تحت طاعته ثم من وكذلك معاوية ابن عم عثمان لم يبايع ولا أطاع ؟ فمطالبتهم له بأن يقتص لهم من قاتلي عثمان قبل بيعتهم إياه وطاعتهم له ظلم منهم وعدوان.

فإن قلت : هب أنّ القصاص من قتلة عثمان موقوف على ماذكره عليه السلام ؟ أماكان يجبُ عليه لامن طريق القصاص أن ينهى عن المنكر ! وأنتم تذهبون إلى أنّ النّهى عن المنكر واجب على مَنْ هو سُوقة ، فكيف على الإمام الأعظم !

قلت: هذا غير وارد هاهنا ، لأن النهى عن المنكر إلى يجب قبل وقوع المنكر، الكيلا يقع ، فإذا وقع المنكر ، فأى نهى يكونُ عنه ! وقد نهى على على عليه السلام أهل مصر وغيرَهم عن قتل عمان قبل قتله مرارا ، ونابذهم بيده ولسانه وبأولاده فلم يغن

شيئًا، وتفاقم الأمر حتى قُتِل؛ ولا يجب بعد القتل إلا القصاص، فإذا امتنع أوليا الدم من طاعة الإمام لم يجب عليه أن يقتص من القاتلين، لأن القصاص حقهم، وقد سقط ببغيهم على الإمام وخروجهم عن طاعته. وقد قلنا نحن فيا تقدم: إن القصاص القط ببغيهم على الإمام وخروجهم عن طاعته وقد قلنا نحن فيا تقدم: إن القصاص إلى يجب على مَن باشر القتل؛ والذين باشروا قتل عمان تُوتِلوا يوم قتل عمان في دارعمان، والدين كان معاوية يطالبهم بدم عمان لم يباشروا القتل، وإنما كثروا السواد وحصروه والذين كان معاوية يطالبهم بدم عمان لم يباشروا القتل، وإنما مَنْ تسور عليه داره ولم ينزل عليه وشتموه وتوعدوه، ومنهم مَنْ تسور عليه داره ولم ينزل فضر محضر قتله ولم يشرك فيه، وكل هؤلاء لا يجب عليهم القصاص في الشرع.

\* \* \*

# [ جرير بن عبد الله البجليّ عند معاوية ]

وقد ذكر نا فيما تقدّم شرح حال جرير بن عبد الله البَجليّ في إرسال عليّ عليه السلام إيّاه إلى معاوية مستقصى .وذَكرَ الزُبير بن بكّار في '' الموفقيات ''أنّ علياعليه السلام لم بعث جريرا إلى معاوية ، خرج وهو لا يرى أحداً قد سبقه إليه ، قال : فقدمت على معاوية فوجدته يخطب النّاس وهم حوله يبكون حول قميص عثمان وهو معلّق على رُمح خضوب بالدّم ؛ وعليه أصابع زوجته نائلة بنت القرافصة مقطوعة ، فدفعت إليه كتاب على عليه السلام ، وكان معى في الطريق رجل يسير بسيرى ، ويقيم بمقامى ، فمَثل بين بديه في تلك الحال وأنشده :

إِنّ بنى عمّك عبدِ الطّلبْ هُ قَتُلُوا شَيخَكُمُ غيرَ كَذِبْ \* وأنت أوْلَى النّاس بالوَثْب فَيْبْ \*

وقد ذكرنا تمامَ هذه الأبيات فيما تقدم .

قال ثم دفع إليه كتابا من الوليد بن عُقْبة بن أبى مُعيط؛ وهو أخو عثمان لأمّه، م

\* مُعَاوِىَ إِنَّ الْمُلكَ قد جُبَّ عَارِبُهُ \*

الأبيات التي ذكرنا فيما تقدم.

قال : فقال لى معاوية : أقم فإِنّ الناس قد نفروا عند قتــل عثمان حتى يسكنُوا . فأقمت أربعة أشهر ، ثم جاءه كتاب آخر من الوليد بن عُقبة ، أوّله :

أَلا أَبِلِعَ مُعَاوِيةً بِنَ حَرْبٍ فَإِنَّكَ مِن أَخِي ثَقَةً مُلِيمُ (1) قَطْعَتَ الدَّهِرَ كَالسَّدِم المعنَّى تُهَدِّر في دمشق ولا تَرِيمُ (٢) وإنَّكُ والكتابَ إلى عليِّ كَدَابِغَةٍ وقد حَلِم الأَديمُ (٣) فلو كنتَ القتيلَ وكان حيًّا لشَمَرَ لا أَلفُ ولا سَتُومُ (١)

قال : فلمّا جاءه هذا الكتاب وصل بين طُومارين (٥) أبيضين ، ثم طواها وكتب عنوانهما .

<sup>(</sup>١) المليم : من وقع منه ما يلام عليه .

<sup>(</sup>٢) السَّدْم في الْأَصْل : الذي يرغب عن فحلته ، فيحال بينهِ وبين الآفة؛ والبيت في اللسان ١٧٦: ١٥

<sup>(</sup>٣) يقول : أنت تسعى في إصلاح أمر قد تم فساده كالمرأة التي تدبغ الأديم الحلم الذي وقعت فيه الحلمة ( وهي دودة ) فنقبته وأفسدته فلا ينتفع به . وقد وردت الأربعة في اللسان ( حلم ) ، وذكر بعدها :

لَكَ ٱلْوَيْلَاتُ أَقْحِمْهَا عَلَيْهِمْ فَخَيْرُ ٱلطَّالِي ٱلتِّرَةِ ٱلْفَشُومُ فَخَيْرُ ٱلطَّالِي ٱلتِّرَةِ ٱلْفَشُومُ فَقَوْمُكَ بالمدينَةِ قد تَرَدَّوْا فَهُمْ صَرْعَى كَأَنَّهُمُ ٱلْهَشِيمُ (٤) رواية هذا البيت في اللسان:

وَ فَكُوْ كُنْتَ ٱلْمُصَابَ وَكَانَ حَيًّا تَجُرَّدَ ، لا أَلْفُ وَلا سَنُومُ

<sup>(</sup>٥) الطومار: الصحيفة.

« من معاوية بن أبي سفيان إلى على " بن أبي طالب » .

ودفعهما إلى ، لاأعلم مافيهما ، ولا أظنهما إلا جواباً ، وبعث معى رجلاً من بنى عُبْس لا أدرى مامعه ، فحرجنا حتى قدمنا إلى الكوفة ، واجتمع الناس فى السجد ، لايشكُون أنها بيعة أهل الشام ؛ فلما فتح على عليه السلام الكتاب لم يجد شيئاً ، وقام العبسى ، وفقال: مَن هاهنا من أحياء قيس ، وأخص من قيس غطفان ، وأخص من غطفان عَبْسا ؟ إنى أحلف بالله لقد توكت تحت قيص عُمان أكثر من خسين ألف شيخ خاصبي لحاهم بدموع أعيبهم ، متعاقدين متحالفين ، ليقتلن قَتَلَته في البر والبحر ، وإني أحلف بالله ليقتحمنها عليكم ابن أبى سفيان بأكثر من أربعين ألفا من خصيان الخيل ، فماظنكم بعد بما فيها من الفحول . ثم دفع إلى على عليه السلام كتابا من معاوية ففتحه فوجد فيه :

وفيه اجتداع للأنوف أصيلُ تكادُ لها صُمُ الجبالِ تَزُولُ أتانى أمر فيه للنفس غُمّة أسلام مصاب أمير المؤمنين وَهَـدَة وَقَدَ ذَكُرنا هذا الشعر فيما تقدّم.

٧

الأصلل

ومن كتاب منه عليه السلام إليه أيضا:

أُمَّا بَعْدُ فَقَدْ أَتَّذِنِي مِنْكَ مَوْعِظَةٌ مُوَصَّلَةٌ ، وَرِسَالَةُ مُحَبَّرَةٌ ، نَمَّقْتُهَا بِضَلَالِكَ ، وَأَمْضَيْتُهَا بِسُوء رَأْ يِكَ . وَكِتابُ امْرِ يَ لَيْسَ لَهُ بَصَرْ يَهْدِيهِ ، وَلَا قائِدُ يُرْشِدُهُ ، وَأَمْضَيْتُهَا بِسُوء رَأْ يِكَ . وَكِتابُ امْرِ يَ لَيْسَ لَهُ بَصَرْ يَهْدِيهِ ، وَلَا قائِدُ يُرْشِدُهُ ، وَمَا يَعْمَلُ اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

\* \* \*

الشنرئح

موعظة موصّلة ، أى مجموعة الألفاظ من هاهنا وهاهنا ، وذلك عيب في الكتابة والخطابة ، وإيما الكاتب من يرتجل فيقول قولاً فصلاً ، أو يروى فيأتى بالبلايع المستحسن، وهو في الحالين كليهما ينفق من كيسه ، ولا يستعير كلام غيره .

والرسالة الحبّرة : المزيّنة الألفاظ ؛ كأنه عليه السلام يشير إلى أنه قد كان يظهر عليها أثر التكلّف والتصنّع .

والتّنميق: التزيين أَيْضا .

وهَجَر الرّجل، أى هَذَى، ومنه قوله تعالى في أحد التفسيرين: ﴿ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَوْجُوراً ﴾ (١).

واللَّاغط: دو اللفط، وهن الصوت والجلبة.

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان ٣٠ .

وخَبَط البعير فهو خابط، إذا مشى ضالًا فخبط بيدْيه كلَّ ما يَلْقـاه، ولا يتوقَّى شيئًا .

\* \* \*

وهذا الكتاب كتبه على عليه السلام جوابًا عن كتاب كتبه معاوية إليه فى أثناء حرب صِفِّينَ بل فى أواخرها ، وكان كتاب معاوية :

«من عبد الله معاوية بن أبي سفيان إلى على بن أبي طالب ، أما بعد ، فإن الله تعالى يقول في محم كتابه : ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيكَ وَ إِلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِن الله تعالى يقول في محم كتابه : ﴿ وَلَقَدْ أُوحِي الله والله والله أَشْرَكُتَ لَيَحْبَطْنَ عَمَّاكُ وَلَتَكُونَن مِنْ النَّاسِرِين ﴾ (١) ، وإنى أحدً رك الله أن تحبط عبلك وسابقتك بشق عصا هذه الأمّة و تفريق جماعتها ، فاتق الله واذكر موقف القيامة ، وأقلع عمّا أسرفت فيه من الخوص في دماء المسلمين ، وإنّى سمعت رسول الله عليه وآله يقول : « لو تمالاً أهل صَنْعاء وعَدَن على قتل رجل واحد من المسلمين وسادات صلى الله عليه وآله يقول : « لو تمالاً أهل صَنْعاء وعَدَن على قتل اعلام المسلمين وسادات لأكبّهم الله على مناخره في النار » ، فكيف يكون حال من قتل أعلام المسلمين وسادات المهاجرين ، بله ماطّحنت رحاً حر به من أهل القرآن ، وذي العبادة والإيمان ، من شيخ كبير ، وشاب غرير ، كلّهم بالله تعالى مؤمن ، وله مخلص ، وبرسوله مقرّعارف! فإن كنت قريباً أبا حسن إنما تحارب على الإمرة والخلافة ، فَلَعَمْري لو صحّت خلافتك لكنت قريباً من أن تعذر في حرب المسلمين ، ولكنّها ماصحت لك ؛ أنّى بصحّتها وأهلُ الشام لم من أن تعذر في حرب المسلمين ، ولكنّها ماصحت لك ؛ أنّى بصحّتها وأهلُ الشام لم يذخلوا فيها ، ولم يرتضوا بها ! وخف الله وسطّواته ، واتّق بأسّه ، و نكاله ، وأغيدْ سيفك عن الناس ، فقد والله أ كلنّهم الحرب ، فلم يَبقَ منهم إلا كالثّمد في قرارة الغدير . والله المستعان » :

فكتب على" عليه السلام إليه جوابا عن كتابه .

<sup>(</sup>١) سورة الزمر : ٦٥ .

من عبد الله على أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان : « أمّا بعد فقد أتدني منك موعظة موصّلة ، ورسالة محبّرة ، ، وهم المضلاك ، وأمضيتها بسوء رأيك، وكتاب امرى ليس له بَصَر مهديه ، ولا قائد يُرشده ، دعاه الهوى فأجابه ، وقاده الضلال فاتبعه ، فَهَجَر لا يُطا ، وضل خابطا ، فأمّا أمر ك لى بالتقوى فأرجو أن أكون من أهلها ، وأمّا تحذير ك إياى أن من أن أكون من الذين إذا أمر وا بها أخذتهم العزة بالإنهم . وأمّا تحذير ك إياى أن يحبط عملى وسابقتي في الإسسلام ، فلَعمرى لوكنت الباغي عليك ، لكان لك أن يحبط عملى وسابقتي في الإسسلام ، فلَعمرى لوكنت الباغي عليك ، لكان لك أن أمر الله في دلك ، ولكتي وجدت الله تعالى يقول : ﴿ فَقَا تِلُوا ٱلّذِي تَبغي حَتَى تَغِيًّ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَي اللهُ الله الفئة الباغية فوجدناها الفئة التي أنت فيها ، لأن بيعتى بالمدينة لوأنت أمير لعمر على الشام ، بالمدينة لوأنت أمير لعمر على الشام ، وكا لزمت يزيد أخاك بيعة عمر وهو أمير لأبي بكر على الشام . وأمّا شق عصا هذه الأمّة ، فأنا أحق أن أنهاك عند بقتالهم و قَتْلهم ، وقال لأسحابه : « إنّ فيكم مَنْ يقاتل عَلَى تأويل عليه وآله أمر ني بقتالهم و قَتْلهم ، وقال لأسحابه : « إنّ فيكم مَنْ يقاتل عَلَى تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله » ، وأشار إلى وأنا أولى من اتبع أمره .

وأما قولك: إنّ بيعتى لم تصحّ لأن أهل الشام لم يدخلوا فيها! كيف وإنما هى بيعة واحدة ، تلزم الحاضر والغائب ، لأيكنَّى فيها النظر ، ولا يستأنف فيها الخيار ، الخارج منها طاعن ، والمروِّى فيها مُداهن . فاربَع على ظَلْعِك ، والزع سِربال عَبيك ، واترك مالا جَدوَى له عليك ، فليس لك عندى إلّا السيف، حتى تني إلى أمرالله صاغرا ، وتدخل في البيعة راغما . والسلام » .

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات ٩

### الأصل

ومن هذا الكتاب:

لِأَنَّهَا بَيْعَةُ وَاحِدَةُ لَا يُتَنَّى فِيهَا ٱلنَّظَرُ ، وَلَا يُسْتَأْنَفُ فِيهَا ٱلْخَيَارُ ، ٱلْخَارِجُ مِنْهَا طَاعِنْ ، وَالْمَرَوِّى فِيهَا مُدَاهِنْ .

# الشُّنِحُ :

لايثنى فيها النظر ، أى لايعاود ولا يراجع ثانية . ولا يستأنف فيها الخيار :ايس بعد عقدها خيار لمن عقدها ولا لغيرهم ، لأنها تلزم غير العاقدين كما تلزم العاقدين ، فيسقط الخيار فيها ، الخارج منها طاعن على الأمّة ، لأنهم أجمعوا على أنّ الاختيار طريق الإمامة . والمروّى فيها مداهن ، أى الذى يرتنى ويبطى ، عن الطاعة ويفكر ، وأصله من الروية . والمداهن : المنافق .

 $(\Lambda)$ 

#### الأصل :

ومن كتاب له عليه السلام إلى جرير بن عبد الله البَجَلَى لما أرسله إلى معاوية :

أَمَّا بَعْدُ ، فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي فَاحْمِل مُعَاوِيَةَ عَلَى ٱلْفَصْلِ ، وَخُذْهُ بِالْأَمْرِ ٱلجُزْمِ ، ثُمَّ خَيْرُهُ بَيْنَ حَرْبٍ مُجْلِيَةٍ ، أَوْ سِلْمٍ مُغْزِيَةٍ ، فَإِن ٱخْتَارَ ٱلحُرْبَ فَٱنْبِذْ إِلَيْهِ ، وَإِن ٱخْتَارَ ٱلطَّهُمَ فَخُذْ بَيْعَتَهُ . وَٱلسَّلَامُ .

\* \* \*

## الثينع :

قد تقدّم ذكر نَسب جرير بن عبد الله البَجَليّ .

وقوله عليه السلام: « فاحمل معاوية على الفَصْل » ، أى لا تتركه متلكمًا متردّدا ، يُطْمِعُك تارة ويؤيسك أخرى ، بل احمله على أمر فَيْصَل ٍ ، إمّا البَيْعة ، أو أن يأذَن بالحرب .

وكذلك قوله: « وخذه بالأمر الجزم » ، أى الأمر المقطوع به ، لا تكنْ ممن يُقدِّم رِجْلا ويؤخِّر أخرى ، وأصل الجزْم القطع .

وحرب مُعْلِيَة : تُجْـلِي المةهورين فيها عن ديارهم ، أى تُخرِجهم .

وسِلْم مخزية ، أى فاضحة ؛ و إنما جعلها مخزية لأن معاوية امتنع أولا من البَيْعة ؛ فإذا دخل في السِّلْم فإنما يدخل فيها بالبيعة ، وإذا بايع بعد الامتناع ؛ فقد دخل تحت الهَضْم ورَضَى بالضَّم ؛ وذلك هو الخِزْى .

قوله « فانبِذ إليه » من قوله تعالى : ﴿ فَأَنْبِذْ إِلَيْهُمْ عَلَى سَواء ﴾ (١) وأصله العهد والهدنة وعقد الحِلف يكون بين الرجلين أو بين القبيلتين ، ثم يبدو لهما فى ذلك فينتقلان إلى الحرب فينبذ أحدُها إلى الآخر عهده ، كأنه كتاب مكتوب بينهما قد نبذه أحدُها يوم الحرب وأبطله ، فاستعير ذلك للمجاهرة بالعداوة والمكاشفة ، ونسخ شريعة السلام السابقة بالحرب المعاقبة لها .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ٥٨ .

(9)

الأصل :

ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية :

فَأَرَادَ قَوْمُنَا قَتْلَ نَبِيِّنَا ، وَأُجْتِياَحَ أَصْلِنَا ، وَهَمُّوا بِنَا ٱلْهُمُومَ ، وَفَعَلُوا بِنَا ٱلْأُمُومَ ، وَفَعَلُوا بِنِنَا ٱلْمُمُومَ ، وَأَوْقَدُوا ٱلْأَفَاعِيلَ ، وَمَنَعُونَا ٱلْعَذْبَ ، وَأَحْلَسُونَا ٱلْخُوْفَ ، وَأَضْطَرُ وْنَا إِلَى جَبَلٍ وَعْرٍ ، وَأَوْقَدُوا لِنَا نَارَ ٱللهِ عَبْلِ وَعْرٍ ، وَأَوْقَدُوا لَنَا نَارَ ٱللهِ عُرْب .

فَعَزَمَ اللهُ لَنَا عَلَى الذَّبِّ عَنْ حَوْزَتِهِ ، وَالرَّمْيِ مِنْ وَرَاءِ حَوْمَتِهِ ، مُوْمِنْنَا يَبْغِي بِذَلِكَ الْأَجْرَ ، وَكَافِرُنَا يُحَامِي عَنِ الْأَصْلِ ، وَمَنْ أَسْكُمَ مِنْ قُرَيْشٍ خِلْوْ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ بِحِلْفٍ يَمْنَعُهُ ، أَوْ عَشِيرَةٍ تَقُومُ دُونَهُ ، فَهُوَ مِنَ الْقَتْلِ بِمَكَانِ أَمْنِ .

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِذَا الْحَرَّ الْبَاسُ ، وَأَحْجَمَ النَّاسُ ، قَدَّمَ أَهْلَ بَيْتِهِ فَوَقَى بِهِمْ أَصْحَابَهُ حَرَّ السُّيُوفِ وَالْأُسِنَّةِ ، فَقُتِلَ عُبَيْدَةُ بْنُ الخَارِثِ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَقُتِلَ حَمْزَةُ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَقُتِلَ جَمْفَرْ يَوْمَ مُؤْتَةً ، وَأَرَادَ مَنْ لَوْ شِئْتُ ذَكُرْتُ الشّهُ مِثْلَ اللّهِ عَلْمَ أَكُونَ الشّهَا وَقُتِلَ جَمْفَرْ يَوْمَ مُؤْتَةً ، وَأَرَادَ مَنْ لَوْ شِئْتُ ذَكُرْتُ الشّهَا مَنْ اللّهُ مَعْلَدُ ، وَمَنيئَتَهُ أُخِرَتْ .

فَيَاعَجَبَا لِلدَّهْرِ ! إِذْ مِرْتُ يُقْرَنُ بِي مَنْ لَمْ يَسْعَ بِقَدَمِي، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ كَسَا بِقَتِي الَّـتِي لَا يُدْلِي أَحَدُ مِيثْلِهَا ، إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ مُدَّاعٍ مَالَا أَعْرِفُهُ ، وَلَا أَظُنُّ ٱللهَ يَعْرِفُهُ . وَٱكُمْهُدُ لِللهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ .

وَأَمَّا مَاسَأَ لْتَ مِنْ دَفْعِ قَتَلَةِ عُثْمَانَ إِلَيْكَ ، فَإِنِّى نَظَرْتُ فِي هَذَا ٱلْأَمْرِ ، فَلَمْ أَرَهُ يَسَّمُنِى دَفْعُهُمْ إِلَيْكَ وَلَا إِلَى غَيْرِكَ ، وَلَمَوْى لَئِنْ لَمْ تَنْزِعْ عَنْ غَيِّكَ وَشَقَاقِكَ ، لَرَهُ يَسَّمُنِى دَفْعُهُمْ غَنْ قَلِيلٍ يَظْلُبُونَكَ ، لَا يُكَمِّلُهُونَكَ طَلَبَهُمْ فِي بَرِّ وَلَا بَحْرٍ ، وَلَا جَبَلِ لَتَعْرِ فَنَهُمْ عَنْ قَلِيلٍ يَظْلُبُونَكَ ، لَا يُكَمِّلُهُونَكَ طَلَبَهُمْ فِي بَرِ وَلَا بَحْرٍ ، وَلَا جَبَلِ

وَلَا سَهُلٍ ، إِلَّا أَنَّهُ طَلَبُ يَسُوءِكَ وَجْلَدَانُهُ ، وَزَوْرٌ لَا يَسُرُّكَ لُقْبِانُهُ . وَالسَّلَامُ لِأَهْلِهِ .

\* \* \*

### الشِّنحُ:

قوله عليه السلام : « فأراد قومنا » ، يعني قريشا .

والاجتياح: الاستئصال ، ومنه الجائحة وهى السَّنَة ، أو الفتنة التي تجتاح المال أو الأنفس.

قوله: « ومنعونا العذب » ، أى العيش العذب . لا أنَّهم منعوهم الماء العَدْب ، على أنه قد نقل أنَّهم منعوا أيام الحصار في شِعْب بني هاشم من الماء العذب .

وسنذكر ذلك .

قوله: «وأحلسونا الخوف» ، أى ألزموناه . والحِلْس : كساء رقيق يكون تحت برذعة البعير . وأحلاس البيوت : ما يُبسَط تحت حُرِّ الثياب ، وفي الحديث: «كن حِلْس بيتك» ، أى لا تخالط النّاس واعتزلْ عنهم ، فلما كان الحِلْس ملازماً ظهر البعير ، وأحلاس البيوت ملازمة لها ، قال : « وأحلسونا الخوف» ؛ أى جعلوه لنا كالحِلْس الملازم .

قوله: « واضطرونا إلى جبل وعر » ، مَثَل ضرَبَه عليه السلام لخشونة مُقامِهم وشَظَف منزلهم ، أى كانت حالنا فيه كحال من اضطر إلى ركوب جبل وَعْر ، ويجوز أن يكون حقيقة لا مثلا ، لأن الشّعب الذي حصروهم فيه مَضِيق بين جبلين .

قوله: « فعزم الله لنا » ، أى قضى الله لنا ، ووفّقنا لذلك ، وجعلنا عازمين عليه . والحوّزة: الناحية ، وحوزة الملك : كَيْضته .

وحومة الماء والرمل : معظمه .

والرمى عنها: المناضلة والحجاماة ، ويروى: « والرمى من وراء حرمته »، والضمير في «حوزته » و « حومته » راجع إلى النبي صلى الله عليه وآله ، وقد سبق ذكره، وهوقوله: « نبينا » ويروى » والرسيما » .

وقال الراوندى: «وهمتُّوا بنا الهموم »، أى همُّوا نزول الهم بنا، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. وليس ماقاله بجيّد بل « الهموم » منصوب هاهنا على المصدر، أى همّوا بنا هموما كثيرة، وهمّوا بناأى أرادوا مهبّنا ، كقوله تعالى: ﴿ وهم ّ بها ﴾ المعموم التعميد أصابنا ، وإنما أدخل لام التعريف في الهموم ، أى هموا بنا تلك الهموم التي تعرفونها ، فأتى باللام ليكون أعظم وأكبر في الصدور من تنكيرها ، أى تلك الهموم معروفة مشهورة بين الناس لتكرّر عزم المشركين في أوقات كثيرة مختلفة على الإيقاع .

وقوله: « وفعلوا بنا الأفاعيل » ، يقال لمن أثروا آثارا منكرة : فعلوا بناالأفاعيل، وقل أن يقال ذلك في غيرالضرروالأذى ، ومنه قول أميّة بن خلف لعبدالرحمن بن عوف وهو يذكر حزة بن عبد المطاب يوم بدر : « ذاك الّذى فعل بنا الأفاعيل » .

قوله: « يحــامى عن الأصل » ، أى يدافع عن محمد ويذبُّ عنه حميّــةً ومحــافظة على النسب .

قوله: « خِلُومَمَا نحن فيه » ، أي خالٍ . والحُلف: العهد.

واحر" البأس ، كلة مستعارة ، أى اشتد"ت الحرب حتى احمر"ت الأرض من الدم ، فيمل البأس هو الأحمر مجازا ، كة ولهم : الموت الأحمر .

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۲۶ ٠ ١٠٠٠

قوله: «وأحجم الناس»، أى كَفُّوا عن الحرب وجَبُنوا عن الإقدام ، يقال: حجمت فلانا عن كذا أحجُمه بالضمّ ، فأحجم هُو ، وهذه اللفظـة من النوادر ، كقولهم : «كبته فأكبّ » .

ويوم مؤتة بالهمز ، ومؤتة : أرض معروفة .

وقوله : « وأرادَ مَنْ لو شئتُ لذكرت اسمَه » ، يعني به نفسَه .

قوله: «إذ صرتُ يقرَنُ بى مَنْ لم يَسْعَ بقدمى» إشارة إلى معاوية فى الظّاهر، وإلى مَنْ تقدّم عليه من الخلفاء فى الباطن، والدليل عليه قوله: « التى لا يُدْلِى أحد بمثلها »، قأطلق القول إطلاقًا عامًّا مستغرقا لكلّ الناس أجمعين.

ثم قال: « إلَّا أنْ يدّعِيَ مدّعِ مالا أعرفه ، ولا أظن الله يعرفه » ، أى كلّ من ادّعى خلاف ما ذكرته فهو كاذب ، لأنه لو كان صادقا لـكان على عليه السلام يعرفه لا محالة ، فإذا قال عن نفسه : إن كل دعوة تخالف ما ذكرت فإنى لا أعرف صحتها ، فعناه أنها باطلة .

وقوله: « ولا أظن الله يعرفه » ، فالظن ها هنا بمعنى العلم ، كقوله تعالى : ﴿ وَرَأَى الْمُجْرِ مُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُواقِعُوهَا ﴾ (١) ، وأخرج هذه الكلمة مخرج قوله تعالى : ﴿ وَلُ أَنُهُ مُواَقِعُوهَا ﴾ (١) ، وأخرج هذه الكلمة مخرج قوله تعالى : ﴿ قُلُ أَنُنَابُّونَ الله مَا لَلهُ وَلِيسِ المراد سلب العلم بالسلب ، كذلك ليس مراده عليه السلام سلب الظم بالسلب ، كذلك ليس مراده عليه السلام سلب الظم بالسلب ، أى علم السلب ، أى وأعلم أن الله سبحانه يعرف انتفاءه ، وكل العلم ، بل ظن السلب ، أى علم السلب ، أى وأعلم أن الله سبحانه يعرف انتفاءه ، وكل ما يعلم الله وانتفاءه فليس بثابت .

وقال الراوندى : قوله عليه السلام : « ولا أظنّ الله يعرفه » ، مثل قوله تعالى : ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ ۚ حَتَّى نَمْكُم ۚ اللهُ حَاهِدِينَ مِنْكُم ۚ وَالصَّا بِرِينَ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>۲) سورة يونس ۱۸ .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ٣٥

<sup>(</sup>٣) سورة محمد ٣١.

والله يعلم كلَّ شيء قبل وجوده ، وإنما معناه : حتى نعلم جهادهم موجودا ، وليست هذه الكلمة من الآية بسبيل لتجعل مثالاً لها ، ولكن الراوندي يتكلم بكل ما يخطر له من غير أن يميز ما يقول .

وتقول :أدلَى فلان بحجّته ، أى احتجّ بها ، وفلان مُدْلِ برَحِه ، أى مَتَّ بها . وأَدْلَى بماله إلى الحاكم : دفعه إليه ليجعله وسيلة إلى قضاء حاجته منه ، فأمّا الشّفاعة فلا يقال فيها : «أدليت » ، ولكن « دلوت بفلان » أى استشفمت به ، وقال عمر لمّا استسقى بالعباس رحمه الله : «اللهم إنا نتقرّب إليك بعم نبيّك وقفيّة آبائه ، وكُثر رجاله ، دلوْنا به إليك مستشفعين » (١) .

قوله عليه السلام: « فلم أره يسمُنى » أى لم أرّ أنه يحلّ لى دفعهم إليك. والضمير في « أرّهُ » ضمير الشأن والقصّة ، و « أره » من الرأى لا من الرؤية ، كقولك: لم أرّ الرّأى الفلانى .

و نزع فلان عن كذا ، أى فارقه و تركه ، ينزع بالكسر ، والغيّ : الجهل والضلال . والشّقاق : الخلاف .

الوجْدان : مصدر وجدت كذا ، أي أصبته . والزُّوْر : الزائر .

واللَّقيان : مصدر لقيت ، تقول : لقيته لقاء ولقيانًا .

ثم قال : « والسلام لأهله » لم يستجز في الدين أن يقول له : « والسلام عليك » لأنّه عنده فاسق لا يجوز إكرامه ، فقال : « والسلام لأهله » ، أى على أهله .

ويجب أن نتكلُّم في هذا الفصل في مواضع :

منها ذكر ما جاء فى السيرة من إجلاب قريش على رسول الله صلى الله عليه وآله وبنى هاشم وحَصْرهم فى الشعب.

<sup>(</sup>١) الفائق ٢ : ٣٦٦ . قفية آبائه : تلوهم . وكبر قومه أفعدهم في النسب .

ومنها: الكلام فى المؤمنين والكافرين من بنى هاشم الَّذين كانوا فى الشُّعْبِ محصورين معه صلى الله عليه وآله مَنْ هم .

ومنها : شرح قصّة بدر .

ومنها: شرح غزاة أُحُد .

ومنها: شرح غزاة مُؤْتة .

\* \* \*

# [ إجلاب قريش على بني هاشم وحصرهم في الشعب ]

فأما الكلام فى الفصل الأول فنذكر منه ما ذكره محمد بن إسحاق بن يَسار فى كتاب '' السيرة '' والمغازى ، فإنه كتاب معتمد عند أصحاب الحديث والمؤرّخين ، ومصنّفه شيخ الناس كلهم .

قال محمد بن إسحاق رحمه الله: لم يسبق عليًا عليه السلام إلى الإيمان بالله ورسالة محمد صلى الله عليه وآله أحدُ من الناس ، اللّهم إلّا أن تكون خديجة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج ومعه على مستخفين من الله عليه وآله يخرج ومعه على مستخفين من التاس ، فيصليّان الصلوات في بعض شعاب مكة ، فإذا أمسيا رَجعا فمكنا بذلك ما شاء الله أن يمكنا ، لاثالث لهما . ثم إنّ أبا طالب عَثر عليهما يومًا وهما يصلّيان ، فقال لحمد صلى الله عليه وآله : يابن أخى، ما هذا الذي تفعله ! فقال: «أيْ عمّ ، هذا دين الله ودين ملائكته ورسله ، ودين أبينا إبراهيم –أو كما قال عليه السلام – بعثني الله به رسولا إلى ملائكته ورسله ، ودين أبينا إبراهيم –أو كما قال عليه السلام – بعثني الله به رسولا إلى العباد ، وأنت أي عمّ أحقٌ من بذلتُ له النصيحة ، ودعو ته إلى الهدى ، وأحق مَنْ أجابني إليه ، وأعانني عليه » . أو كما قال . فقال أبو طالب : إني لا أستطيع يابن أخي أنْ أفارِق

ديني ودين آبأى وماكانوا عليه ، ولكن والله لايخلُص (١) إليك شي تكرههما بقيت . فرغموا (٢) أنه قال لعلى : أَىْ بني ، ماهذا الذي تصنع ؟ قال : ياأبيتله ، آمنت بالله ورسوله وصدّقتُه فيا جاء به ، وصلّيت وليه ، والتبعت قول نبيه . فرعموا أنّه قال له : أما إنه لا يدعوك \_ أو لن يدعوك \_ إلّا إلى خير ، فالزمه .

قال ابن إسحاق: ثيم أسلم زيدً بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله » فكانَ أُولُ مَنْ أُسلَم ، وصلّى معه بعد على بن أبى طالب عليه السلام .

ثم أسلم أبو بكر بن أبى قُحافة ، فكان ثالثا لهما ، ثم أسلم عثمان بن عفان ، وطلحة ، والزبير ، وعبد الرحمن ، وسعد بن أبى وقاص، فصار واثمانية ؛ فهم الثمانية الذين سَبقو االنّاس إلى الإسلام عمكة ، ثم أسلم بعد هؤلاء الثمانية أبو عبيدة بن الجرّاح وأبوسلمة بن عبد الأسلا وأرقم بن أبى أرقم ، ثم انتشر الإسلام بمكّة ، وفشا ذكره ، وتحدّث النّاس به ، وأمر الله وسولة أن يصدَع عا أمر به ، فكانت مدّة إخفاء رسول الله صلى الله عليه وآله نفسه وشأنه إلى أن أمر بإظهار الدين ثلاث سنين – فيا بلغنى (٢٠) .

قال محمد بن إسحاق: ولم تكن قريش تنكر أمرَ حيننذ كل الإنكار ، حتى ذكر آلهتهم وعابها ، فأعظموا ذلك وأنكروه ، وأجمعو اعلى عداوته وخلافه، وحدب عليه عنه أبو طالب فهنمه ، وقام دونه حتى مضى مظهراً لأمر الله لايرده عنه شيء . قال : فلما رأت قريش محاماة أبى طالب عنه وقيامه دونه ، وامتناعه من أن يسلمه ، مشى إليه رجال من أشراف قريش ؛ منهم عُثبة بن ربيعة ، وشيبة أخوه ، وأبو سفيان بن حَرث ب ، وأبو البخترى بن هشام ، والأسود بن المطلب ، والوليد بن المغيرة ، وأبو جهل عمرو بن هشام،

<sup>(</sup>١) لا يخلص إلك بشيء ؟ أي لا يوصل إليك ؟ يقال : خاصت إليه ، أي وصلت إليه .

<sup>(</sup>۲) ابن هشام : « وذَّكروا » (۳) سبيرة ابن هشام ١ : ٢٦٥ .

والعاص بن وائل ، ونبيه ومنبَّه ابنا الحجاج ؛ وأمثالهم من رؤسا ، قويش. فقالوا: ياأ باطالب، إِنَّ ابنَ أَخِيكَ قد سبّ آلهتنا ، وعاب ديننا ، وسفَّه أحلامَنا ،وضَّللآراءنا؛فإمَّاأنْ تَكفُّه فانصر فوا عنه ، ومضى رسولُ الله صلى الله عليه وآله عَلَى ماهو عليه ، يظهرُ دينَ الله ، ويدعو إليه ، ثم شرَّق (١) الأمرُ بينه وبينهم ، تباعدا وتضاغنا(٢)، حتى أكثرت قريش ذكرَ رسول الله صلى الله عليه وآله بينها ، وتذامروا فيه ، وحضَّ بعضُهم بعضًا عليـه ، فمشوا إلى أبي طالب مرةً ثانية ، فقالوا : ياأبا طالب ، إنَّاك سنًّا وشَرَفًا ومنزلةفينا،وإنا قد استنْهيناك من ابن أخيك فلم تنهمَ عنّا ، وإنا والله لانصْبر على شتْم آبائنا ، وتسفيــه أحلامنا ، وعيْب آلهتنا ، فإمّا أن تكفَّه عنّا أو ننازله وإيّاك (٣) حتى يهلك أحــدُ الفريةين . ثم انصرفوا ، فعظُم على أبي طالب فراقُ قومه وعداوتهم ، ولم تطِّبْ نفسه مِإِسلام ابن أخيه لهم وخذلانه ، فبعث إليه فقال : يابنَ أخي ، إنّ قومك قدجاءوني، فقالوا لى كذا وكذا \_ للّذى قالوا \_ فأبق على" وعَلَى نفسك ، ولا تحمُّلني من الأمر مالاأطيقه. قال : فظنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وآله أنَّه قديدًا لعمَّه فيه بَدَاء ، وأنَّه خاذله ومسلمه ، وأنَّه قد ضعف عن نصرته والقيام دونه ، فقال : ياعم ، والله لو وضعوا الشَّمس في يميني والقمر في شِمالي على أنْ أترك هــذا الأمر ماتركته حتى يظهره الله أو أهلِك. ثم استعبر باكيًا وقام ، فلما ولَّى ناداه أبو طالب : أقبل يابن أخي ، فأقبَل راجعا ، فقال له : اذهب يابن أخي فقل ما أحببت ، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا (١).

<sup>(</sup>۱) ابن هشام : ثم شرى الأمر بينه وبينهم » ، قال أبو ذر : معناه «كثر وتزايد » ، وأصله في البرق ، يقال : شرى البرق : إذا كثر لمانه .

<sup>(</sup>٣) ننازله و ایاك : أی نحار یكما .

<sup>(</sup>٢) التضاغن : المعاداة .

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ١ : ٢٧٦ \_ ٢٧٨ .

قال ابن إسحاق: وقالأبو طالب يذكر ماأجمعت عليه قريشمن حَرْبه لمَّا قام بنصر محمد صلى الله عليه وآله:

> فانفُذ لأمرك ماعليك مخسافة وابشر وقر بذاك منسه عيونا ودعو تني وزعت أنَّك ناصى ولقد صدقت وكُنت قبل أمينا وعرضت ديناً قدعلت بأنّه من خير أديان البرّية ديناً لولا الملامَةُ أو حداري سُبّةً لوجدتني سَمحاً بذاك مبينا

> واللهِ لنْ يَصِلُوا إليك بجمعهمْ حتى أوَسَّدَ في النَّراب دفيناً (١)

قال محمد بن إسحاق: ثم إنّ قريشا حين عرفت أنّ أبا طالب قد أبي خِسذلان رسول الله صلى اللهعليه وآله وإسلامه إليهم ورأوًا إجماعَه على مفارقتهم وعداوتهم ،مشو ًا إليه بمُمارة بنالوليد بن المغيرةالخزومي ـ وكانأجمل فتيَّ فيقريش ــ فقالوا له :ياأباطالب، هذا نُحمارة بن الوليد ، أبهي <sup>(٣)</sup> فتيَّ في قُرَيش وأجمله ، فخذه إليك<sup>٣)</sup> ، فاتخذه ولداً فهو لك ، وأسلم لنا هذا ابن أخيك الذي قد خالف دينَك ودين آبائك ، وفرَّق جماعة قومك لمنقتله ، فإنَّما هو رجلٌ برجل . فقال أبو طالب! والله ماأنصفتُمونى (١٠٠) تعطونى ابنَكم أغذُوه لكم ،وأعطيكم ابني تقتلونه إهذا والله مالا يكون أبدا . فقال له المطعم بن عدى بن نوفل وكانله صديقاً مصافيا موالله ياأبا طالب ماأراك تريدُ أن تقبل من قومك شيئاً! لعمرى قد جهدوا في التخلص تما تكره وأراك لاتُنصفهم! فقال أبو طالب: والله ماأنصفوني ولا أنصفْتني ؛ ولكنَّك قد أجمعت على خذلاني ومظاهرة (٥) القوم على"! فاصنع مايدا لك (٢)!

<sup>(</sup>٢) ابن هشام : « أنهد فتي » أى أشده وأقواه . (۱) دنوانه ۲۷۱ ، ۱۷۷

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: « فخذه فلك عقله ونصره » .

<sup>(</sup>٤) ابن هشام : « والله لبنس ما تسومونني » ..

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام ١ : ٥٧٧ . (٥) مظاهرة القوم ، يريد إعانتهم .

قال تعند ذلك تنابذ النوم وصارت الأحقاد، ونادى بعضهم بعضاً ، وتدامروا بينهم على من في القبائل من المسلمين الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وآله . فوثبت كل قبيلة على من فيها منهم ، يعذ بونهم و يفتنونهم عن دينهم ، ومنع الله رسوله منهم بعمه أبى طالب، وقام في بنى هاشم و بنى عبد المطلب حين رأى قريشاً تصنع ما تصنع ، فدعاهم إلى ماهو عليه من من منع رسول الله صلى الله عليه وآله ، والقيام دونه ، فاجتمعوا إليه ، وقاموا معه ، وأجابوه إلى مادعاهم إليه من الدّفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله إلا ماكان من أبى لهب ، قاتم لم يجتمع معهم على ذلك ، فكان أبوطالب يرسل إليه الأشعار ، ويناشده النصر ، منها القطعة التي أولها :

حديثُ عن أبى لَهَبٍ أَتَانَا وَكَانَفَدُ عَلَى ذَاكُمُ رَجَالُ ومنها القطعة التي أولها:

أَظننت عَـــنّى قد خذلت وغالني منك الغوائلُ بعـــد شيب المكبر ومنها القطعة التي أولها:

تستعرض الأقسوام توسعهم عُذْراً وما إن قلت مِن عُذر عن أبا سلمة بن قال محمد بن إسحاق: فلم يؤثر عن أبى لهب خير قط إلا مايروى أنّ أبا سلمة بن عبد الأسد المحزوميّ ؛ لمّا وثب عليه قومه ليعذّ بوه ويفتنوه عن الإسلام هرب منهم ؛ فاستجار بأبي طالب، وأمّ أبي طالب محزوميّة ،وهي أمّ عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وآله فأجاره ، فمشي إليه رجالٌ من بني مخزوم ، وقالوا له: يأبا طالب ، هَبْكَ منعت منّا ابن أخيك محمّداً ، فمالك ولصاحبنا تمنعه منّا! قال: إنّه استجار بي وهو ابن أخي، منا ابن أخيا أمنع ابن أخي أمنع ابن أخي ؛ فارتفعت أصواتهم وأصواته ، فقام أبو لهب ولم ينصر أبا طالب قبلها ولا بعدها ، فقال : يامعشر قريش ، والله لقد أأ كثرتم على هذا ولم ينصر أبا طالب قبلها ولا بعدها ، فقال : يامعشر قريش ، والله لقد أأ كثرتم على هذا

الشيخ، لا تزالون تتوتّبون عليه في جواره من بين قومه ! أَمَا والله لتنهُنّ عنه أو لنقومنّ معه فيما قام فيه حتى يبلغ ما أراد . فقالوا : بل ننصرف عمّا تكره ياأبا عُتْبة . فقاموا فانصرفوا ، وكان واليًّا لهم ومعينا على رسول الله صلى الله عليه وآله وأبى طالب، قاتُّقوه وخافوا أن تحمله الحميّة على الإسلام ، فطمع فيه أبو طالب حيث سمعه قال ماقال ، وأمّل أن يقوم معه في نُصرة رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال يحرَّضه على ذلك :

وإنَّ امرأً أبو عُتَيبة عَمُّ عَلَي مَعْزِلٍ من أن يُسام المظالماً (١) ولا تقبان الدُّهرَ ماعشتَ خطَّـةً تُسبُّ بهـــا إمَّا هبطتَ للواسمَا أخا الحرب يُعطى الخسف حتى يُسالما

وحاربْ فإنّ الحرّْب نصف والن تَرى كذبتم وبيت الله تَبْزَى محمدا ولمّا تروْا يوما من الشعب قائما وقال مخاطب أبا لهب أيضاً:

وأحلام أقوامٍ لديك سِخَافِ (٢) وإما قريب عنك غـير مصاف وأنت امرؤ من خير عبد مناف وكن رُجُلاً ذا نجــدةِ وَعَفافِ إِلَافُهُمْ فِي النَّاسِ خَيْرُ إِلافِ فإنّ له قُرْبي لديك قريبة وليس بذي حِلْفٍ ولا بمُضافِ إلى أبحرٍ فوق البُحور طوافِ

عَجِبتُ لَحْلِمِ يَانِ شَيْبِكَ عَارْبِ يقولون شايع مَنْ أُراد محمّدا أضاميمُ إما حاسد نذو خيسانة فلا تَرَكَبنّ الدهر منت ذِمامـةً ولا تتركنه ماحييت لمعظم يدُودُ العــدا عن ذروةٍ هاشميَّــةٍ ولكنّه من هاشم ٍ ذى صميمها

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۹۰.

وزيراً على الأعداء غير مُجافِ بنى عمّنا ماقومُكُم بضعافِ وما بال أحقادٍ هناك خوافي وما نحن فيما ساءهم بخفياف وعز يبطحاء المشاعر واف وزاحم ٔ جمیع الناس عنه و کن له و از غضبت منه قریش ٔ فقل لها وما بالکم ٔ تَغْشُونَ منه ظُلاَمَةً فما قومُنا بالقوم یخشون ظلمنا ولکننا أهـل الحفائظ والنهی

قال محمد بن إسحاق: فلمّا طال البلاء على المسلمين والفتنة والعذاب، وارتد كثير عن الدين باللسان لا بالقلب، كانوا إذا عذّبوهم يقولون: نشهد أنّ هذا الله، وأن اللّات والعُزّى هي الآلهة، فإذا خلوا عنهم عادوا إلى الإسلام، فبسوهم وأو ثقوهم بالقدّ، وجعلوهم في حرّ الشّمس على الصّخر والصّفا، وامتدّت أيّام الشقاء عليهم ولم يصلوا إلى محمّد صلى الله عليه وآله لقيام أبي طالب دونه، فأجمعت قريش على أن يكتبوا بينهم وبين بني هاشم صيفة يتعاقدون فيها ألّا يناكحوهم ولا يبايعوهم، ولا يجالسوهم؛ فكتبوها وعلّقوها في جوف الكعبة تأكيداً على أنفسهم؛ وكان كاتبها منصور بن عكرمة بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى قر فلما فعلوا ذلك انحازتها شم والمطّلب، فدخلوا كلمّم مع أبي طالب في الشّعب، فاجتمعوا إليه، وخرج منهم أبو لهب إلى قريش فظاهرها على قومه.

قال محمد بن إسحاق: فضاق الأمر ببنى هاشم وعدموا القوت، إلّا ماكان يحمل إليهم سرًّا وخفية ؛ وهو شيء قليل لا يُمْسِك أرماقهم ، وأخافتُهم قريش ؛ فلم يكن يظهر منهم أحد ، ولا يدخل إليهم أحد،وذلك أشد مالقيّ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته بمكة .

قال محمد بن إسحاق : فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثًا حتى جهدوا ألَّا يصل إليهم

شيء إلا القليل سرًّا ممّن يريد صلَّتهم من قريش ؛ وقد كان أبو جهل بن هشام لقي حَـكيم ابن حزام بن خُويلد بن أُسِد بن عبد العُزّى، معه غلام يحمل قمحًا يريد به عُمَّته خديجة بنت خويلد \_ وهي عند رسول الله محاصرة في الشِّعب \_ فتعلَّق به، وقال: أتحمل الطَّعام إلى بني هاشم! والله لاتبرح أنت وطعامُك حتى أفضحك بمكة! فجاءه أبو البختريّ العاص ابن هشام بن الحارث بن أُسَد بن عبد العُزّى ، فقال : مالك وله !قال : إنه يحمل الطعام إلى بني هاشم ، فقال أبو البختري : ياهذا ، إنَّ طعاما كان لعمته عنده بعثت إليه فيه؛ أفتمنعه أن يأتيهاً بطعامها! خلّ سبيل الرّجل، فأبي أبو جهل حتى نال كلُّ منهما مِنْ صاحبه، فأخذ له أبو البختري "لحَيَ بعيرٍ فضر به به فشيَّه ووطئه وطأ شديداً.فانصر فوهو يكره أَنْ يَعْلَمُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وبنو هاشم بذلك ، فيشمتوا ، فلما أرادالله تعالى من إبطال الصَّحيفة ، والفَرَج عن بني هاشم من الضِّيق والأزْل الذي كانوافيه ، قام هشام بن عمرو بن الحارث بن حبيب بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤى فى ذلك أحسن قيام ، وذلك أنَّ أباه عمرو بن الحارث كان أخاً لنضَّلة بن هاشم بن عبدمناف بن قصى من أمه ، فكان هشام بن عمرو يحسب لذلك واصلًا ببني هاشم ؛ وكان ذا شرفٍ في قومه بني عامر بن لؤي ، فسكان يأتي بالبعير ليسلا وقد أوْقره طعاما ، وبنو هاشم وبنو المطَّلب في الشِّعب ، حتى إِذا أُقبل به فم الشِّعب فمنع بخطامه من رأسه ، ثم يضر به عَلَى جَنْبِهِ ، فيدخل الشَّعب عليهم ثم يأتى به مرّة أخرى ، وقد أوقره تمراً ، فيصنع به مثل ذلك .

ثم أنّه مشى إلى زُهير بن أبى أميّة بن المغيرة المخزوميّ ، فقال : يازهير ،أرضيتَأن تأكل الطعام وتشرب الشراب وتلبس الثيّاب ، وتنكح النّساء ؛ وأخو الكحيث قد علمت لا يبتاعون ولا يبتاع مهم ، ولا ينكحون ولا ينكح إليهم ، ولا يواصلون ولا يزارون ! أما إنّى أحلف لوكان أخواك أبو الحكم بن هشام ودعوتَه إلى مثل مادعاك

إليه منهم ماأجابك أبداً. قال: ويحكّ ياهشام! فماذا أصنع! إنَّمَا أَنَا رَجَلُ واحد ، والله لو كان معي رجل آخر لقمتُ في نقض هــذه الصحيفة القاطعــة . قال : قد وجدت رجلًا ، قال : مَنْ هو ؟ قال : أنا ، قال زهير : الغنا ثالثا ، فذهب إلى المطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف ، فقال له: يامطيم ، أرضِيت أن يهلك بطنان من عبد مناف جوعاً وجَهْداً وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه ! أما والله لئن أمكنتموهم من هذا لتجدن قريشا إلى مساءتنكم في غيره سريعة . قال : ويحك ! ماذا أصنع! إنما أنارجل واحد، قال قد وجدتُ ثانيا ، قال : مَنْ هو ؟ قال : أنا، قال: ابغني ثالثا، قال: قدو جدت، قال: مَنْ هُو؟ قال : زهير بن أميَّة ، قال أنا ، قال : ابغنا رابعا ، فذهب إلى أبي البختري بن هشام، فقال له نحو ماقال للمطعم ، قال : وهل مِنْ أحدٍ يعين على هذا ؟ قال ؛ نعم وذكرهم ،قال:فابغنا خامساً، فمضى إلى زَمْعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى فكلُّمه ، فقــال : وهل يمين على ذلك من أحد؟ قال : نعم ، ثم سمّى له القوم ، فاتَّمدُوا خَطْم اَلحَجُونِ ليلَّا بأعلى مكة ، فأجمعوا أمرهم ، وتعاقدوا على القيام في الصَّحيفة حتى ينقضوها. وقالزهير: أنا أبدؤكم وأكون أوّلكم يتكلّم ، فلمّا أصبحوا غدوا إلى أنديتهم ، وغدا زهير بن أبي أميّة ، عليه حلّة له . فطاف بالبيت سبعا ، ثم أقبل على الناس ، فقال : ياأهل مكّة ، أناً كل الطعام، ونشرب الشراب، ونابس الثياب وبنو هاشم هَلْكي! والله لا أقعد حتى تشقّ هذه الصحيفة القاطعة الظالمة! وكان أبو جهل في ناحية المسجد، فقال: كذبت والله لاتشقّ ! فقال زمعة بن الأسود لأبيجهل : والله أنتَ أكذب ، مارضينا واللهبها حين گُتبت . فقال أبو البخترى معه : صدق والله زَمْعة ، لاترضي بها ولا نقر عما كتب فيها! فقال المطعم بن عدى : صَدَقا والله ، وكذب مَنْ قال غيرذلك؛ نبرأ إلى الله منها وممّا كنتب فيها . وقال هشام بن عمرو مثل قولهم ، فقال أبو جهل : هذا أمر قضيَ بليل، وقام مطعِم بن عدى إلى الصحيفة فحطَّها وشقَّها، فوجد الأرَّضة قد أكلتُها، إلا

ماكانمن «باسمك اللهم» قالوا: وأمَّا كاتبها منصور بن عكرمة فشَّلت يده فيما يذكرون. فلمَّا مزَّقت الصحيفة خرج بنو هاشم من حصار الشُّعب.

قال محمد بن إسحاق : فلم يزل أبو طالب ثابتًا صابرا مستمرًّا على نصر رسول الله صلى الله عليه وآله وحمايته والقيام دونه ، حتى مات في أوّل السنة الحادية العشرة من مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله فطمعت فيــه قريش حينتذ ، ونالت منه ، فحرج عن مكَّة خائفًا يطلُب أحياء العرب، يعرض عليهم نفسَه، فلم يزل كذلك حتى دخل مكة في جوار المطعِم بن عدى ؟ ثم كان من أمره مع الخزرج ما كان ليلة العقبة .

قال: ومن شعر أبى طالب الذي يذكر فيــــــــ رسول الله صلى الله عليــــ وآله و قيامه دو نه:

لِظُلْمِ عشــــيرةٍ ظلموا وعَقُّوا وغبٌّ عقوقهم لهمُ وخـــيمُ هُ انتَهَكُوا الحارمَ من أخيهم ﴿ وَكُلَّ فَعَالَمُم دَنُسُ ذَمِكُ عَالَمُ وراموا خطَّــة جوراً وظُلْماً وبعضُ القول ذو جَنَفٍ مُليمُ فهالاً قومنا لاتركبُوناً بمظلمة لها خَطْبٌ جَسِمُ! فيندمَ بعضُكُم ويذِلَّ بعض وليس بمفلح أبداً ظَـُ لُومُ هُ العِرنين والعُضُو الصَّمِيمُ

خَلُوفُ الحديثِ، ضَعيفُ السَّبَبْ

أرقتَ وقد تَصَوَّبَتِ النُّجُومُ وبتَّ ولا تسالُكُ الهمومُ (١) لتخرج هاشماً فتكونَ منهــــا أرادوا قتل أحمـــــــدَ راعمِيه وَدُونَ لَمُحَمَّكُ لِمِنَّا لِلنَّهُ ومن ذلك قوله :

وقالوا لأحمسه أنت امرُؤُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ١٤٩.

وإن كان أحمد أن قد جاءهُمْ بصدق ولم يأتيهِمْ بالسَكَذِبْ فإنَّا ومَنْ حَجَّ مِنْ رَاكِب وكعبة محة ذات الْحَجُبْ تنالون أحمــــــــدَ أو تصطلُوا ﴿ ظُبَاةَ الرِّمَاحِ وحَـــــدَّ الْقُضُبُ تراهن من بين ضافي السَّبيب قصير الحِزَام طويل اللَّبَبْ عليه المنتجب عليه المنتجب هم الأنجبُون مع المنتجب

وروى عبد الله بن مسعود ، قال : لمَّا فرغ رسولُ الله صلى الله عليه وآله من قَتْلي بدر ، وأمر بطرحِهِم في الْقَلِيبِ ، جعل يتذكّر من شعر أبي طالب بيتا فلا يحضرُه ، فقال له أبو بكر : لعلَّه قولُه يارسول الله :

> و إِنَّا لَعُمْ الله إِنْ جَدَّنَا لَا لَتُلْتُبِسِنْ أَسِيافُنِ اللَّهُ إِنْ جَدُّنَا لَا لِمَاثِلِ (١) فُسُرٌ بظفرهِ بالبيت ، وقال : إي لعمر الله ، لقد التبست .

> > ومن شعر أبى طالب قوله :

ألا أَبْلِغَا عَـــنِّي لُؤيًّا رِسَالةً بني عَمِّناً الأَدْنَيْنِ فَمَا يَخْصُّهُمْ كذبتموربِّ الْهَدْي تَدَعَى نحورُه تنالونَهُ ، أو تصطلوا دونَ نَيْلِهِ ِ

بحقٍّ وما تغني رسالةُ مرسل<sup>(۲)</sup> وإخواننا من عبدِ شمس ونوفلِ أظاهر يُمُ وما علينا سَفَاهَةً وأمرا غَويًّا منغُواةٍ وَجُمَّالِ يقولون لو أنَّا قَتَكُنْاً مُحَمَّدً داً أقرّتُ نواصِي هاشم بالتذلُّلِ صوارمَ تَفَرْى كُلَّ عُضُو ومفصِلِ فَهُلَّا وَلَمَّا تَنْتُجُ الْحُرِبُ بِكُرَهَا بَخِيــــــلِ تَمَامُ ، أَوْ بَآخِرُ مُعْجِلِ

وتلقو السيع الأبطحين محمّدًا على رَبوةٍ في رأس عَنْقَاء عَيْطَل وتأوى إليه هاشم ، إن هاشما عرانين كعب آخر ، بَعْدَ أُوّل فإن كنتمُ ترجون قتـــلَ مُمَّدٍ فرُوموا بما جَمَّعتُمُ نَقُلَ يَذْبُلِ فإنّا سنحميه بـكُلِّ طِمِرَّةٍ وذى مَيْعَةٍ نَهْدِ المراكِل هَيْـكَلِّ وكل رُدَيْنِي ظِماء كعوبُه وعضب كإيماض الغَمَامة مِفْصَالِ

قلت : كان صديقنا على" بن يحيى البطريق رحمه الله ، يقول : لولا خاصّة النبوَّة وسرّها لما كان مثلُ أبي طالب \_ وهو شيخ قريش ورئيسُها وذو شرفها \_ يمدح ابنَ أخيه محمدًا ، وهو شَابُ قد رُبِّيَ في حيجُره وهو يتيمه ومَكَفُولُه ، وجارٍ مجرَى أولادِه عثل قوله:

وتلقوا رَبيعِ الأبطحين محمّداً على رَبُوةٍ في رأسٍ عَنْقاء عَيْطُلَ وتأوى إليه هاشم ، إنّ هاشما عرانين كعب آخرٌ بعهد أوّل ومثل قوله:

وأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الغـمامُ بوجهِ مِالُ اليتامَى عِصْمَةُ للأرَامِـلِ فإِن هذا الأسلوب من الشعر لا يمدّح به التابع والذُّ نَابي من الناس ، و إنما هو من مديح الملوك والعظاء ، فإذا تصوّرت أنه شعر أبي طالب ، ذاك الشيخ المبحّل العظيم في محمد صلى الله عليه وآله ، وهو شابٌّ مستجير به ، معتصم بظلَّه من قريش ، قد ربَّاه في حيجْره غُلاما، وعلى عاتقه طفلا، وبين يديه شابًا، يأكل من زاده، ويأوى إلى داره، علمت موضع خاصّيّة النبوّة وسرّها ، وأن أمره كان عظيما ، وأنّ الله تعالى أوقع في القلوب والأنفس له منزلة رفيعة ومكانا جليلا.

وقرأت في '' أمالي أبي جعفر محمد بن حبيب '' رحمه الله ، قال : كان أبو طالب إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وآله أحيانًا يبكي ويقول: إذا رأيتُه ذكرت أخي، وكان عبد الله أخاه لأبويْه ، وكان شديد الْحُبُّ والحنوُّ عليه ، وكذلك كان عبدُ المطّلب شديدَ الحبُّ له ، وكان أبو طالب كثيرًا ما يخاف على رسول الله صلى الله عليــه وآله البيات إذا عرف مضجعه ، يقيمُه ليلا من منامه ، ويُضجع ابنَه عليًّا مكانه ، فقال له على الله : يا أبت ، إنَّى مقتول ، فقال له :

> لفدَاءِ الأغرِّ ذي الحسَب الثَّا قب والباعِ والكريم النجيبِ إن تصبُّك المنون فالنَّبل تَــُبْرى فصيبُ منها ، وغيرُ مصيبِ آخـــدُ من مَذَاقِها بنصيبِ

ووالله ما قلت الذي قلت حازعا (٢) وتعـــــلم أنى لم أزلْ لك طائعاً

اصبرنْ يابُني فالصب بر أحيْجَى كُلّ حيّ مصيرُه لِشَعُوبِ(١) كُلُّ حَيَّ وَإِنْ تَمْلًى بَعْمِرٍ فأجاب على عليه السلام ، فقال له : أتأمرنى بالصَّبْر في نصر أحمدٍ ولكننَّى أحببتُ أن ترَى نُصْرَ تَى سأسعَى لوجه اللهِ في لَصْر أحمد نبيّ الهُدَى المحمود طِفلًا ويَافِعًا

# [القول في المؤمنين والكافرين من بني هاشم]

الفصل الثاني : في تفسير قوله عليه السلام « مؤمننا يبغي بذلك الأجر ، وكافرنا يحامى عن الأصل ، ومن أسلم من قريش خلوممًا نحن فيه لحلف يمنعه ، أو عشيرة تقوم دوله

<sup>(</sup>١) ديوانه ٤١ ، وشعوب : المنية .

<sup>(</sup>٢) ديوان أبي طالب ٤١ .

فهم من القتل بمكان أمن » ، فنقول : إنّ بنى هاشم لما حُصِروا فى الشِّعب بعد أن مَنَعُوا رسول الله صلى الله عليه وآله من قُريش ، كانوا صِنْفين : مسامين وكفارا ، فكان على الله عليه السلام وحمزة بن عبد المطلب مسامين .

واختلف فى جعفر بن أبى طالب: هل حُصِر فى الشَّعب معهم أم لا ؟ فقيل: حُصِر فى الشَّعب معهم ، وقيل: بل كان قد هاجر إلى الحبشة ، ولم يشهد حِصاً رالشَّعب ، وهذا هو القول الأصح . وكان من المسلمين المحصورين فى الشَّعب مع بنى هاشم عُبيدة بن الحارث بن المطّلب بن عبد مناف ؛ وهو وإن لم يكن من بنى هاشم إلّا أنّه يجرى مجراهم ، لأن بنى المطّلب وبنى هاشم كانوا يداً واحدة ، لم يفترقوا فى جاهلية ولا إسلام .

وكان العبّاس رحمه الله في حِصار الشّعب معهم إلّا أنّه كان على دين قومه، وكذلك عقيل بن أبى طالب، وطالب بن أبى طالب، و نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وأبو سفيان البن الحارث بن عبد المطلب، وابنسه الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وكان شديداً على رسول الله صلى الله عليه وآله، يبغضه ويَهُ جوه بالأشعار، إلّا أنه كان لا يرضى بقتله، ولا يقار قريشاً في دمه ؛ محافظة على النسب وكان سَيّد المحصورين في الشّعب ورئيسهم وشيخهم أبو طالب بن عبد المطّلب، وهو الكافل والمحامى.

\* \* \*

## [ اختلاف الرأى في إيمان أبي طالب ]

واختلف الناس في إيمان أبى طالب (١) ، فقالت الإمامية وأكثر الزّيدية : ما مات إلّا مسلما .

<sup>(</sup>١) **ب** : « فيه » ، وما أثبته من ا .

وقال بعض شيوخنا المعتزلة بذلك ، منهم الشيخ أبو القــاسم البلخيّ وأبو جعفر الْإِسكافيّ وغيرهما .

وقال أكثر الناس من أهل الحديث والعامّة من شيوخنا البصريين وغيرهم: مات على دين قومه ، ويروُون فى ذلك حديثا مشهورا، أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال له عند موته: قُلْ ياعم كلةً أشهد لك بها غداً عند الله تعالى ، فقال: لولا أن تقول العرب: إنّ أبا طالب جَزِع عند الموت لأقورت بها عينَك.

وروى أنّه قال : أنا على دين الأشياخ .

فقال له: إنَّ عمك الضال قد قَضَى ، فما الَّذي تأمر بي فيه ؟

وقيل إِنَّه قال : أنا على دين عبد المطاب. وقيل غير ذلك.

واحتجُّوا بأنه لم يَنْقُلأ حدُّ عنه أنّه رآه يصلّى، والصلاة هى المفرِّقة بين المسلم والكافر، وأنّ عليا وجعفرا لم يأخذا من تركته شيئًا ، ورووا عن النبيّ صلّى الله عليه وآله أنه قال « إنّ الله قد وعدى بتخفيف عذابه لِما صنّع في حتّى ، وإنّه في ضحْضاح من نار ».

ورووا عنه أيضاً أنّه قيل له : لو استغفرتَ لأبيك وأمّك ! فقال: « لو استغفرتُ لهما لاستغفرتُ لهما لاستغفرتُ لأبي طالب ؛ فإنه صنع إلى مالم يصنعا، وإنّ عبد الله وآمنة وأبا طالب جمرات من جمرات جهنم » .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ١١٤ ، ١١٤

<sup>(</sup>٢) سورة القصص ٥٦.

فأما الذين زعموا أنه كان مساماً ، فقد روّوا خلاف ذلك ، وأسندوا خبراً إلى أميرالمؤمنين عليه السلام ، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال لى جبرائيل: إن الله مشقعك في ستّة : بطن حملتك ؛ آمنة بنت وهب ، وصُلب أنزلك ؛ عبدالله بن عبدالمطلب ، وحيجر كفلك ؛ أبي طالب ، وبيت آواك ؛ عبدالمطلب، وأخ كان لك في الجاهلية \_ قيل: يارسول الله ، وما كان فعله ؟ قال : كان سخيًا يطعم الطعام ، ويجود بالنوال \_ وثدى أرضعتك ؛ حليمة بنت أبي ذؤيب .

قات: سألتُ النّقيب أبا جعفر يحيى بن أبى زيد عن هذا الخبر ، وقد قرأتُه عليه : هل كان لرسول الله صلى الله عليه وآله أخُ من أبيه أو من أمّه أو منهما فى الجاهليّة ؛ فقال : لا ، إنما يعنى أخاً له فى المودّة والصحبة ، قلت له : فمن هو ؟ قال : لا أدرى .

قالوا: وقد نقل النّاس كافّة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: تُنقِّلنا من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكيّة. فوجب بهذا أن يكون آباؤه كلُّهم منزَّهين عن الشِّرْك ، لأنهم لوكانوا عبَدة أصنام لماكانوا طاهرين.

قالوا: وأمّا ما ذكر فى القرآن من إبراهيم وأبيه آزر، وكونه كان ضالًا مشركا، فلا يقدح فى مذهبنا، لأن آزركان عم إبراهيم؛ فأما أبوه فتسارخ بن ناحور، وسُمّى العم أبا، كما قال: ﴿ أَمْ كُنْتُم شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهً كَ وَإِلَهُ آبَائِكَ ﴾ (١) ، ثم عد فيهم إسماعيل وليس من آبائه، ولكنه عمة.

قلت: وهذا الاحتجاج عندى ضعيف ، لأن المراد من قوله: « نُقِلنا من الأصلاب الطّاهرة إلى الأرحام الزكيّة » تنزيه آبائه وأجداده وأمهاته عن السّفاح لاغير ؛ هذا مقتضى

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٣٣ .

سياقة السكلام، لأن العرب كان يعيبُ بعضها بعضا باختلاط المياه واشتباه الأنساب ونكلح الشبهة ·

وقولهم: لو كانوا عبدة أصنام لما كانوا طاهرين؛ يقال لهم: لم قاتم: إنهم لو كانوا عبدة أصنام لما كانوا طاهرى الأصلاب! فإنه لا منافاة بين طهارة الأصلاب وعبادة الصنم، الا تركى أنّه لو أراد مازعموه لما ذكر الأصلاب والأرحام، بل جعل عوضها العقائد. واعتذارُهم عن إبراهيم وأبيه يقدح في قولهم في أبي طالب، لأنه لم يكن أبا محمد صلى الله عليه وآله، بل كان عمّه، فإذا جاز عندهم أن يكون العمّد وهو آزر \_ مشركا كما قد اقترحوه في تأويلهم، لم يكن لهم حُجّة من هذا الوجه على إسلام أبي طالب.

واحتجُّوا فى إسلام الآباء بما روى عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: يبعث الله عبد المطلب يوم القيامة وعليه سيما الأنبياء وبهاء الملوك.

وروى أن العبّاس بن عبدالمطلب قال لرسول الله صلّى الله عليه وآله بالمدينة: يارسول الله ، ماترجو لأبى طالب ؟ فقال: أرجو له كلّ خير من الله عز ّ وجلّ .

وروى أنّ رجلًا من رجال الشّيعة ، وهو أبان بن محمود كتب إلى على بن موسى الرّضا عليه السلام : جُعلتُ فداك ! إنى قد شككتُ فى إسلام أبى طالب! فكتب إليه: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِق الرَّسُولَ مِنْ بعْدِ ما تَبيّن له الهدى وَيَتَبع ْ غَيْرَ سبيل المؤمنين (١) .. ﴾ الآية، وبعدها إنك إن لم تقرّ بإيمان أبى طالب كان مصيرُك إلى النار .

وقد روى عن على بن محمد الباقر عليه السلام أنه سئل عمّا يقوله الناس: إنّ أباطالب في ضَحْضاح من نار ؛ فقال: لو وضع إيمان أبى طالب في كفّة ميزان وإيمان هذا الخلق في الكفة الأخرى لرجح إيمانه . ثم قال: ألم تعلموا أنّ أمير المؤمنين عليا عليه السلام كان يأم أن يحَجّ عن عبد الله وأبيه (٢) أبى طالب في حياته ، ثم أوصى في وصيته بالحجّ عنهما! وروى أنّ أبا بكر جاء بأبى تُحافة إلى النبيّ صلى الله عليه و آله عام الفتح يقوده ،

وهو شيخ كبير أعمى ، فقال رسول الله : ألا تركت الشيخ حتى نأتيه ! فقال : أردتُ يا رسول الله أن يأجره الله ! أما والله يعثك بالحق لأنا كنت أشد فرحا بإسلام عمّك أبي طالب منى بإسلام أبي ، ألتمس بذلك قُر ة عينك ، فقال : صدقت .

وروى أنّ على بن الحسين عليه السلام سئِل عن هذا ، فقال : واعجبا ! إن الله تعالى نهى رسوله أن يقر مسلمة على نكاح كافر ، وقد كانت فاطمة بنت أسد من السَّا بقات إلى الإسلام ، ولم تزل تحت أبى طالب حتى مات .

ويَروِى قوم من الزيدية أنّ أبا طالب أسند المحدِّثون عنه حديثا ينتهى إلى أبى رافع مولى رسول الله صلّى الله عليه وآله ، قال : سمعت ُ أبا طالب يقول بمكة : حدّثنى محمدا بن أخى أنّ ربّه بعثه بصلة الرّحم ، وأن يعبده وحده لا يعبد معه غيره ، ومحمد عندى الصادق الأمين .

وقال قوم : إنّ قولَ النبيّ صلّى الله عليه وآله : « أنا وكافلُ اليتيم كهاتين في الجنة » إنما عنى به أبا طالب .

وقالت الإماميّة: إن ما يرويه العامّة من أنّ عايا عليه السلام وجعفرا لم يأخذا من تركة أبى طالب شيئاً حديث موضوع ، ومذهب أهل البيت بخلاف ذلك ، فإن المسلم عندهم يرثُ الكافر ، ولا يرثُ الكافرُ المسلم ، ولو كان أعلى درجة منه في النسب .

قانوا: وقوله صلى الله عليه وآله: « لا توراث بين أهل ملّتين » ، نقول بموجبه ، لأنّ التوارث تفاعل ، ولا تفاعل عندنا في ميراثهما ، واللفظ يستدعي الطّرَفين ، كالتضارب لا يكون إلّا من اثنين ، قانوا : وحُبُّ رسولِ الله صلى الله عليـــه وآله

لأبى طالب معلوم مشهور ، ولو كان كافرا ماجاز له حبّه ؛ لقوله تعالى : ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بَاللَّهِ وَأَلْمَوْمَ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادّ اللَّهَ وَرَسُولَهَ . . . ﴾ (١) الآية .

قالواً: وقد اشتهر واستفاض الحديث وهو قوله صلى الله عليه وآله لَعَقِيل : « أَنا أَحَبِّكَ حُبِّين : حبًّا لك وحبًّا لحبِّ أَنى طالب فإنه كان يحبِّك » .

قالوا: وخطبة النّسكاح مشهورة ، خطبها أبو طالب عند نِسكاح محمد صلى الله عليه وآله خديجة ، وهي قوله : « الحمدُ لله اللّذي جَعلنا من ذرّية إبراهيم وزرع إسماعيل ، وجعل لنا بلدا حراما وبيتا محجوجا ، وجعلنا الحكام على الناس . ثم إنّ محمد بن عبدالله أخي مَن لا يوازن به فتى من قريش إلا رجَح عليه برًّا وفضلا ، وحزما وعقلا ، ورأيا ونُبُلا ، وإن كان في المال قُلُ فإنما المال ظلّ زائل ، وعارية مسترجعة ، وله في خديجة بنت خُوَيلد رغبة ، ولما فيه مثل ذلك ، وما أُحببتم من الصّداق فعلى ، وله والله بعدُ بنأ شائع وخطب جليل » .

قالوا : أفتراه يعلَم نبأه الشّائع وخطبه الجليل ، ثم يعانده ويكذِّبه ، وهو من أولى الألباب! هذا غير سائغ في العقول.

قالوا: وقد روى عن أبى عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام أنّ رسولَ الله صلّى الله عليه وآله قال : « إنّ أصحابَ الكهف أسرُّوا الإيمان ، وأظهروا الكفر فآتاهم اللهأجرَهم مرتين ، وإنّ أبا طالب أسرّ الإيمان ، وأظهر الشرك ، فآتاه الله أجره مرتين» .

وفي الحديث المشهور : إنّ جبرائيل عليه السلام قال له ليلة ماتأبوطالب : «اخرج منها فقد مات ناصر ُك » .

قالوا: وأما حديث الصّحضاح من النار، فإنما يرويه النّاس كلُّهم عن رجل واحد، وهو المغيرة بن شعبة ، وبغضه لبنى هاشم وعلى الخصوص لعلى عليه السلام مشهور معلوم، وقصته وفسقه أمرغير خاف.

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة ٢٢ .

وقالوا : وقدرُوي بأسانيد كثيرة بعضهاعن العباس بن عبدالمطلب ، وبعضهاعن أبي بكربن أبي قُحافة ، أنَّ أباطالب مامات حتى قال: لا إله إلا الله محمدرسول الله. و الخبر مشهور أنَّ أبا طالب عند الموت قال كلاما خفِيًّا، فأصغى إليه أخوه العباس، ثمر فع رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : يابن أخي ، والله لقد قالها عُنَّك ، ولكنه ضعف عن أن يبلغك صوته.

وروى عن على عليه السلام أنه قال: مامات أبو طالب حتّى أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله من نفسه الرسَّضاً .

قالوا : وأشعار أبي طالب تدلُّ على أنه كان مسلما ، ولا فرق بين الكلام المنظوم والمنثور إذا تضمنا إقرارا بالإسلام ، ألا ترى أنّ يهوديًّا لو توسط جماعة من المسلمين ، وأنشد شعراً قد ارتجله ونظمه يتضمّن الإقرار بنبوّة محمد صلى الله عليه وآله ، لكنّا نحكم بإسلامه كما لو قال :أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله! فمن تلك الأشعار قوله (١):

وظلم نبيّ جاء يدعُو إلى الهـــدى

يُرجُّون منّا خُطّةً دون نيْلها ضرابُ وطعنُ بالوشيج المقوَّم يرجُّونأن نسخَى بقتـــل محمّد ولم تختصب سمرُ العوالى من الدّم كذبتم وبيتِ الله حتى تُفَلِّمُهوا(٢) جَمَاجِمَ ُ تُلقَى بالحطيبيم وزمزم وتُقَطَعُ أرحامٌ وَتَنسى حليــــــلةٌ حليلاً ، ويُغشى محرَمٌ بعد محرَمٍ على مامضى من مقتكم وعقوقكم وغشيانكم في أمركم كل مأتمم وأمر أتى مِنْ عندذى العرشُقَمِّ

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٥٢ \_ ١٥٤ ؛ من قصيدة أولها : أَلَا مَنْ لِهَمِّ آخِرَ ٱللَّهْـــلِ مُعْتِمِ (٢) الدىوان : « تعرفوا » .

طوَّانی ، وأخری النجم لیّا تفحّرِ

## فلاً تحسبونا مُسلِميه فميشـــلُه إذا كان في قوم فليس بمسلّم

ومن شعر أبي طالب في أمر الصحيفة التي كتبتها قريش في قطيعة بني هاشم:

أَلَمْ تَعَلَّمُوا أَنَّا وَجِــَـدُنَا مُحَـَّـدًا رَسُولًا كُوسَى خُطِّ فِي أَوِّلِ الكُتْبِ وأنَّ عليـــه في العباد محبّـة ولا حيْف فيمن خصَّه الله بالحبُّ(٢) وأنّ الذي رَقَشْتُم في كتابكم يكون لكم يوماً كراغيةِ السَّقْب (٢) ولا تتبعوا أمر الغـــواة وتقطعُوا أواصرَنا بعـــد المودّة والقرب وتستجلبوا حَرْبًا عَوَانًا ورَّبما أمرٌ على مَنْ ذَاقَهُ حَلَبُ الحرْب وأيدٍ أُترَّت بالمِنَّدة الشُّهْب(1) بهوالضباعَ العُرْجَ تعكِف كالشَّرب(٥) كَأَنَّ مِجَالِ الخيــــل في حَجَراته وغمنمة الأبطال معركة الحـــرب أليسَ أبونا هاشم شــــد أزرَهُ وأوصى بنيه بالطِّعان وبالضرب! ولا نشتكي مّا ينوب من النُّكُب (٢)

أَلَا أَبِلْغَا عَنَّى عَلَى ذَاتِ بِينَهِ لِللَّهِ عَلَى ذَاتِ بِينَهِ لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ال ولمَّا تَبِنْ مِنَّا ومنكمْ سوالفُّ ولسنا نمل الحسرب حتى تملَّنا

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۰ ــ ۲۲ (۲) الديوان : « ولا خير ممن خصه الله » .

<sup>(</sup>٣) الرغاء : صوت الإبل . والسقب : ولد الناقة .

<sup>(؛)</sup> أترت : قطعت . والمهندة : السيوف .

<sup>(</sup>٥) قصد القنا : قطع الرماح المتكسرة .

<sup>&#</sup>x27; (1) النكب والنكبة : المصيبة .

ولكنَّنا أهـــلُ الحفائظ والنُّهي إذا طار أرواح الكُاة من الرُّعبِ ومن ذلك قوله :

تمنّيتُم أن تقتلوه و إنّما أمانيّكم هذي كأحسلام نائم وإنَّكُمُ والله لا تقت لونَهُ ولمَّاتروا قَطْفَ اللِّحيوالجَماجِمِ (٢) من القومِ مفضالُ أبِيُّ على العِدَا تَمكَّن في الفرعين من آل هاشم أمينُ عبيبُ في العباد مسوّمُ ﴿ بِخَاتُم رَبِّ قَاهُرٍ فِي الْحُواتُمِ \_ يَرَى الناسُ برهانا عليه وهيبةً وما جاهلُ في قومه مثـــلُ عالم نبيُّ أَنَّاهُ الوحْيُ من عند رَبَّه ومن قال لا يقرع بها سنَّ نادم \_

فلا تُسفِهوا أحلامَكُم في محمّد ولاتُتنبعوا أمرَ الغُواة الأشائِم (١)

ومر ذلك قوله \_ وقد غضب لعثمان بن مظعون الجمحي" ، حين عذَّ بته قريش و نالت منه:

ومُرْهفاتٍ كَأْنَّ المِلْحَ خَالَطَمِكَ

أَمْ مِنْ تَذَكُّر أَقُوام ذوى سفي يغشون بالظَّلم مَن يدعو إلى الدّين ألا يرون \_ أذل الله جَمْعَهُمُ أَنَّا غضبنا لعَمَانَ بنِ مَظْعُونِ وتمنع اللَّهُ يَمْ مَن يبغِي مَضَامَنَنَا بَكُلٌّ مطَّرِدٍ في الـكُفّ مسنُون يُشْفَى بها الدّاء من هام المجانين حتى تُقرّ رجالُ لا حــــاوم لهـــــا بعــــــد الصُّعوبة بالإسماح واللّينِ

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٥٥ \_ ١٥٨ ، من قصيدة مطاهما: لِمَنْ أَرْبُعُ ۚ أَقُوَيْنَ بَيْنَ القَدَائِمِ ۚ أَقَمْنَ بِمَدْحَاةِ الرِّيَاحِ التَّوَائْمِ ۗ

<sup>(</sup>٢) الديوان : « الفلاصم ». . .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٧٣.

أو تؤمنوا بكتاب مُنْزَل عَجَبِ عَلَى نَيْ كُوسَى أو كَذِي النّونِ (١) قالوا: وقد جاء في الخير أنّ أبا جهل بن هشام جاء مرّة إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وهو ساجد وبيده حَجَر يريد أن يَرْضَخ به رأسَه ، فلصق الحُجرُ بكفّه فلم يستطع ماأراد ، فقال أبو طالب في ذلك من جملة أبيات :

أفيقُوا بنى عَمّن وانتهُوا عن الغَىّ من بعضِ ذا المنطقِ (٢) و إلّا فإنّى إذاً خائف بوائقَ فى داركم تلتقِي (٣) كا ذاق مَن كان من قَبْلِكُم مُود وعاد وماذًا بقي! ومنها:

وأعجبُ من ذاك في أمركم عجائب في الحجب الْمُلصَقِ
بكف الذي قام من حين إلى الصابر الصادق المُتَّقِي
فأثبت ه الله في كُفِّه على رَعْمَهِ الخائن الأحمق
قالوا: وقد اشتهر عن عبد الله المأمون رحمه الله أنّه كان يقول: أسلم أبو طالب
والله بقوله:

نصرتُ الرَّسولَ رسولَ الليكِ ببيضٍ تلالاً كلم البُروقِ (١) أَذُبُّ وأحمِى رسولَ الإلهِ حماية حام عليه شفيق وما إن أدبُ لأعدائه دبيب البكار حذار الفنيقِ (٥) ولكن أذيرُ لهمْ ساميًّا كا زَارَ ليثُ بغيلٍ مضيق ولكن أذيرُ لهمْ ساميًّا كا زَارَ ليثُ بغيلٍ مضيق

يأتي بأمْرٍ جَلِيِّ غيرِ ذِي عِوَجٍ كَمَّا تَبَيَّنَ فِي آيَاتِ ياسينِ (٢) ديوانه ٩٤ (٣) بعده في الديوان :

تكونُ لغيرِكُمُ عبرةً وربِّ المَعَارِبِ والمشرِقِ

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٨٨ .

<sup>(</sup>ه) الفنيق : الفحل المكرم على أهله .

قالوا: وقد جاء فى السّيرَة ، وذكره أكثر المؤرخين ، أنّ عمرو بن العاصلمّاخرج إلى بلاد الحبشة ليكيد جعفرَ بن أبى طالب وأصحابَه عند النجاشيّ ، قال :

تقول ابنتي : أين أين الرحيلُ ؟ وما البينُ منّى بمستنكرِ فقلتُ : دعيني فإنّى امروُ أريدُ النّجاشيّ في جَعْفَرِ لأكويه عنده كَيّةً أقيمُ بها نخوة الأصعر ولن أنثني عسن بني هاشم بما اسطعت في الغَيْب والحضر وعسن عائب اللّات في قوله ولولا رضا اللّات لم تمطر وإنى لأَشْنَى قريش له وإن كان كالذّهب الأحمر

قالوا: فكان عمرو يُسمى الشانئ ابن الشانئ ، لأن أباه كان إذامر عليه رسول الله صلى الله عليه وآله بمكّة يقول له: والله إنّى لأشنؤك، وفيه أنزل: ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ اللهُ اللهُ عليه وآله بمكّة يقول له: والله إلى النجاشي شعر ايحر ضه فيه على إكرام جعفر ألاً بُنتَر ﴾ (١). قالوا: فكتب أبو طالب إلى النجاشي شعر ايحر ضه فيه على إكرام جعفر وأصحابه والإعراض عمّا يقوله عمرو فيه وفيهم ، من جملته:

ألا ليت شعري كيف في الناس جعفر وعمرو وأعداء النّبي الأقاربُ! (٢) وهــلْ نال إحسانُ النجاشيّ جعفــرا وأصحابه ، أمْ عاق عن ذاك شاغبُ! في أبيات كثيرة .

\* \* \*

قالوا: وروى عن على علية السلام أنه قال: قال لى أبى: يا بنى الزم ابنَ عَمِّك، فإنك تسلم به من كل بأس عاجل و آجل، ثم قال لى:

إنَّ الوثيقيةَ في لزوم مِمَّد الشَّدُدُ بصحبيَّهِ على أَيْديكا

<sup>(</sup>١) سورة الكوثر ٣.

ومن شعره المناسب لهذا المعنى قوله:

إِن عليـــــا وجعفـرا ثقتى عند ملم الزَّمانِ والنُّوبِ (١)

لا تخذلا وانصرا ابنَ عمَّكما أخى لأمَّى من بينهم وأبي 

قالوا: وقد جاءت الرّواية أنّ أبا طالب لمّا مات جاء على عليه السلام إلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله ، فآذنه بموته ، فتوجّع عظما وحزن شديدا ، ثم قال له : امض فتولّ غسله، فإذا ريفته على سريره فأعلمني ، ففعل، فاعترضه رسولُ الله صلى الله عليه وآله وهو مجول على رءوس الرِّجال، فقال: وصلنْك رَحم ياعم ، وجُزيت خيرا! فلقد رَبّيث وَكَفَلْتَ صَغَيْرًا ، ونصرت وآزرت كبيرًا ؛ ثم تبعه إلى حفرته ، فوقف عليــه ، فقال : أما والله لأستغفرن المك والأشفعن فيك شفاعةً يعجب لها الثقلان.

تَقَلُّوا : والمسلم لا يجوز أن يتولَّى غسل الكافر، ولا يجوز للنبيُّ أن يرق الكيَّافر، ولا أن يدعِوَ له بخير ، ولا أن يعدَه بالاستغفار والشفاعة ، وإنما تولَّى عليُّ عليه السلام غسله، لأن طالبا وعَقِيلًا لم يسكونا أسلما بعد، وكان جعفر بالحبشة، ولم تكُنُّ صلاة الجنائز شُرعت بعد، ولا صلى ربسوالُ الله صلى الله عليه وآله على خديجة ، وإليا كان تشييع ورقة ودعاء.

قالوا: ومن شعر أبي طالب يخاطب أخاه حمزة ، وكان يكني أبا يعلَى:

فصبراً أبا يعلَى على دين أحمـــــــــــــــــــــــ وكن مظهرا السلدين وفقّت صابرًا وحُطْ من أتى بالحق من عنــد ربه بصدق وعزم لا تـكن حَمْزُ كافرا وفقه سرتني إذ قلت إنك مؤمن فكن لرسيول الله في الله ناصرًا

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٤.

وبادِ قریشاً باللَّذی قد أتیت به جهاراً وقل ما کان أحمد ساحرا قالوا: ومن شعره المشهور:

أنت النبي محمد قريم أعز مسود (۱) المولد المسودين أكارم طابوا وطاب المولد نعم الأرومة أصلها عرو الخضم الأوحد (۲) هشم الرّبيكة في الجفيا ن وعيش مكة أنكد (۳) فيرت بذلك سُنّت أن فيها الخبيزة تُتْرَدُ (۱) ولنا السقاية للحجيج بها يُماثُ المُنجدُ (۱) والمأزمان وما حوت عرفاتها والمسجد والمأزمان وما حوت عرفاتها والمسجد أنّي تُصام ولم أمنت وأنا الشّجاع العروبد (۱) ويطاح مكة لايرى فيها نجيع أسود وبنو أبيك كأنهم أسد العرين توقد ولقد عهدتك صادقاً في القول لا تنزيد ولقد عهدتك صادقاً في القول لا تنزيد مازلت تنطق بالصّوا ب وأنت طفل المرين أمرد مازلت تنطق بالصّوا ب وأنت طفل المرين أمرد المرين توقد أمرد المرين تنطق بالصّوا ب وأنت طفل المرين أمرد المرين تنطق بالصّوا ب وأنت طفل المرين أمرد

قالوا: ومن شعره المشهور أيضاً قوله يخاطب محمدا، ويسكّن جأشه ، ويأمره بإظهار الدعوة:

لايمنعنّـك من حقٍّ تقوم به أيدٍ تصولُ ولا سَلْق بأصوات (٧)

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۷۰ ـ ۲۲ .

 <sup>(</sup>٢) الحضم: الكثير العطاء .
 (٣) الربيكة: طعام يعمل من تمر وأقط وسمن .

<sup>(</sup>٤) الخبيرة : الخبر ، وفي الأساس : « ثردت الخبر أثرده ؛ وهو أن تفته ثم تبله بمرق » .

<sup>(</sup>٥) العنجد: الزبيب . (٦) العربد في الأصل: الحية ؛ وهو كناية عن الشجاعة .

<sup>(</sup>٧) ديوانه ٥٠ .

فإِن كُفَّكَ كُنِي إِن بليت بهم ودون نفسك نفسي في المُمَّاتِ ومن ذلك قوله ، ويقال إنها لطالب بن أبي طالب :

إذا قيل مَن خيرُ هـذا الورى قَبيلاً وأكرمُهم أُسْره (١) ؟ أناف لعبـد مناف أبُ وفضّله هاشم العزة لقد حلّ مجد بنى هاشم مكان النّعائم والنّــثره وخير بنى هاشم أحمد رسول الإله على فتره ومن ذلك قوله:

لقد أكرم الله النبيّ محمدا فأكرمُ خلق الله في النّاس أحمدُ (٢) وشقّ له مِنْ اسمهِ ليُجُلّه فذُو العرش محمود وهذا محمّد وقوله أيضا، وقد يروى لعلى عليه السلام:

ياشاهد الله على قاشهد (٣) أنّى على دين النبيّ أحمدِ \* مَنْ صَلّ في الدين فإني مَهتدِ \*

قالوا: فكل هذه الأشعار قد جاءت مجيء التواتر ، لأنه إن لم تكن آحادهامتواترة ، فيجموعها يدل على أمر واحد مشترك ؛ وهو تصديق محمد صلى الله عليه وآله ، ومجموعها متواتر ، كما أن كل واحدة من قتلات على عليه السلام الفرسان منقولة آحادا ، ومجموعها متواتر ، يفيدنا العلم الضرورى بشجاعته ، وكذلك القول فيما رُوى من سخاء حاتم ، وحلم الأحنف ومعاوية ، وذكاء إياس وخلاعة أبى نواس ، وغير ذلك ، قالوا: واتركوا هذا كله جانبا ، ماقول كم في القصيدة اللامية التي شهرتها كشهرة '' قفانبك '' وإن جاز الشك في الفي شيء من أبياتها ، جاز الشك في '' قفانبك '' وفي بعض أبياتها ، ونحن نذكر منها هاهنا قطعة وهي قوله:

<sup>(</sup>۱) ديوانه ه ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٥٥.

علينا بسوء أو يلوح ببـــاطل(١) ومن فاجر يغتابُنا بمغيبة ومن ملحق في الدّين مالم نحاول كَذَبْتُم وبيتِ الله يُبْزَى مَمَدُ ولَّا نطاعن دونه ونناضل (٢) ونَذْهَل عن أبنائنا والحلائل من الطَّمن فعل الأنكب المتحامل (٢) وينهض قومٌ في الحديد إليكم م نهوض الرَّو اياتحت ذات الصَّلاصل(١٠) لتلتبسن أسيافنك بالأماثل (م) بكل فتَّى مثلِ الشِّهابِ سَمَيْدَ عِ أَخِي ثقة عند الحفيظة باسل لِ يحُوط الذَّمار غيرُ نَكْسَ مواكلَ (٦) وأبيض يُستسقى الغام بوجهِه عَمَالُ اليتامي عَصْمَةٌ للأرامــــل(٧) فهم عنده في نعمة وفواضِــــــــلِ ووزَّان صدق وزنه غــــــير عائلَ (٨) لَدْيَنَا ، ولا يعبا بقول الأباطلِ! لعمرى لقد كلِّفت وجدا بأحمد وأحببته حبّ الحبيب المواصل ودافعت ُ عنه بالذُّرَى والكواهل وشَيْناً لمن عادَى وزينَ الحافِل وأظهر ديناً حقّة غير باطــــــل

أُعُوذ بربّ البيْت من كلِّ طاعن وحتى نرى ذاالرَّ دْع يركبرَ دْعَهُ و إنَّا وبيت الله مَن ْ جَدَّ جدُّ نا يَكُوذُ به الهُــُللاكُ من آل هاشم . وميزان صِدْق لا يخيس شَعيرةً ألم تعلموا أن ابْننا لا مكذَّب وجُــدتُ بنفسِی دونه فحمیته فلازال للدّنيــا جمالًا لأهليــا وأيَّده ربُّ العباد بنصره

<sup>(</sup>٢) يېزى ، أى يغلب . 18 - 1 · · 41 / 2 (1)

<sup>(</sup>٣) يركب ردعه : يخرّ لوجهه على دمه ، والردع : اللطخ والأثر من الدم .

<sup>(</sup>٤) الروايا : جم راوية ؟ ومو البعير يستقى عليه . وذات الصلاصل : المزادة التي ينقل فيها الماء . والصلاصل جم صلصلة ، ومى بقية الماء في الإداوة .

<sup>(</sup>٥) الأماثل : الأشراف (٦) الديوان : « غير ذرب » .

<sup>(</sup>٨) يقال : عال المران يعول ، إذا مال . (٧) ثمال البتامي : عمادهم .

وورد في السيرة والمفازي أنّ عتبة بن ربيعة أو شيبة لّا قطع رجْل عبيدة بن الحارث إن المطلب يوم بدر أشبل (١) عليه على وحمزة فاستنقذاه منه وخبطا عتبة بسيفيهما حتى قتلاه ، واحتملا صاحبهما من المعركة إلى العريش ، فألقياه بين يدى رسول الله صلى الله عليه وآله ، وإن مخ ساقه ليسيل ، فقال : يارسول الله ، لو كان أبو طالب حيًّا لِعلم أنه قد صدق في قوله:

كَذَبَتُمْ وبيتِ الله نُحلى محمداً ولمَّا نطاعِنْ دُونَهُ ونُنَاضِلُ وننصرُه حتى نصرّع حوله ونذهل عرن أبنائنا والحلائل فقالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وآله استغفر له ولأبى طالب يومئذ ،و بلغ عبيدة مع النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله إلى الصَّفْراء فمات فدفن بها.

قالوا: وقُدروى أن أعرابيًّا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في عام جَدْب، فقال : أتيناك يارسول الله ولم يبق لنا صبيٌّ يرتضع ، ولا شارف (٢٦ يجتر مم أنشده :

أتيناك والعذراء تَدْمَى لبانُها وقد شغلت أمّ الرضيع عن الطَّفْلِ وأَلْقَى بَكَفَّيْهِ الفتى لاستكانة من الجوع حتى ما يُمرُّ ولا يُحْلِي ولا شيء مما يأكل النّاس عندنا سوى الحنظل العامِيِّ والعِلْهِ الفَسْلِ

فقام النبيّ صلى الله عليه وآله يجرّ رداءه ، حتى صعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، وقال : « اللهم اسقنا غيثا مغيثا ، مريئا هنيئا ، مريعا سَحًّا سَجَالًا ، غدقًا طبقًا قاطباداً مما ، درًا تحيي به الأرض ، وتنبت به الزرع ، وتدرّ به الضَّرع ، واجعله سقيا نافعا عاجلاً غير رائث . فوالله ، ماردّ رسول الله صلى الله عليــه وآله يدَّه إلى نحره حتى ألقت السَّمَاء

(٢) الشارف : الناقة .

<sup>(</sup>١) أشبل : عطف .

أَرْواقها ، وجاءالناس يضجّون: الغرق الغرق الغرق الرسول الله! فقال: اللهمّ حوّالْينا ولاعلينا، فأنجاب السَّحَابعن المدينة حتى استدارَ حولها كالإكليل.

فضحك رسول الله حتى بدت نواجذُه ، ثم قال : لله درُّ أبى طالب ! لوكان حيًّا لقرّت عينه . منْ يُنشِدنا قوله ؟ فقام على ققال : يارسولَ الله ، لعلك أردت :

\* وأبيض يُسْتَسْقَى الفامُ بوجهه \*

قال : أجل ، فأنشده أبياتاً من هذه القصيدة ، ورسول الله يستغفر لأبى طالب على المنبر؛ ثم قام رجل من كنانة فأنشده :

لك الحمدُ والحمدُ مَن شَكَرُ سُقِيناً بوجهِ النَّبِيّ الْمَطُرُ دعا الله خالقه دعوةً إليه ، وأشخِص منه البصرُ فَمَا كَانَ إلّا كما ساعة أو أقصرَ حتى رأينا الدرر دفاق العَزَالي وَجمّ البعاق (۱) أغاث به الله عُليا مُضَرُ فكان كما قاله عُمه أبو طالب ذُو رُواء غُرَرُ به يَسَر الله صَوْبَ الغمامِ فهذا العيان وذاك الخبرُ فهن يَشَكُرِ الله يَلْقَ المَريدَ وَمَنْ يَكُفُرِ الله يَلْقَ الغيرُ فقال رسول الله : إن يكن شاءر أحسن فقد أحسنت .

قالوا: وإنَّمَا لم يظهِر أبو طالب الإسلامَ ويجاهر به ، لأنه لو أظهره لم ينهيَّأ له من نُصْرة النبيّ صلّى الله عليه وآله ماتهيّأ له ، وكان كواحدٍ من المسلمين الّذين اتّبعوه ، نحو أبى بكر وعبد الرحمن بن عوف ، وغيرها تمن أسلم ، ولم يتمكّن من نُصْرته والقيام دونه

<sup>(</sup>١) العزالى : جمع عزلاء ، وهى فىالأصل : مصبالماء من القربة والراوية ، ويقال للسحابة إذا انهمرت بالمطر : قد حلت عزاليها ، وأرسلت عزاليها . والبعاق : المطر الذى ينبعق بالماء .
( ٦ - نهج ١٤ )

جينئذ، وإتما تمكن أبو طالب من المجاماة عنه بالثبات في الظاهر على دين قريش وإن أبطن الإسلام ؛ كالو أن إنسانا كان يُبطن القشيّع مثلا ، وهو في بلد من بلاد الكرّامية ، ولحفى ذلك البلد وَجاهة وقد م ، وهو يُغهر مذهب الكرّامية ، ويحفظ ناموسه بينهم بذلك ، وكان في ذلك البلد نفر سير من الشَّبعة لا يزالون يُنالون بالأذى والضّرر من أهل ذلك البلد ورؤسائه ، فإنه مادام قادرا على إظهار مذهب أهل البلد ، يكون أشدَّ تمكننا من المدافعة والحاماة عن أولئك النّفر ، فلو أظهر ما يجوز من التشيّع ، وكاشف أهل البلد بذلك ، صار حكمه حكموا حد من أولئك النّفر ، ولحقه من الأذى والضّرر ما ياحقهم ، ولم يتمكن من الدفاع أحيانا عنهم كما كان أولا .

قلت: فأمّا أذا فإنّ الحال ماتبسةٌ عندى ، والأخبار متعارضة ؛ والله أعلم بحقيقة حاله كيف كانت(١).

ويقف في صدرى رسالة النفس الزكية (٢٠ إلى المنصور، وقوله فيها: « فأنا ابنُ خير الأخيار، وأنا ابن شرّ الأشرار، وأنا ابن سيّدأهل الجنّة، وأنا ابن سيّد أهل النار».

فإنّ هذه شهادة منه على أبى طالب بالكُفْر ، وهو ابنه وغير متّهم عليه ، وعهده قريب من عهد النّبيّ صلّى الله عليه وآله ، لم يطل الزمان فيكون الخبر مفتعلا .

وجملة الأمر أنه قد رُوى فى إسلامه أخبار كثيرة ،وروى فى موته على دين قومه أخبار كثيرة ، فتعارض الجرّح والتّعديل ، فكأن كتعارض البيّنتين عند الحاكم ، وذلك يقتضى التوقّف ، فأنا فى أمره من المتوقّفين .

<sup>(</sup>١) وضم الشيخ الفيد رسالة في إيمان أبي طااب ، طبعت في بجموعة نفائس المخطوطات ، العدد الثالث. من المجموعة الأولى . طبعت في النجف سنة ٣ ه ١٩ .

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على بن أبى طالب ، الملقب بالأرقط وبالمهدى وبالنفس. الزكية ، خرج على المنصور ثائرا لمقتل أبيه بالكوفة في مائتين وخمسين رجلا ، فقبض على أمير المدينة ، وبايمه أهلها فانتدب المنصور لقتاله ولى عهده عبسى بن موسى ، فسار إليه، وانتهى الأمر بمقتله سنة ه ١٤٠ ( مقاتل الطالبين ٢٣٦ ) .

فأمّا الصّلاة وكونه لم يُنقل عنه أنه صلّى ، فيجوز أن يكون لأنّ الصلاة لم تكن بعد قد فرضت ، وإنماكانت نفلا غير واجب ؛ فمن شاء صلّى ، ومن شاء ترك ، ولم تفرض إلّا بالمدينة . ويمكن أنْ يقول أصحابُ الحديث : إذا تعارض الجرح والتعديل كما قد أشرتم إليه ، فالترجيح عند أصحاب أصول الفقه لجانب الجرح ، لأن الجارح قد اطّلع على زيادة لم يطلّع عليها المعدّل .

ولخصومهم أن يجيبوا عن هذا فنقول: إنّ هذا إنما يقال ويذكر في أصول الفقه في طعن مفصّل في مقابلة تعديل مجمل ، مثاله أن يروى شُعبة مثلا حديثا عن رجل ، فهو بروايته عنه قد وثقه ، ويكفى في توثيقه له أن يكون مستور الحال ، ظاهر ، العدالة ، فيطعن فيه الدّار قطني مثلا بأن يقول: كان مدلّسا ، أو كان ير تكب الذّنب الفلاني ، فيكون قد طعن طعنا مفصّلا في مقابلة تعديل مجمل ، وفيا نحن فيه و بصدده الرّوايتان متعارضتان تفصيلا لا إجمالا ، لأن هؤلاء يروُون أنّه تلفّظ بكلمتي الشهادة عند الموت ، وهؤلاء يروُون أنه قال عند الموت : أنا على دين الأشياخ .

وبمثل هذا يجاب على مَنْ يقول من الشيعة: روايتنا فى إسلامه أرجح ، لأنا نروى حكما إيجابيا ونشهد على إثبات ، وخصومنا يشهدون على النفى ، ولا شهادة على النفى ، وذلك أنّ الشهادة فى الجانبين معا ، إنما هى على إثبات ، ولكنه إثبات متضاد .

وصنّف بعض الطالبيين في هـذا العصر كتاباً في إسلام أبي طالب، وبعثه إلى "، وسألني أن أكتب عليه (١) بخطّي نظما أو نثرا، أشهد فيه بصحّة ذلك، وبوثاقة الأدلّة عليه، فتحرّجت أن أحكم بذلك حكماً قاطعاً ، لما عندى من التوقّف فيه، ولم أستجز أن أقعد عن تعظيم أبي طالب، فإتى أعلم أنه لولاه لما قامت للإسلام دعامة. وأعلم أن حقّه واجب على كل مسلم في الدنيا إلى أن تقوم الساعة، فكتبت على ظاهر المجلّد:

 <sup>(</sup>١) ساقطة من ب .

وَلَوْلَا أَيُو طَالِبِ وَابِنُهُ ۚ لَى مُثِّلَ الدِّن شَخْصاً فقاماً فذَاك بمكَّةَ آوى وحامَى وهذا بيثرَبَ جسَّا لِحَمَاماً(١) تَكَفَّلَ عَبْدُ مناف بأمرِ وأودَى فَكَانَ عَلَى مُ تَمَامَا فقل في تُبيرِ مضي بعد ما قضي ما قضاه وأُ بتي شَماما ولله ذا للمعــــالى ختاما وما ضَرَّ مجدَ أبي طالب جهولٌ لَغَا أو بصيرٌ تعامَى كما لا يضر إياةَ الصبا<sup>(٢)</sup> ح مَنْ ظنّ ضوء النهار الظلاما

فلله ذا فاتحال للهدى

فوفّيته حقّه من التعظيم والإجلال ، ولم أجزم بأمر عندى فيه وقفة .

## [قصة غزوة بدر]

الفصل الثالث: في شرح القصّة في غزاة بدر، ونحن نذكر ذلك من كتاب " المعازى لحمد بن عمر الواقديّ ، ونذكر ما عساه زاده محمد بن إسحاق في كتاب '' المغازي ' وما زاده [أحمد بن] (٢) يحيى بن جابر البلاذُريّ في '' تاريخ الأشراف '' .

قال الواقديّ : بلغ (1) رسول الله صلّى الله عليه وآله أن عِيرَ قريشِ قد فصّلت مَكَّة تريد الشام ، وقد جمعت قريش فيها أموالها ، فندب لها أصحابه ، وخرج يعترضُها رأس سنّة عشر شهراً من مهاجَره عليه السلام ، فخرج في خمسين ومائة \_ ويقال مائتين ــ فلم يلقَ العِير ؛ وفاتته ذاهبةً إلى الشام . . وهذه غزاة ذي العُشَيرة ، رجع م إلى المدينة فلم يلقَ حربًا ، فلما تحيّن انصراف العِير من الشام قافلةً ندب أصحابه لها ، و بع طلحة بن عُبيد الله وسَمِيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيل قبل خروجه من المدينة بعشر ليال

<sup>(</sup>٢) إياة الصبح: ضوءه ، وأصله في الشمس .

<sup>(</sup>٤) مغازی الواقدی ص ۱۱ وما بعدها .

<sup>(</sup>۱) t : « حسن » .

<sup>(</sup>٣) من ا

يتجسسان خبر العير ، حتى نزلا على كشد (١) الجهن بالموضع المعروف بالتخبار (٢) ، وهو من وراء ذي المر وة على السّاحل ، فأجارها وأنزلها ، فلم يزالا مقيمين في خباء وبر حتى مرت العير ، فرفعهما على نَشَز من الأرض ، فنظرا إلى القوم وإلى ماتحمل العير ، وجعل أهل العير يقولون لكشد : ياكشد، هل رأيت أحدا من عيون محمد ؟ فيقول : أعوذ بالله ، وأتى لمحمد عيون بالنخبار! فلمّا راحت العير باتا حتى أصبَحا ثم خرجا، وخرج معهما كشد خفيرا ، حتى أوردها ذا المر وة ، وساحلت العير فأسرعت ، وسار بها أصحابها ليلاً ونهارا، فرقاً من الطّلب ، وقدم طلحة وسعيد المدينة في اليوم الذي كتى رسول الله صلى الله عليه وآله ، فلقياه بتربان و تربان و بين مَلَل والسَّالة على الحجة ، وكانت منزل عروة ابن أذينة الشاعر \_ وقدم كشد بعد بين مَلَل والسَّالة على الحجة ، وكانت منزل عروة ابن أذينة الشاعر \_ وقدم كشد بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وآله ، وقد أخبر طلحة وسعيد رسول الله صلى الله عليه وآله عليه وآله عليه وآله عليه وآله ، وقد أخبر طلحة وسعيد رسول الله صلى الله عليه وآله عليه وآله عليه وآله ، وقد نفد فلك على النبي صلى الله عليه وأله ، وقال : ألا أقطع لك ينبع ؟ قال : إني كبير ، وقد نفد عمرى ، ولكن أقطعها لابن أخي ، فأقطعها له (٢) .

قالوا: وندب رسول الله صلى الله عليه وآله المسلمين ، وقال : هذه عير قريش ، فيها أموالهم : لعل الله أن يغنّم كموها فأسرع مَنْ أسرع ، حتى إنْ كان الرجل ليساهم أباه في الخروج ، فكان جمّن ساهم أباه سعد بن خَيْمنة ، فقال سعد لأبيه : إنّه لوكان غير الجنة آثرتك به ، إنّى لأرجُو الشهادة في وجهى هذا ، فقال خينمة : آثرني وقر مع نسائك ، فأبي سعد ، فقال خينمة : إنه لابد لأحدنا من أن يقيم ، فاستَهما ، فحرج سهم سعد ، فقيل ببدر وأبطأ عن النبي صلى الله عليه وآله بشر كثير من أصحابه ، وكرهوا خروجه، فقيل ببدر وأبطأ عن النبي صلى الله عليه وآله بشر كثير من أصحابه ، وكرهوا خروجه، وكان في ذلك كلام كثير واختلاف ، وبعضهم تخلف من أهل النبيات والبصائر ، لم يظنوا أنّه يكون قتال لما تخلفوا ؛ منهم أستيد

<sup>(</sup>١) في الإصابة : كسد بالسين المهملة وما أثبته من الأصول يوافق ما في المفازى .

<sup>(</sup>١) في مغازي الواقدي : « النخبار من وراء ذي المروة على الساحل » . ولم أجده في ياقوت .

<sup>(</sup>٣) الخبر في الإصابة ٣ : ٣٧٧ .

ابن حُضَير ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله ، قال أُسَيْد : الحمد لله الذى سرّك وأظهر ك على عدوّك ، والذى بعثك بالحق ماتخلفت عنك رغبة بنفسى عن نفسك ، ولا ظننت أنّك تلاق عَدُوًا ، ولا ظننت إلّا أنها العير! فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : صدقت .

قال: وخرج رسولُ الله صلى الله عليه وآله ، حتى انتهى إلى المكان المعروف بالبُقع (١) وهى بيوت السُقيا (٢) ، وهى متصلة ببيوت المدينة ، فضرب عسكره هناك ، وعرض المقاتلة ، فعرض عبد الله بن عمر ، وأسامة بن زيد ، ورافع بن خديج ، والبراء بن عازب ، وأسيد بن ظُهَير ، وزيد بن أرقم ، وزيد بن ثابت ، فردّهم ولم يُجِزْهُم .

قال الواقدى : فحد ثنى أبو بكر بن إسماعيل ، عن أبيه ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، قال : رأيتُ أخيى عمير بن أبى وقاص قبل أن يعرضنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يتوارَى ، فقلت : مالك ياأخى ؟ قال : إنّى أخافُ أن يَر انى رسول الله صلى الله عليه وآله فيستصفر نى ، فيردّنى ، وأنا أحب الخروج ، لعل الله أن يرزقني الشهادة . قال : فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستصغره ، فقال : ارجِع ، فبكى قال : فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستصغره ، فقال : ارجِع ، فبكى

قال: فكان سعد يقول: كنت أعقد له حمائل سيفه من صِغَرِه، فقيل ببدر وهو ان ستٌ عشرة سنة .

قال : فلمّا نزلَ عليه السلام بيوت السُّقْيا أمرَ أصحابَه أن يستقُو ا<sup>(٢)</sup>من بئرهم :وشرب عليه السلام منها ،كان أوّل مَن شرب وصلّى عندها ، ودعا يومئذ لأهل المدينة ، فقال :

<sup>(</sup>۱) قال ياقوت «البقع: اسم بئر بالمدينة»، وقال الواقدى: «البقع من السقيا التي بنقب بني دينار بالمدينة» (۲) في ياقوت: « عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستقي الماء العذب من بيوت السقيا، وفي حديث آخر: كان يستعذب الماء العذب من بيوت السقيا، والسقيا: قرية جامعة من عمل الفرع، بينهما بما يلى الحجفة تسعة عشر ميلا. . . وقال ابن الفقيه: السقا من أسافل أودية تهامة . (٣) من اوالواقدى .

اللهم إن إبراهيم عبدُك وخليلُك ونبيّك، دعاك لأهلِ مكة، وإنَّى محمد عبدُك ونبيك، أدعوك لأهلِ المدينة ، أن تبارك لهم في صاعِهم ومُدّهم وثمارهم ، اللهم حَبِّب إلينا المدينة ، واجعل ما بها من الوباء بخُمَّ . اللهم إنى حرّمت ما بين لا بَدَّيْها ، كا حرّم إبراهيم خلىك مكة .

قال الواقديّ : وخُمّ على ميلين من أُلجحفة .

وقدّم رسول الله صلى الله عليه وآله أمامه عدى بن أبي الزغباء وبسيس بن عمرو، وجاء إليه عبد الله بن عمرو بن حرام ، فقال : يا رسول الله ، لقد سرتني منزلُك هذا ، وعرضُك فيه أصحابَك، وتفاءلت به، إن هذا منزلنا في بني سلمة ، حيث كان بيننا وبين أهل حُسَيكة ماكان.

قال الواقدي : هي حُسَيْكَة (١) الذَّباب ، والذَّباب (٢) : جبَّل بناحية المدينة ، وكان بحُسَيكة يهود ، وكان لهم بها منازل .

قال عبد الله بن عمرو بن حرام فعرضنا يارسول الله ها هنا أصحابنا ، فأجزنا مَنْ كان يطيق السلاح ، ورددْ نا مَنْ صغرُ عن حمل السلاح ، ثم سرنا إلى يهود حُسَيَكة ، وهم أعز يهودكانوا يومئذ، فقتلناهم كيف شئنا، فذلَّت لنا سائر (٣) يهود إلى اليه، وأنا أرجو يا رسول الله أن نلتقي نحن وقريش ، فيقر " الله عينَك منهم .

قال الواقدي : وكان خلّاد بن عمرو بن الجمُوح لمّا كان من النهار رجع إلى أهله بخُرْباء ، فقال له أبوه عمرو بن الجموح : ما ظننت إلا أنكم قد سِيرْتُم ، فقال : إنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله يعرِض الناس بالبقيع ، فقال عمرو : نعم الفأل! والله إنى لأرجو أن تغنموا وأن تظفرُوا بمشركي قريش ، إن هذا منزلنا يوم سرنا إلى حُسَيكة .

<sup>(</sup>١) حسكة ، ضبطه ياقوت بالتصغير ، وقال : « هو موضع بالمدينة في طرق ذباب » . (٢) ضبطه ياقوت : « بكسس أوله وباءين » ، وقال : «جبل بالمدينة له ذكر في المغازي والأخبار» .

<sup>(</sup>٣) ب: « اليهود » .

قال: فإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قد غيّر اسمه ، وسمّاه السقيا. قال: فيكانت فى نفسى أن أشتريها ، حتى اشتراها سعدُ بن أبى وقّاص بَبَكْريْن ، ويقال بسبع أواق ، فذكر للنبى صلى الله عليه وآله أن سعدا اشتراها ، فقال: ربح البيع!

قال الواقديُّ : فراح رسول الله صلى الله عليه وآله من بيوت السُّفْيَا ، لا تُلتَى عشرة ليلة (١) مضت من رَمضان ، وخرج المسامون معه ثلاثمائة وخسة ، وتخلّف ثمانية ، ضرب لهم بسهامهم وأجورهم ، فكانت الإبل سبعين بعيراً ، وكانوا يتعاقبون الإبل : الاثنين ، والثلاثة ، والأربعة ، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى بن أبي طالب عليه السلام ومَرَّثُهُ بن أَبي مَرَّثُه ـ ويقال زيد بن حارثة مسكان مَرَّثَه ـ يتعاقبون بعيراً واحداً ، وكان حمزة بن عبد المطلب ، وزيد بن حارثة وأبوكبشة وأنسة ، موالى النبي صلى الله عليه وآله على بعير ، وكان عُبيدة بن الحارث والطفيل والحصين ابنا الحارث ، ومسطح ابن أثاثة على بعِير لعبيدة بن الحارث ناضح (٢) ابتاعه من أبي داود المازني ، وكان مُعاذ وعوف ومعوَّذ بنو عَفْراء ومولاهم أبو الحراء على بعسيرٍ ، وكان أبيَّ بن كعب. وعمارة بن حِزام وحارثة بن النّعان على بعيرٍ ، وكان خِراش بن الصِّمّة وقُطْبة بن عامر ابن حديدة وعبد الله بن عمرو بن حزام على بعير ، وكان عُثْمة بن غَزْوان وطليب بن عمير على جَمَلِ لعتبة بن غزوان يقال له العبْس ، وكأن مصعب بن عمير وسُويبط بن حَرْملة ومسعود بن رَبيع عَلَى جمل لُصعب ، وكان عمّار بن باسر وعبد الله بن مسعود على بعسيرٍ ، وكان عبد الله بن كعب وأبو داود المازني وسليط بن قيس على جمل لعبد الله بن كعب ، وكان عُمَان بن عفّان وقُدامة بن مظعون وعبد الله بن مَظْعُون ﴿ والسائب بن عثمان على بعيرِ يتعاقبون ، وكان أبو بكر وعمر وعبد الرَّحن بن عوف على بعير ، وكان سعد بن مُعاذ وأخوه وابن أخيه الحارث بن أوْس والحارث بن أنس على جمل لسعْد بن مُعاذ ناضح يقال له الذيّال ، وكان سعيد بن زيد ، وسلمة بن (١) ساقطة من ب (٢) الناضح: البعير يستق عليه الماء.

سلامة بن وقش وعباد بن بشر ورافع بن يزيد على ناضح السعيد بن زيد، ما تزوّدُوا إلّا صاعاً من تمر .

قال الواقدي : فروى مُعاذ بن رفاعة ، عن أبيه ، قال : خرجت مع النبي صلى الله عليه واآله إلى بدر ، وكان كل ثلاثة يتعاقبون بعيراً ، فكنت أنا وأخى خلاد بن رافع على بكر لنا ومعنا عُبيدة بن يزيد بن عامى ، فكنا نتعاقب ، فسير نا حتى إذا كنابالر و واء على بكر لنا ومعنا عُبيدة بن يزيد بن عامى ، فكنا نتعاقب ، فسير نا حتى إذا كنابالر و وا الله به إذ مر بنا بكرنا و برك علينا وأعيا ، فقال أخى : اللهم إن لك على نذراً ، للن ردد تناإلى الله ينه لا يحر ته ، فر بنا النبي صلى الله عليه وآله و نحن على تلك الحال ، فقلنا : يارسول الله ، برك علينا بكر نا ، فدعا بماء فتعضمض و توضاً في إناء ، ثم قال : افتحاً فاه ، ففعلنا فصبه في فيه ، ثم على رأسه ثم على عنقه ثم على حاركه ، ثم على سنامه ، ثم على عَجُزه ، ثم على ذَنبه ، ثم قال : اركبا ، ومضى رسول الله صلى الله عليه وآله فلحقناه أسفل من المنصرف ، وإن بكرنا لينفر بنا ، حتى إذا كنا بالمسلى راجعين من بدر ، برك علينا ، فنحره أخى ، فقسم لحمه و تصدّق به .

قال الواقديّ : وقد رُوي أنّ سعد بن عُبادة حَمَل في بدر على عشرين جملا .

قال: وروى عن سعد بن أبى وقاص ، أنّه قال: فحرجنا إلى بَدْرٍ مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومعنا سبعون بعيرا، فكانوا يتعاقبون الثلاثة والأربعة والاثنان على بعير ، وكنتُ أنا من أعظم أصحاب النبيّ عليه السلام عنه غَناء ، وأرجلهم رُجْلة (١) ، وأرماهم لِسَهم ، لم أركب خطوة ذاهبا ولا راجعا .

قال الواقدى : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله حين فَصَل من بيوت السُّقيا : اللهم إنهم حُفاةٌ فاحماهم ، وعراةٌ فاكسُهم ، وجياع فأشبِعهم ، وعالة فأغرَهم من فضلك؛ فما رجع أحد منهم يريد أن يركب إلا وجد ظهراً ، للرّجُل البعير والبعيران ، واكتسى

<sup>(</sup>١) الرجلة بالضم : القوة لمي المشي .

مَن كان عاريًا ، وأصابو طعاما من أزوادهم ، وأصابوا فداء الأسرى (١) ، فأغنى به كلّ عائل .

قال: واستعمل رسولُ الله صلى الله عليه وآله على المشاة قيس بن أبى صعصعة واسم أبى صعصعة عمر بن يزيد بن عوف بن مبذول \_ وأمره النبيّ صلّى الله عليه وآله حين فَصَل من بُيوت السقيا أن يعدّ المساءين ، فوقف لهم ببئر أبى عبيدة يعدّهم ، ثم أخبر النبيّ صلى الله عليه وآله ، وخرج من بُيوت السقيا ، حتى سلك بطن العقيق ، ثم سلك طريق الله عليه وآله ، وخرج على بطحاء بن أزهر ؛ فنزل تحت شجرة هناك ، فقام أبو بكر المحكيمين " ، حتى خرج على بطحاء بن أزهر ؛ فنزل تحت شجرة هناك ، فقام أبو بكر إلى حجارة هناك ، فبنى منها مسجدا ، فصلّى فيه رسولُ الله صلى الله عليه وآله ، وأصبح يوم الاثنين وهو هناك ؛ ثم صار إلى بطن مَكل و تُرْبان بين الحفيرة ومكل .

قال الواقدى : فكان سعد بن أبى وقاص ، يقول : لما كنا بتُرْبان ، قال لى رسول الله صلى عليه وآله : ياسعد ، انظر إلى الظّبى ، فأفوِّق له بسمهم ، وقام رسول الله صلى الله عليه وآله فوضع رأسه بين مَنكبى وأذنى ، ثم قال : اللهم سدد رميته قال : فما أخطأ سهمى عن نحره ، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله ، وخرجت أعدُو فأخذته و بهرَمَق فذ كيته (٢) ، فحملناه حتى نزلنا قريباً ، وأمر به رسول الله عليه وآله فقسم بين أصحابه .

قال الواقدى : وكان معهم فَرَسان : فرس لمرثَد بن أبى مرثَد الغنوى ،وفرس المقداد ابن عمرو البهر انى ، حليف بنى زُهرة ، ويقال فرس للزبير ؛ ولم يكن إلّا فَرَسان لاختلاف عندهم ، أن المقداد له فرس ؛ وقد روى عن ضُباعة بنت الزُّبير عن المقداد ،

<sup>(</sup>۱) **ا** : « للأسرى » .

<sup>(</sup>٢) المكيمن ، ضبطه ياقوت على النصغير ، وقال : عقيق المدينة » وفي الواقدي : « المكتمن » .

<sup>(</sup>٣) ذكيته . ذبحته .

قال : كان معى يوم بَدْر فرس يقال له سبحة . وقد روى سعد بن مالك العَنَوى عن آبائه أن مرثد بن أبى مرثد العَنَوى شهد بدراً على فرس له يقال له السّيل .

قال الواقدى : ولحقت قريش بالشام في عيرها ، وكانت العير ألف بعير ، وكان فيها أموال عظام ، ولم يبق بمكّة قرشي ولا قرشية له مثقال فصاعدا إلا بعث به في العير ؛ حتى إنّ المرأة لتبعث بالشيء التافه ، وكان يقال : إن فيها لخمسين ألف دينار . وقالوا : أقل ، وإن كان ليقال : إنّ أكثر مافيها من المال لآل سعيد بن العاص لأبي أحيه إمّا مال لهم أو مال مع قوم قُر اض على النصف ، وكان عامة العير لهم ؛ ويقال : بل كان لبني مخزوم فيها مائنا بعير وخمسة أو أربعة آلاف مثقال ذهبا، وكان يقال للحارث بن عامر بن نوفل فيها ألفاً مثقال .

قال الواقدى :وحدّثنى هشام بنعمارة بن أبى الخويرث ، قال : كان لبنى عبدمناف فيها عشرة آلاف مثقال ، وكان مَتْجَرُهم إلى غَزّة من أرض الشام .

قال الواقدى : وحدثنى عبد الله بن جعفر ، عن أبى عون مولى المسور ، عن تمخرمة ابن نَو فل ، قال : لما لحقنا بالشّام أدركنا رجل من جُذام ، فأخبرنا أن محمدا قد كان عرض لعيرنا فى بدأتنا ، وأنه تركه مقيما ينتظر رجعتنا ، قد حالف علينا أهـل الطريق ووادَعهم . قال مخرمة : فخرجنا خائفين نخاف الرّصَد ، فبعثنا ضمضم بن عمرو حين فَصَلنا من الشام .

قال الواقدى : وكان عمرو بن العاص مع العير ، وكان يحدّث بعد ذلك يقول : لمّاكنا بالزّرقاء \_ والزّرقاء بالشام من أُذْرِعات على مرحلتين \_ ونحنُ منحدرون إلى مكّة لقينا رجلاً من جُذام ، فقال : قد كان عرض محمد لكم فى بدأت فى أصحابه ، فقلنا : ماشعرنا ، قال : بلى ، فأقام شهرا ، ثم رجع إلى يثرب، وأنتم يوم عرض محمد لكم محقّون فهو الآن أحرى أن يعرض لكم ؛ إنّها يَعدُد لكم الأيام عددًا ، فاحذروا على عيركم ،

وارتثوا آراءكم ، فوالله ما أرى من عَدد ولا كُراع ولا حُلْقة (١) . فأجمع القوم أمره فبعثوا ضَمْضَم بن عمرو ، وكان في العير ، وقد كانت قريش مرتب به وهو بالساحل ، بكران ، فاستأجروه بعشرين مثقالا ، وأمره أبو سفيان أن يخبر قريشاً أنّ محمدا قد عَرَ ، لعيرهم ، وأمره أن يجدَع بعيره إذا دخل ، ويحوّل رحله ، ويشق قميصَه من قُبُلِه ودُبُن ويصيح : الغوث الغوث ! ويقال : إنّما بعثوم من تَبُوك ، وكان في العير ثلاثون رمن قريش ؛ فيهم عمرو بن العاص ، وتخرمة بن نوفل .

قال الواقدى : وقد كانت عاتكة بنت عبد المطلب رأت قبل مجىء ضمضم بن عمر رؤيا أفزعتها ، وعظمت في صدرها ، فأرسلت إلى أخيها العباس ، فقالت : يا أخى ، لا والله رأيت رؤيا أفزعتني (٢)، وتخو فت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة ، فاكتم ما أحد ثك منها ، رأيت راكبا أقبل على بعير حتى وقف بالأبطح ، ثم صرخ بأعلى صوت يا آل غدر ، أنفروا إلى مصارعكم في ثلاث، فصرخ بها ثلاث مرات ، فأرى الناس اجتمع إلى م نفر السجد ، والناس يتبعونه إذ مشل به بعيره على ظهر الكعبة ، فصر مثلها ثلاثا ، ثم مثل به بعيره على رأس أبى قبيس، فصر خ بمثلها ثلاثاً ، ثم أخذ صخرة مثلها ثلاثاً ، ثم أخذ صخرة أبى قبيس فأرسلها ، فأقبلت تهوى ، حتى إذا كانت في أسفل الجبل ارفضت ، فما ، بيت من بيوت مكة ولا دار من دورها إلا دخلته منها فقلاة (٢) .

قال الواقدى : وكان عمرو بن العاص يحدّث بعد ذلك فيقول : لقــد رأيتُ كم هذا ، ولقد رأيت فلا هذا ، ولقد رأيت في دارنا فلاة من الصّخرة التي انفلقت من أبى قبيس ، ولقد كان ذلا عبرة ، ولكن الله لم يرِدْ أن نُسلم يومئذ ، لكنه أخّر إسلامنا إلى ما أراد .

قلت : كان بعض أصحابنا يقول : لم يكف عمراً أن يقول : رأيتُ الصّخرة في دُو مكة عِيانا ، فيخر جذلك مخرج الاستهزاء باطناعلي وَجْه النفاق واستخفافه بعقول المسلمي

<sup>(</sup>١) الحلقة هنا : السلاح . (٢) الواقدى : « أفظعتها » .

<sup>(</sup>٣) الفلدة : القطعة من الحجارة .

زعم، حتى يضيف إلى ذلك القول بالخبر الصُّراح فيقول: إنَّ الله تعالى لم يكن أراد منه الإسلام يومئذ.

قال الواقدى : قالوا : ولم يدخل دارا ولا بيتا من دُور بنى هاشم ولا بنى زُهرة من تلك الصخرة شيء لدقال : فقال العبّاس : إنّ هذه لرؤيا ، فحرج مغيّا ، حتى لتى الوليدبن عتبة ابن ربيعة \_ وكان له صديقاً \_ فذكرها له واستكتمه ؛ ففشا الحديث في الناس ، قال العباس : فغدوت أطوف بالبيت ، وأبو حهل في رَهْطٍ من قريش يتحدّ مون برؤيا عاتكة ، فقال أبو جهل : مارأت عاتكة هذه ؟ فقلت : وما ذاك ؟ فقال : يابني عبد المطّلب ، أما رضيتم بأن تتنبّأ رجالكم حتى تتنبّأ نساءكم ! زعمت عاتكة أنهارأت في النام كذاوكذا ولذى رأت \_ فسنتربس بكم ثلاثا ، فإن يكن ما قالت حقّاً فسيكون، وإن مضت الثلاث ولم يكن ، نكتب عليكم أنكم أكذب أهل بيت في العرب ! فقال له العباس : يامصقر استه ، أنت أوثى بالكذب واللؤم منا ! فقال أبو جهل : إنا استبقنا المجد وأنتم ، فقلتم : فينا السقاية ، فقلنا : لا نبالي ، تسقون الحجّاج ، ثم قاتم : فينا الحجابة ، فقلنا : لا نبالي ، تجمعون عندكم ما ترفدون به الضعيف ، فلما أطعمنا مقاتم : فينا الرفادة ، فقلنا : لانبالي ، تجمعون عندكم ما ترفدون به الضعيف ، فلما أطعمنا الخاس و النم قلتم : منا نبيّة ! فلا واللات والعُمر في لا كان هذا أبدا !

قلت: لاأرى كلام أبى جهل منتظا ؟ لأنه إذا سلّم للعباس أنّ هـذه الخصال كلّما فيهم ، وهى الخصال التى تشرُف بها القبائل بعضُها على بعض ، فكيف يقول : لا نبالى لا نبالى ! وكيف يقول : فلمّا أطعمنا للناس وأطعمتم ، وقد كان الكلام منتظا ، لو قال : ولنا بإزاء هذه المفاخر كذا وكذا ، ثم يقول بعد ذلك : استبقنا المجد فكنّا كفرسَى رهان ، وازد حمت الرّ كب ؛ ولم يقل شيئًا ولا عدّ مآثره ، ولعل أبا جهل قد قال مالم ينقل .

قال الواقديّ : قال العبّاس : فوالله ما كان منّى غير أنّى جحدت ذلك ، وأنكرت أن تكون عاتكة رأت شيئًا ، فلما أمسيتُ لم تبق امرأة أصابتُها ولادة عبد المطاب إلا جاءت ، فقلن لى : أرضيتم بهذا الفاسق الخبيث يقع فى رجالكم ، ثم قد تناول نساءكم ! ولم تكن لك عند ذلك غيرة ! فقلت : والله ماقلت إلا لأنَّى لاأبالي به ، و لاَّ يمُ الله لأعرضن له غدا، فإن عاد كفيتُكُن إياه . فلما أصبحوا من ذلك اليوم الذي رأت فيه عاتكة مارأت ، قال أبو جهل : هذه ثلاثة أيام مابقي . قال العباس : وغدوتُ في اليوم الثالث ، وأنا حديد مغضّب ، أرىأن قد فاتنى منه أسرأ حبّ أن أدركه ، و أذ كر ماأ حفظني به النساء من مقالتهن ، فوالله إنى لأمشى نحوه \_ وكان رجاً خفيفا حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر \_ إذ خرج نحو باب بني سَهُم يشتد ، فقلت : ما باله لعنه الله! أ كلَّ هذا فَرَقا من أن أشاتمه! فإذا هو قد سمع صوت ضَّمْضم بن عمرو وهو يقول: يامعشر قريش، يا آل لؤى بن غالب ، اللَّطيمة قد عرض لها مجمد في أصحابه! الغوث الغوث! و الله ماأرى أن تدركوها ، وضمضم ينادى بذلك في بطن الوادى ، وقد جَدَع أذنى بعيره وشقّ قميصه تُجُلَّا ودُبرا ، وحوَّل رحله ، وكان يقول : لقد رأيتُني قبل أن أدخل مكَّة و إنى لأرى في النُّوم وأنا على راحلتي كأنَّ وادى مكَّة يسيل من أسفله إلى أعلاه دما ، فاستيقظت فزعاً مذعوراً ، فكرهتُها لقريش ، ووقع في نفسي أنَّها مصيبة في أنفسهم .

قال الواقدى : وكان عير بن وهب ألجمَعى يقول : مارأيت أعجب من أمر ضمضم قط ، وما صرّح على لسانه إلاّ شيطان ! كأنه لم يملّـكنا من أمور نا شيئاً ، حتى نفر ناعلى الصّعب والذلول ، وكان حكيم بن حزام يقول: ما كان الذي جاء نافاستنفر نا إلى العير إنسانا! إن هو إلا شيطان ، قيل : كيف يا أبا خالد ؟ قال : إنى لأعجب منه ، ماملكنا من أصر ناشيئاً . وقال الواقدى : فجهز الناس وشعل بعضهم عن بعض ، وكان الناس بين رجلين : إمّا خارج وإما باعث مكانة رجلا ، وأشفقت قريش لرؤيا عاتكة ، وسر تبنو هاشم .

وقال قائلهم : كلاّ ، زعمتم أنّا كذبنا وكذبتْ عاتكة ! فأقامت قريش ثلاثا تتجهّز ـ ويقال : يومين \_ وأخرجت أسلحتهاو اشتر وا سلاحا ، وأعان قويُّهم ضعيفَهم، وقام سُهَيل ابن عمرو في رجال من قريش ، فقال : يامعشرَ قريش ، هذا محمّد والصُّباة معدمن شبّانكم وأهل يثرب قد عرضوا لعيركم ولطيمتكم (١٠)، فمن أراد ظهرا فهذا ظهر ، ومَنْأرادقوَّة فهذه قوَّة . وقام زمعة بن الأسود ، فقال : إنَّه واللَّات والعزَّى مانزل بَكُم أمر أعظم من أن طمع محمد وأهل يثرب أن يعرضوا لعيركم فيها خزائنكم ؛ فأوعِبوا (٢) ولا يتخلَّف منكم أحد، ومَنْ كان لا قوَّة له فهذه قوة، والله لئن أصابها محمَّد وأصحابه لا يروعكم منهم إلا وقد دخلوا عليكم بيوتَكم. وقال طُعيمة بن عدى : يامعشر قريش ، والله مانزل بكم أمر وأجل من هذه! أن يستباح عيركم، ولطيمة قريش فيها أمو الكمو خز اننكم؛ والله ماأعرف رجلًا ولا امرأة من بني عبدمناف له نَشُّ (٣) فصاعدًا ، إلَّا وهو في هذه العير، فمن كان لاقوَّة به فعندنا قو"ة نحمله و نقو"يه. فحمل على عشرين بعيرا وقوى بهم، وخلَّفهم في أهلهم بمعونة. وقام حنظلة بن أبي سفيان وعمرو بن أبي سفيان فحضًا الناس على الحروج ، ولم يدعُوا إلى قوة ولا تُمْلان ؟ فتيل لهما : ألا تدعُوان إلى مادعا إليه قومكما من الحملان ؟ قالا : والله مالنا مال، وما المال إلا لأبي سفيان. ومشى نوفل بن معاوية الديامي إلى أهل القو تمن قريش، وكلَّهم في بذُّل النفقة والحملان لمن خَرج ، فكلُّم عبد الله بن أبي ربيعة ، فقال : هذه خسمائة دينار تضعه عيث رأيت، وكلّم خُو يطب بن عبد العزى ، فأخذ منه مائتي دينار أو ثلثمائة ، ثم قوىَ بها في السلاح والظهر .

قال الواقديّ : وذكروا أنّه كان لا يتخلّف أحدُ من قريش إلا بعث مكانه بَعثا ، فشت قريش إلى أبي لهب ، فقالواله : إنك سيّد منسادات قريش ، وإنّك إن تخلّفت عن

<sup>(</sup>١) اللطيمة : التجارة ؛ وقيل : اللطيمة : العطر خاصة .

 <sup>(</sup>۲) أوعبوا: استعدوا.
 (۳) النش: وزن نواة من ذهب.

النفير يعتبر بك غير كمن قومك، فاخرج أو ابعث رجلاً ، فقال : واللّات والعُزّى لا أخرج ولا أبعث أحداً ، فجاءه أبو جهل فقال : أقم يا أبا عتبة ، فوالله ماخر جنا إلا غضبالدينك و دين آبائك ! وخاف أبو جهل أن يُسْلِم أبو لهب ، فسكت أبو لهب ولم يخرج ولم يبعث ، وما منع أبا لهب أن يخرج إلا الإشفاق من رُوًيا عاتكة ، كان يقول : إنما رؤيا عاتكة أخذ باليد، ويقال إنه بعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة وكان له عليه دين ، فقال : اخرج و دينى عليك لك ، فرج عنه .

\* \* \*

وقال محمد بن إسحاق فى المَغازى : كان دَيْن أبى لهب على العاص بن هشام أربعــة آلافدرهم ، فمطّله بها وأفلس ، فتركها له على أن يكون مكانه ، فخرج مكانه .

قال الواقدى : وأخرج عُتْبة وشيبة دروعاً لهما ، فنظر إليهمامولاهما عدّاس وهما يصلحان دروعهما وآلة كربهما ، فقال : ما تريدان ؟ فقالا : ألم تر إلى الرّجل الذى أرسلناك إليه بالعنّب فى كَرْمنا بالطّائف؟ قال : نعم ، قالا : نخرج فنقاتله ، فبكى ، وقال : لاتخرجا ؛ فوالله إنه لنبيّ ، فأبيا فخرجا ، وخرج معهما فقُتِل ببدر معهما .

قلت: حديث العنب في كرم ابني ربيعة بالطائف قد ذكره أرباب السيرة، وشرحه الطّبرى في التاريخ، قال: لما مات أبو طالب بمكة طمعت قريش في رسول الله صلى الله عليه وآله ونالت منه مالم تكن تناله في حياة أبي طالب، فخرج من مكة خائفا على نفسه مهاجرا إلى ربّه يؤم الطائف، راجياً أن يدعو أهلها إلى الإسلام فيجيبوه، وذلك في شوال من سنة عشر من النبوة، فأقام بالطائف عشرة أيام، وقيل شهرا، لا يدّع أحداً من أشراف ثقيف إلا جاءه وكلّه، فلم يجيبوه، وأشاروا عليه أن يخرج عن أرضهم، من أشراف ثقيف إلا جاءه وكلّه، فلم يجيبوه، وأشاروا عليه أن يخرج عن أرضهم، ويلحق بمَجاهل الأرض وبحيث لا يعرف، وأغرو ابه سفهاءهم، فرمَوه بالحجارة، حتى القد شخبة ربائه لتدميان، فكان معه زيد بن حارثة، فكان يقيه بنفسه، حتى القد شخبة في رأسه.

والشّيعة تروى أنّ على "بن أبي طالب كان معه أيضا في هجرة الطائف، فانصر ف رسول الله صلى الله عليه وآله عن تقيف وهو محزون، بعد أن مشى إلى عبد ياليل ومسعود وحبيب ابنى عمرو بن عمير، وهم يومئذ سادة ثقيف، فجلس إليهم، ودعاهم إلى الله وإلى نصرته والقيام معه على قومه، فقال له أحدهم: أنا أمر ط (١) بباب المحبة، إن كان الله أرسلك! وقال الآخر: أما وجد الله أحدا أرسله غيرك! وقال الثالث: والله لاأ كملّك كلة أبدا، لئن كنت رسولا من الله كا تقول، لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك المكلام، ولئن كنت كاذبا على الله على الله عاينبنى أن أكلك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسبّوه وطردوه، حتى اجتمع عليه الناس يو عبيه صبيانهم وسفهاؤهم، وصاحوابه وسبّوه وطردوه، حتى اجتمع عليه الناس يو عبون منه ، وأجثوه بالحجارة والطّرد والشّم إلى حائط (٢) له ثبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ، وها يومئذ في الحائط ، فامّا دخل الحائط رجع عنه سفهاء ثقيف، فعمد إلى ظل حَبَلة (٣) منه فجلس فيه، وابنا ربيعة ينظران ويريان مالتي من سفهاء ثقيف.

قال الطبرى : فلمّا اطمأن به قال \_ فيا ذُكِر لى : اللهم إليك أشكو ضعف قوتى وقلّة حيلتى وهوانى على النّاس ؛ يأرحم الراحمين ، أنت ربّ المستضعفين ، وأنت ربّى ، إلى من تَكلني ! إلى بعيد فيتجهّمنى ، أم إلى عدو ملّكته أصى ، فإن لم يكن منك غضب على فلا أبلى! ولكن عافيتُك هى أوسعلى ، أعوذ بنور وجهك الذى أشرقَت به الظّلمات ، وصلح عليه أمر الدّنيا والآخرة ، من أن ينزل بى غضبُك، أو يحل على سَخطك، الك العتى حتى ترضى ، لاحول ولا قوة إلا بك!

فلمَّا رأى عُتبة وشيبة مالقيَّ تحرَّ كت له رحِمُهما ، فدعَوَا غلاما نَصر انيًّا لهما ، يقال له

<sup>(</sup>١) في الطبري : « هو يمرط ثياب الكعبة » ، أي يمزقها . ﴿ ﴿ ﴾ الحائط هنا : البستان .

<sup>(</sup>٣) الحبلة : الكرمة .

<sup>( \ 1 = - - \ \ )</sup> 

عدّاس، فقالاله: خذ قطفا العنب وضعه في ذلك الطبق، ثم اذهب به إلى ذلك الرّجل، وقل له فليأكل منه، ففعل وأقبل به حتى وضعه بين يديه، فوضع يده فيه، فقال: بسم الله ، وأكل ، فقال عدّاس: والله إنّ هذه الكلمة لا يقولُها أهلُ هذه البلدة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: مِنْ أَىّ البلاد أنت؟ وما دينك؟ قال: أنافصر اني من أهل نينوى ، قال: أمِنْ قرية الرجل الصالح يونس بن مَتى ؟ قال: ومايدريك مَنْ يونس بن متى ؟ قال: والله ورجليه ورأسه يونس بن متى ؟ قال: فالما جاءها يونس بن متى ؟ قال: فالما جاءها يونس بن متى ؟ قال: يقول ابنا ربيعة أحدها الصاحبه: أمّا غلامك فقد أفسد عليك ، فامّا جاءها يقبّانها ، قال : يقول ابنا ربيعة أحدها الصاحبه: أمّا غلامك فقد أفسد عليك ، فامّا جاءها قال : ويلك ياعدّاس! مالك تقبّل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه! قال: ياسيّدى ، ما في الأرض خير من هذا ، فقد أخبرنى بأمر لا يعلمه إلّا نبيّ (٢).

\* \* \*

قال الواقدى : واستقسمت قريش بالأزلام عند هُبَل للخروج ، واستقسم أُميّة بن خَلَف وعُتْبة وشيْبة بالآمر والناهى ، فخرج القِدْح (٣) الناهى ، فأجمعوا المقام حتى أزعجهم أبو جهل ، فقال : مااستقسمتُ ولانتخلّف عن عيرنا .

قال الواقدى : لما توجه زمْعة بن الأسود خارجا ، فكان بذى طُوَّى أخرج قداحه، واستقسم بهما ، فخرج النّاهى عن الخروج ، فاتى غيظا ، ثم أعادها الثانية فخرج مثل ذلك فكسرها ، وقال : ما رأيت كاليوم قدْحا أكذب! ومرّ به سُهيل بن عمرو وهو على تلك الحال ، فقال : مالى أراك غضبان ياأبا حُكيمة ؟ فأخبره زمْعة ، فقال : امض عنك أيها الرجل ، قد أخبرنى عُمير بن وهب أنّه لقيّه مثل الّذى أخبرتنى ، فمضوا على هذا الحديث (1).

<sup>(</sup>١) القطف : عنقود العنب . وهو في الأصل : اسم لكل ما يقطف .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٢ : ٣٤٥ ، ٣٤٦ (طبعة المعارف ) .

<sup>(</sup>٣) القدح هنا : السمهم الذي كانوا يستقسمون به . (٤) مفازي الواقدي ٧٧ .

قال الواقديّ : وحدَّ ثنى موسى بن ضمْرة بن سعيد ، عن أبيه ، قال : قال أبو سفيان ابن حرب لضَمْضَم : إذا قدمت على قريش فقل لها : لا تستقسم بالأزلام .

قال الواقديّ : وحدَّثني محمد بن عبد الله ، عن الزُّهريّ ، عن أبي بكر بن سُلم ابن أبى خَيْمَة ، قال : سمعتُ حكيم بن حزام يقول : ما توجّهتُ وجها قطّ كان أكرهَ إلى من مسيرى إلى بدر ، ولا بان لى في وجه قطّ ما بان لى قبل أن أخرج ، ثم قال : قدم ضمضم ، فصاح بالنفير فاستقسمت بالأزلام ، كلُّ ذلك يخرج الذي أكره ، ثم خرجت على ذلك حتى نزلنا مَر الظَّهْران ، فنحَر ابنُ الجنظليّة جَرُورامنها بها حياة ، فما بقى خِباء من أخبيه العسكر إلَّا أصابه من دمها ، فكان هذا بيّن (١) ، ثم همتُ بالرجوع ، ثم أذكر ابن الحنظليَّة وشؤمه ، فيردّني حتى مضيت لوجهي . وكان حكيم يقول : لقد رأينا حين بكفنا الثنيّة البيضاء \_ وهي الثنيّة التي تهبطك على فَخّ وأنت مُقْبِل من المدينة \_ إذا عدَّاس (٢) جالس عليها ، والناس يمرُّون ، إذ مَرَّ علينا ابنا ربيعة ، فوثب إليهما ، فأخذ بأرجلهما في غَرُّ زها ، وهو يقول : بأبي أنها وأمَّى ! والله إنه لرسولُ الله صلى الله عليه ، وما تُساقانِ إِلَّا إِلَى مصارعُكِما ! وإن عينيه لتسيل دمعًا على خدّيه ، فأردت أن أرجع أيضا ، ثم مضيت . ومرّ به العاص بنُ منبّه بن الحجّاج ، فوقف عليه حين ولَّى عُتْبة وسَيْبة ، فقال : ما يُبْكيك ؟ قال : يبكيني سيّدي \_ أو سيّدا أهل (٣) الوادي \_ يخرجان إلى مصارعهما ، ويقاتلان رسولَ الله صلى الله عليه وآله ! فقال العاص : وإنَّ محمدًا لرسول الله ! فانتفض عدَّاس انتفاضة واقشعر جلدُه ، ثم بكي ، وقال : إي والله ، إنه لرسول الله إلى الناس كافَّة . قال : فأسلم العاص بن منبَّه ، ومضى وهو على الشكُّ ، حتى قُتِل مع المشركين على شكّ وارتياب. ويقال: رجع عدّاس ولم يشهد بدرا، ويقال: شهد بدرا وقتل.

قال الواقدي : والقول الأوّل أثبت عندنا .

<sup>(</sup>١) في الأصول: « بينه » والتصويب من الواقدى . (٢) قال صاحب القاموس: عداس ، كشداد .

<sup>(</sup>٣) الواقدي ٢٨ : « يبكيني سيداي وسيدا أهل الوادي » .

قال الواقدى : وخرج سعد بن مُعاذ معتمرا قَبْل بدر ، فنزل على أمية بن خلف ، فأناه أبو جهل ، وقال : أتترك هذا وقد آوى محمدا وآذننا بالحرب! فقال سعد بن معاذ : قل ماشئت ، أما إن طريق عيركم علينا ، قال أمية بن خلف : مَه الاتقل هذا لأبى الحكم فإنه سيّد أهل الوادى . قال سعد بن معاذ : وأنت تقول ذلك يا أمية ؟ أما والله لسمعت محمدا يقول : لأقتلن أمية بن خلف ، قال أمية : أنت سمعته ؟ قال سعد بن معاذ : فقلت : نعم ، قال : فوقع في نفسه ، فلما جاء النّفير أبى أميّة أن يخرج معهم إلى بدر ، فأتاه عُقْبة ابن أبى مُعينط وأبو جهل ، ومع عقبة مجمرة فيها بحور ، ومع أبى جهل مكحلة ومر ود ، فأدخام عقبة تحته ، فقال : تبخر ، فإنما أنت امرأة ، وقال أبو جهل : اكتحل فإنما أنت امرأة . فقال أميّة : ابتاعوا لى أفضل بعير في الوادى ، فابتاعوا له جملا بثلاثمائة دينارمن نعم بني قُشير ، فغيمه المسامون يوم بَدْر ، فصار في سهم خُبيب (۱) بن يساف .

قال الواقديّ : وقالوا : ما كان أحد ممن خرج إلى العير أكرة للخروج من الحارث ابن عامر ، وقال : ليت قريشا تعزم على القعود وأن مالى فى العير تلف ومال بنى عبد مناف أيضا . فيقال له : إنّك سيد من ساداتها ، أفلا تردعها عن الخروج ؟ قال : إنّى أرى قريشاً قد أزمعت على الخروج ، ولا أرى أحدا به طرق (٢) تخلف إلّا من علّة ، وأنا أكره خلافها ، وما أحب أن تعلم قريش ما أقول ، على أنّ ابن الحنظليّة رجل مشئوم على قومه ، ما أعلمه إلّا يحرز قومه أهل يثرب ، ولقد قسم الحارث مالاً من ماله بين ولده ، ووقع في نفسه أنه لا يرجع إلى مكة ، وجاءه ضمضم بن عمرو ، وكانت للحارث عنده أياد ، فقال : في نفسه أنه لا يرجع إلى مكة ، وجاءه ضمضم بن عمرو ، وكانت للحارث عنده أياد ، فقال : أبا عامر ، إنى رأيت رؤيا كرهم ا ، وإنى لكاليقظان على راحلتي وأراكم أنّ واديكم يسيل دماً من أسفله إلى أعلاه ، فقال الحارث : ما خرج أحد وجهاً من الوجوه أكرة له من وجهى هذا ، قال : يقول ضمضم : والله إنى لأرى لك أن تجلس ، فقال : لو سمعت

<sup>(</sup>١) الواقدي ٢٩ ، وفي الأصول « حبيب » ، والتصويب من الواقدي والإصابة .

<sup>(</sup>٢) طرق ، أى قوة . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ سأقطة من الواقدى .

هذا منك قبل أن أخرُج ماسرت خطوة ، فاطو هذا الخبر أن تعلمه قريش ، فإنها تتهم كل من عوقها عن المسير - وكان ضمضم قد ذكر هذا الحديث للحارث ببطن يأجج (١) - قالوا: وكرهت قريش أهل الرّأى منهم المسير ، ومشى بعضهم إلى بعض ، وكان ممن أبطأ بهم عن ذلك الحارث بن عامر ، وأميّة بن لحلف ، وعُتبة وشيبة ابناربيعة ، وحكيم بن حزام وأبو البَخترى ، وعلى بن أميّة بن خلف ، والعاص بن منبه ، حتى بكتهم أبو جهل بالجبن ، وأعانه عُقبة بن أبى مُعَيط والنّضر بن الحارث بن كلكة ، وحضّوهم على الحروج ، وقالوا: هذا فعل النساء . فأجمعوا المسير ، وقالت قريش نه تذعوا أحدا من عدو كم خُلف كم (٢) .

قال الواقدى : وممّا استدل به على كراهة الحارث بن عامر للخروج وعُثبة وشّيبة ، أنّه ماعرض رجل منهم مُحلانا ، ولا حملوا أحداً من الناس ، وإن كان الرجل ليأتيهم حليفاً أو عديدا ، ولا قوّة له ، فيطلب الحملان منهم، فيقولون : إن كان لك مال وأحببت أن تخرج فافعل وإلّا فأقم ، حتى كانت قريش تعرف ذلك منهم .

قال الواقدي : فلما اجتمعت قريش إلى الحروج والمسير ، ذكروا الذي بينهم وبين بني بَكْر من العداوة ، وخافوهم على مَنْ يخلفونه ، وكان أشدهم خوفا عُتبة بن ربيعة ، وكان يقول : يامعشر قريش ، إنكم وإن ظفرتم بالذي تريدون ، فإنّا لا نأمن على مَنْ يخلف ، إنّا مخلّف نساء ولا ذريّة ومن لا طَعم به فارتثوا آراء كم (٢٣)، فتصور لهم إبليس في صورة سُر اقة بن جعشم المدلجي فقال : يامعشر قريش ، قد عرفتم شرفي ومكاني في قومي، أنا لكم جار أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه، فطابت نفس عُتبة ، وقال له أبوجهل:

<sup>(</sup>١) الأصول : « تأجج » وأثبت ما في الواقدى .

<sup>(</sup>۲) الواقدى ٣٠ (٣) الواقدى : « رأيكم » .

فَى تريد؟ هـدا سيّد كنانة ، هو لنا جارٌ عَلَى (١) من نخلّف، فقال عتبة : لا شيء، أنا خارج (٢) .

قال الواقديّ : وكان الّذي بين بني كنانة وقريش أنّ ابناً لحفص بن الأحنف أحد بني مُعَيط بن عامر بن لؤى ، خرج يبغى ضالَّة ، وهو غلام في رأسه ذؤابة ، وعليه حُلَّة، وكان غلاما وضيتًا،فمرّ بعامر بن يزيد بنعامر بن الملوّح بن يعمر،أحد رؤساء بني كنانة\_ وكان بضَجْنان \_ فقال : مَنْ أنت ياغلام ؟ قال : ابن لحفص بن الأحنف ، فقال : يابني بَكْر ، أَلَـكُم فيقريش دم ؟ قالوا : نعم، قال : ماكان رجل يقتل هذا برجله إلَّا استوفى ، فاتبعه رجلً من بني بكر فقَتله بدمٍ له في قريش ؛ فتكلّمت فيه قريش ، فقال عامر ابن يزيد : قد كانت لنا فيكم دماء ، فإن شئتم فأدُّوا مالنَّا قبَلُكم ونؤدَّى إليكم ماكان فينا ، وإن شئتم فإِّنما هو الدّم ؛ رجل برجل ؛ وإن شئتم فتجافَوْ ا عنّا فيما قِبَلنا ،ونتجافى عنكم فيما قبلَكم. فهان ذلك الغلام على قريش، وقالوا: صدق ! رجل برجل ؛ فلهوُّ ا عنه أن يطابوا بدمه ، فبينا أخوه مكرز بن حفص بمر" الظَّهران ، إذ نظر عامر بن يزيد وهو ستيد بني بَكْر على جمل له؛فلما رآه قال : ما أطلب أثراً بعد عين ! وأناخ بعيره،وهو متوشّح سيفًه ، فعلاه به حتى قتله ، ثم أتى مكّة من الليل ، فعلّق سيف عاص بن يزيد بأستار الكعبة ، فلما أصبحت قريش رأوْا سيف عامر بن يزيد ، فعرفوا أنّ مكْرز بن حفص قتله ، وقد كانت تسمع من مكرز في ذلك قولاً ، وجزعت بنو بكر من قتل سيّدها، فكانت معدّة لقتل رجلين من قريش سيّدين أو ثلاثة من ساداتها ، فجاء النّفير وهم على هذا الأمر ، فحافوهم على مَنْ تخلُّف بمكة من ذراريَّهم ، فلما قال سراقة ماقال ، وهوينطق بلسان إبليس شجُع القوم (٢).

<sup>(</sup>١) الواقدي : « علام نتخلف ! » . (٢) الواقدي ٣١ ، ٣٧ .

قال الواقدى : وخرجت قريش سيراعا ، وخرجوا بالقيان والدّفوف ؛ سارة مولاة عمرو بن هاشم بن عبد المطلب وعزّة مولاة أسود بن المطلب ، وفلانة مولاة أميّة بن خلّف ، يغنّين في كلّ منهل ، وينحرون الجزر ، وخرجوا بالجيش يتقاذفون بالحراب ، وخرجوا بتسعائة وخمسين مقاتلا ، وقادوا مائة فَرَس ، بطراً ورثاء الناس ؛ كما ذكر الله تعالى في كتابه (۱) ؛ وأبو جهل يقول: أيظن محمد أن يصيب منا ما أصاب بنخلة وأصحابه؛ سيعلم أنمنع (۲) عيرنا أم لا!

قلت: سرّية نخلة سرّية قبل بَدْر ، وكان أميرها عبدَ الله بن جَحْش قتل فيها عمرو ابن الحضر مي ، حليف بني عَبْد شمس ، قتله و اقد بن عبد الله التميمي ؛ رماه بسهم فقتله ، وأسر الحم بن كُيْسان وعثمان بن عبد الله بن المغيرة ، واستاق المسلمون العير ؛ وكانت خسمائة بعير فخمسها رسول الله صلّى الله عليه وآله ، وقسم أربعائة فيمن شهدها من المسلمين ؛ وهم مائنا رجل ، فأصاب كل وجل بعيران .

قال الواقدى : وكانت الخيل لأهل القوة منهم ، وكان فى بنى مخزوم منها ثلاثون فرسا ، وكانت الإبل سبعائة بعير ، وكان أهل الخيل كلّهم دارع ، وكانوا مائة ؛ وكان في الرّجالة دروع سوى ذلك (٣) .

قال الواقدى : وأقبل أبو سفيان بالعير ، وخاف هو وأصحابه خوفاً شديداً حين دنوا من المدينة ، واستبطئوا ضمضها والنّفير ، فلما كانت الليلة التى يُصْبحون فيها على ماءبدر، جعلت العير تقبِلُ بوجوهها إلى ماء بدر ؟ وكانوا باتوا من وراء بدر آخر ليلتهم، وهم على

<sup>(</sup>١) ذَكَرَ الواقدى بعدها الآية : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَراً وَرِثَاءَ اُلنَّاس ... ﴾ . إلى آخر الآية .

<sup>(</sup>۲) الواقدي: « أمنع » . (٣) الواقدي ٣٢ ، ٣٣ .

أن يُصبحوا بدرا ؛ إن لم يعترض لهم ؛ فما أقرتهم العدر حتى ضربوها بالعُقُل (١) على أن بعضها ليُدْنَى بعقالين ، وهي ترجّع (٢) الحنين ، تواردا إلى ماء بدر ؛ وما إنْ بها إلى الماء من حاجة ، لقد شربت بالأمس ؛ وجعل أهل العير يقولون : إن هذا شيء ماصَنَعَتْه الإبل منذ خرجنا ، قالوا : وغشينا تلك الليلة ظُلمة شديدة حتى مانبصر شيئًا (٣).

قال الواقدي: وكان بسبس بن عمرو وعدى بن أبى الزّغباء وَرَدَا على مجدى بدراً يَتَجسّسان (ئ) الخبر ، فلما نزلا ماء بدر ، أناخا راحلتهما إلى قريب من الماء ، ثم أخذا أسقيتهما ، يسقيان من الماء ، فسمعا جاريتين من جوارى جُهينة ، يقال لإحداها برزة وهى تلزم صاحبتها في درهم ، كان لها عليها وصاحبتها تقول : إنّما العير غداً أو بعد غدقد نزلت ؛ ومجدى بن عمر يسمعها ، فقال : صدقت ، فلما سمع ذلك بسبس وعدى انطلقا راجعين إلى النبي صلى الله عليه وآله حتى أتياه بعرق الظبية ، فأخبراه الخبر (٣).

قال الواقدى : وحد ثنى كثير بن عبد الله بن عرو بن عوف المُزَنى ، عن أبيه ، عن جد م حد م و كان أحد البكائين \_ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :لقدسلك فَج الرّوحاء موسى النبى عليه السلام في سبعين ألفاً من بنى إسرائيل وصاّوا في المسجد الذي بعرق الظّبية .

قال الواقدى : وهى من الرَّوْحاء على ميلين ممَّا يلى المدينة ؛ إذا خرجت على يسارك.

قال الواقدى : وأصبح أبو سفيان ببدْر ، قد تقدم العير وهو خائف من الرَّصَد فقال : يامجــدى ، هل أحسست أحداً ! تعلّم والله مابحـكة قرشى ولا قرشيــة له نُشّ

<sup>(</sup>١) العقل : جم عقال ؟ وهو الرباط الذي تعقل به المابة . (٢) الواقدي : « ترجم » .

<sup>(</sup>٣) الواقدي ٣٤ ، ٣٣ (٤) الواقدي : « يتحسسان »

فصاعدًا \_ والنَّش نصف أوقية وزن عشرين درها \_ إلَّا وقد بعث به معنا! ولأن كتمتَّنا شأن عدو نا لا يصالحك رجل من قريش مابل بحر صوفة (١). فقال مجدى: والله مارأيت أحدا أنكره ، ولا بينك وبين يترب من عدو ، ولو كان بينك وبينها عدو لم يخف علينا، وماكنت الأخفيه عنك ؟ إلَّا أني قد رأيت راكبين أتيا إلى هذا المكان \_ وأشار إلى مناخ عدى وبسبس \_ فأناخا به، ثم استقيا بأسقيتهما ؟ ثم انصرفا . فجاء أبو سفيان مناخهما ، فأخذ أبعاراً من أبعار بعيريْهما ففتها؛ فإذا فيها نوَّى ، فقال : هذه والله علائف يثرب! هذه والله عيون محمد وأصحابه ؛ ماأري القوم إلا قريبًا ،، فضرب وجه عيره، فساحل (٢) بها، وترك بدراً يسارا وإنطلق سريعاً ، وأقبلت قريش من مكة ينزلون كل منهل يطعمون الطُّعَامُ مَنْ أَتَاهُمُ ، وينحرون الجزور ،فبيناهُم كَذَلَكُ فَي مسيرَهُمْ إِذْ تَخَلُّفُ عَتَبَةُوشَ يُبَتُّ ؛وهَا يترددان ، قال أحدها لصاحبه : ألم تر إلى رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب! لقدخشيتُ (٣) منها ؛ قال الآخر : فاذكرها ؛ وذكرها ، فأدركهما أبوجهل ، فقال : ماتتحادُنون به ؟قالا : نَدْكُو رؤيا عاتكة ، قال يامجياً من بني عبد المطّلب! لم يرضُو اأن تلتبّاً علينا رجالهم حتى تنبّأت علينا النساء! أما والله لئن رجعنا إلى مكه لنفعلنّ بهم ولنفعلنّ! قال عتبة : إنَّ لهم أرحاماً وقرابة قريبة. ثم قال أحدها لصاحبه: هل لكأن ترجع؟ قال أبو جهل: أترجعان بعد ماسرنا فتخذلان قومكما ، وتقطعان بهم بعد أن رأيتم تأركم بأعينكم! أتظنَّان أنَّ محمدا وأصحابه يلاقونكما ! كلاّ والله ، إنّ معى مِنْ قومى مائة وتمانيين كلَّهم من أهل بيتي يحلُّون إذا أحللت ، ويرحلون إذا رحلت،فارجعا إن شئتًما . قالا : والله لقد هلكت وألفا كت قومك.

ثم قال عتبة لأخيه شيبة : إن هذا رجل مشتوم \_ يعنى أبا جهل \_ و إنه لا يمسّه من قرابة محمد ما يسّنان مع أنّ محمد أمعه الولد فارجع بنا ودع قوله (١٠) .

<sup>(</sup>١) في اللسان : « صوف البحر شيء على شكل هذا الصوف الحيواني واحدته صوفة ، ومن الأمثال . قوله : « لا آتيك ما بل بحر صوفة » . (٢) سار بها نحو الساحل .

<sup>(</sup>٤) الواقدي ٣٣ ، ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) ب : « سمعت » وأثببت ما فق ا والواقدى .

قلت: مراده بقوله « مع أن محمداً معه الولد» ، أبو حذيفة بن عُتبة بن ربيعة ، كان أسلم وشهد بدرا مع رسول الله صلىء لميه وآله .

قال الواقديّ : فقال شيبة : والله تكون علينا سُبَّة ياأبا الوليد أن نرجع الآن بعد ماسرنا فمضينا .ثم انتهى إلى ألجحفة عشاء، فنام جُهيم بن الصّلْت بن مخرمة بن عبدالمطلب ابن عبد مناف ، فقال : إِنَّى لَأُرى بين النَّاعْم واليقظان ؛ أنظرُ إلى رجل أقبل على فرسٍ معه بعير له ، حتى وقف على ، فقال : قُتل عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعــــة وزمعة بن الأسود، وأميّة بن خلف، وأبو البخترى، وأبو الحكم، ونوفل بن خويلد، في رجال سَّماهم من أشراف قريش ؛ وأسر سهيل بن عمرو ، وفرَّ الحارث بن هشام عن أخيه،قال: وكَأَنَّ قائلًا يقول: والله إني لأظنَّهم الذين يخرجون إلى مصارعهم. ثم قال: أراهضرب في لَبَّة بعيره فأرسله في العسكر ، فقال أبو جهل : وهذا نبيّ آخر من بني عبد مناف! ستعلم غدا مَنَ المقتول؛ نحن أو محمد وأصحابه! وقالت قريش ُلجهيم: إنَّمَا يلعب بك الشيطان في منامِك ، فسترى غداً خلافَ مارأيت ! 'يقتَل أشراف محمدويؤسرون . قال : فخلاعتبة بأخيه شيبة ، فقال له : هل لك في الرَّجوع ؟ فهذه الرؤيا مثل رؤيا عاتكة ، ومثل قول عدَّاس، والله ما كذبَّنَا عدَّاس؛ ولعمري لئن كان محمد كاذبًا إنَّ في العرب ان يكفيناه، ولئن كان صادقًا إنّا لأسعد العرب به لِلُحمته . فقال شيبة : هوعلى ماتقول ؛ أفنرجعمن بينأهل العسكر؟ فجاء أبو جهل وهما على ذلك فقال : ماتريدان؟ قالا : الرجوع؛ ألا ترى إلى رؤيا عاتكة ، وإلى رؤيا جُهيم بن الصات مع قول عدَّاس لنا! فقال: لا تَخْذُلُان والله قومكما وتقطعان بهم . قالا : هلكت والله وأهلكت قومَك ! فمضيا على ذلك .

قال الواقدى : فلما أفلت أبو سفيان بالعير ،ورأى أنْ قد أحرزها وأمِن عليها، أرسل إلى قريش قيس بن امرى القيس - وكان مع أصحاب العير - خرج معهم من مكة ، فأرسله أبو سفيان يأمرهم بالرجوع ، ويقول : قد نجت عير كم وأموالكم ، فلا تحرزوا أنفسكم

أهل يثرب ، فلا حاجة لكم فيما وراء ذلك ، إنما خرجتم لتمنعوا عير كم وأموالكم ، وقد نجّاها الله . فإن أبوا عليك فلا يَأْبَوْن خَصْلة واحدة ؛ يردّون القيان (١) . فعالج قيس بن امرئ القيس قريشاً ، فأبت الرجوع . قالوا : أمّا القيان فسنردّهن ؛ فردّوهن من الجحفة (٢).

قلت: لأأعلم مراد أبي سفيان بردّ القيان ، وهو الذي أخرجهن مع الجيش يوم أحُد يحرّضْ قريشا على إدراك الثار ، ويغنين ، ويضر بن الدّفوف ، فكيف بهي عن ذلك في بدر وفعله في أحُد! وأقول: مَنْ تأمّل الحال علم أنّ قريشالم يمكن أن تنتصر يوم بدر ، لأنّ الذي خالطها من التخاذل والتّواكل وكراهية الحرب وحبّ الرجوع وخوف اللقاء وخُفوق الهِمَم وفتور العرائم ، ورجوع بني زُهرة وغيرهم من الطريق ، واختلاف آرائهم في القتال ، يكنى بعضه في هلاكهم وعدم فلاحهم ، لوكانوا قد لقُوا قوما جُبناء، فكيف وإنما لَقُوا الأوس والخرْرج ، وهم أشجع العرب ، وفيهم على بن أبي طالب عليه السلام وحمرة بن عبد الله ، رسول الله ، الداعي إلى الحق والعدل والتوحيد ، المؤيد بالقوّة الإلهية ، دع ماأضيف إلى ذلك من ملائكة السماء ، كما نطق به الكتاب!

قال الواقدى : ولحِق الرسول أبا سفيان بالهَدّة ـ والهَدّة على سبعة أميال من عُقبة عُسفان ، على تسعة وثلاثين ميلا من مكّة ـ فأخبره بمضى قريش ، فقال : واقوماه ! هذا عمل عمرو بن هشام ، يكره أن يرجع لأنه قد ترأس عَلَى النّاس و بغى ، والبغى منقصة وشؤم، والله لئنأصاب أصحابَ محمد النّفير ذللنا إلى أن يدخل مكّة علينا .

قال الواقدى : وقال أبو جهل : والله لانرجع حتى نرِ دَ بدرا ــ وكانت بدر موسما

<sup>(</sup>١) بعدها في الواقدي : « فإن الحرب إذا أكلت انكلت » .

<sup>(</sup>٢) الواقدى ٣٦.

من مواسم العرب في الجاهليّة ، يجتمعون بها وفيها سوق \_ تسمع بنا العرب وبمسيرنا، فنقيم على بَدْرُ ثلاثا ، ننحر الجزُرُ ونطعم الطّعام ، ونشرب الحر، وتعزف علينا القيان، فلن تزال العرب بهابنا أبدا.

قال الواقدى : وكان الفرات بن حيّان العجليّ أرسلته قريش حين فصكت من مكّة إلى أبى سفيان بن حرب يخبره بمسيرها وفصولها، وما قد حشدت ، فحالف أبا سفيان في الطريق ، وذلك أنّ أبا سفيان لصق بالبحر، ولزم الفرات بن حيّان الحجّة ، فوافى المشركين بالجحّفة ، فسمع كلام أبى جهل ، وهو يقول : لا ترجع ، فقال : ما بأنفسهم عن نفسك رغبة ! وإنّ الذي يرجع بعد أن رأى تأره من كرّب لضعيف ، فمضى مع قريش ، فترك أبا سفيان ، وجرح يوم بدر جراحات كثيرة ، وهرب على قدميّه ، وهو يقول : ما رأيت كاليوم أمراً أنكد (١) ! إنّ ابن الحنظليّة لغير مُبارك الأمر .

قال الوقدى : وقال الأخنس بن شَرِيق (٢) ـ واسمه أبَى ، وكان حليقًا لبنى زهرة : يابنى زهرة ، قد نجى الله عير كم ، وخلّص أموالكم ، ونجى صاحبَكم مَخْرمة بن نوفل، وإنما خرجم لتمنعوه وماله ، وإنما محد رجل منكم ، ابن أختكم ؛ فإن يك نبيًا فأنتم أسعد به ، وإن يك كاذبا يلى قتله غييركم خير من أن تُلُوا قتل ابن أختكم ، فارجعوا والجعلوا خبتهما لى ، فلا حاجة لكم أن تخرجوا في غير طايهم كم ، ويدعوا ما يقوله هذا الرجل ـ يعنى أبا جهل \_ فإنه مهلك قومه ، سريع في فسادهم ، فأطاعته بنو زُهرة ، وكان فيهم مُطاعا ، وكانوا يتيمنون به ، فقالوا : فكيف نصنع بالرجوع حتى نرجع ؟ فقال الأخنس ، نسير مع القوم ، فإذا أمسيت سقطت عن بعيرى ، فيقولون : نجل (٣) الأخنس ، فإذا أصبحوا فقالوا : لانفارق صاحبَنا ، حتى نعلم أحى هوأأم ، ميت ، فإذا أصبحوا فقالوا : لانفارق صاحبَنا ، حتى نعلم أحى هوأأم ، ميت ،

<sup>(</sup>١) في الأصول آكد ، وأثبت ما في الواقدي ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) الواقديّ : « وكان أعرابيّاً » . (٣) الواقدي : « نهش » . .

فندفنه ، فإذا مضو الرجعنا إلى مكة فقعات بنو زهرة ذلك ، فلمّا أصبحوا بالأبواءراجعين تبيّن للناس أنّ بنى زُهرة رجعوا فلم يشهدها زُهرِيّ (١) البَّنّة ، وكانوا مائة ، وقيل:أقلّ من مائة وهو أثبت . وقال قوم : كانوا ثلثمائة ولم يثبت ذلك .

قال الواقدي: وقال عدى بن أبي الزغباء منحدر و (٢) من بدر إلى المدينة ؟ [وانتشرت الركاب عليه ، فجعل عدى يقول] (٣):

أَقِمْ لَمُ اللَّهِ وَمَا يَاسِبُسُ إِنَّ مَطَايًا القورِمِ لَا يُحْبُسُ وَحَمْلُهَا عَلَى الطَّرِيقِ أَكْيَسُ قد نصرَ الله وفر الأخنسُ (١)

قال الواقدى : وذكرأ بو بكر بن عبر بن عبدالر حمن بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، إنّ بنى عدى خرجوا من النّفير حتى كانوا بثنية لَفْت (٥) ، فلمّا كان فى السّحَر عدلوا فى الساحل منصرفين إلى مكّة ، فصادفهم أبو سفيان ، فقال : كيف رجعتم يابنى عدى ! ولا فى العير ولا فى النفير ! قالوا : أنت أرسات إلى قريش أن ترجع ، فرجع مَنْ رجع ومضى من مضى ، فلم يشهدها أحد من بنى عدى . ويقال : إنه لاقاهم بمر " الظّهران، فقال تلك المقالة لهم .

<sup>(</sup>۱) الواقدي : « أحد من بني زهمة » . (۲) الوافدي : في منحدره » .

<sup>(</sup>٣) من الواقدي . (٤) الواقدي ٣٨ .

<sup>(</sup>ه) الواقدى : « ومنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ·

بطن ناقتی هذه إن كنت صادقًا ؟ فقال سلمة بن سلامة بن وقش : نكحتَهَا وهی حُبْلی منك ! فكره رسول الله صلی الله علیه وآله مقالته ،وأعرض عنه .

قال الواقدى : وسار رسولُ الله صلى الله عليه وآله حتى أتى الرَّوْحاء ليلهَ الأربعاء، للنّصف من شهر رمضان ؛ فقال لأصحابه : هـذا سجاسج ــ يعنى وادى الروحاء ــ هذا أفضل أودية العرب (١).

قال الواقدى : وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالر وحاء ، فلما رفع رأسه من الركعة الأخيرة من وثره لعن الكفرة ، ودعا عليهم ، فقال : اللهم لا تفلتن أبا جهل ابن هشام فر عون هذه الأمة ، اللهم لا تفلتن زَمْعة بن الأسود ، اللهم أسخِن عين أبى زَمْعة ! اللهم أعم بصر أبى دبيلة (٢) . اللهم لا تفلتن سهيل بن عرو! ثم دعا لقوم من قريش ، فقال : اللهم أنج سلمة بن هشام وعياش بن أبى ربيعة والمستضعفين من المؤمنين ؛ ولم يدع للوليد بن المفيرة يومئذ ؛ وأسر ببدر ، ولكنه لما رجع إلى مكة بعد بدر أسلم ، وأراد أن يخرج إلى المدينة فحبس ، فدعا له الذي صلى الله عليه وآله بعد ذلك .

قال الواقدى ":وكان خُبيب بن يساف (") رجلا شجاعا ، وكان يأبَى الإسلام، فلماخرج النبيّ صلى الله عليه وآله إلى بدر خرج هو وقيس بن محرّث ـ ويقال ابن الحارث ـ وها على دين قومهما؛ فأدركا رسول الله صلى الله عليه وآله بالعقيق؛ وخُبيب مقنع فى الحديد، فعرفه رسول الله صلى الله عليه وآله من تحت المنفر ، فالتفت إلى سعد بن معاذ وهو يسير إلى جَنْبه ، فقال : أليس بخُبيب بن يساف ؟ قال : بلى ، فأقبل خُبيب حتى أخذ يسير إلى جَنْبه ، فقال : أليس بخُبيب بن يساف ؟ قال : بلى ، فأقبل خُبيب حتى أخذ

<sup>(</sup>۱) الواقدى . « واعم بصر أبي زمعة » .

<sup>(</sup>٣) يَسَاف ، بالكسر ، وقد يفتح ، وانظر القاموس .

ببطان(١) ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال له ولقيس بن محرّث: ما أخرجَكما ؟ قال : كنتَ ابنَ اختنا وجارنا ، وخرجنا مع قومنا للغنيمة ، فقال صلى الله عليه وآله : لا يخرجن معنا رجلُ ليس على ديننا ، فقال خُبَيب : لقد علم قومي أنَّى عظيم الْعَناء في الحرب، شديد النِّكاية، فأقاتل معك للغنيمة ولا أسلم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ولكن أسِلْم ثم قاتل ؛ فلمّاكان بالروحاء جاء فقال : يا رسولَ الله ، أسلمت الربّ العالمين ، وشهدت أنَّك رسول الله ، فسر بذلك ، وقال : امضِه ، فكان عظيم الغَناء في بدُّر وفي غير بدر . وأمَّا قيس بن الحارث فأبي أن يُسلم ، فرجع إلى المدينة ، فلما قدم النبيّ صلى الله عليه وآله من بَدْر أسلم وشهد أُحُدا فقتل .

قال الواقديّ : ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله صامَ يوما أو يومين ، ثم نادى مناديه : يامعشرَ العصاة ، إنى مفطر ، فأفطرُ وا ؛ وذلك أنه قد كان قال لهم قبل ذلك : أفطروا فلم يفعلوا<sup>(٢)</sup> .

قلت : هذا هو سرّ النبوّة وخاصّيتها ؛ إذا تأمّل المتأملون ذلك ، وهو أن يبلغ بهم حبُّه وطاعتُه وقبولُ قوله على أن يَكلُّفهم ما يشقُّ عليهم فيمتثلان امتثالاً صادرًا عن حبّ شديد وحرص عظيم على الطاعة ، حتى إنه لينسخه عنهم ويسقط وجوبَه عليهم ، فيكرهون ذلك ولا يُسقِطونه عن أنفسهم ، إلَّا بعد الإنكار النَّمَام ؛ وهذا أحسن من المعجزات الخارقة للعادات ، بل هــذا بعينه معجزة خارفة للعادة أقوى وآكد من شقّ البحر وقلب العصاحيّة!

قال الواقدي : ومضى رسول الله صلى الله عليه وآله حتى إذا كان دُوَيْن بدر ، أتاه الخبر بمسير قريش ، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بمسيرهم ، واستشار النَّاس

<sup>(</sup>١) البطان : حزام القتب . (٢) الواقدي ٤٠ ، ١١ -

فقام أبو بكر فقال فأحسن ، ثم قام عمر فقال فأحسن ، ثم قال : يا رسول الله ؛ إنها قريش وعزّها والله ماذلّت منذ عزت ، ولا آمنت منذ كفرت ، والله لاتسلم عزّها أبدا ، ولتقاتلنّك ، فاته بلذلك أهبته ، وأعدّ عدّته ، ثم قام المقداد بن عمرو ، فقال : يا رسول الله لأمر الله ، فنحن معك ، والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لنبيها : في أَدْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَا هَا هُنَا قَاعِدُون ﴾ (١) ، ولكن اذهب أنت وربُّك فقاتلا إِنّا معكم مقاتلون ، والذي بعثك بالحق لو سرتَ بنا إلى برك الغاد لسرنا .

قال الواقدى: برِ ْكُ الغماد من وراء مكة بخمس ليال من وراء الساحل مما يلى البحر، وهو على ثمان ليال من مكة إلى البمن .

فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله خيرا ، ودعا له بخير ، ثم قال صلى الله عليه وآله : أشيروا على أيبها الناس - وإنما يريد الأنصار ، وكان يظن أن الأنصار لا تنصره إلا فى الدار ، وذلك أبهم شرطوا أن يمنعوه ممّا يمنعون منه أنفسهم وأولادهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أشيرُوا على "، فقام سعد بن مُعاذ ، فقال : أنا أجيب عن الأنصار ، كأنك يا رسول الله تريدنا! قال : أجل ، قال : إنك عسى أن تكون خرجت عن أمر قد أوحى إليك ، وإنا قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به حق ، وأعطيناك مواثيقنا وعهودنا على السمع والطاعة ، فامض يا نبي الله لما أردت ، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما بقى منا رجل ، وصل من شئت ، وخذ من أموالنا ما أردت ، فما أخذته من أموالنا أحب إلينا ممّا تركت ، والذي نفسي بيده ما سلكت هذه الطريق قط ، ومالى بها من علم ، وإنا لا نكره أن نلقى عدو نا غداً ؛ إنا لصبر عند الحرب ، صُدُق عند اللقاء ، لعل الله يريك منا بعض ما تقر " به عينك (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٢٤ .

قال الواقدى : وحد ثنى محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لِبَيد قال : قال سعد بن مُعاذ يومئذ : يارسول الله ، إنا قد خَلَفْنَا من قومنا قوماً مانحنُ بأشد حبًّا لك منهم ، ولا أطوع لهم رغبة ونيّة في الجهاد ، ولو ظنّوا أنّك يارسول الله ملاق عدوً ا ما تخلّفوا عنك ، ولكن إنّما ظنوا أنّها العير . نبني لك عريشا ، فتكونُ فيه و نُعد عندلكرو احلك ، مم نلقي عدوّنا ، فإنْ أعز نا الله وأظهر ناعلى عدوّنا ، كان ذلك ماأ حببنا ، وإن تكن الأخرى ، جلست على رواحلك ، فلحقت من وراءنا . فقال له النبيّ صلى الله عليه وآله خيرا ، ثم قال : أو يقضى الله خيرا ياسعد (۱) !

قال الواقدى : فلمّا فرغ سعد من المشُورة ، قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : سيرُوا على برَكةِ الله ، فإنّ الله قد وعدنى إحدى الطائفتين ، واللهِ لكا نّى أنظر إلى مصارع القوم .

قال الواقدى : وقالوا : لقد أرانا رسول الله صلى الله عليه وآلهمصارعَهم يومئذ، هذا مصرع فلان ، وهذا مَصْرع فلان ، فما عدا كل رجل منهم مصرعه ، قال : فعلم القومأنهم يلاقون القتال ، وأن العير تفكت ، ورجا القوم النصر لقول النبي صلى الله عليه وآله(١).

قال الواقدى : فمن يومئذ عَقَد رسول الله صلى الله عليه وآله الألوية ،وكانت ثلاثة ، وأظهر السلاح ، وكان خرج من المدينة على غير لواء معقود ، وسار فاقى سُفْيان الضَّمْرى ، ومع رسول الله صلى الله عليه وآله قتادة بن النّعان ومعاذ بن جبل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : من الرّجل ؟ فقال الضّمرى : بل ومَن أنتم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : تخبر أنا و نخبر ك ، فقال الضّمرى : وذاك بذاك ؟ قال : نعم ، قال الضّمرى : فاسألوا عمّا شئتم ، فقال له صلى الله عليه وآله : أخبر نا عن تُويش ، قال الضّمرى : بلغنى أنّهم عمّا شئتم ، فقال له صلى الله عليه وآله : أخبر ضادقا ، فإنهم مجنب هذا الوادى ، ثم قال خرجوا يوم كذا من مكة ، فإن كان الخبر صادقا ، فإنهم مجنب هذا الوادى ، ثم قال

<sup>(</sup>۱) مفازی الواقدی ۵۵ .

الضَّمْرِى : فمن أنتم ؟ فقال النبى صلى الله عليه وآله : نحن مِنْ ماء، وأشار بيده نحو العِراق، فجعل الضَّمْرِي يقول : من ماء! من أى ماء ؟ من العراق أم من غيره ؟ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أصحابه .

قال الواقدى : فبات الفريقان كل منهم لا يعلم بمنزل صاحبه ، إنما بينهم قورد (١٠) من رمل (٢٠) .

قال الواقدى : ومر رسول الله صلى الله عليه وآله بجبلين ، فسأل عنهما فقالوا : هذا مسلم مسلم (٢٠ و نخرى ، فقال : مَنْ ساكنهما ؟ فقيل : بنو النّار و بنوحر اق ، فانصر ف عنهما وجعلهما يساراً (٤٠) ، ولقيه بسبس بن عمرو وعدى بن أبى الزغباء فأخبراه خبر وريش، و نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وادى بدر عشاء ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضان، فبعث عليا عليه السلام والزّبير وسعد بن أبى وقاص و بسبس بن عمرو يتحسسون (٥٠) على الماء، وأشار لهم إلى ظُرَيب (٢٠) ، وقال: أرجو أن تجدُوا الخير عند القليب الذى (٢٠) يلى هذا الظرّبيب (١٠) فاندفعوا تلقاءه ، فو جدوا على تلك القليب روايا قريش فيها سُقّاؤهم ، فأسروهم ، وأفلت بعضهم ، فكان يمّن عرف أنه أفلت عبير ، فكان أوّل مَنْ جاء قريشا بخبر النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه ، فنادى : ياآل غالب! هذا ابن أبى كبشة وأصحابه ، وقد أخذوا عليه وآله وأصحابه ، فنادى : ياآل غالب! هذا ابن أبى كبشة وأصحابه ، وقد أخذوا مشاء كم ، فاج العسكر وكر هُوا ماجاء به (٩) .

<sup>(</sup>١) القوز من الرمل : العالى كأنه جبل ، وتشبه به أرداف النساء .

<sup>(</sup>٢) الواقدى ٤٦، وبعدها: « وكان قد صلى بالدبة، ثم صلى بسير، ثم صلى بذات أجدال، صلى بخيف عين. العلا، ثم صلى بالخبيرين، ثم نظر إلى جباين. . . » .

<sup>(</sup>٣) الأصول : « مصلح » ، والتصويب من الواقدى .

<sup>(</sup>٤) الواقدى : « فانصرف من عند الحبيرين ، فضى حتى قطع الحبرف ، وجعلهـــا يسارا حتى سلك. ن المعترضة » .

<sup>(</sup>ه) كذا في الواقدي : وفي الأصول « يتجسسون » بالجيم ، تصحيف .

<sup>(</sup>٦)كبذا في الواقدي .

<sup>(</sup>٧) الأصول : « التي » ، والتصويب من الواقدى .

 <sup>(</sup>A) قال الواقدى: « والقليب: بئر بأصل الظريب ، والظريب: جبل صغير.

<sup>(</sup>٩) الواقدي ٤٦، ٤٧.

قال الواقدى : فكان حكيم بن حزام يحدّث ، قال : كنا يومئذ في خِباء لنا على جَزُور نشوى من لحما ، فما هو إلا أنْ سمْعنا الخبر ، فامتنع الطعام منا ، ولتى بعضنا بعضا، ولقيني عُنْبة بن ربيعة ، فقال : ياأبا خالد ، ما أعلم أحداً يسير أعجب من مسيرنا ، إنّ عيرنا قد نجت ، وإنا جئنا إلى قوم في بلادهم بغياً عليهم ، فقلت : أراه لأمر حُم ، ولا رأى لمن لا يطاع ! هذا شؤم ابن الحنظليّة ، فقال عتبة : أبا خالد ، أتخاف أنْ تبيّتنا القوم ؟قلت: لأنت آمن من ذلك ، قال : فما الرأى ياأبا خالد ؟ قلت : نتحارس حتى نصيح وترون رأيكم .

قال عُنْبة : هذا الرّأى ، قال : فتحارسْنا حتى أصبحنا ، فقال أبو جهل :هذاعن أمرِ عُنْبة كره قتال محمد وأصحابه ، إنّ هـذا لهو العجّب ، أتظنون أنّ محمدا وأصحابه يعترضون لجمعكم ! والله لأنتحين ناحية بقومى فلا يحرسنا أحـد ، فتنحّى ناحية ، وإنّ السماء لتمطرُ عليه ، قال : يقول عتبة : إنّ هذا لهو النّ كُد (١) .

قال الواقدى : أُخِذَ من السُّقّاء من على القَليب يَسار غلام سعيد بن العاص، وأسلم غلام منه بن الحجّاج، وأبو رافع غلام أميّة بن خلف، فأتى بهم النبى صلى الله عليه وآله وهو قائم يصلى، فسألهم المسلمون، فقالوا: نحن سُقّاء قريش، بعثونا نسقيهم من الماء، فكره القوم خبرهم، ورجوا أن يكونوا لأبى سفيان وأصحاب العير، فضربوهم، فلمّا أذلقوهم (٢) بالضرب، قالوا: نحن لأبى سفيان، ونحن فى العير، وهذا العيربهذا القوز، فكانوا إذا قالواذلك يُمسكون عَنْ ضربهم، فسلمّ رسولُ الله صلى الله عليه وآله من صلاته، ثم قال: إن صدقوكم ضربتموهم، وإن كذبوكم تركتموهم! فقال أصحابه عليه السلام: إنهم يارسولَ الله يقولون: إن قريشا قد جاءت، فقال: لقد صدقوكم! خرجت قريش تمنع عيرها وخافوكم عليها، ثم أقبل صلى الله عليه وآله على الشّقاء، فقال: أين

<sup>(</sup>١) الواقدى ٧٤ . (٢) أذلقوهم : أوجعوهم ضرباً .

قريش ؟ فقالوا: خلف هـذا الكثيب الذي ترى ، قال: كم هم ؟ قالوا: كثير ، قال: كم ما عشرة ويوماتسعة ، فقال: القوم علدهم ؟ قالوا: لاندرى ، قال : كم ينحرُون ؟ قالوا: يوما عشرة ويوماتسعة ، فقال: القوم ما يين الألف والتسعائة ، ثم قال للسُّقّاء : كم خرج من أهل مكة ؟ قالوا: لم يبقأ حد بمطعم إلا خرج ، فأقبل رسول صلى الله عليه وآله على النّاس ، فقال : هذ ، مكّة قد ألقت إليكم أفلانذ كبدها ، ثم سألهم رسول الله صلى الله عليه وآله : هل رجع منهمأ حد ؟قالوا: نم رجع ابن أبي شريق ببني زهرة ، فقال صلى الله عليه وآله : هل رجع منهمأ حد ؟قالوا: نم رجع ما عامت العادياً لله ولكتابه . ثم قال فأحد غيرهم ؟قالوا: نعم بنوعدي تبن كعب، فتر كهم رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال لأصحابه : أشيروا على في المنزل ، فقال الحباب بن المنذر : يارسول الله ، أرأيت منزلك هذا ، أهو منزل أنز ككه الله ، فليس لنا أن نتقد مه ولا نتأخر عنه ، أم هو الرّأى والحرّب والمكيدة ؟ قال : بل هو الرّأى والحرّب والمكيدة ، قال بها و بقُلُها ، فإن بها قليبا قليبا قد عرفت عذوبة مائها ، وماؤها كثير لا ينزح ؛ نبني عليها حَوْضاً ، ونقذف فيها بالآنية فنشرب ، ونقاتل ، ومؤود (٢) ماسواها من القُلُب .

قال الواقدى : فكان ابن عباس يقول: نزل جبريل عَلَى النبى صلى الله عليه وآله فقال: الرأى ماأشار به الحباب فقال: ياحباب ، أشرت بالرتأى ، ونهض ، وفعل كل ذلك (٢٠٠٠).

قال الواقدى : و بعث الله الساء ، وكان الوادى دهساً \_ أى كثير الرمل \_ فأصاب المسلمين مالبد الأرض ولم يمنعهم من المسير ، وأصاب قريشاً مالم يقدروامعهأن يرتحلوامنه، وإنما بين الطائفتين قوز من رمل .

قال الواقدى : وأصاب المسلمين تلك الليلة النُّعاس ألق عليهم ، فناموا ولم يصبهم من المطر مايؤذيهم .

<sup>(</sup>١) الواقدى : « أرشدهم » . (٢) يقال : عو ر البتر ؛ إذا كبسما بالتراب .

<sup>(</sup>٣) الواقدى ٤٨ .

قال الزُّبير بن العوام: لقد سلَّط الله عليهم النعاس تلك الليسلة، حتى إنَّى كنت الأسدد، والنعاس بجلد بى الأرض فا أطبق اللا ذلك، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه على مثل ذلك الحال. وقال سعدُ بن أبى وقاص: لقد رأيتني، وإن ذَقنى بين تديى، فما أشعر حتى أقع على جنبى.

قال الواقدى : فلما أصبحوا قال منبّه بن الحجّاج \_ وكان رجلا يبصر الأثر : هذاوالله أثر ابن سُمّية ، وابن أم عبد ، أعرفهما ، لقد جاءنا محمد بسفهائنا وسفهاء أهل يثرب ، ثم قال ::

لم يترك الجوع لنا مَبيناً لا بدّ أن َكُوت أو نُميتا<sup>(٣)</sup> يامعشر َ قريش ، انظروا غداً إن لقينا محمد وأصحابه ، فاتقوا على شبّان كروفتيانكم،

تَسْخُ عليهم (٢).

<sup>(</sup>١) الواقدي ٤٩ ، ٠٥

<sup>(</sup>٣) بعدها في الواقديّ : قال أبو عبدالله : قد ذكرت قول منبه بن الحجاج : \* لَمْ وَيُرْكِ الْجُوعُ لَمَا صَلِينِتاً \*

للحمد بن يحيى بن سهل بن أبى حشمة ، فقال : لعمرى لقد كانوا شباعاً ؟ لقد اأخبرنى أبى أنه سمع نوفل ابن معاوية يقول : نحرنا تلك الليسلة عشمر جزائر ؟ فنحن في خباء من أخبيتهم نشوى السنام والكبد وطيبة اللحم ونحن نخاف من البيات فنحن نتحارس إلى أن أضاء الفجر ، فأسمع منهماً يقول بعد الله أسفر : هذا البن سمية وابن مسعود ، يوائسمعه يقول :

لَمْ يَتَرَكُ إِلَا مُؤْفَ لَنَا مَبِيتًا ﴿ لَا بُدَّ أَنْ نَمُوتَ أَوْ نُمِيتًا

بأهل يثرب، فإنا إن نرجع بهم إلى مكة يبصروا من ضلالتهم مافارقوا من دير\_ آبائهم(۱).

قال الوقدى : ولما نزل رسول الله صلى الله عليه وآله على القَلِيب ُ بنِي له عريش من حَرِيد ، فقام سعد بن معاذ على باب العريش متوشّحًا سيفَه ، فدخلَ النبيّ صلى الله عليه وآله وأبو بكر (١) .

قلت: لأعجبُ من أمر العريش، من أين كان لهم، أو معهم من سَعف النتخل ما يبنون به عريشا، وليس تلك الأرض – أعنى أرض بدر – أرض كل ؛ والذى كان معهم من سعف النخل يجرى مجرى السلاح كان يسيرا جدا! قيل إنه كان بأيدى سبعة منهم سعف النخل يجرى مجرى السلاح كان يسيرا جدا! قيل إنه كان بأيدى سبعة منهم سعاف عوض السيوف، والباقون كانوا بالسيوف والسهام والقسى ، وهذا قول شاذ ، والصحيح أنه ماخلا أحد منهم عن سلاح ، اللهم إلا أنْ يكون معهم سعافات يسيرة ، وظلل عليها بثوب أو سيْر، وإلا فلا أرى لبناء عريش من جريد النخل هذاك وجها!

قال الواقدى : وصف رسول الله صلى الله عليه وآله عليه وآله أصحابه قبل أن تنزل قريش ، فطلعت قريش ورسول الله صلى الله عليه وآله يصف أصحابه ، وقد أترعوا حوضاً يفرطون فيه من السحر ، وقذفت فيه الآنية، ودفع رسول الله صلى الله عليه وآله رايته إلى مصعب نعير ، فتقدم بها إلى الموضع الذى أمره أن يضعها ، ووقف رسول الله صلى الله عليه وآله ينظر إلى الصفوف، فاستقبل المغارب ، وجعل الشمس خلفه ، وأقبل المشركون ،فاستقبلوا ينظر إلى الصفوف، فاستقبل المغارب ، وجعل الشمس خلفه ، وأقبل المشركون ،فاستقبلوا الشمس ، ونزل بالعدوة الدّنيا من الوادى ، ونزلوا بالعُدُوة (٢٠ اليانيّة ، وهي القصوى ، وجاءه رجل من أصحابه فقال : يارسول الله ، إن كان هذا عن وحي فامض له ، وإلا فإتى وجاءه رجل من أصحابه فقال : يارسول الله ، إن كان هذا عن وحي فامض له ، وإلا فإتى

<sup>(</sup>۱) الواقدى ٠ ه .

<sup>(</sup>۲) فى الواقدى : « عدوتا النهر والوادى : جنبتاه » .

أرى أن تعلوا الوادى؛ فإنى أرى ريحاً قد هاجت من أعلاها، وأراها بعثت بنصرك. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وآله: « قد صففت صفوفى ووضعت رايتى ، فلا أغير ذلك ». ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله ، فأمدَّه الله بالملائكة (١).

قال الواقدى : وروى عروة بن الزبير ، قال : عَدّل رسول الله صلى الله عليه وآله الصّفوف يومئذ ، فتقدمسواد بن غَزِيّة أمام الصفّ ، فدفع النبي صلى الله عليه وآله بقدْح في بطنه ، وقال: استو ياسواد ، فقال : أوجعتني والذي بعثك بالحقّ ، أقدْ في ، فيكشف صلى الله عليه وآله عن بطنه ، وقال : استقدْ ، فاعتنقه وقبّله، فقال : ماحملك على ماصنعت؟ قال : حَضَر يارسول الله من أمر الله ماقد ترى ، وخشيت القتل ، فأردت أن يكون آخر عهدى بك ، وأن أعتنقك (٢).

قال الواقدى : فحد ثنى موسى بن يعقوب ، عن أبى الحويرث ، عن محمد بن جبير بن مطعم ، عن رجل من بنى أو د قال : سمعت عليًا عليه السلام يخطب على منبر الكوفة ، ويقول : بينا أنا أميح (٣) فى قليب بدر جاءت ربح لم أر مثلها قطّ شدّة ، ثم ذهبت فجاءت أخرى لم أر مثلها إلا الأو كيين ، أخرى لم أر مثلها إلا الأو كيين ، فسكانت الأولى جبريل فى ألف مع رسول الله صلى الله عليه وآله ، والثانية ميكائيل فى ألف عن ميسرته ، فلمّا هزم الله أعداءه ، حملنى ألف عن ميسته ، والثالثة إسرافيل فى ألف عن ميسرته ، فلمّا جرت بى خرت على رسول الله صلى الله عليه وآله على فرس ، فجرت بى ، فلمّا جرت بى خررت على عنقها ، فدعوت ربّى ، فأمسكنى حتى استويت ، ومالى وللخيل ، وإنما كنت صاحب الحشم ، فلما استويت طعنت فيهم بيدى هذه حتى اختضبت منى (١) في الواقدى ١٥ : « فنزل عليه جبريل : ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُم \* فَاسْتَجَابَ لَـكُم \* أَنّى (١) في الواقدى ١٥ : « فنزل عليه جبريل : ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُم \* فَاسْتَجَابَ لَـكُم \* أَنّى (٣) في الأصول : « أمنح به ، بعضهم على اثر بعن . (٢) الواقدى ٢٠ . (١٥) في الأصول : « أمنح به . وفي الواقدى : « أمنح بعني أستنى ، وهو من ينزع الدلاء ، وهو المنتح به . (٤) الواقدى ٢٠ ، ٣٠ .

قلت :أكثر الرواة يروُونه: «فحملني رسول الله على فرسه»، والصحيح ماذكر ناه، الأنه لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وآله فرس يوم بدر، و إنما حضرها را كب بعير ، ولكنه لمّا اصطدم الصفّان ، وقتل قوم من فرسان المشركين ، حمل رسول الله صلى الله عليه وآله عليّا عليه السلام على بعض الحيل المأخوذة منهم .

قال الواقديّ تقالوا تكان على ميمنة رسول الله صلى الله عليه وآله أبو بكر ، وكان على ميسر ته على بن أبى طالب عليه السلام ، وكان على ميمنة قريش هُبيرة بن أبى و هب المخزوميّ، و عَلَى ميسرتهم عمر و بن عبد وَدّ . قيل: كان زَمْعة بن الأسود عَلَى ميسرتهم، وقيل: بلكان على حيل الحيل الحارث بن هشام ، وقال قوم : لم يكن على حيل المندركين ، وقيل : الذي كان على الحيل الحارث بن هشام ، وقال قوم : لم يكن هبيرة على الميمنة ، بلكان عليها الحارث بن عامر بن نوفل (١).

قال الواقدي : وحد أنى محمد بن صالح عن يزيد بن رُومان وابن أبى حَبيبة ، قالا : ما كان على ميمنة التبي صلى الله عليه وآله يوم بَدْر ولا على ميسرته أحد يسمى ، وكذلك ميمنة المشركين وميسرتهم ماسمعنا فيها بأحد (١).

قال الواقدى : وهـذا هو النّبت عندنا قال : وكان لواء رسول الله صلى الله عليه وآله يومئذ الأعظم لواء المهاجرين مع مُصعب بن عمير ، ولواء الخزرج مع الحباب بن المنذرر ولواء الأوس معسعد بن معاذ ، وكان مع قريش ثلاثة ألوية ، لواء مع أبى عَزِيز ٢٠٠ ، ولواء مع المنذر بن الحارث ، ولواء مع طلحة بن أبى طلحة ٢٠٠.

قال الو اقدى : وخطبرسول الله صلى الله عليه وآله المسلمين يومئذ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أمّا بعد، فإنى أحشّكم على ماحتّكم الله عليه ، وأنهاكم عمّا بهاكم الله عنه فإنّ الله عظيم شأنه، يأمر بالحق ، ويحبّ الصدق، ويعطى على الخير أهله على منازلهم عنده

<sup>(</sup>١) في الأصول: «عزيزة» ، وهو خطأ ، وهوأبو عزيز بنعمر بن هاشم، وإنظر الإصابة ٤:١٣٣٣ ، والنظر الإصابة ٤:١٣٣٣ ، د والاستيماب ٤ : ١٧١٤ .

<sup>(</sup>٢) الواقدي ٥٠،٤٥.

به یذ کرون ، و به یتفاصلون ، و إن کم أصبحتم بمنزل من منازل الحق ؛ لا یقبل الله فیه من أحد إلا ما ابتغی به وجهه . و إن الصبر فی البأس مما یفر ج الله به الهم ، وینجی به من النم ، تدرکون به النتجاة فی الآخرة ، فیکم نبی الله یحذ رکم و یأمرکم ، فاستحیوا الیوم أن يطلع الله علی شیء من أمر کم یمقتکم علیه ، فإنه تعالی یقول : ﴿ لَمْتُ الله أَ كُبَرُ مِنْ مَنْ مَنْ الله علی شیء من أمر کم یمقتکم علیه ، فإنه تعالی یقول : ﴿ لَمْتُ الله أَ كُبَرُ مِنْ مَنْ مَنْ الله علی شیء من أمر کم یم آمر کم به من کتابه ، وأراکم من آیاته ، وما أعز کم به بعد الذّلة ، فاستمسکوا به یوض ربت کم عنکم ، وابلوا ربکم فی هذه للواطن أمر ا تستوجبون به الذی وَعَد کم من رحمته ومغفرته ، فإنّ وعده حق ، وقوله صدق ؛ وعقابه شدید ، و إنما أنا و أنتم بالله الحلی القیوم ، إلیه ألح أنا ظهورنا ، و به اعتصمنا ، وعلیه توکّلنا ، و إلیه للصیر ، و یغفر الله لی وللمسلمین (۲۲) .

قال الواقدى : ولمّا رأى رسول الله صلى الله عليه وآله قريشاً تصوّب من الوادى ، وكان أوّل مَنْ طاع زَمْعة بن الأسود على فرس له يتبعه ابنه ، فاستجال بفرسه ، يريد أن يبنوا للقوم منزلا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : اللهم إنّك أنزلت على الكتاب ، وأمر تنى بالقتال ، ووعد تنى إحدى الطائفتين ، وأنت لا تخلف الميعاد . اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيك لائها و فحرها ، تخاذل و تكذّب رسولك . اللهم نصرك الذى وعد تنى . اللهم أحبهم الغداة ! وطلع عُتبة بن ربيعة على جَمَلٍ أحر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إنْ يكُ في أحدٍ من القوم خير في صاحب الجل الأحمر ، إن يطيعوه يرشدوا .

قال الواقدى : وكان إيماء بن رَحْضَة قد بعث إلى قريش ابناً له بعشر جزائر حين مرُّوا به أهداها لهم ، وقال : إن أحبتم أن يمد كم بسلاح ورجال فإنّا معدّون لذلك ، مؤدون فعلنا ، فأرسلوا : أن وصلتك رحم ، قد قضيت الذي عليك ، ولعمرى لئن (١) سورة غافر ١٠ .

كنَّا إنما نقاتل الناس ما بنا ضعف عبهم ؛ ولئن كنَّا نقاتل الله \_ بزعم محمد \_ فما لأحدٍ مالله طاقة (١).

قال الواقديّ : فروى خفاف بن إيماء بن رخضة ، قال : كان أبي ليس شيء أحبّ إليه من إصلاح بين الناس ، موكَّلًا بذلك ؛ فلمَّا مرَّت به قريش أرسلني بجزائر عشر هدية لها ، فأقبلتُ أسوقها ، وتبعني أبي ، فدفعتها إلى قريش فقبلوها ووزَّعوها في القبائل، فمرَّ أبي على عُثْبة بن ربيعة، وهو سيَّد الناس يومئذ ، فقال : يا أبا الوليد ، ما هذا المسير؟ قال: لا أدرى والله غُلبت، قال: فأنت سيّد العشيرة، فما يمنعك أن ترجع بالناس ، وتحمل دم حليفِك ، وتحمل العير التي أصابوا ينخُلة ، فتوزّعها على قومك ! فو الله ما يطلبون قبل محمد إلَّا هذا ؛ والله يا أبا الوليد ما تقتلون بمحمد وأصحابه إلا أنفسكم (٢)!

قال الواقديُّ : وحدَّثني ابن أبي الزُّناد ، عن أبيه ، قال : ما سمعنا بأحدِ سار بغير ـ مال إلا عتبة بن ربيعة (٢) .

قال الواقديّ : وروى محمد بن جبير بن مطعم ، قال : لما نزل القومُ أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله عمر بن الخطاب إلى قريش ، فقال : ارجعوا ؛ فلأن يلي هذا الأمرَ منّى غيرُكم أحبُّ إلى من أن تلوه منّى ؟ وأن أليَه من غيركم أحبُّ إلى من أن أَليَه منكم ، فقال حكيم بن حزام : قد عرض نَصَفًا ، فلبُّوه (٣٣ ؛ والله لا تُنصَرون عليه بعد أن عرض عليكم من النَّصَف ما عَرَض . وقال أبو جهل : لا نوجع بعد أن أمكننا الله منهم ، ولا نطلب أثراً بعد عَيْن ، ولا يعرض (٤) لعيرنا بعد هذا أبدا.

قال الواقديّ : وأقبل نفر من قريش حتى وردوا الحوضّ ، منهم حكيم بن حزام ، فأراد المسلمون تنحيتهم (٥) عنه ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : دعوهم ؛ فوردُوا الماء،

<sup>(</sup>۱) مغازی الواقدی ه ه . (٤) الواقدی : « يعترض » . (٣) الواقدى: « فاقبلوه » .

<sup>(</sup>ه) الواقدى : « تخليتهم » ؟ قال : « يعني طردهم » .

فشربوا ، فلم يشرب منهم أحد إلا قيل ؛ إلا ما كان من حكيم بن حِرام (١).

قال الواقدى : فكان سعيد بن المسيّب ، يقول : نجا حكيم من الدّهم، مرتين ، لما أراد الله تعالى به من الخير ، خرج رسول الله صلى الله عليه وآله على نفر من المشركين وهم جلُوس يريدونه ، فقرأ « يَس » ؛ و نثر على رءوسهم التراب ، فما أفات منهم أحدُ إلا قبل ، ماعدا حكيم بن حزام . وورد الحوض يوم بدر مع مَنْ ورده مع المشركين ، فما ورده إلا من قتل إلا حكيم بن حزام .

قال الواقدى ": فلمّا اطمأن القوم بعثوا عُمير بن وهب الجمعى " كان صاحب قداح ، فقالوا : احزُر (٢) لذا محمدا وأصحابه ، فاستجال بفرسه حول العسكر ، وصوّب فى الوادى وصقد ، يقول : عسى أن يكون لهم مدد أو كمين ! ثم رجع فقال : لا مدد ولا كمين ، والقوم ثلمائة ، إن زادوا قليلا، ومعهم سبعون بعيرا ومعهم فرسان ، ثم قال : يامعشر قريش ، البلايا تحمل المنايا ، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع ؛ قوم ليس لهم مَنعة ولا ملجأ إلّا سيوفهم ؛ ألا ترونهم خُرْساً لا يتكلمون ، يتامطون تاميظ الأفاعى ! والله ماأرى أن يقتل منهم رجل حتى يقتُل رجُلاً ، فإذا أصابوا منكم عددهم ؛ فما خير " في العيش بعد ذلك ! فرُوا رأيكم (٣) .

قال الواقدى : وحد ثنى يونس بن محمد الظّفرى ، عن أبيه ، أنه قال : لما قال لهم عمير بن وهب هذه المقالة ، أرسلوا أبا أسامة الجشَمِى ، وكان فارسا ، فأطاف بالنبى صلى الله عليه وآله وأصحابه ، ثم رجع إليهم ، فقالوا له : مارأيت ؟ قال : والله مارأيت حَلَداً ولا عددا ولا حَلْقة (1) ولا كُراعا ، ولكنى والله رأيت قوماً لا يريدون أن يردُّوا إلى أهليهم ! رأيت قوما مستميتين ، ليست معهم مَنَعة ولا ملجأ إلا سيوفهم ، زُرْق العيون،

<sup>(</sup>٢) في الأصول: « احذر » تصحيف.

<sup>(</sup>٤) الحلقة هنا : السلاح .

<sup>(</sup>١) الواقدى ٦٥.(٣) الواقدى ٩٥.

كأنهم الحصائحت الحجف (١) ، ثم قال: أخشى أن يكون لهم كمين أو مدد ، فصوّب فى الوادى ثمّ صعّد ، ثم رجع إليهم ، فقال: لا كمين ولا مَدد! فرُوا رأيبكم (٢).

قال الواقديّ : ولما سمع حكيم بن حزام ماقال تُعيير بن وهب ، مشي في النَّاس ، فأتى عتبة بن ربيعة ، فقال : ياأبا الوليد ، أنت كبير قريش وستِّداها والمطاع فيها ، فهل لك ألَّا تزال تُذكَّر فيها بخير آخر الدهر ، مع مافعلت يوم عُسكاظ! وعتبة يومئذ رئيس الناس ، فقال : وما ذاك يا أَبَّا خاله ؟ قال : ترجع بالنــاس ، وتحمَّل دم حليفك ، وما أصابه محمد من تلك العِير ببطن نخلة ، إنكم لا تطلبون من محمد شيئًا غير هــذا الدُّم والليور فقال عتبة : قلد فعلت، وأنت على بذلك أنم جلس عتبة على جمله، فسار في المشركين من قريش يقول: ياقوم أطيعوني ، ولا تقاتلوا هذا الرجل وأصحابه ، واغصبوا هذا الأمر برأسي، وإجعلوا جبنها (٣) في ، فإنّ منهم رجالا قرابتهم قريبة ؛ ولا يزال الرّجل منكم ينظر إلى قاتل أبيه وأخيه فيورث ذلك بيبسكم شحناء وأضعانا ، ولن تخلصوا إلى قتلهم حتى يصيبوا منكم عددهم ، مع أنَّه لا آمن أن تكون الدائرة عليكم ، وأنتم لا تطلبون إِلَّا دَمَ القَتِيلَ مَنْكُم ، والعِيرِ التي أُصِيبِت ، وأنا أحتمل ذلك ، وهو على "؛ ياقوم إِنْ يَكُ مُمَادُ كَاذَبًا يَكُفَيْكُمُوهُ ذَوْبَانَ العرب، وإِنْ يَكُ مَلِكًا كُنْتُمْ فَيْ مَلْكُ ابْنَ أُخيكُم ، وإن يك نبيًّا كنتم أسعدَ السَّاسُ به ! ياقوم لا تردُّوا نصيحتي ، ولا تسفَّهُوا ا رأيى . فحسده أبو جهل حين. سمع خطبته ، وقال: إن يرجع النَّاس عن خطبة عتبة يكن \_ سيَّد الجاعة ، وكان عتبة أنطق الناس، وأطولَهم لسانا ، وأجلهم جمالاً ، ثم قال عتبة لم: أنشدكم الله في هذه الوجوه التي كأنها المصابيح، أن تجعلوها أندادا لهذه الوجوه التي كأنّها وجوهُ الحيَّات ! فلمَّا فرغ عتبة من كلامه قال أبو جهل: إنَّ عتبة يشير عليكم بهــذا

<sup>(</sup>١) الحجف : النروس .

لأن محمد ابن عمه ، وهو يكره أن يقتل ابنه وابن عمه ، امتلاً والله سَخْرُك ياعتبة وجَبُنت حين التقت حَلقتاً البطان (أ) . الآن تخذّل بيننا و تأمرنا بالرجوع ! لا والله لانرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد . فغضب عتبة ، فقال: يامصفّرا أستِه ، ستعلم أينّا أجبن وألأم! وستَعلم قريش مّن الجبان المفسد لقومه! وأنشد:

قال الواقدى : وذهب أبو جهل إلى عامر بن الحضرى ، أخى عمرو بن الحضرى المقتول بنخْلة ، فقال له : هذا حليفك \_ يعنى عتبة \_ يريد أن يرجع بالنّاس ، وقدرأيت تأرك بعينك ، وتخذل بين النّاس !أقد تخمل دم أخيل ، وزعم أننّك قابل الدّية ، ألا تستحى ؟ تقبل الدية وقد قدرت على قاتل أخيلك ! قمْ فانشد خُفْرتك ؛ فقام عامر بن الحضرمي فا كتشف (٦) ، ثم حثا على است التراب ، وصرخ : واعراه ! يخز عي بذلك عتبة ؛ لأنّه حليفة من بين قريش ، فأفسد على النّاس الرأى الذي دعاهم إليه عُتبة ، وحلف عامر لا يرجع حتى يقتل من أصحاب محمد . وقال أبو جهل لعمر بن وهب : حرّش بين الناس ، فحمل عمر فناوش المسلمين ، لأن ينفض الصف ، فثبت المسلمون على صفّهم ؛ ولم يزولوا ، وتقدّم ابن الحفرمي فشد على القوم ، فنشبت الحرب (١) .

قال الواقدى : فروى نافع بن جبير عن حكيم بنحرام، قال: لما أفسدالرأى أبوجهل على النّاس ، وحرّش بينهم عامر بن الحضرمي فأقحم فرسه ، كان أوّل من خرج إليه من المسلمين مهجّع مولى عمر بن الخطاب ، فقتله عامر ، وكان أوّل قتيل قيل من الأنصار حارثة ابن سراقة ، قتله حيّان بن العرقة (٥).

قال الواقدي : وقال عمر بن الحطاب في مجاس ولايته : ياعمـيرَ بن وهب، أنت

<sup>(</sup>١) حلقتا البطان ، كناية عن اشتداد الأمر . (٢) مغازي الواقدي ٥٨ ، ٩٠ .

<sup>(</sup>٣) ا كتشف: تعرى (٤) الواقدى ٩ ه

<sup>(</sup>ه) الواقدي ٦٠ : « وريقال : عمير بن الحمام ، قتله خالد بن الأعلم العقيلي » .

حاذِرُنا للمشركين يوم بدْر ، تصعد في الوادى وتصوّب ، كأتّى أنظر إلى فرسك تحتهك تختهك تخبر المشركين أنه لا كمين لنا ولا مدد! قال: إي والله ياأمير المؤمنين ، وأخرى ، أناوالله الذي حرّشت بين الناس يومئذ ، ولكن الله جاءنا بالإسلام ، وهداناله ؛ وما كان فينامن الشّر لدُ أعظم من ذلك ، قال عمر: صدقت (١).

قال الواقديّ : وكان عتبة بن ربيعة كلّم حكيم بن حزام ، وقال : ليس عنـــد أحد خلاف إلا عند ابن الحنظليّة ، فاذهب إليه ، فقل له : إنّ عتبة يحمل دم حليفه ، ويضمن العير . قال حكيم : فدخلت على أبي جهل ، وهو يتخلّق بخلّوقطيب ، ودرعه موضوعة بين يديه ، فقلت : إن عتبة بن ربيعة بعثني إليك ، فأقبلَ على مغضبا ؛فقال :ماوجدعتبة أحداً يرسله غيرك؛ فقلت: والله لوكان غيره أرسلني مامشيت في ذلك ،ولكنيمشيتُ في إصلاح بين الناس \_ وكان أبو الوليد سيّد العشيرة \_فغضبغضبة أخرى. قال: وتقول أيضًا سيَّد العشيرة ، فقلت : أنا أقوله ، وقريش كلها تقوله ، فأمن عامرًا أن يصيح بخفرته، وا كتشف، وقال: إنَّ عُتبة جاع، فاسقوه سويقا، وجعل المشركين يقولون: عتبــة جاع ، فاسقوه سويقا ، وجعل أبو جهل يسرّ بما صنع المشركون بعتبــة . قال حكيم : فجئت إلى منبّه بن الحجاج فقلت له مثل ماقلت لأبي جهل ، فوجدته خيراً من أبي جهل، قال: نعمًا مشيتَ فيه ، وما دعا إليه عتبه ! فرجعت إلى عتبة فوجدته قد غضب من كلام قريش ، فنزل عن جمله ، وقد كان طاف عليهم في عسكرهم يأمرهم بالكفّ عن القتال ، فيأبون ، فحيى ، فنزل فلبس دِرْعه ، وطلبوا له بَيْضَةً فلم يوجد في الجيش بَيْضة تسعرأسه من عظِمَ هامته ، فلما رأى ذلك اعتَجَر ، ثم برز راجلا بين أخيه شيبة وبين ابنه الوليـــد ابن عتبة فبينا أبو جهل في الصف على فرس أنثي ، حاذاه عُتْبة ، وسَلَّ سيفه ، فقيـل : هو والله يقتله ، فضرب بالسيف عُر قوب فرس أبي جهـل ، فا كتسعت (٢٦) الفرس ،

<sup>(</sup>١) مفازى الواقدى . ٣ . ﴿ (٢) اكتسعت الفرس : سقطت من ناحية مؤخرها ورمت به .

وقال: انزل، فإنَّ هـذا اليوم ليس بيوم ركوب؛ ليس كلّ قومك راكبا، فنزل أبو جهـل وعُثبة يقول: سيعلم أيّنا شؤم عشيرته الغـداة! قال حكيم: فقلت: تالله مارأيتُ كاليوم!

قال الواقدى : ثم دعا عُتبة إلى المبارزة ورسول الله صلى الله عليه وآله فى العريش ، وأصحابه على صفوفهم ، فاضطجع ، فغشيه النوم ، وقال : لا تقاتلوا حتى أوذنكم ، وإن كثبوكم فارمُوهمولا تسألوا السيوف حتى يغشو كم فقال أبو بكر : بارسول الله قد دنا القوم ، وقد نالوا مِنا ، فاستيقظ ، وقد أراه الله إياهم فى منامه قليلا ، وقلل بعضهم فى أعين بعض ، ففرع رسول الله صلى الله عليه وآله وهور افع يديه يناشد ربه ماوعده من النصر ، ويقول: «اللهم ففرع رسول الله صلى الله عليه وآله وهور افع يديه يناشد ربه ماوعده من النصر ، ويقول: والله لينصر نلك إن تظهر على هذه العصابة يظهر الشرك ، ولايقم لك دين » وأبو بكر يقول: والله لينصر نلك الله وليبيض وجهك. قال عبد الله أجل وأعظم من أن ينشد وعده ! فقال عليه وأعلم بالله من أن يشد وعده ! فقال عليه السلام : يابن رواحة ، ألا أنشد الله وعده ، إن الله أجل وأعظم من أن ينشد وعده ! فقال عليه السلام : يابن رواحة ، ألا أنشد الله وعده ، إن الله لا يخلف الميعاد ! وأقبل عُتبة يعمد إلى القتال ، فقال له حكيم بن حزام : مهلاً مهلاً ياأبا الوليد ! لا تنه عن شى و و تكون أوله (١) .

قال الواقدي : قال خُفاف بن إيماء: فرأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يوم بدر، وقد تصاف الناس وتزاحفوا ، وهم لايسلون السيوف ، ولكنهم قد انتضوا القيسي، وقد تترس بعضهم عن بعض بصفوف متقاربة، لا فرج بينها ؛ والآخر ن قد سلُّوا السيوف حين طلعوا ، فعجبت من ذلك، فسألت بعد ذلك رجلا من المهاجرين، فقال : أمر نا رسول الله صلى الله عليه وآله ألّا نسل السيوف حتى يغشونا (٢٠).

قال الواقدى": فلما تزاحف الناس قال الأسود بن عبد الأسد الخزومي حين دنا من

<sup>(</sup>۱) مغازي الواقدي ۲۰ ، ۲۱ .

الحوض: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأمون دونه. فشد حتى دنامن الحوض، واستقبله حمزة بن عبد المطلب، فضر به فأطن (۱) قدمه، فزحف الأسود ليبر قسمه زعم، حتى وقف في الحوض فهدَمه برجله الصحيحة، وشرب منه، وأتبعه حمزة، فضريه في الحوض فقتله، والمشركون ينظرون ذلك على صفوفهم (۲).

قال الواقدى : ودَمَا النّاس بعضُهم من بعض ، فخرج عتبة وشيبة والوليد حتى فَصَلوا من الصف ، ثم دعو الله المبارزة ، فخرج إليهم فتيان ثلاثة من الأنصار ، وهم بنو عَفْراء: مُعاذ ومعود وعوف ، بنو الحارث \_ ويقال: إنّ ثالثهم عبد الله بن رواحة ، والثّا بتعندنا أنهم بنو عَفْراء \_ فاستحى رسول الله صلى الله عليه وآله من ذلك ، وكره أن بكون أول قتال لق المسلمون فيه المشركين في الأنصار ، وأحب أن تكون الشو كة لبنى عنه وقومه ، فأمرهم ، فرجعوا إلى مصافّهم ، وقال لهم خيرا ، ثم نادى منادى المشركين : يامحمد ، أخر ج فأمرهم ، فرجعوا إلى مصافّهم ، وقال لهم خيرا ، ثم نادى منادى المشركين : يامحمد ، أخر ج فأمرهم ، فرجعوا إلى مصافّهم ، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله : يا بني هاشم ، قوموا فقاتلوا بحقّه الذي بعث الله به نبيّه إذ جاءوا بباطلهم ليطفئوا نور الله ، فقام حمزة بن فقاتلوا بحقّه بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث بن المطّلب بن عبد مناف ، فشو اليهم ، فقال عتبة : تكلّموا نعرف كم وكان عليهم البيض ، فأنكروهم وأن كنتم إليهم ، فقال عتبة : تكلّموا نعرف كم وكان عليهم البيض ، فأنكروهم وأن كنتم أكفاء نا قاتلنا كم (؟) .

\* \* \*

وروى محمد بن إسحاق فى كتاب '' اللغازى '' خلاف هذه الرواية ، قال : إن بنى عَفْراء وعبد الله بن رَوَاحة برزوا إلى عُتبة وشَيبة والوليد ، فقالوا لهم : مَنْ أَنتم ؟ قالوا : رهط من الأنصار ، فقالوا : ارجعوا فما لنا بسكم من حاجة ! ثم نادى مناديهم : يا محمد

<sup>(</sup>٢) على صفوفهم : أي على طالتهم التي كانوا عليها .

<sup>(</sup>١) أطن قدمه : قطعها .

<sup>(</sup>۳) مغازی الواقدی ۲۲ ، ۲۳ .

أُخْرِجُ إِلينَا أَكَفَاءَنَا مِن قومِنَا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : قم يا فلان ، قم يا فلان ، قم يا فلان (١٦) .

قلت: وهذه الرواية أشهر من رواية الواقدى ، وفى رواية الواقدى ما يؤكد صحة رواية عمد بن إسحاق ، وهو قوله: إن منادى المشركين نادى: يا محمد ، أخرِج إلينا الأكفاء من قومنا. فلو لم يكن قد كلمهم بنو عفراء وكلوهم وردّوهم، لما نادى مناديهم بذلك . ويدل على ذلك قول بعض القرشيين لبعض الأنصار فى فخرٍ فحر به عليه: أنا من قوم لم يرض مشركوهم أن يقتلوا مؤمنى قومك .

قال الواقدى : فقال حرة : أنا حمزة بن عبد المطلب ، أسد الله وأسد رسوله ، فقال عتبة : كف؛ كريم ، وأنا أسد الحلفاء ، من هذان معك ؟ قال : على بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث بن المطلب ، فقال : كفآن كريمان (٢٠) .

قال الواقديّ : قال ابن أبي الزّ ناد : حدّ ثني أبي ، قال : لم أسمع لعُتْبة كُلةً قطّ أوهَن من قوله : « أنا أسد اكحلفاء » يعني باكحلفاء الأَجَمَة .

قات : قد روى هذه الكلمة على صيغة أخرى : « وأنا أسد اُلحَلَفَاء » ، وروى : « أنا أسد الأَحْلَاف » .

قالوا فى تفسيرها: أراد أنا سيد أهل الحلف المطيّبين ، وكان الذين حضروه بنى عبد مناف وبنى أسد بن عبد العزى وبنى تَيْم وبنى زُهْرة وبنى الحارث بن فهر ؛ خمس قبائل . ورد قوم هذا التأويل ، فقالوا : إن المطيّبين لم يكن يقال لهم : الحلفاء ولا الأحلاف ، وإنما ذلك لقب خصومهم وأعدائهم الذين وقع التحالف لأجلهم ، وهم بنو عبد الدار ، وبنو محزوم ، وبنو سَهم ، وبنو مُجَح ، وبنو عدى بن كعب ؛ خمس

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ٢ : ٢٦٥ ، وفيها : « قم يا عبيدة بن الحارث ، قم يا حمزة ، قم يا على » . .

<sup>(</sup>۲) مغازی الواقدی ۹۳ .

قبائل . وقال قوم في تفسيرها : إنما عنى حِلْف الفُضول ، وكان بعد حلف المطيّبين بزمان ، وشهد حلْف الفُضول رسول الله صلى الله عليه وآله وهو صغير في دار ابن جُدْعان ، وكان سببه أن رجلا من اليمين قدم مكّة بمتاع ، فاشتراه العاص بن وائل السهميّ ومطّله بالثّمن حتى أتعبه ، فقام بالحيير وناشد قُريشا ظلامته ، فاجتمع بنو هاشم وبنو أسد بن عبد العُزّى وبنو زهرة ، وبنو تميم ، في دار ابن جُدْعان ، فتحالفوا ، وغمسُوا أيديَهم في ماء زمزم ، بعد أن غسلوا به أركان البيت ؛ أن ينصروا كلّ مظلوم بمكة ، ويردُّوا عليه ظلامته ، ويأخذوا على يد الظالم ، وينهو اعن كلّ منكر ، ما بلّ بحر صوفة ؛ فسمّى حلف الفضول لفضله ، وقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : بحر صوفة ؛ فسمّى علف الفضول لفضله ، وقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : غير صحيح ، لأن بني عبد الشمس لم يكونوا في حلف الفضول ، فقد بان أن ما ذكره الواقديّ أصح وأثبت .

قال الواقدى : ثم قال عتبة لابنه : قم يا وليد ، فقام الوليد وقام إليه على \_ وكانا أصغر النفر \_ فاختلفا ضربتين ، فقتله على "بن أبى طالب عليه السلام ، ثم قام عتبة ، وقام إليه حمزة فاختلفا ضربتين ، فقتله حمزة رضى الله عنه ، ثم قام شيبة ، وقام إليه عبيدة وهو يومئذ أسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله \_ فضرب شيبة رجل عبيدة بذُباب السيف ، فأصاب عضلة ساقه ، فقطعها وكر حمزة وعلى على شيبة فقتلاه ، واحتملا عبيدة فازاه إلى الصف ، ومخ ساقه يسيل ، فقال عبيدة : يارسول الله ، ألست شهيداً ؟ قال ؛ فال : أما والله لوكان أبو طالب حيًّا لعلم أتى أحق بما قال حين يقول :

كذبتم وبيت الله نُخْلِي مُحَدا ولمّا نطاعن دَونهُ ونناضِلِ (١) وننصرُه حتى نصرّع حـوله وندهَل عرف أبنائنا والحلائل ونزلت فيهم هذه الآية: ﴿ هَذَان خَصْمان اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهم ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱۱۰ ، وفیه : « بنزی محمداً » .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج ١٩ والخبر في الواقدي ٦٣ ، ٦٤ .

وروى محمد بن إسحاق أن عتبة بارز عُبيدة بن الحارث ، وأنّ شيبة بارز حمزة بن عبدالمطلب ، فقتل حمزة شيبة ، لم يمهله أن قتله ؛ ولم يمهل على الوليدأن قتله ، واختلف عبيدة وعلى المرابين ، كلاها أثبت (١) صاحبه ، وكر حمزة وعلى عليه السلام على عُتبة بأسيافهما ، حتى وقعا عليه (٢) ، واحتمال صاحبهما فحازاه إلى الصف (٣).

قلت: وهذه الرواية توافق مايذكره أمير المؤمنين عليه السلام فى كلامه ، إذ يقول لمعاوية: وعندى السيفُ الذى أعضضتُ به أخَاكُ وخالك وجدّك يوم بدر. ويقول فى موضع آخر: قدعرفت مواقع نصالِها فى أخيك وخالك وجدّك، وماهى من الظالمين ببعيد. واختار البلاذُرى واية الواقدى : وقال: إن حمزة قتل عتبة ، وإن عليا عليه السلام قتل الوليد، وشرك فى قتل شيبة (1).

وهـذا هو المناسب لأحوالهم من طريق السنّ ، لأن شيبة أسنّ الثلائة ، فجعل بإزاء عبيدة وهوأسنّ الثلاثة، والوليدأصغر الثلاثةسنّا، فجعل بإزاء على عليه السلام، وهوأصغر الثلاثة سنا ، وعتبة أوسطهم سننًا ، فجعل بإزاء حمزة وهو أوسطهم سننًا . وأيضا فإنّ عتبة كان أمثلَ الثلاثة ، فقتضى القياس أن يكونَ قرنه أمثلَ الثلاثة ، وهو حمزة إذ ذاك ، لأنّ عليًّا عليه السلام لم يكن قد اشتهر أمره جدا ، وإنما اشتهر الشّهرة التامّة بعد بدر . ولمن روى أنّ حمزة بارز شيبة \_ وهى رواية ابن إسحاق \_ أن ينتصر بشعر هند بنت عتبة ترثى أباها :

على خير خِنْدف لم ينقلبُ (٥) بنو هاشم ٍ وبنــو الطّلبُ (٦) يعلُّونه بمــد ماقــد عَطِبْ (٧)

أُعينَى جودا بدمع سَرِبْ تداعَى له رهطُ قُصْرةً يَديقونه حرّ أسيافهمْ

<sup>(</sup>٢) أبن هشام: « ذففا عليه » .

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ١: ٢٩٧.

<sup>(</sup>٦) يقال: هو أبن عمى قصرة ، أي قريب . وفي ا

<sup>» :</sup> ۱ (۷) ا : « شجب

<sup>(</sup>١) أثبته : جرحه .

<sup>(</sup>۳) سیرة ان هشام ۲: ۲۰۱۵ .

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ٢: ١٤٥.

والواةدى : « غدوة » .

فإذا كانت قد قالت إن عتبة أباها أذاقه بنو هاشم و بنو المطلب حرّ أسيافهم ، فقد ثبت أن المبارز لعتبة إنما هو عُبيدة لأنه من بنى المطلب جرح عتبة ، فأثبته ثم ذفف (١) عليه حمزة وعلى عليه السلام . فأما الشّيعة ، فإنها تروى أن حمزة بادر عتبة فقتله ، وأن اشتراك على وحمزة إنما هوفى دم شيبة بعد أن جرحه عبيدة بن الحارث ، هكذا ذكر محمد ابن النمان في كتاب " الإرشاد " ، وهو خلاف ما تنطق به كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى معاوية ، والأمر عندى مشتبه في هذا الموضع .

وروى محمد بن النّعان ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، أنّه كان يذكر يوم بدر ويقول : أختلف أنا والوليد بن عتبة ضربتين ، فأخطأتني ضربته ، وأضربه فاتقاني بيده اليسرى ، فأبانها السيف ، فكأني أنظر إلى وميض خاتم في شماله ، ثم ضربته أخرى فصرعته وسلبتُه ، فرأيت به الرّدْع (٢) من خَلُوق ، فعامت أنه قريب عهد بعرس .

\* \* \*

قال الواقدى : وقد روى أن عُتبة بن ربيعة حين دعا إلى البراز ، قام إليه ابنـــه أبو حُذَيفة بن عتبة يبارزه ، فقال له النبى صلى الله عليــه وآله : اجلس ، فلمَّا قام إليه النَّفر أعان أبو حذيفة على أبيه عُتْبة بضربة (٢٠٠٠).

قال الو اقدى : وأخبر فى ابن أ بى الزّ ناد، عن أ بيه ، قال: شيبة أكبر من عتبة بثلاث سنين ، وحمزة أسنّ من النبى صلى الله عليه وآله بأربع سنين ، والعبّاس أسنّ من النبى صلى الله عليه وآله بأربع عليه وآله بثلاث سنين (٤).

قال الو اقدى ": واستفتح أبوجهل يوم بدر، فقال: اللهم أقطعُنا للرّحم وآتانا بمالا يعلم، فأحِنه الله م فأنزل الله تعالى: ﴿ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ ٱلْفَتْحُ ... ﴾ (٥) الآية .

<sup>(</sup>١) ذنف عليه : أي أجهز . (٢) الردع : « الزعفران » .

 <sup>(</sup>٣) مغازى الواقدى ٦٤ .
 (٤) منازى الواقدى ٥٠ ؟ والخبر هنا أو في وأشمل .

<sup>(</sup>٥) سورة الأَنفال ١٩ ، والخبر في الواقدي ٦٠ ، وتاريخ الطُّبري ٢ : ٤١١ ( طبعة المَّارَفُ ) . `

قال الواقدى : وروى عُروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله جعل شعار المهاجرين يوم بدر : يابني عبد الرحمن ، وشعار الخزرج : يابني عبد الله ، وشعار الأوس: يابني عبد الله .

قال: وَرَوَى زيد بن على بن الحسين عليه السلام ، أنّ شعارَ رسول الله صلى الله عليه وآله كان يوم بدر: يامنصور أميت (١) .

قال الواقدى : وبهى رسول الله صلى الله على وآله عن قتل أبى البخترى ، وكان قد لبس السلاح بمكة يوما قبل الهجرة فى بعض ما كان ينال النبى صلى الله عليه وآله من الأذى ، وقال : لا يعرض اليوم أحد لحمد بأذى إلا وضعت فيه السلاح . فشكر ذلك له النبى صلى الله عليه وآله . قال أبو داود المازنى : فلحقته يوم بدر ، فقلتله : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد بهى عن قتلك إن أعطيت بيدك ، قال : وما تريد إلى ! إن كان قد بهى عن قتلى ، فقد كنت أبليته ذلك ، فأمّا أن أعطى بيدى ، فواللات والعزى كلقد علمت نسوة بمكة أنى لا أعطى بيدى ، وقد عرفت أنك لا تدعى ، فافعل الذى تريد . فرماه أبو داود بسهم ، وقال : اللهم سهمك ؛ وأبو البخترى عبدك ، فضعه فى مقتله : وأبو البخترى عبدك ، ففتق السهم الدرع فقتله .

قال الواقدى : ويقال إن المجذّر بن ذياد قتل أبا البخترى ولا يعرفه ، وقال المجذّر في ذلك شعراً عُرِف منه أنه قاتله (٢) .

非常深

وفى رواية محمد بن إسحاق ؛ أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله نهى يوم بدرعن قتل أبي البخترى ، واسمه الوليد بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبدالعز "ى ، لأنه كان أكف

<sup>(</sup>۱) مغازی الواقدی ۲۰ . (۲) مغازی الواقدی ۲۰ .

الناس عن رسولِ الله صلى الله عليه وآله بمكة ،كان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه عنكرهه ، وكان فيمن قام في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بنى هاشم ، فلقيه المجذّر بن ذياد البلوي حليف الأنصار ، فقال له : إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله نهانا عن قتلك ، ومع أبي البختري زميل له خرج معه من مكة يقال له جُنادة بن مُلْيحة ، فقال أبو البختري : ورميلي ! قال المجذّر : والله مانحن بتاركي زميلك ، مانهانا رسول الله صلى الله عليه وآله إلا عنك وحديك نقال : إذاً والله لأمون أنا وهو جميعا ، لا تتحدّث عني نساء أهل مكة أنى تركت زميلي حرصا على الحياة ، فنازله المجذّر . وارتجر أبو البختري (٢) فقال : إن يُسلِم ابن حرّة زميلة حتى يموت أو يرى سبيلة لن يُسلِم ابن حرّة زميلة حتى يموت أو يرى سبيلة

ثم اقتتلا ، فقتله المجذّر ،وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ، فأخبره،وقال:والذي

بعثك بالحق لقد جهدت أن يستأسر فآتيك به ، فأبي إلّا القتال فقاتلته (٣) فقتلته (٤) .

\* \* \*

قال الواقدى : ونهى النبى صلى الله عليه وآله عن قتل الحارث بن عامر بن نوفل، وقال : ائسروه ولا تقتلوه ، وكان كارها للخروج إلى بدر ، فلقيه خبيب بن يساف فقتله ولا يعرفه ، فبلغ النبى صلى الله عليه وآله ذلك ، فقال : لو وجدته قبل أن يقتَل لتركته لنسائه ، ونهى عن قتل زَمْعة بن الأسود فقتله ثابت بن الجذْع ، ولا يعرفه .

قال الواقدى: وارتجز عدى بن أبى الزّغباء يوم بدر، فقال: أنا عدى والسَّكَلْ أمشى بهامَشْيَ الفَحَلْ

يعنى درعه . فقال النبي صلى الله عليه وآله : مَنْ عدى ؟ فقال رجل من القوم : أنا يارسول الله ،قال : وماذا ؟ [قال : ابن فلان ،قال : لست أنت عديًا ، فقال عدى بن أبي

<sup>(</sup>١) ابن هشام : « ما أمرنا رسول الله إلا بك وحدك » .

<sup>(</sup>٢) أَبْ هَشَامُ : «فقال أبو البخترى حين نازله المجذّر ، وأبي إلا القتال » .

<sup>(</sup>٣ ابن هشام: « إلا أن يقاتلني » . (٤) الحبر في سيرة ابن هشام ٢ : ٢٧٠ . ٢٧١ .

الزغباء: أنا يا سول الله عدى ، قال: وماذا ] (١) ؟ قال: « والسّحَل ، أمشى بها مشى الله الفَحَل » ، قال النبيّ صلى الله عليه وآله: وما السّحَل ، قال : درعى ، فقال صلى الله عليه وآله « نعم العدى ، عدى بن أبى الزغباء » (٢) .

قال الواقدى: وكان عقبة بن أبى مُعَيْط قال بمكة حين هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة:

يا راكب الناقة القَصْواءِ هاجِرَ نا عمَّا قليلٍ ترانى راكبَ الْفَرَسِ . أعِلُّ رُحْمِيَ فيكُمْ ثَمَ أُنْهِـلُهُ والسَّيْفُ يَأْخَذُ مَنكَمَ كُلَّ مَلتبِسِ

فبلغ قولُه النبيّ صلى الله عليه وآله ، فقال : « اللهم أكبّه لمنخرِه واصرعه » ؛ فجمح به فرسُه يوم بدر بعد أن ولّى الناس ، فأخذه عبد الله بن سلّمة العَجْلانيّ أسيراً ، وأمر النبي صلى الله عليه وآله عاصم بن أبى الأقاح ، فضرب عنقه صَبْرا (٣) .

قال الواقدي : وكان عبد الرحمن يحدّث يقول : إنى لأجمع أدراعاً يوم بدر ، بعد أن ولى الناس ، فإذا أميّة بن خلف وكان لى صديقا فى الجاهليّة ، وكان اسمى عبد عمرو ، فلا الحاء الإسلام تسميّت عبد الرحمن ، فكان يلقانى بمكة فيقول : يا عبد عمرو ، فلا أجيبه ، فيقول : إنى لا أقول لك عبد الرحمن ، إنّ مسيّلية بالميامة (أ) تسمّى بالرحمن ، فأنا لا أدعوك إليه ، فكان يدعونى عبد الإله ، فلما كان يوم بدر رأيته وكأنه جمل أساق ، ومعه ابنه على ، فنادانى : ياعبد عمرو ، فأبيت أن أجيبه ، فنادانى : ياعبد الإله ، فأحبته ، فقال : أما لكم حاجة فى اللّبن ؟ نحن خير لك من أدرعك هذه ، فقلت : فقلت : المضيا فجعلت أسوقهما أمامى ، وقد رأى أميّة أنه قد أمن بعض الأمن ، فقال لى أميّة : رأيت رجلاً فيكم اليوم معلماً في صدره بريشة نعامة ، من هو ؟ فقلت : حزة بن عبد المطلب رأيت رجلاً فيكم اليوم معلماً في صدره بريشة نعامة ، من هو ؟ فقلت : حزة بن عبد المطلب

<sup>(</sup>۲) مغازی الواقدی ۷۶ .

<sup>(</sup>٤) الواقدي « يتسمى » .

<sup>(</sup>۱) من مغازی الواقدی -(۳) مغازی الواقدی ۷۲ × ۷۷٫۶ .

فقال: ذاك الذى فعل بنا الأفاعيل! ثم قال: فمن رَجُلُ دحداح قصير معلم بعصابة حمراء؟ قلت: ذاك رجل من الأنصار، يقال له: سماك بن خَرَشة، قال: وبذاك أيضاً ياعبد الإله صرنا اليوم جَزَراً لكم! قال: فبينا هو معى أزجّيه (١) أمامى، ومعه ابنه، إذ بصر به بلال وهو يعجن عجينا له، فترك العجين، وجعل يفتلُ يديه منه فتلاً ذريعا، وهو ينادى: يا معشر الأنصار، أميّة بن خلف رأس الكفر! لا نجوت إن نجوت \_ قال: لأنه كان يعذّبه بمكة، فأقبلت الأنصار كأنهم عُوذٌ حَنّت إلى أولادها، حتى طرحوا أميّة على ظهره، واضطجعت عليه أحميه منهم، فأقبل الخبّاب بن المنذر، فأدخل سيفة، فاقتطع أرنبة أنفه، فلمّا فقد أميّة أنفه، قال لى : إيهاً عنك! أى خلّ بيني وبينهم، قال عبد الرحمن فذكرت قول حسان:

## \* أو عَنْ ذلك الأنف جادعُ \*

قال: ويقبل إليه خُبيب بن يساف، فضربه حتى قتله، وقد كان أميّة ضرب خبيب ابن يساف حتى قطع يده من المنكب، فأعادها النبيّ صلى الله عليه وآله فالتحمت واستوت، فتروّج خُبيب بن يساف بعد ذلك ابنة أمية بن خلف، فرأت تلك الضربة، فقالت: لا يشلّ الله يد رجل فعل هذا! فقال خبيب: وأنا والله قد أوردتُه شَعُوب، فكان خُبيب يحدّث يقول: فأضربه فوق العاتق، فأقطع عاتقه حتى بلغت مؤتزره، وعليه الدّرع، وأنا أقول: خذها وأنا ابن يساف! وأخذت سلاحه ودرعه، وأقبل على ابن أميّة فتعرّض له الخبّاب، فقطع رجله، فصاح صيحة ما سمع مثلها قطّ، ولقيه عمّار فضربه ضربة فقتله. ويقال: إن عمّاراً لاقاه قبل ضربة الخبّاب، فاختلفا ضربات، فقتله عمّار. والأولى أثبت، أنه ضربه يعد أن قطعت رجله

قال الواقدي : وقد سمعنا في قتل أميّة غير ذلك ، حدثني عُبيد بن يحيى ، عن معاذ بن

<sup>(</sup>۱) أُزجِيه : أسوقه . (۲) منازى الوقدى ۷۷ ، ۷۸ .

رفاعة ، عن أبيه ، قال : لمّا كان يوم بدّر وأحدقنا بأميّة بن خلف ، وكان له فيهم شأن، ومعى رمحى ، ومعه رمحه ، فتطاعنًا حتى سقطت أزجّتُها ، ثم صرنا إلى السّيفين فتضاربنا بهما حتى انتاما ، ثم بصرت بفّتق فى درعه تحت إبطه ، فحششت السيف فيه حتى قتلته ، وخرج السيف عليه الوَدك (1) .

قال الواقدى ": وقد سمعنا وجها آخر : حدثنى محمد بن قُدامة بن موسى ، عن أبيه ، عن عائشة بنت قدامة ، قالت : قال صفوان بن أمية بن خلف يوما : ياقُدَام لقدامة بن مظعون \_ أنت المشلي (٢) بأبى يوم بدر النّاس! فقال قدامة : لا والله مافعات ، ولوفعلت مااعتذرت من قتل مشرك . قال صفوان : فمن ياقدام المشلي به يوم بدر ؟قال : رأيت فتية من الأنصار أقبلوا إليه ، فيهم معمر بن خُبيب بن عبيد الحارث ، يرفع سيفه ويضعه فيه ، فقال صفوان : أبو قرد! وكان مَعْمر رجلا دمياً ، فسمع بذلك الحارث بن حاطب، فغضب له ، فدخل على أمّ صفوان ، فقال : مايد عُنا صفوان من الأذى في الجاهلية والإسلام! قالت : وما ذاك ؟ فأخبرها بمقالة صفوان لمعمر حين قال : أبو قرد! فقالت أمّ صفوان : ياصفوان ، أتنتقص معمر بن خبيب من أهل بدر! والله لا أقبل لك كرامة سنة . قال عفوان : ياأمّة ، لا أعود والله أبدا ، تكاّمت بكلمة لم ألق لها بالا (٣) .

قال الواقدى : وحد ثنى محمد بن قُدامة ، عن أبيه ، عن عائشة بنت قدامة ، قالت : قيل لأم صفوان بن أمية \_ و نظرت إلى الخباب بن المنذر بمكة : هـ ذا الذى قطع رجل على بن أمية يوم بدر ، قالت : دعونا عن ذكر مَنْ قُتِل عَلَى الشّراك ، قد أهان الله عليا بضربة الخبيّاب بن المنذر ، وأكرم الله الخبيّاب بضربته عليا ، ولقد كان على الإسلام حين خرج من هاهنا ، فقتل على غير ذلك (١) .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) مغازي الواقدي ٧٨ ، ٧٩ . (٢) المشلى: المحرض.

<sup>(</sup>۳) مفازی الواقدی ۷۹ .

<sup>(</sup>٤) منازی الواقدی ۷۹ ، ۸۰ ، وانظر سیرهٔ ابن هشام ۲ : ۲۷۲ ، ۲٬۷۳ .

فأمّا محمد بن إسحاق ، فإنه قال : قال عبد الرحمن بن عوف : أخذت بيد أميّة بن خَلَف ويد ابنه على بن أمية أسيرين يوم بَدْر ، فبينا أنا أمشى بينهما ، رآنا بلال وكان أميّة هو الذي يعذّب بلالا بمكّة ، يخرجه إلى رَمْضاء (١) مكة إذا حيت ، فيضجعه على ظهره ، ثم يأمرُه بالصَّخْرة العظيمة فتوضع بحرارتها على صدره ، ويقول له : لاتزال هكذا أو تفارق دين محمد ! فيقول بلال : أحد أحد الايزيده على ذلك \_ فلمّار آه صاح : رأس الكفر أميّة بن خَلف ، لانجوت إن نجوت ! قال عبد الرحمن : فقلت أي بلال ، أسيرى! فقال : لانجوت إن نجا ، ثم صرخ بأعلى صوته : يأ نصار الله ، أميّة بن خَلف رأس الكفر ، لانجوت إن نجا ، ثم صرخ بأعلى صوته : يأ نصار الله ، أميّة بن خَلف رأس الكفر ، لانجوت أن نجا ، فأحاطو ابنا حتى جعلونا في مثل المسكة (٢) ، وأنا أذب عنه ، (٦ ويحذف مّار بن ياسر عليا ابنسه بالسيف ، فأصاب رجله ، فوقع وصاح أميّة صيحة ماسمت مثلها قط ٢) ، فيليت عنه ، وقلت : انج بنفسك ولا نجا ، به ! فوالله ماأغني عنك شيئا ، قال : فهبروها (١٠) بأسيافهم حتى فرغوا منهما . قال : فكان عبد الرحن بن عوف ، يقول : رحم الله بلالا !أذهب أدرعي ، وفجعني بأسيري (٥) !

\* \* \*

قال الواقديّ : وكان الزُّبير بن العوام يحدَّث فيقول : لمّا كان يومئذ لقيتُ عبيدة ابن سعيد بن العاص على فرس ، عليه لَأَمة كاملة لاير ي منه إلاعيناه ، وهويقول وكانت له صبيّة صغيرة ، يحملها وكان لها بُطين وكانت مقسّمة :أنا أبوذات الكرش،أنا أبوذات

<sup>(</sup>١) الرمضاء: الرمل الشديد الحرارة من الشمس.

<sup>(</sup>٢) المسكة : السوار .

<sup>(</sup> ٣ \_ ٣ ) ابن هشام : « فأخاف رجل السيف فضرب رجل ابن فوقع وصاح أمية صيحة عظيمة ما سمعت يمثلها قط » .

<sup>(</sup>٤) هبروهما : قطعوا لحمهما ؛ نةول : هبرتاللحم إذا قطعته قطعاً .

<sup>(</sup>٥) سبرة ابن هشام ۲: ۲۷۲ ، ۲۷۳ .

الكرش. قال: وفي يدى عَنَرَة (١) فأطعن بها في عينه ووقع ، وأطؤه برجلي عَلَى خَدّه ، حتى أخرجت العَنَرَة متعقّفة ، وأخرجت حدقته ، وأخذرسول الله صلى الله عليه وآله تلك العَنَرَة ، فكانت تجمل بين يديه ، ثم صارت تحمّل بين يدى أبى بكر وعمر وعمان (٢).

قال الواقدى ": وأقبل عاصم بن أبى عوف بن صُبَيرة السَّهمِي "، لما جال النـاس واختلطوا ، وكأنه ذئب ، وهو يقول: يامعشر قريش ، عليه بالقاطع مفر ق الجماعة ، الآتى بالا يعرف ، محمد ، لا نجوت إن نجا! ويعترضه أبو دُجانة ، فاختلفا ضربتين ، ويضر به أبو دجانة فقتله ، ووقف عَلَى سَلبه يسلبه ، فر " به عمر بن الخطاب ، فقال : دع سلبه حتى يُجهِض (١) العدو "، وأنا أشهد لك به (١) .

قال الواقدى : ويقبل معبد بن وهب ، أحد بنى عامر بن لؤى ، فضربأبا دُجانة ضربة بَرَك منها أبو دُجانة كما يبرك الجل ، ثم انتهض ، وأقبل عَلَى معبد ، فضربه ضربات لم يصنع سيفه شيئا ، حتى يقع معبد بحفرة أمامه لا يراها ، ونزل أبو دُجانة عليه ، فذبحه ذبحاً ، وأخذ سلبه .

قال الواقدى : ولما كان يومئذ، ورأت بنو مخزوم مقتل مَن فيل، قالت: أبوالحكم! لا يخلص إليه، فإن ابنى ربيعة عجلا وبطرا: ولم تحام عنهما (٢) عشيرتهما. فاجتمعت بنو مخزوم، فأحدقوا به، فجعلوه [في ] (٧) مثل الحرجة، وأجمعوا أن يلبسوا لأمة أبى جهل رجلًا منهم، فألبسوها عبد الله بن المنذر بن أبى رفاعة، فصمدله على عليه السلام، فقتله وهو يراه أبا جهل، ومضى عنه وهو يقول: أنا ابن عبد المطلب! ثم ألبسوها أباقيس بن

<sup>(</sup>١) العَنزة : شبيه المكازة ، أطول من العصا وأقصر من الرمح ، لها زج من أسفلها .

<sup>(</sup>۲) مغازی الواقدی : نجهض » . (۳) ا والواقدی : نجهض » .

<sup>(</sup>٤) مغازي الواقدي ٨١ ٨٠ (٥) مغازي الواقدي ٨٠ ٨٠ ٨٠ .

<sup>(</sup>٢) كذا في ١، وفي ب والواقدي : « عليهما » . (٧) من الواقدي .

الفاكه بن المغيرة ، فصمد له حمرة وهو يراه أبا جهل ، فضر به فقت له وهو يقول : خذها وأنا ابن عبد المطلب! ثم ألبسوها حرّ ملة بن عمرو ، فصمد له على عليه السلام فقتله ، ثم أرادوا أن يلبسوها خالد بن الأعلم ، فأبى أن يلبسها ، قال معاذ بن عمرو بن الجوح : فنظرت يومئذ إلى أبى جَهْل فى مثل الحرَجة ، وهم يقولون : أبو الحكم ! لايخلص إليه ، فعرفت أنه هو ، فقلت : والله لأموتن دونه اليوم أو لأخلصن إليه ، فصمدت له ، حتى إذا أمكنتنى منه غرة مملت عليه ، فضر بته ضربة طرحت رجله من الساق ، فشبهها النواة تنزو من تحت المراضخ ، فأقبل ابنه عكرمة على فضر بنى على عاتق ، فطرح يدى من العاتق ، إلا أنه بقيت جلدة ، فذهبت أسحب يدى بتلك الجلدة خلني ، فلما آذتنى وضعت عليها رجلى ، ثم تمطيت عليها فقطعتها ، ثم لاقيت عيكر مة وهو يلوذ كل ملاذ، ولو كاتَتْ يدى معى لرجوت يومئذ أن أصيبه . ومات معاذ فى زمن عمان (١) .

قال الواقدى : فروى أن رسول الله صلى الله عليه وآله نقل معاذ بن عمرو بن الجموح سيف أبى جهل ، وأنه عند آل معاذ بن عمرو اليوم وبه فل ، بعد أن أرسل النبى صلى الله عليه وآله إلى عكرمة بن أبى جهل ، يسأله : مَنْ قتل أباك ؟ قال : الذى قطعت يده ، فدفع رسول الله صلى الله عليه وآله سيفه إلى معاذ بن عمرو، لأن عكرمة بن أبى جهل قطع يده يوم بدر (٢) .

قال الواقدى : وماكان بنو المغيرة يشكّون أن سيف أبى الحكم صار إلى مُعاذ بن عمرو بن الجموح ، وأنه قاتله يوم بدر (٢٠) .

قال الواقدى : وقد سمعت فى قتله وأخذ سَلَبه غير هذا؛ حدّ ننى عبدالحميد بن جعفر، عن عمر بن الحكم بن ثوبان ، عن عبدالرحمن بن عوف ؛ قال : عبّأنا رسول الله صلى الله عليه وآله بليل ؛ فأصبحنا ونحن على صُفوفنا ؛ فإذا بغلاميْن ؛ ليس منهما واحد إلّا قد

<sup>(</sup>۲) مغازی الواقدی ۸۱ ، ۸۲ .

<sup>(</sup>۱) مغازی الواقدی ۸۱ .

ربطت حمائل سيفه في عنقه لصغره ، فالتفت إلى أحدها ، فقال : ياعم ، أيهم أبو جهل ؟ قال : قات : وما تصنع به يابن أخى ؟ قال : بلغنى أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وآله ، فحلفت : لئن رأينُه لأقتلنه أو لأموتن دوبه . فأشرت إليه ، فالتفت إلى الآخر، وقال لى مثل ذلك ، فأشرت له إليه ، وقلت له : من أنها ؟ قالا : ابنا الحارث ، قال : فيعلا لا يطرفان عن أبى جهل ؛ حتى إذا كان القتال خَلَصا إليه فقتلاه وقتلهما (١) .

قال الواقدى ": فحد تنى محمد بن عوف ، عن إبراهيم بن يحيى بن زيد بن ثابت ، قال : لما كان يومئذ ، قال عبد الرحمن ، ونظر إليهما عن يمينه وعن شماله : ليته كان إلى جنبى مَنْ هو أبدن من هذين الصبيّين ! فلم أنشب أن التفت إلى عوف ، فقال : أيّهم أبو جهل ؟ فقات : ذاك حيث ترى ، فحرج يعدو إليه كأنه سَبُع ، ولحقه أخوه ، فأنا أنظر إليهم يضطربون بالسيوف ؟ ثم نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يمر " بهم فى القتلى، وهما إلى جانب أبى جهل (٢) .

قال الواقدى : وحدّ تنى محمد بن رفاعة بن ثعلبة ، قال : سمعتُ أبى ينكر مايقول الناس فى ابنى عَفْر اء من صِغَرها ، ويقول : كانا يوم بدر أصغرها ابن خمس و ثلاثين سنة ، فهذا يربطُ حمائل سيفه ! قال الواقدى : والقول الأوّل أثبت (٣) .

وروی محمّد بن عمار بن یاسر ، عن رُبَیّع بنت معوّد ، قالت : دخلت فی نسوةٍ من الأنصار علی أسماء أمّ أبی جهل فی زمن عمر بن الخطاب ، وكان ابنها عبد الله بن أبی ربیعة یبعث إلیها بعطر من الیمن ، فكانت تبیعه إلی الأعطیة ، فكنّا نشتری منها ، فلمّا جعلت لی فی قواریری ، ووزنت لی كا وزنت لصواحبی ، قال : اكتبنّ لی علیكن حقی ، قلت : نعم ، اكتب لها علی الرّ بَیّع بنت معوذ ، فقالت : أسماء خلفی : وإنك حقی ، قلت : نعم ، اكتب لها علی الرّ بَیّع بنت معوذ ، فقالت : أسماء خلفی : وإنك

<sup>(</sup>۱) مغازی الواقدی ۸۲ ، ۸۳ . (۲) مغازی الواقدی ۸۳ .

<sup>(</sup>۳) مغازی الواقدی ۸۳ .

لابنة قاتل سيده! فقلت: لا ، ولكن ابنة قاتل عبده ، فقالت: والله لاأبيعك شيئا أبدا، فقالت: والله لاأبيعك شيئا أبدا، فقالت: أنا والله لا أشترى منك أبدا ، فوالله ماهو بطيب ولا عَرْف؛ والله يابني ماشممت عطرا قط كان أطيب منه ، ولكنّى يابني غضبت (١).

قال الواقدى : فلما وضعت الحرب أوزارها ، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يلتمس أبو جهل ، قال ابن مسعود : فوجدته فى آخر رَمَق ، فوضعت رجلى على عنقه ، فقلت : الحمدُ لله الذى أخراك! قال : إنما أخرى الله العبد ابن أمّ عَبْد! لقد ارتقيت يارويعي الغنم مرتقي صعبا! لمن الدَّبَرة ؟ قلت : لله ولرسوله ، قال ابن مسمود : فأقلع بيضته عن قفاه ، وقلت : إنى قاتلك ، قال : لست بأوّل عبد قتل سيّده ، أما إن أشد مالقيتُه اليوم لقتلك إبّاى ؛ ألّا يكون وُلّى قتلى رجل من الأحلاف أو من المطيّبين! قال : فضربه عبد الله ضربة وقع رأسه بين يديه ، ثم سلبه ، وأقبل بسلاحه و درعه وبيضته ، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال : أبشر يانبي الله بقتل عدو الله أبى جهل! فقال رسول الله : أحقاً ياعبد الله ! فوالذى نفسى بيده لهو أحبُ إلى من من مُحْر النّعم! أو كما قال . ثم قال : إنه أصابه جَحَش (٢) من دفع دفعته فى مأدبة ابن من مُحْر النّعم! أو كما قال مأتمسوه ؟ فوجدوا ذلك الأثر (٣)

قال الواقدى : وروى أنّ أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومى كان عند النبى صلى الله عليه وآله تلك السّاعة ، فوجَد فى نفسه، وأقبل على ابن مسعود، وقال : أنت قتلته ؟ قال : نعم ، الله قتله ! قال أبو سلمة : أنت وكلِّيت قتله ؟ قال : نعم ، قال : لو شاء لجعلك فى كُمّه! فقال ابن مسعود : فقد والله قتلته وجر دته ؟ فقال أبو سلمة : فماعلامته ؟ قال : شامة سوداء ببطن فخذه اليمنى ؛ فعرف أبو سلمة النَّعْت ، فقال : أجر دته ، ولم يجر د قرشى غيره! فقال ببطن فخذه اليمنى ؛ فعرف أبو سلمة النَّعْت ، فقال : أجر دته ، ولم يجر د قرشى غيره! فقال

<sup>(</sup>٢) الجحش : الخدش ، أو فوقه دون الجرح .

<sup>(</sup>۱) مغازی الواقدی ۸٤

<sup>(</sup>٣) الواقدي ٨٤، ٨٥.

ابن مسعود: إنه والله لم يكن فى قريش ولا فى حُلفائها أحدُ أعدَى لله ولا لرسوله منه ؟ وما أعتذر من شيء صنعته به . فأمسك أبو سلمة (١) .

قال الواقدى : سُمع أبو سامة بعد ذلك يستغفر الله من كلامه فى أبى جهل ، وقال : اللهم إنك قد أنجزت ما وعدتنى ، فتم على نعمتك . قال : وكان عبد الله بن عتبة بن مسعود ، يقول : سيف أبى جهل عندتا محلًى بفضة ، غنمه عبدالله بن مسعود يومئذ (١).

قال الواقدى أ: اجتمع قول أصحابنا أنّ معاذ بن عمرو وابنى عَفْراء أثبتوه ، وضرب ان مسعود عنقَه في آخر رَمق ، فكلّ شرك في قتله (١) .

قال الواقدى : وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف على مصرع ابنى عفراء ، فقال : يرحم الله ابنى عَفْر اء ؛ فإنهما قد شركا فى قتل فر عون هذه الأمّة ، ورأس أثمة الكفر ، فقيل : يارسول الله ومَنْ قتله معهما ؟ قال : الملائكة ، وذفّف عليه ابن مسعود ؛ فكان قد شرك فى قتله (٢) .

قال الواقدى : وحد ثنى معمر ، عن الزهرى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر : اللهم اكفنى نوفل بن العدوية \_ وهو نوفل بن خُويلد ، من بنى أسد بن عبد العُزى \_ وأقبل نوفل يومئذ يصيح وهو مرعوب ، قد رأى قتل أصحابه ، وكان فى عبد العُزى \_ وأقبل نوفل يومئذ يصيح بصوت له زَجَل ، رافعا عقيرته : يامعشر قريش ، إن هذا اليوم يوم العَلاء والرفعة . فلما رأى قريشا قد انكشفت جعل يصيح بالأنصار : ماحاجت كم إلى دمائنا ؟ أما ترون مَنْ تقتلون ؟ أمال كم فى اللبن من حاجة ! فأسره ماحاجت كم إلى دمائنا ؟ أما ترون مَنْ تقتلون ؟ أمال كم فى اللبن من حاجة ! فأسره حبّار بن صَخْر ، فهو يسوقه أمامه ، فجعل نوفل يقول لجبّار ، ورأى عليا عليه السلام مقبلا نحوه : ياأخا الأنصار ، مَنْ هذا واللات والعزى ! إنّى لأرى رجلًا ، إنه ليريدنى ! قال

<sup>(</sup>۱) مغازی الواقدی ۸۰.

<sup>(</sup>٢) مغازي الوَّاقدي ه ٨ ، ٨ ، و ذفف عليه ، أي أجهز على قتله .

جبار: هـذا على بن أبى طالب ، قال نوفل: تالله مارأيت كاليوم رجلاأسرع في قومه! فصمَد له على عليه السلام فيضربه فينشب سيف على في حَجَفته (١) ساعة ، تم ينزعه فيضرب به ساقيه ، و در عه مشتمرة ، فيقطعها ، ثم أجهز عليه فقتله ، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : مَنْ له علم بنوفل بن خويلد ؟ قال على عليه السلام : أنا قتلته ، فكبر رسول الله صلى الله عليه و آله ، وقال : الحمد لله الذي أجاب دعوتي فيه (٢).

قال الواقدى : وأقبل العاص بن سعيد بن العاص يبحث للقتال ، فالتق هو وعلى عليه السلام ، وقتله على " ، فكان عمر بن الخطاب يقول لا بنه سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص السلام ، وقتله على " ، فكان عمر بن الخطاب يقول لا بنه سعيد ؛ لو قتلته لكان على الباطل وكنت مالى أراك معرضاً ، تظن أنى قتلت أباك ! فقال سعيد ؛ لو قتلته لكان على الباطل وكنت على الحق ، قال : فقال عمر : إن قريشاً أعظم الناس أحلاما ، وأكثرها أمانة ، لا يبغيهم أحد الغوائل إلا كبه الله لفيه (٣) .

قال الواقدى : وروى أنّ عمر قال لسعيد بن العاص : مالىأراك معرضا كأنى قتلت أباك يوم بدر ؛ وإن كنت لا أعتذر من قتل مشرك ، لقد قتلت خالى بيدى العاص بن هاشم بن المغيرة .

\* \* \*

ونقلت من غير كتاب الواقدى أنّ عثمان بن عفان وسعيد بن العاص حضرا عند عمر في أيام خلافته ، فجلس سعيد بن العاص حَجْرة (١) فنظر إليه عمر ، فقال : مالىأراك مُعَرِضًا كأنى قتلت أباك! إنّى لم أقتله ، ولكنه قتله أبو حسن! وكان على عليه السلام حاضرا ، فقال : اللهم عَفْرا! ذهب الشّرك بما فيه ، ومحا الإسلام ما قبله ؛ فلماذاتها جُ

<sup>(</sup>۱) الحجفة : الترس (۲) مغازى الواقدى ۸٦ .

<sup>(</sup>٣) مغازی الواقدی ٨٦ ، ٨٧ . (٤) حجرة ؛ أي ناحية .

القلوب! فسكت عمر ، وقال سعيد : لقد قتله كف؛ كريم ؛ وهو أحبّ إلى من أن يقتله من ليس من بني عبد مناف .

\* \* \*

وفى رواية الشِّيعة قتله على بن أبى طالب، شَجَره بالرمح، فقال له: والله لاتخاصمنافى الله بعد اليوم أبدا؛ وهكذا روى محمد بن إسحاق.

 <sup>(</sup>١) الواقدى : « ارتفع » .
 (٢) الواقدى : يعنى « لزم » .

<sup>(</sup>٣) الواقدى : « حزة بن عبد المطلب » . (٤) مفازى الواقدى ٨٧ .

<sup>(</sup>ه) سيرة ابن هشام ٢ : ٧٥٣ .

وروى محمد بن إسحاق قال: وخرج النبى صلى الله عليه وآله من العريش إلى الناس بغد بنظر القتال ، فحرّض المسلمين وقال : كلّ امرى عما أصاب ، وقال : والذي نفس محمد بيده لايقاتلهم اليوم رجل في جملة ، فيقتَل صابراً محتسبا مقبلًا غير مدبر ، إلّا أدخله الله الجنة . فقال عُمير بن المحمام أخو بني سلمة ، وفي يده تمرّات يأكلهن : بخ بخ ! فما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يَقْتُلَني هؤلاء ! ثم قذف التمرات من يده ، وأخذ سيفه ، فقاتل القوم حتى قُتل (١).

قال محمد بن إسيحاق :وحدَّ ثنى عاصم بن عمرو بن قتادة أنَّ عوف بن الحارث وهو ابن عفراء ـ قال لرسول الله عليه الله عليه وآله يوم بدر: يارسول الله ، مايضحِكُ الرّب من عبده ؟ قال : غمَّسه يده في العدو حاسرا . فنزع عوف درعا كانت عليه وقذفها ، ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قيتل (٢).

قال الواقدى وابن إسحاق : وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله كفًا من البَطْحاء، فرماهم بها ، وقال : شاهت الوجوه (٢٦)! اللهم أرعب قلوبهم ، وزلزل أقدامهم . فأنهزم المشركون لايلوُون على شيء ، والمسلمون يتبعونهم يقتلون ويأسرون (٢٠).

قال الواقدى : وكان هبيرة بن أبى وهب المخزومى لما رأى الهزيمــة انخزل ظهره فعُقر ، فلم يستطع أن يقوم، فأتاه أبو أسامة الجشمى حليفه ، ففتق درعه واحتمله ــ ويقال: ضربه أبو داود المازنى بالسيف فقطع درعه، ووقع لوجهه ، وأخلد إلى الأرض ، وجاوزه أبو داود و بصر به ابنا زهير الجشميان مالك ، وأبو أسامة ، وها حليفاه ، فذبا عنه حتى نجوا به ، واحتمله أبو أسامة ومالك يذب عنه ، حتى خلصاه . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : حماه كلباه الحليفان (١٠).

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ۲: ۲۶۸ . (۲) سیرة ابن هشام ۲: ۲۶۸ .

<sup>(</sup>٣) بعدها في ابن هشام : « ثم بعجهم بها » . (٤) مفازى الواقدي ٨٩ مع اختلاف في الرواية .

قال الواقدى : وحدثنى عمر بن عثمان عن عُكَاشة بن محصن ، قال : انقطع سيفي يوم بدر ، فأعطانى رسولُ الله صلى الله عليه وآله عوداً ، فإذا هو سيف أبيض طويل ، فقاتلت به حتى هزم الله المشركين ، ولم يزل ذلك السيف عند عُكاشة حتى هلك .

قال: وقد روى رجالٌ من بنى عبد الأشهل عدّة ، قالوا: انكسر سيف سَلَمة بن أسلم (۱) بن حريش (۲) يوم بدر ، فبتى أعزل لا سلاح معه ، فأعطاه رسول الله صلّى الله عليه وآله قضيباً كان فى يده من عراجين ابن طاب (۲) ، فقال: اضرب به ، فإذا هو سيف جيّد ، فلم يزل عنده حتى قتل يوم جسر أبى عبيد (١) .

قال الواقدى : وأصاب حارثة بن سُراقة ، وهو يكرّع في الحوض سهم عَرَب (٥٠) من المشركين فوقع في نحره ، فمات ، فلقد شرب القوم آخر النهار من دمه ؛ وبلغ أمّه وأخته ـ وها بالمدينة مقتله ـ فقالت أمّه : والله لا أبكى عليه ؛ حتى يقدم رسول الله صلى الله عليه وآله فأسأله ، فإن كان في الجنّة لم أبك عليه ، وإن كان في النّار بكيته لَعْمرُ الله فأعولته ! فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله من بدر جاءت أمّه إليه ، فقالت : يا رسول الله ، قد عرفت موضع حارثة في قلبى ، فأردت أن أبكى عليه ، ثم قلت : لا أفعل على رسول الله ، قد عرفت موضع حارثة في قلبى ، فأردت أن أبكى عليه ، ثم قلت : لا أفعل حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله عنه ؛ فإن كان في الجنّة لم أبكه ، وإن كان في النار بكيته فأعولته ! فقال النبى صلى الله عليه وآله : « هُبِلْت : أجنّة واحدة ! إنها جنان كثيرة ، والذى نفسى بيده إنه لني الفردوس الأعلى » ، قالت : فلا أبكى عليه أبدا .

قال الواقدى : ودعا رسولُ الله صلى الله عليه وآله حينئذ بماء فى إناء ، فغمس يده فيسه ومضمض فاه ، ثم ناول أمّ حارثة بن سراقة ، فشربت ثم ناولت ابنتها فشربت ،

<sup>(</sup>۱) ب : « أشهل » ، وصوابه من ا والواقدى وابن هشام .

<sup>(</sup>٢) ا : « جريش » ، والصواب ما في ب والواقدي .

<sup>(</sup>٣) في اللسان : « عذق ابن طالب نخلة بالمدينة ، وقيل : ابن طاب ضرب من الرطب هنا لك » .

ثم أمرها فنضحَتا فى جُيوبهما ، ثم رجعتا من عند النبيّ صلى الله عليه وآله ، وما بالمدينة امرأتان أقرّ عينا منهما ولا أسَرّ (١) .

قال الواقدى : وكان حكيم بن حزام يقول : انهزمنا يوم بدر ، فجعلت أسعى وأقول : قال الله ابن الحنظليّة ! يزعم أن النهار قد ذهب ، والله إن النهار لكما هو ؛ قال حكيم : وما ذا بى إلا حبًّا أن يأتى الليلُ فيقصر عنا طلب القوم ، فيدرك حكيم عبيد الله وعبد الرحمن بنى العوام على جمل لهما ، فقال عبد الرحمن لأخيه : انزل فاحل أبا خالد ، وكان عُبيد الله رجلاً أعرج ، لا رُجلة (٢) به ، فقال عبيد الله : إنه لا رُجلة بى كما ترى ؛ وقال عبد الرحمن : والله أن منه لا بدّ . ألا نحمل رجلاً ، إن متنا كفانا ما خلفنا من عيالنا ، وإن عشنا حملنا كلّنا ! فنزل عبد الرحمن وأخوه الأعرج ، فحملاه ، فكانوا يتعاقبون الجل ، فلما دنا من مكة وكان بمر " الظّهران ، قال : والله لقد رأيتُ ها هنا أمرا ما كان يخرج على مثله أحد له رأى ، ولكنه شؤم ابن الحنظليّة ! إن جَزورا نحرت ما كان يخرج على مثله أحد له رأى ، ولكنه شؤم ابن الحنظليّة ! إن جَزورا نحرت ها هنا فلم يبق خباء إلا أصابه من دمها . فقالا : قد رأينا ذلك ؛ ولكن رأيناك وقومك قد مضيتم فحضينا معكم ، ولم يكن لنا معكم أمر .

قال الواقدى : فحد ثنى عبد الرحمن بن الحارث عن مخلد بن خفاف ، عن أبيه ، قال : كانت الدّروع فى قريش كثيرة يومئذ ؛ فلمّا انهزموا جعلوا يلقونها ، وجعل المسلمون يتبعونهم ويلقطون ما طرحوا ، ولقد رأيتنى يومئذ التقطت ثلاث أدرع جئت بها أهلى ، فكانت عندنا بعد ، فزعم لى رجل من قريش \_ ورأى دِرْعاً منها عندنا فعرفها \_ قال : هذه درْع الحارث بن هشام (٣).

قال الواقدى : وحد ثنى محمد بن حميد ، عن عبد الله بن عمرو بن أميّة ، قال : أخبرنى من انكشف من قريش يومئذ منهزما ، وإنه ليقول فى نفسه ، ما رأيت مثل هذا فر منه إلّا النساء (٤) !

<sup>(</sup>١) مغازى الواقدى ٨٨ . (٢) الرجلة ؟ الضم: القوة على المشى .

<sup>(</sup>٣) مغازی الواقدی ۸۹ ، ۹۰ . (٤) مغازی الواقدی ۹۰ .

قال الواقدي : كان قَبات بن أشيم الكناني يقول : شهدت مع المشركين بدراً ، و إنى لأنظر إلى قُلَّة أصحاب محمدفي عيني ، وكثرة مَنْ معنا من الخيل والرَّجْل ، فأنهزمتُ فيمن أنهزم، فلقد رأيتُني وإنَّى لأنظر إلى المشركين في كلَّ وجه ، وإني لأقول في نفسي: مارأيت مثل هذا الأمر فر" منه إلا النساء! وصاحبني رجل ، فبينا هو يسير معي إذ لحقنا من خُلْفنا ، فقلت لصاحبي : أبِك نهوض ؟ قال : لا والله ما بي ! قال وعُقِر وترفعت ، فلقد صبَّحت غَيْقَة \_ قال:وغَيْقة عن يسار السَّقيا بينهاوبين الفُرعليلة وبين الفُرعوللدينة ثمانية بُرُد \_ قبل الشمس ؛ كنت هاديا بالطريق ؛ ولم أسلك الحاج (١)، وخفت من الطّلَب فتنكّبت عنها ، فلقيّني رجل من قومي بغيقَة ، فقـال : ماور الحك ؟ قلت : لاشيء ؟قُتُملْنَا وأُسِر نا والهزمنا، فهل عندك من حُملان ؟ قال : فحملني على بعير ، وزوّدني زاداً ، حتى لقيت الطريق بالجحفة ، ثم مضيت حتى دخلت مكَّة ؛ و إنى لأنظر إلى الحيسُمان بن حابس اُلخزاعي بالغَمِيم ، فعرفت أنه تقدم ينعَى قريشًا بمكة ، فلو أردت أن أسبقه لسبقته، فتنكّبت (٢) عنه حتى سبقني ببعض النهار ، فقدمت وقدانتهي إلى مكة خبر قتلاهم، وهم يلعنون الخراعي ، ويقولون : ماجاءنا بخير ! فحكثت بمكَّة ، فلما كان بعد الخندق ، قلت : فسألت عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقالوا : هو ذاك في ظلَّ المسجد مع ملاً من أصحابه ، فأتيته وأنا لاأعرفه من بينهم ، فسلمت فقال : ياقبات بن أشيم ، أنت القائل يوم بدر : مارأيت مثل هذا الأمر فرّ منه إلا النساء ! قلت : أشهداً نّك رسول الله ، وأنّ هذا الأمر ماخرج منّى إلى أحد قطّ وما ترمرمت (٣) به ؛ إلا شيئاحدّ ثت به نفسي ، فلولاأ نك نبي ماأطلعك الله عليه ؛ هلم حتى أبايعك فأسلمت (١).

<sup>(</sup>٧) ب . « فنكبت » ، وأثبت ما في الواقدي .

<sup>(</sup>٤) مفازي الواقدي ٩٠ ، ٩١ .

<sup>(</sup>۱) الواقدى : « المحاج » .

<sup>(</sup>٣) ما ترمهمت به ؛ أي ما نطقت به -

قال الواقدى : وقد روى أنه لما توجهالمشركون إلى بدركان فتيان تمن تخلف عنهم مكة سمّارا يسمرون بذى فُولى في القمر حتى يذهب الليل ، يتناشدون الأشعار ويتحدّ ثون ، فبيناهم كذلك إذ سمعوا صوتا قريبا منهم ولا يرون القائل ، رافعا صوته يتغنّى :

أزاد الحنيفيُّ ون بدراً مصيبة سينقض منها ركنُ كِسْرى وقَيْصَرَا أَرنَّ لَهُ مِنْ الْوَتِيرِ فَيْسَبَرا اللهُ أَرنَّ لَهُ مِنْ الْوَتِيرِ فَيْسَبَرا اللهُ أَرْنَ اللهُ عَلَى اللهُ الأَخْشِينُ وجُرِّدتْ حرائرُ يضربن التَّرائبَ حُسِّرالْ )

قال الواقدي : أنشد رنيه (٣) ، ورواه لى عبد الله بن أبى عبيدة ، عن محمد بن عمار بن ياسر ، قال : فاستمعوا الصوت ، فلا يرون أحداً ، غرجوا في طلبه ، فلم يروا أحداً ، فرجوا فرعين ، حتى جازوا الحجر ، فوجدوا مشيخة منهم جلة سمارا ، فأخبروهم الخبر ، فقالوا لهم : إن كان ما تقولون ، فإن محمدا وأصحابه يسمون الحنيفية . قال : فلم يبق أحدث من الفتيان الذين كانوا بذى طوى إلا وعك ، فما مكثوا إلا ليلتين أو ثلاثا ، حتى قدم الحيسكان (١) الحزاعي بخبر أهل بكثر ، ومن قتل منهم ، فجعل يخبرهم ، فيقول : قتل الحيسكان (١) الحزاعي بخبر أهل بكثر ، ومن قتل منهم ، فعل يخبرهم ، فيقول : قتل عُتبة وشَيبة ابنا ربيعة ، وقتل ابنا الحجاج وأبو البختري ، وزمْعة بن الأسود \_ قال : وصفوان بن أمية في الحجر جالس يقول : لا يعقل هذا شيئاً مما يتكلم به ! سلوه عتى ، فقالوا : صفوان بن أمية المك به علم؟ قال : نعم ، هو ذاك في الحجر ، ولقد رأيت أباه وأخاه مقتولين ، ورأيت سُهيل بن عمرو والنّضر بن الحارث أسيرين ، رأيتهما مقرونين في الحيال (٥).

<sup>(</sup>۱)كذا في ا والواقدى ، وفي ب : « وخيبرا » .

<sup>(</sup>٢)كذا في ١، وفي ب : « النراب وحسرا » . (٣) الواقدي : « أنشدني » .

<sup>(</sup>٤) في الأصول : « الحيثمان » ؟ والثواب ما أثبته من الواقدي والبلاذري وابن هشام والطبري .

<sup>(</sup>٥) مغازي الواقدي ١١٤ .

قال الواقدى ": وبلغ النجاشى " مقتلُ قريش وما ظفّر الله به (١) رسوله ، فخرج فى ثوبين أبيضين ، ثم جلس على الأرض ، ودعا جعفر بن أبى طالب وأصحابه ، فقال: أيّكم يعرف (٢) بدراً ؟ فأخبروه ، فقال : أنا عارف بها ، قد رعيتُ الغنم [ف] (٢) جوانبها، هى من الساحل على بعض نهار ، ولكنى أردتُ أن أتثبت منكم ، قد نصر الله رسوله ببدر ، فاحَدوا الله على ذلك . فقال بطارقته : أصلح الله الملك! إن هذا شىء لم تكن تصنعه ، يريدون لبس البياض والجلوس على الأرض ، فقال : إن عيسى بن مريم كان إذا حدثت له نعمة ازداد بها تواضعا (١) .

قال الواقدى : فاما رجعت قريش إلى مكة ، قام فيهم أبو سفيان بن حرّب ، فقال : يامعشر قريش ، لا تبكوا على قتلاكم ، ولا تنح عليهم نائحة ، ولا يندبهم شاعر، وأظهروا الجلد والعزاء ، فإنكم إذا نحشم عليهم وبكيتموهم بالشّعر أذهب ذلك غيظكم فأكلّكم [ذلك] من عداوة محمد وأصحابه ، مع أن محمدا إن بلغه وأصحابه ذلك شمتوا بكم ، فتكون أعظم المصيبتين ، ولعلّك تدركون ثأركم ، فالدّهن والنساء على حرام حتى أغزو محمدا . فكنت قريش شهر الا يبكيهم شاعر ، ولا تنوح عليهم نائحة .

قال الواقدى : وكان الأسود بن المطلب قد ذهب بصره ، وقد كَمِد على مَنْ قتل من ولده ، وكان يحبّ أن يبكى عليهم فتأبى عليه قريش ذلك ، فكان يقول لغلامه بين اليومين:ويلك ! احمل معى خرا؛واسلك بى الفجّ الذى سلكه أبو حَكِيمة \_ يعنى زمعة ولده المقتول ببدر \_ فيأتى به غلامه على الطريق عند ذلك الفجّ فيجلس ، فيسقيه الخمر

<sup>(</sup>۱) الواقدى: « نبيه » . (۲) الواقدى: « أين بدر » . (۳) من ا والواقدى . (۱) الواقدى : « أين بدر » . (۳) من ا والواقدى . (٤) الواقدى : « ١١٥ « تلبس ثوبين وتجلس على الأرض ؛ فقال : إنى من قوم إذا أحدث الله لهم نعمة ازدادوا بها تواضعاً . ويقال : إنه قال : إن عيسى بن مريم عليه السلام كان إذا حدثت له نعمة ازداد بها تواضعاً » . والحد في الواقدى ١١٤ .

<sup>(</sup>٥) من الواقدي ١١٥٠

حتى ينتشى ، ثم يبكى على أبى حَكِيمة وإخوته ، ثم يحتى التراب على رأسه ، ويقول لغلامه : ويحك ! اكتم على " ، فإنى أكره أن تعلم بى قريش ، إنّى أراها لم تجمع البكاء على قتلاها (١) .

قال الواقدى: حدثنى مصعب بن ثابت عن عيسى بن معمر ، عن عبّاد ين عبد الله ابن الزبير ، عن عائشة قالت : قالت قريش حين رجعوا إلى مكة : لا تبكّوا على قتلاكم، فيبلغ محمدا وأصحابه فيشمتوا بكم، ولا تبعثوا في أسراكم، فيأرب (٢) بكم القوم ، ألا فأمسكوا عن البكاء .

قال: وكان الأسود بن المطلب أصيب له ثلاثة من ولدم: زمْعة وعُقَيْل والحارث بن زَمْعة ، فكان يحبّ أن يبكى على قتلاه ، فبينا هو كذلك إذ سمع نائحة من الليل ، فقال لغلامه \_ وقد ذهب بصره \_ : انظر، هل بكتقريش على قتلاها! لعلى أبكى على أبى حَكِيمة \_ يعنى زَمْعة \_ فإنّ جوفى قد احترق ، فذهب الغلام ورجع إليه ، فقال: إنّما هى المرأة تبكى على بعيرها قد أضلته ، فقال الأسود :

تبكِّى أن يضل لله المعير ويمنعها من النّوم السهودُ (٣) فلا تبكى على بَكْرٍ ولكن على بَكْرٍ تصاغرت الخدُود (١) فبكّى إن بكيت على عقيل وبكّى حارثا أسَد الأسود وبكّيهم ولا تَسعِى جميعًا (٥) فما لأبى حَكيمة من نَديد

<sup>(</sup>١) مغازی الواقدی ۱۱۶ . (۲) فیأرب : فیشتد .

<sup>(</sup>٣) الغبر والشعر ــ مع اختلاف الرواية ــ ف سيرة ابن هشام ٢ : ٢٩١ ، والشعر أيضاً في ديوات الحماسة ــ بشرح المرزوق ٢ : ٨٧٢ .

<sup>(</sup>٤) الحماسة: « تقاصرت الجدود ، قال المرزوق : « هو تفاعل من القصور والعجز ؛ لا القصر الذي هو ضد الطول ، وفي الواقدي عن هشام : سمعت أبي ينشد « تصاغرت الخدود » ، ولا ينكر « الخدود » . . ولا ينكر « الخدود » .

على بدر سَراة بنى هُصيص ونخزوم ورهط أبى الوليد ألا قد سادَ بعدهمُ رجالٌ ولولا يومُ بدرٍ لم يسودُوا

قال الواقدى : ومشت نساء من قريش إلى هند بنت عتبة ، فقان : ألا تبكين عَلَى أبيك وأخيك وعمّك وأهل بيتك! فقالت : حَالرُنى (١) أنْ أبكيهم ، فيبلغ محمدا وأصحابه فيشمَتوا بنا ونساء بنى الخزرج ، لا والله حتى أثأر محمدا وأصحابه ، والدّهن على حرام إن دخل رأسى حتى نغزُ و محمدا! والله لو أعلم أنّ الحزن يذهب عن قلبي لبكيت ، ولكن لا يذهبه إلا أن أرى ثأرى بعيني من قتلة الأحبّة ، فمكثت عَلَى حالها لا تقرب الدّهن ، ولا قر بت فراش أبي سفيان من يوم حافت ْ حتى كانت وقعة أحُد (٢).

قال الواقدى : وبلغ نوفل بن معاوية الديلي وهو فى أهله وقد كانشهد معهم بدرا وان قريشا بكت على قتلاها؛ فقدم مكة ، فقال : يامعشر قريش ، لقد خفت أحلامكم ، وسفه رأيكم ، وأطعتم نساءكم ، أمثل قتلاكم يبكى عليهم! هم أجل من البكاء ، مع أن ذلك يذهب غيظكم عن عداوة محمد وأصحابه ، فلا ينبغى أن يذهب الغيظ عنكم ، إلا أن تدركوا ثأركم من عدق كم . فسمع أبو سفيان بن حرب كلامه ، فقال . ياأبامعاوية ، غلبت، والله ماناحت امرأة من بنى عبد شمس على قتيل لها إلى اليوم ، ولا بكاهم شاعر إلانهيته حتى ندرك ثأرنا من محمد وأصحابه ، وإنى لأنا الموتور الثأمر ، قتِل ابنى حنظلة ، وسادة أهل هذا الوادى ؛ أصبح هذا الوادى مقشعرًا لفقدهم "!

قال الواقدى : وحد ثنى معاذ بن محمد الأنصارى ، عن عاصم بن عمر بن قتادة،قال: لما رجع المشركون إلى مكة ،وقد قتل صناديدهم وأشرافهم ، أقبل عمير بن وهب بن عمير المجمّعي حتى جلس إلى صفوان بن أمية فى الحِجْر ، فقال صفوان بن أمية : قُبِّح العيش

<sup>(</sup>۱) حلائني : منعني . (۲) مفازي الواقدي ۱۱۲ ، ۱۱۷ .

<sup>(</sup>٣) مغازي الواقدي ١١٨ .

بعد قتلَى بدر! قال عمير بن وهب: أجل والله ، مافي العيش بعدهم خيرٌ ، ولولا ديْن عليٌّ لا أجد له قضاء، وعيال لا أدّع لهم شيئًا ، لرحلتُ إلى محمد حتى أقتلَه إن ملاّ تُعيني منه ؛ فإنَّه بَلَغني أنه يطوف في الأسواق ، فإنَّ لي عندهم علَّة ، أقول : قدمت على ابني هــذا الأسير . ففرح صفوان بقوله ، وقال : ياأبا أميّة ، وهل نراك فاعلا ؟ قال : إي وربّ هذه البنيَّة ! قال صفوان : فعلى دينُك، وعيالك أسوة عيالي ، فأنت تعلم أنه ليس بمكَّة رجل أشدّ توسَّما على عياله منّى . قال عمير : قد عرفت ذلك ياأبا وهب ، قال صفوان : فإِنَّ عيالك مع عيالي ، لا يسعني شيء و نَعجز عنهم ، ودينك علي " . فحمله صفوان علي بعيره ، وجهّزه وأجرى على عياله مثل مايجرى على عيال نفسه ، وأمر عمير بسيفه فشحِذ وسمّ ، ثم خرج إلى المدينة ، وقال الصفوان : اكتم على ّ أيامًا حتّى أقدمها ، وخرج فلم يذكره صَفُوان ، وقدم عُمير ، فنزل على باب المسجد ، وعَقَلَ راحلته ، وأخذ السيف فتقلَّده، ثم عَمَد نحورسول الله صلى الله عليه وآله ، وعمر بن الخطاب في نفرٍ من المسلمين يتحدُّ ثون (١٠) ، ويذ كرون نعمة الله عليهم في بَدْر ، فرأى عميرا وعليه السّيف، ففزع عمر منه ، وقال لأصحابه: دونكم الكلب! هــذا عمير بن وهب عدو " الله الذي حَرَّش بيننا يوم بدر، وحزرنا للقوم؛ وصعّد فينا وصوّب؛ يخبرقريشاأنه لاعددلناولا كمين. فقامو اإليه فأخذوه، فانطلق عمر إلى رسولِ الله صلى الله عليه وآله ، فقال : يارسولَ الله ؛ هذا عمير بنوهْب، قد دخل المسجد ومعه السَّلاح ، وهو الغادر الخبيث الذي لا يؤمَّن على شيء ، فقال النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله : أدخِلُه على "، فخرج عمر فأخذ بحمائل سيفه ، فقبض بيده عليها، وأخذ بيده الأخرى قائم السيف، ثم أدخله عَلَى رسول الله صلى الله عليه وآله، فلمَّا رآه،قال: . ياعمر ، تأخَّر عنه ، فلما دنا عمير إلى النبي صلى الله عليه وآلهقال : أنعِم صباحا ، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وآله: قد أ كرمنا الله عن تحيَّتك ، وجعل تحيَّننا السَّلام، وهي تحيَّة أهل الجنَّة . قال عمير : إن عهدك مها لحديث ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وآله : قد أبدلنا (١) الواقدى : « فنظر عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وهو فى نفر من أصحامه بتحدثون » .

الله خيرا ، فما أقدمك يا عمير ؟ قال : قدمت في أسيري عندكم تفادونه وتقاربوننا فيه ، فإنَّكُمُ العشيرة والأصل! قال النبيِّ صلى الله عليه وآله: فما بالُ السيف! قال عمــير: قبحَها الله من سيوف ! وهل أغنتْ من شيء ! إنما نسيته حين نزلت وهو في رقبتي ، ولعمري إنّ لي لهمًّا غيره ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : اصدق يا عمير ، ما الذي أقدمك ؟ قال: ماقدمت إلَّا في أسيري ، قال صلى الله عليه وآله : فما شرطتَ لصفوان بن أُمّية في الحيِّجْر ؟ ففزع عمير ، وقال : ماذا شرطتُ له ؟ قال : تحمّلُتَ بقتلي ، على أن يقضيَ دينَك ، ويعول عيالَك ، والله حائل بينك وبين ذلك! قال عمير: أشهد أنَّك صادق ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، كنّا يا رسول الله نكذَّ بك بالوحى ، وبما يأتيك من السماء ، وإن هذا الحديث كان بيني وبين صفوان كما قلت ، لم يطَّلع عليه غيره وغيرى ، وقد أمرتُه أن يكتمه (١) ليالي ، فأطلعك الله عليه ، فآمنت بالله ورسوله ، وشهدت أنّ ما جئت َ به حقّ . الحمد لله الذي ساقني هذا المساق ! وفرح المسلمون حين هداه الله ، وقال عمر بن الخطاب: لخنزير مكان أحبّ إلى منه حين طلع ، وهو الساعة أحبّ إلى من بعض ولديي . وقال النبي صلى الله عليه وآله : « علَّمُوا أَخَاكُمُ القرآن ، وأُطلِقُوا له أَسيرَه » ، فقال عمير : يا رسول الله ، إنَّى كنت جاهداً على إطفاء نور الله ، فله الحمد أن هداني ، فأذنْ لي فألحق قريشًا فأدعوَهم إلى الله وإلى الإسلام ، فلعل الله يهديهم ويستنقذهم من الهلكة ، فأذن له فحرج ، فلحق بمكة . وكان صفوان يسأل عن عمير بن وهب كل راكب يقدم من المدينة ، يقول : هل حدَّث بالمدينة من حدث ؟ ويقول لقريش : أبشروا بوقعة تنسيكم وَقُعة بدر ، فقدم رجل من المدينة ، فسأله صفوان عن عمير ، فقال : أَسَلَمَ ، فلعنه صفوان ولعنه المشركون بمكة ، وقالوا : صَبأ عميْر ، وحلف صفوان ألَّا يكلمه أبدا ، ولا ينفعه ، وطرح عياله . وقدم عمير ، فنزل في أهله ، ولم يأتِ صفوان ، وأظهر الإسلام، فبلغ صفوانَ. فقال: قد عرفت حين لم يبدأ بي قبل منزله، وقد كان رجل

<sup>(</sup>۱) ا: « يكتم عني » .

أخبر نى أنه ارتكس ، لا أكلمه من رأسى أبدا ، ولا أنفعه ولا عياله بنافعة أبدا ، فوقع عليه عمير وهو فى الحيجر فقال : يا أبا وهب . فأعرض صفوان عنه ، فقال عمير : أنت سيّد من ساداتنا ، أرأيت الذى كنّا عليه من عبادة حَجَر ، والذبح له ! أهذا دين ! أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده وسوله . فلم يجبه صَفُوان بكلمة ، وأسلم مع عمير بشر كثير (۱) .

قال الواقدى : وكان فيثية من قريش خمسة قد أسلموا ، فاحتبسهم آباؤهم ، فحرجوا مع أهلهم وقومهم إلى بدر ، وهم على الشك والارتياب ، لم يخلصوا إسلامهم ؛ وهم : قيس بن الوليد بن المغيرة ، وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة ، والحارث بن زَمْعة بن الأسود ، وعلى بن أميّة بن خلف ، والعاص بن منبّه بن الحجاج ، فلما قدموا بدراً ورأوا قلّة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ، قالوا : غرّ هؤلاء دينهم ، ففيهم أنزل : ﴿ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَاللّذِينَ فِي قُلُو بِهِمْ مَرَضَ غَرّ هؤلاء دينهم ، ففيهم أنزل فيهم : ﴿ إِنَّ ٱلَّدِينَ تَتَوَفَّاهُمُ اللّذِينَ فِي قُلُو بِهِمْ قَالُوا أَلَمْ وَالْوا أَلَمْ مَرَضَ قَالُوا فيم كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ لَللّذِيكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فيم كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَسَكُنْ أَرْضُ ٱللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُ وا فِيها . . . ﴾ (٢) إلى تمام ثلاث آيات (١) .

قال: فكتب بها المهاجرون بالمدينة إلى من أقام بمكة مسلما ، فقال جندب بن ضمرة الخزاعيّ : لا عذر لى ولا حجّة فى مقامى بمكة \_ وكان مريضاً \_ فقال لأهله : أخرجونى ، لعلى أجد رَوْحاً! قالوا: أيّ وجه أحبّ إليك ؟ قال: نعم التنعيم! فحرجوا به إلى التنعيم ، وبين التنعيم ومكة أربعة أميال من طريق المدينة \_ فقال: اللهم إنى خرجت إليك مهاجرا ، فأنزل الله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ ... ﴾ (٥) الآية ، فامّا رأى ذلك مَنْ كان بمكة مِن يطيق الحروج ، خرجوا فطلبهم أبوسفيان فى رجال من المشركين ، فلك مَنْ كان بمكة مِن يطيق الحروج ، خرجوا فطلبهم أبوسفيان فى رجال من المشركين ،

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال ٤٩.

<sup>(</sup>٤) مغازي الواقدي ٦٧ .

<sup>(</sup>۱) مغازی الواقدی ۱۱۷ ــ ۱۲۳

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ٩٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء ١٠٠ .

林林林

## القول في نزول الملائكة يوم بدر ومحاربتها المشركين

اختلف المسلمون في ذلك ، فقال الجمهور منهم : نزلت الملائكة حقيقة ، كما ينزل الحيوان والحجر من الموضع العالى إلى الموضع السافل .

وقال قوم من أصحاب المعانى غير ذلك.

واختلف أرباب القول الأوّل ، فقال الأكثرون : نولت وحاربت ،وقال قوممنهم: نزلت ولم تحارب ، وروَى كلّ قوم في نُصْرة قولهم روايات .

فقال الواقدى فى كتاب '' المغازى '' : حدَّ ثنى عمر بن عُقْبة ، عن شُعبة مولى ابن عباس ، قال : سمعت ابن عباس يقول : لما تواقف النّاس أُغْمِى على رسول الله صلى

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت ١٠.

<sup>(</sup>٢)كذًا في الأصول ومفازي الواقدي ، وفي تفسير القرطي ١٠: ١٧٧ ، اسمه جبر، وقيل سمه يعيش .

 <sup>(</sup>۳) سورة النعل ۱۰۳ .

صلى الله عليه وآله ساعة ، ثم كشف عنه فبسّر المؤمنين بجبرائيل في جُنْد من الملائكة في ميمنة الناس ، وميكائيل في جند آخر في ميسرة الناس ، وإسرافيل في جند آخر في ميسرة الناس ، وإسرافيل في جند آخر في ألف ، وكان إبليس قد تصور المشركين في صورة سُراقة بن جعشم المدلجي ، يذمر المشركين ، ويخبرهم أنّه لاغالب لهم من الناس ، فلما أبصر عدو الله الملائكة نكص على عقبيه ، وقال : ﴿ إِنِّي بَرِيء مِنْكُم ۚ إِنِّي أَرَى مالًا تَرون ﴾ ، فتشبّث به الحارث بن هشام ، وهو يرى أنه سُر اقة لما سمع من كلامه ، فضرب في صدر الحارث ، فسقط الحارث ، وانطلق إبليس لايرى حتى وقع في البحر ، ورفع يديه قائسلا : يارب موعدك الذي وعدتني ! وأقبل أبو جهل على أسحابه يحضهم على القتال وقال : لا يغر نكم خذلان سراقة بن جعشم إيّا كم ، فإنما كان على ميعاد من محمد وأصابه ، لا يغر ننكم خذلان سراقة بن جعشم إيّا كم ، فإنما كان على ميعاد من محمد وأصابه ، علوا وبطروا حين قاتلوا ، وايم الله لا نرجع اليوم حتى نقرن محمدا وأصابه في الحبال ، فلا ألفين أحدا منكم قتل مهم أحدا ، ولكن خذوهم أخذاً نعر فهم بالدى صنعوا، لفارقتهم دين كم ورغبتهم عمّا كان يعبد آباؤهم .

قال الواقدى : وحد تنى عُتبة بن يحيى ، عن معاذ بن رفاعة بن رافع ، عن أبيه ، قال: إن كنا لنسمع لإبليس يومئة نخواراً ودعاء بالثّبور والويل ، وتصور في صورة سراقة ابن جعشم حتى هرب ، فاقتحم البحر ، ورفع يديه مادًّا لهما ، يقول : يارب ماوعد تنى الولقد كانت قريش بعد ذلك تعيّر سراقة بما صنع يومئذ ، فيقول : والله ماصنعت شيئا الله الواقدى : فد ثنى أبو إسحاق الأسلمي ، عن الحسن بن عبيد الله ، مولى بنى العباس ، عن عمارة الليثي ، قال : حدّ ثنى شيخ صيّاد من الحي و كان يومئذ على ساحل البحر – قال : سمعت صياحاً : ياويلاه ! قد ملا الوادى : ياحرباه ياحرباه فنظرتُ فإذا سراقة بن جعشم ، فدنوت منه ، فقلت : مالك فداك أبى وأمى ! فلم يَر جع فنظرتُ فإذا سراقة بن جعشم ، فدنوت منه ، فقلت : مالك فداك أبى وأمى ! فلم يَر جع إلى شيئاً ، ثم أراه اقتحم البحر ، ورفع يديه مادًا ، يقول : يارب ماوعدتنى ! فقلت

فى نفسى : جُنّ وبيت الله سراقة! وذلك حين زاغت الشمس ، وذلك عنـــد الهزامهم يوم بدر (١) .

قال الواقديّ :قالوا: كانتسياءالملائكة عمائم قد أرخوها بين أكتافهم، خضراء وصفراء وحمراء من نور، والصوف في نواصي خيلهم.

قال الواقدى : حدّ ننى محمد بن صالح ، عن عاصم بن عمر ، عن محمود بن لبيد ، قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وآله يوم بدر : «إن الملائكة قدسو مت فسو موا»، فأعلم المسامون. بالصُّوف في مغافِرهم وقلانسهم (٢٠) .

قال الواقدى : حدثنى محمد بن صالح قال : كان أربعة من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله يعلم و وكان على يعلم و الله على الله عليه الربية نعامة ، وكان على عليه السلام معلما بصوفة بيضاء ، وكان الزبير معلما بعصابة صفراء ، وكان أبو دجانة يعلم بعصابة حراء، وكان الزبير يحدِّث أن الملائكة تزلت يوم بدر على خيل بلق عليها عمائم صفر فكانت على صورة الزبير .

قال الواقدى : فروى عن سُهيل بن عمرو ، قال : لقد رأيت يوم بدر رجالا بيضاً على خيل بلق بين السماء والأرض معلمين يقبلون ويأسرون .

قال الوقدى : وكان أبو أسد الساعدى يحدّث بعد أن ذهب بصرُه ، ويقول: لوكنت معكم الآن ببدار ومعى بصرى لأريتكم الشّعب الذى خرجتْ منه الملائكة ، لا أشك فيه ولا أمترى ! قال : وكان أسيّد يحدّث عن رجل من بنى غفار حدّثه ، قال : أقبلت أنا وابن عمر لى يوم بدر ، حتى صعدنا على جبل ، ونحن يومئذ على الشرك ننظر الوقعة وعلى من تكون الدبرة فنتهب مع من ينتهب إذ رأيت سحابة دنت منّا ، فسمعت منها

<sup>(</sup>٣) يقال : رجَّل معلم بكسر اللام ؛ إذا علم مكانه في الحرب بعلامة أعلمها .

همهمة الخيل، وقعقعة الحديد، وسمعت قائلا يقول: أقدم حيزوم! فأما ابن عمتى، فانكشف قناع قلبه، فمات، وأما أنا فكدت أهلك، فتماسكت وأتبعت بصرى حيث تذهب السحابة، فجاءت إلى النبيّ صلى الله عليه وأصحابه: ثم رجعت، وليس فيها شيء مما كنت أسمع.

قال الواقدى : وحدّثنى خارجة بن إبراهيم بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس ، عن أبيه ، قال : سأل رسول الله صلى الله عليه وآله جبرائيل : مَنْ القائل يوم بدر : أقبـــل حيزوم ؟ فقال جبرائيل : يامحمد ، ما كلّ أهل السماء أعرف .

قال الواقدى : وحد ثنى عبد الرحمن بن الحارث ، عن أبيه ، عن جده ، عبيدة بن أبى عبيدة ، عن أبى رُهُم الغفارى عن ابن عمر له ، قال : بينا أنا وابن عمر لى على ماء بدر ، فلما رأينا قِلة من مع محمد و كثرة قريش ، قلنا : إذا التقت الفئتان عَدنا إلى عسكر محمد وأصحابه فانتهبناه ، فانطلقنا نحو الجحنبة اليسرى من أصحاب محمد ، ونحن نقول : هؤلاء ربع قريش ، فبينا نحن نمشى فى الميسرة إذ جاءت سحابة فغشيتنا ، فر وعنا أبصار نالها، فسمعنا أصوات الرجال والسلاح، وسمعنا قائلا يقول لفرسه : «أقدم حيزوم»، وسمعناهم يقولون : «رويدا تناءم أخراكم » ، فنزلوا على ميمنة رسول الله صلى الله عليه وآله ، ثم جاءت أخرى مثل تلك فكانت مع النبى صلى الله عليه وآله ، فنظرنا إلى أصحاب محمد وإذاهم غلى الشعف من قريش ، فمات ابن عتى ، وأمّا أنا فنماسكت ، وأخبرت النبى صلى الله عليه وآله بذلك ، وأسلمت .

قال الواقدى": وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال « مارُئَى الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدْحر ولا أغضب منه في يوم عرفة ، وما ذاك إلالما رأى من نزول الرحمة وتجاوز الله تعالى عن الذنوب العظام، إلا مارأى يوم يَدْر ».قيل: ومارأى

بارسول الله يوم بدر؟ قال: أما إنه رأى جبريل يوزّع الملائكة . قال: وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال يومئذ: « هذا جبرائيل يسوق بريح ، كأنه دِحْية الكليّ ، إنّى نُصرت بالصّباً وأهملكت عاد بالدّبور » (١) .

قال الواقدى : وكان عبد الرحمن بن عوف يقول : رأيتُ يوم بَدْر رجلين ؟أحدها عن يمين النبي صلى الله عليه وسلّم ، والآخر عن يساره ، يقاتلان أشدّ القتال ، ثم ثلثهما ثالث مِنْ خَلْفه ، ثم ربّعهما رابع أمامه (٢) .

قال: وقد روى سعد بن أبى وقاص مثل ذلك ، قال: رأيت رجليْن يوم بدر، يقاتلان عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم، أحدُها عن يمينه، والآخر عن يساره، و إنى لأراه ينظر إلى ذا مَرّةً، و إلى ذامرّةً، سرورا بما فتحه (٣) الله تعالى (١٠).

قال الواقدی : وحدّثنی إسحاق بن یحیی ، عن حمزة بن صُهیّب ، عن أبیه ، قال : ماأدری کم ید مقطوعة وضربة جائفة لم یَدْم کَلْمُها یوم بَدْر ، قد رأیتها (٥٠) .

قال الواقدى : وروى أبو بُرْدة بن نيار ، قال :جئتُ يوم بدَّر بثلاثة رءوس فوضعتها بين يدى رسول الله على الله عليه وسلّم ، فقات : يارسول الله ، أمّا اثناف فقتلتُهما ، وأمّا الثالث فإنّى رأيتُ رجلًا طويلا أبيض ضربه فتدهده (٢) أمامه ؛ فأخذت رأسه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ذاك فلان من الملائكة (٢) ».

قال الواقدى : وكان ابنُ عباس رحمه الله ، يقول : لم تقاتل الملائكة إلّا يوم بدر (٧٧).

<sup>(</sup>۲) مغازی الواقدی ۷۳ .

<sup>(</sup>٤) مفازی الواقدی ٧٣ .

<sup>(</sup>٦) تدهده: تدحرج ، وفي الواقدي «تدهدي » .

<sup>(</sup>۱) مغازي الواقدي ۷۲ .

<sup>(</sup>٣) الواقدى : « ظفره الله » .

<sup>(</sup>ه) مغازی الواقدی ۷۳ .

<sup>(</sup>۷) مفازی االواقدی ۷۳ .

<sup>(11-</sup>zr-11)

قال : وحدَّثني ابن أبي حبيبة عن داود بن ألحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس، قال : كان الملك يتصوّر في صورة مَنْ يعرفه للسلمون من النياس (١) ليثبتهم ، فيقول : إنَّى قد دنوتُ من المشركين ، فسمعتهم يقولون : لو حملوا علينا ماثبتنا لهم ،وليسو ابشيء، فاحملواعليهم ؛ وذلك قول الله عز وجلّ : ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ ۖ فَتُبُّنُوا ٱلَّذِينِ آمَنُوا . . ﴾ (٢) الآية (٣).

قال الواقدي : وحدُّ ثني موسى بن محمد ، عن أبيه ، قال : كان السائب بن أبي حُبيش الأسدى يحدَّث في زمن عمر بن الخطاب، فيقول: والله ما أسَر ني يوم بدر أحدٌ من. النَّاس، فيقال: فمن ؟ فيقول: لمَّا انهزمتْ قريش انهزمتُ معها فيدركني رجل أبيض طويل ، على فرس أبلق بين السماء والأرض ، فأو ثقـني رباطا ، وجاء عبــد الرحمن بن. عوف فوجدني مربوطاً ، وكان عبد الرحمن ينادي في العسكر : مَنْ أَسَرَ هــذا ؟ فليس. أحد يزعم أنه أسرني ، حتى انتهى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، فقال لىرسول الله : يابن أبي حُبيش ، مَنْ أَسَرك ؟ قلت : لاأعرفه ، وكرهت أن أخبره بالذي رأيت ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: « أسره مَلَك من الملائكة كريم، اذهبيابن عوف. بأسيرك » ، فذهب بي عبد الرحمن . قال السائب : وماز الت تلك الكلمة أحفظُها، و تأخّر إسلامي حتّى كان من إسلامي ما كان (١).

قال الواقديّ : وكان حكيم بن حزام ، يقول : لقد رأ يُتُنا يوم بدر ،وقدوقع بوادي خُلُص بجاد من السماء قد سدّ الأفق \_ قال ووادى خلص ناحية الرُّوَيثة \_ قال: فإذا الوادي يسيل نملًا ، فوقع في نفسي أنَّ هذا شيء من السماء أيِّد به محمد ، فما كانت إلَّا الهزيمة ، وهي الملائكة (٥).

<sup>(</sup>۱) الواقدى : « من تعرفون من الناس » .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال ١٢.

<sup>(</sup>٣) مغازي الواقدي ٧٣ ، ٧٤ . (٤) مغازي الواقدي ٧٤ . (٥) مغازي الواقدي ٧٤ ، ٥٧ .

قال الواقدى : وقد قالوا : إنه لمّا التحم القتال، ورسول الله صلى الله عليه وآله رافع يديه يسأل الله النّصر وما وعده ، ويقول : اللهم إن ظَهَرت على هذه العصابة ، ظهر الشّر ل ؛ ولا يقوم لك دين ، وأبو بكر يقول : والله لينصر نك الله وليبيّض وجهك ، فأنزل الله تعالى ألفاً من الملائكة مردفين عند أكتاف العدو ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : « يا أبا بكر ، أبشر ، هذا جبرائيل معتجر معامة صفراء ، آخذ بعنان فرسه بين الساء والأرض » ، ثم قال: إنه لما نزل الأرض تغيّب عنى ساعة ، ثم طلع على ثناياه النقع ، يقول : أتاك النّصر من الله إذ دعوته (١).

قال الواقدى : وحد تنى موسى بن يعقوب ، عن عمّه ، قال : سمعت أبا بكر بن سلمان بن أبى خَيْمَه، يقول : سمعت مَرْوان بن الحكم يسأل حكيم بن حِزام عن يوم بدرٍ ، فعل الشيخ يكره ذلك ، حتى ألح عليه ، فقال حكيم : التقينا فاقتتلنا ، فسمعت صوتاً وقع من السماء إلى الأرض مثل وقع الحصاة فى الطّست، وقبض النبى صلى الله عليه وآله القبضة ، فرمى بها فانهز منا .

قال الواقدى : وقد روى عبد الله بن ثعلبة بن صغير ، قال : سمعتُ نوفل بن معاوية الدؤلي ، يقول : انهزمنا يوم بَدْر ، ونحن نسمع كوقع الحصا فى الطّساس بين أيدينا ومن خلفنا ، فكان ذلك أشد الرّعب علينا .

\* \* \*

فأما الذين قالوا: نزلت الملائكة ولم تقاتل ، فذكر الزمخشرى في كتابه في تفسير القرآن المعروف '' بالكشاف ''أن قومًا أنكروا قتال الملائكة يوم بَدْر ؛ وقالوا: لو قاتل واحدُ من الملائكة جميع البشر لم يثبتوا له ولاستأصابهم بأجمعهم ببعض قوته ، فإنّ جبرائيل عليه السلام رفع مدائن قوم لوط \_ كما جاء في الجبر \_ على خافقة من جناحه، (١) مغازي الواقدي ٧٥ ، ٧٦ .

حتى بلغ بها إلى السماء ، ثم قلبها فجعل عاليمًا سافلها ، فما عسى أن يبلغ قوّة ألف رجل من قريش ليحتاج في مقاومتها وحربها إلى ألف ملك من ملائكة السماء مضافين إلى ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا من بنى آدم ! وجعل هؤلاء قوله تعالى: ﴿ فَأُضْرِ بُوا فَوْقَ أَلْا عُنَاقَ ... ﴾ (1) أمرا للمسلمين لا أمراً للملائكة .

ورووا في نصرة قولهم روايات ، قالوا : وإنها كان نزول الملائكة ليكتروا سواد المسلمين في أعين المشركين ، فإنهم كانوا يرونهم في مبدأ الحال قليلين في أعينهم مركا قال تعالى : ﴿وَ يُهَلِّلُكُمْ ... ﴾ (٢) ، ليطمّع المشركون فيهم و يجترئوا على حربهم ، فلمّا نشبت الحرب كترهم الله تعالى بالملائكة في أعين المشركين ليفرّوا ولا يثبتوا . وأيضا فإن الملائكة نزلت و تصورت بصور البشر الذين يعرفهم المسلمون ، وقالوا لهم ماجرت العادة أن يقال مثله من تثبيت القاوب يوم الحرب ، نحو قولهم : ليس المشركون بشيء ، لا قوت عندهم ، لا قلوب لهم ، لو حملتم عليهم لهزمتموهم . . . وأمثال ذلك .

ولقائل أن يقول: إذا كان قادرا على أن يقلّل ثلاثمائة إنسان فى أعين قريش حتى يظنّوهم مائة ، فهو قادر على أن يكثّرهم فى أعين قريش بعد التقاء حَلْقَتِي البطان، فيظنّوهم ألفين وأكثر من غير حاجة إلى إنزال الملائكة .

فإنْ قلت: لعل في إنرالهم لطفا للمكلَّفين.

قلت : ولعل في محاربتهم لطفا للمكلِّفين ؛ وأما أصحاب المعانى فإنهم لم يحملوا الكلام على ظاهره ، ولهم في تأويله قول ليس هذا موضع ذكره .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ١٢ -

## القول فيما جرى فى الغنيمة والأساري بعد هزيمة قريش ورجوعها إلى مكة

قال الواقدى : لما تصاف المشركون والمسلمون ، قال النبي صلى الله عليه وآله : «مَن قَتَل قتيلا فله كذا وكذا ، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا » ؛ فلمّا الهزم المشركون كان الناس ثلاث فرق ؛ فرقة قامت عند خيمة رسول الله صلى الله عليه وآله \_ وكان أبوبكر معه في الخيمة \_ وفرقة طلبت العدو فأسروا وغنموا ، معه في الخيمة \_ وفرقة طلبت العدو فأسروا وغنموا ، فقال : فتكلّم سعد بن مُعاد \_ وكان تمن أقام على خيمة رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال : يارسول الله ، مامنعنا أن نطلب العدو زهادة في الأجر ، ولا جبن عن العدو ، ولكناخفنا أن نطلب العدو زهادة في الأجر ، ولا جبن عن العدو ، ولكناخفنا عني موضعك ، فيميل عليك خيل من خيل المشركين ورجال من رجالهم ، وقدأ قام عند خيمتك وجوه الناس من المهاجرين والأنصار ، والناس كثير ، ومتى تُعطِ هؤلاء لابيق مُعابك شيء ، والقتلى والأسرى كثير ، والغنيمة قليلة ، فاختلفوا فأنرل الله عزوجل: في النبق من أنزل الله فيا بعد : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَيْمْتُم مِنْ شَيْءَ فَأَنَّ لِلهِ نُخْسَهُ مِن الفنيمة شيء ثم أنزل الله فيا بعد : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَيْمْتُم مِنْ شَيْءَ فَأَنَّ لِلهِ نُخْسَهُ وَالرّسُولِ . . . ﴾ (أن فقسمه عليهم بينهم .

قال الواقدى : وقد روى عبادة بن الوليد بن عبادة عن جدّه عبادة بن الصامت، قال: سلّمنا الأنفال يوم بدر لله وللرسول ، ولم يخمّس رسول الله صلى الله عليه وآله بدراً ، ونزلت بعد : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّا عَنِمْتُم مِنْ ثَمَى عَ الله عليه وآله بالسلمين

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ٤١

أُلِحُمس فيما كان من أول غنيمة بعد بدر .

قال الواقديّ : وقد روى عن أبي أُسيد الساعديّ مثله .

وروى عكرمة ، قال : اختلف النّاس فى الغنائم يوم بَدْر ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالغنائم أن تردّ فى المقسم ، فلم يبق منها شىء إلا ردّ . وظن أهلُ الشجاعة أنّه صلى الله عليه وآله يخصّهم بها دون غيرهم من أهل الضّعف ، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن تقسّم بينهم على سواء ، فقال سعد بن أبى وقاص : يارسول الله تعطى فارس القوم الذى يجميهم مثل ما تعطى الضعيف ؟ فقال صلى الله عليه وآله : « تمكانتك أمّك! وهل تُنْصَرون إلّا بضعفائكم! » .

قال الواقدى : فروى محمد بن سهل بن خيثمة ، قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن تردّ الأسرى والأسلاب ، وما أخذوا من المغنم ، ثم أقرع بينهم فى الأسرى ، وقسم أسلاب المقتولين الذين يُعرف قاتلوهم بين قاتليهم ، وقسم ماوجده فى العسكر بين جميع المسلمين عن فراق .

قال الواقدى : وحد ثنى عبد الحميد بن جعفر ، قال : سألتُ موسى بن سعد بن زيد ابن ثابت : كيف فعل النبى صلى الله عليه وآله يوم بدر فى الأسرى والأسلاب والأنفال؟ فقال : نادى مناديه يومئذ : مَنْ قتل قتيلا فله سلبُه ، ومن أسر أسيرا فهو له ، وأمر بما وجد فى العسكر وما أخذ بغير قتال ، فقسمه بينهم عن فراق . فقلت لعبد الحميد : فلمن أعطى سكب أبى جهل ! فقال : قد قيل : إنه أعطاه مُعاذ بن عمرو بن الجموح ، وقيل : أعطاه ابن مسعود .

قال: وأخسد على عليه السلام درع الوليد بن عُتْبة وبيضته ومِغْفره، وأخذ عرزة سلاح عُتْبة، وأخذ عُبيدة بن الحارث سلاحَ شيبة، ثم صار إلى ورثته.

قال الواقدى : فكانت القسمة على ثلاثمائة وسبعة عشر سهما ، لأن الرجال كانت ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا ، وكان معهم فرسان لهما أربعة أسهم ، وقسم أيضا فوق ذلك للمائية أسهم ، لم يحضروا، ضرب لهم بسهامهم وأجورهم ، ثلاثة من المهاجرين لاخلاف فيهم ، وهم : عمان بن عفان خلفه رسول الله صلى الله عليه وآله على ابنته رقيسة وماتت يوم قدم زيد بن حارثة بالبشارة إلى المدينة ، وطلحة بن عبيد الله وسعد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، بعثهما رسول الله صلى الله عليه وآله يتجسسان خبر العير . وخمسة من الأكسار هم : أبو لبابة بن عبد المنذر ، خلفه على المدينة و وعاصم بن عدى " ، خلفه على قباء وأهل العالية ، والحارث بن حاطب أمره بأمر في بني عَمْرو بن عَوْف ، وخوّات بن جُبير كُسِر بالروحاء ، والحارث بن الصِّمة مثله ، فلا اختلاف في هؤلاء . واختلف في أربعة غيرهم ، فروى أنه ضرب لسعد بن عبادة بسهمه وأجره ، وقال : لئن لم يشهدها لقد كان فيها راغباً ، وذلك أنه كان يحض الناس على الخروج إلى بدر ، فنهش فمنعه ذلك من الخروج .

وروى أنّه ضرب لسعد بن مالك الساعدى بسهمه وأجره ، وكان تجهّز إلى بدر ، فمرض بالمدينة ، فمات خلاف رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأصى إليه عليه السلام .

وروى أنّه ضرب لرجليْن آخرين من الأنصار ولم يسمّهما الواقديّ وقال: هؤلاء الأربعة غير مجمع عليهم كا جماعهم على الثمانية .

قال : وقد اختلف: هل ضرب بسهم في الغنيمة لقتلى بدر؟ فقال الأكثرون: لم يضرب لهم ، وقال بعضهم : بل ضرب لهم ؛ حدّثنى ابن أبى سبّرة ، عن يعقوب بن زيد ، عن أبيه، أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله ضرب لشهداء بدرأر بعة عشر رجلا . قال : وقد قال عبد الله ابن سعد بن خَيْثمة : أخذنا سَهُم أبى الذى ضرب له رسول الله صلى الله عليه وآله حين

قسم الغنائم ، وحمله إلينا عُوَيمر بن ساعدة . قال : وقد روى السّلائب بن أبى أبابة ، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وآله أسْهَم لمبشّر بن عبد المنذر ، قال : وقد قدم بسهمه علينا مَعْن بن عدى .

قال الواقدى : وكانت الإبل التي أصابوا يومئذ مائة وخمسين بعيراً ، وكان معه أدّم كثير ، حملوه للتّجارة ، فمنعه المسلمون يومئذ ، وكان فياأصابوا قطيفة حمراء ، فقال بعضهم : مالنا لا برى القطيفة ! ما برى رسول الله صلى الله عليه وآله إلّا أخذها ، فأنزل الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِنَهِي أَنْ يَعُلُ ﴾ (١) . وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقال : يارسول الله عليه وآله الرّجُل ، وقال : يارسول الله ، إن فلانا عَل قطيفة ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله الرّجُل ، فقال : يارسول الله ، احفروا هاهنا ، فحفرنا فاستخرجت القطيفة ، فقال الله ؛ يارسول الله ، استغفر لفلان مرّ تَيْن ؛ أو مرارا ، فقال عليه السلام : دعونا من أبى حرّ .

قال الواقدى : وأصاب المسلمون من خيولهم عشرة أفْرَاس ، وكان جمل أبى جهل فيا غنموه ، فأخذه النبى صلى الله عليه وآله ، فلم يزل عنده يضرب في إبله ويغزو عليه حتى ساقه في هدى الحديبية ، فسأله يومئذ المشركون الجمل بمائة بعير ، فقال : لولا أنّا سمّيناه في اكمدى لفعلنا .

قال ألواقدى : وكان لرسول الله صلى الله عليه وآله صَفَى (٢) من الغنيمة قبل القسمة ، فتنفّل سيفه ذا الفَقار ، يومئذ، كان لمنبّه بن الحجاج . وكان رسول الله صلى الله عليه وآله قد غزا إلى بدر بسيف وهبه له سعد بن عبادة يقال له العَضْب .

قال: وسمعت ابن أبي سَبْرة ، يقول: سمعت صالح بن كيسان ، يقول: خرج رسول

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ١٦١

<sup>(</sup>٢) الصني من الغنيمة : نصيب الرئيس

الله صلى الله عليه وآله يوم بَدْر ، وما معه سيف ، وكان أول سيف قلَّده سيف منبَّه بن. الحجاج غنمه يوم بدر .

وقال البلاذُرِيّ : كان ذُو الفقار للعاص بن منبّه بن الحجّاج ، ويقال : لمنبّه ، ويقال لشبه ، ويقال لشبه ، ويقال لشببة ، والثّبَت عندنا أنه كان للعاص بن منبّة .

قال الواقدى : وكان أبو أسيد الساعدى إذا ذُكر الأرقم بن أبى الأرقم ، يقول : ما يومى منه بواحد ، فيقال : ما هذا هو ؟ فيقول : أمر رسول الله صلى الله عليه وآله المسلمين أنَ يردّوا يومَ بدر ما في أيديهم من المغنم ، فرددت سيف أبى عائد المخزومى - واسم السيف المرزبان، وكان له قيمة وقد رُر وأنا أطمع أن يردّ إلى ، فكلم الأرقم رسول الله صلى الله عليه وآله فيه - وكان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يمنع شيئًا يسأله - فأعطاه السيف . وخرج بني له يفعة (١) ، فاحتمله النُول ، فذهبت به متوركة ظهرا ، فقيل لأبى أسيد : وكانت الفيلان في ذلك الزمان ؟ فقال : نعم ، ولكنها قد هلكت ، فلتى بنى الأرقم بن أبى الأرقم ، فهش (٢) إليه باكيا مستجيرا به ، فقال : مَنْ أنت؟ فأخبره، فقالت الغول : أنا حاضنتُه ، فلها عنه والصبي يكذبها ، فلم يعر ج عليه حتى الساعة ، فحرج من الغول : أنا حاضنتُه ، فلها عنه والصبي يكذبها ، فلم يعر عليه حتى الساعة ، فحرج من دارى فرس لى ، فقطع رَسَنه ، فلم يقيه حتى الساعة ، فرجه من فتعذر إلى أنه أفلت منه ، فلم أقدر علية حتى الساعة .

قال : وروى عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه أنّه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر سيف العاص بن منبه ، فأعطاه ، قال : وأخذ عليه السلام بماليك حضروا بدراً ، ولم يسهم لهم وهم ثلاثة أعبد ، غلام لحاطب بن أبى بلتعة ، وغلام لعبد الرحمن

<sup>(</sup>١١) غلام يفع ويفعة ، إذا كان مترعزعاً .

<sup>(</sup>٢) بهش إليه : خف إليه .

ابن عوف، وغلام لسعد بن معاذ، واستعمل صلى الله عليه وآله شُقران غلامه على الأسرى، فأخذوا من كلّ أسير ما لوكان حُرًا ما أصابه في المُقْسم .

وروى عاص بن سعد بن أبى وقاص ، عن أبيه ، قال: رميتُ سهيل بن عمرو يوم بد ر فقطعت نساءه ، فاتبعت أثر الدم حتى وجدتُه قد أخذه مالك بن الدخشم ، وهو ممسك بناصيته ، فقلت: أسيرى رميتُه ! فقال: أسيرى أخذته ! فأتينا رسول الله صلى الله عليه وآله فأخذه منا جميعا ، وأفلت سهل الرّوحاء ، فصاح عليه السلام بالناس ، فحرجوا في طلبه ، فقال صلى الله عليه وآله : مَنْ وجده فليقتله ، فوجده هو صلى الله عليه وآله فلم يقتله .

قال الواقدى : وأصاب أبو بردة بن نيار أسيراً من المشركين ، يقال له معبد ابن وَهْب ، من بنى سعد بن ليث فلقيه عمر بن الخطاب وكان عمر يحض على قتل الأسرى ، لا يرى أحدا فى يديه أسير إلا أمر بقتله ، وذلك قبل أن يتفرق الناس ، فلقيه معبد وهو أسير مع أبى بُر دة ، فقال : أترون ياعمر أنه قد غلبتم ! كلا واللات والعرى ! فقال عمر : عباد الله المسلمين ، أتشكلم وأنت أسير فى أيدينا ! ثم أخذه من أبى بُر دة فقل فضرب عنقه \_ ويقال : إن أبا بُر دة قتله .

قال الواقدى : وروى أبو بكر بن إسمعيل ، عن أبيـه ، عن عامر بن سعد ، قال : قال النبى صلى الله عليــه وآله يومئذ : « لا تخبروا سعدا بقتل أخيه ، فيقتل كل أسير في أيديــكم » .

قال الواقدى : ولمّ جىء بالأسرى كره ذلك سعد بن معاذ ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : كأنه شق عليك أن يؤسروا! قال : نعم يا رسول الله ، كانت أوّل

وقعة التقينا فيها بالمشركين فأحببتُ أن أيذلُّهم الله ، وأن بثخن فيهم القتل.

قال الواقدى : وكان النّضر بن الحارث أسره المقداد يومئذ ، فاما خرج رسول الله عليه وآله من بدر ، فكان الأُثي ل عُرض عليه الأسرى ، فنظر إلى النّضر بن الحارث فأبده البصر ، فقال لرجل إلى جنبه : محمد والله قاتلى ! لقد نظر إلى بعينين فيهما الموت ! فقال الذي إلى جنبه : والله ماهذا منك إلا رعب ، فقال النضر لمصعب بن عمير: بامصعب، أنت أقرب من هاهنا بي رحماً ؛ كلّم صاحبك أن يجعلني كرجل من أصحابي، هو والله قاتلى إن لم تفعل . قال مصعب : إنك كنت تقول في كتاب الله كذا كذا ، وتقول في نبيّه كذا وكذا، قال : يامصعب؛ فليجعلني كأحد أصحابي . إن قتلوا قتلت، وإن من عليهم من على قال مصعب : إنك كنت تعذب أصحابي . إن قتلوا قتلت، وإن من عليهم من على قال مصعب : والله إلى لأراك صادقا ، ولكن لست مثلك قطع الإسلام العهود .

قال الواقدى : وعرضت الأسرى على رسول الله صلى الله عليه وآله ، فرأى النَّهُ مُر ابن الحارث ، فقال : اضربو عنقه ، فقال المقداد : أسيرى يارسول الله ! فقال اللهم أغن المقداد من فَضْلك ، قم ياعلى قاضرب عنقه ، فقام على فضرب عنقه بالشيف صّبراً ، وذلك بالأُثيل ، فقال أخته (١) :

مِنْ صُبْحِ خامسة وأنت مُوفَقُ (٢) ما إنْ تزالُ بها الرّ كائب تخفقُ جادتْ لما يُحِها ، وأُخرَى تَحْنُقُ

ياراكباً إن الأثيـــلَ مَظِنَّةُ لَا الله به مَثْناً فإنّ تحيّــــةً منى إليه وعــــبرةً مسفوحةً

<sup>(</sup>١) واسمها قتيلة ، ذكرها التديزي في الحماسة .

<sup>(</sup>٢) الأبيات في ديوان الحاسة ٣: ١٧ \_ بشرح التبريزي

إن كان يسمع مُيّت أو ينطقُ لله أرحام هناك تمزّق! (١) رَسُفَ المَقِيّد وهو عان مُوثَقّ (٢) في قومها، والفَحْلُ فحلُ معرقُ (٣) ماكان ضرَّك لو مننْتَ وربَّمَا مَنَّ الفَتَى وهو المغيظُ المُحْتَقُ والنضر أقربُ مَنْ قتلت وسيلةً وأحقّهم إن كان عتق يُعْتَقُ

فليسمعن النَّضْر إن ناديتُك ظَلَّتْ سيوفُ بني أبية تنُوشُهُ صبراً يقاد إلى المدينية راغلاً أممدُ ولأنتَ نَجُـلُ نجيبـــة

قال الواقدى: وروى أن النبي صلى الله عليه وآله لما وصل إليه شِعْرُها رقَّ له، وقال: « لو كنت سمعت شعرها قبل أن أقتله لما قتلته » .

قال الواقدي : ولما أسِرَ سهيل بن عمرو ، قال عمر بن الخطاب : يارسولَ الله ، انزع ثُلِّيتَيْه يَدَلَعُ لَسَانَهُ ، فَلَا يَقُومُ عَلَيْكُ خَطْيِبًا أَبِدًا ، فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وآله : « لاأمثّل به فيمثّل الله بي و إن كنت نبيا، والعله يقوم مقاماً لا تكرهُه ». فقام سهيل بن عمرو بمكة حين جاءه وفاة النبي صلى الله عليه وآله بخطبة أبي بكر بالمدينة ، كأنه كان يسمعها ، فقال عمر حين بلغه كلام سُهيل : أشهد أنك رسول الله ـ يريد قوله صلى الله. عليه وآله: « لعله يقوم مقاماً لا تكريهه.».

قال الواقدي : وكان على عليه السلام يحدّث ، فيقول : أتى حبريل النبيّ صلى الله عليه وآله يوم بدر ، فحيّره في الأسرى أن يضرب أعناقهم ، أو يأخيذ منهم الفداء، ويستشهد من المسلمين في قابل عِدّتهم ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه، وقال: هذا جبريل يخيّركم في الأسرى ، بين أن تُضرب أعناقهم أو تؤخذ منهم الفدية ويستشهد

<sup>(</sup>١) الحماسة : « تشقق » (٢) لم يرد في رواية الحماسة .

<sup>(</sup>٣) في الحماسة : « ضن كريمة » قال في شرحه : « ضنء نجيبة » أي ولدها . ومعرق : له عرق في. الكرم.

منكم قابلا عدّتهم . قالوا : بل نأخذ الفِدْية ونستعين بها ، ويستشهد منا مَنْ يدخل الجنة، فقبل منهم الفداء ، وقتل من المسلمين قابلاعدّتهم بأُحُد .

قلت: لوكان هذا الحديث صحيحا لما عو تبوا، فقيل لهم: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَى يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُريدُونَ عَرَضَ اللهُ نَيا واللهُ يُريدُ الْآخِرَةَ ﴾ (١) ، ثم قال: ﴿ لَوْلَا كِتَابُ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُم فِيماً أَخَذْتُم عَذَابٌ عَظِيم ... ﴾ (٢) الأنه إذا كان خيرهم ، فقد أباحهم أخذ الفداء، وأخبرهم أنّه حسن، فلا يجوز فيا بعدأن ينكره عليهم ، ويقول إنه قبيح .

قال الواقدى : لما حبِس الأسرى وجعل عليهم شُقران مولَى رسولِ الله صلى الله عليه وآله طمعوا في الحياة ، فقالوا : لو بَعثنا إلى أبى بكر ! فإنه أوصلُ قريش لأرحامنا! فبعثوا إلى أبى بكر ، فأتاهم فقالوا : ياأبا بكر ، إنّ فينا الآباء والأبناء والإخوان ، والعُمومة و بنى العمّ ، وأبعدنا قريب ، كلّم صاحبَك فليهن علينا ويفادِنا ، فقال : نعم إن شاء الله ، لا آلوكم خيرا . ثم انصرف إلى رسول الله صلى عليه وآله . قالوا : وابعثوا إلى عمر بن الخطاب ، فإنه مَن قد علمتم ، ، ولا يؤمّن أن يفسد عليكم لعله يكف عنكم ! فأرسلوا إليه ، عاءهم فقالوا له مثل ماقالوا لأبى بكر ، ففال : لا آلوكم شراً ! ثم انصرف إلى النبى صلى الله عليه وآله ، فوجد أبا بكر عنده ، والنّاس حوله ، وأبو بكر يُليّنه ويغشاه ، ويقول : يارسول الله ، بأبى أنت وأمّى ! قومُك فيهم الآباء والأبناء والعُمومة والإخوان وبنوالعم ، يارسول الله ، بأبى أنت وأمن عليهم ، من الله عليك ، أوفادِهم قوة للهسلمين، فلمل الله وأبعدهم عنك قريب ! فامنن عليهم ، من الله عليك ، أوفادِهم قوة للهسلمين، فلمل الله يقلوبهم إليك ! ثم قام فتنعى ناحية ، وسكت رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يقبه ، فاء عمر فيلس مجلس أبى بكر ، فقال يارسول الله ، هم أعداء الله ، كذبوك يجيه ، فاء عمر فيلس مجلس أبى بكر ، فقال يارسول الله ، هم أعداء الله ، كذبوك

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ٦٧ .

وقاتلوك وأخرجوك، اضرب رقابَهم ، فهم رءوسُ الكفر وأئمة الصلالة ، يوطىء الله بهم أبو بكر إلى مَقْعده الأوّل، فقال: بأبي أنت وأمّى! قومك فيهم الآباء والأبناءوالعمومة والإخوان وبنو العم"، وأبعدهممنك قريب! فامنن عليهم أوفادِهم. هم عشيرتك وقومك. لاتكن أوَّلَ من يستأصلهم ، وأن يهديهم الله خيرُ من أن يهلكهم . فسكت صلى الله عليه وآله عنه فلم يردّ عليهشيئًا ، وقام ناحية . فقام عمر فجلس مجاسه ، فقال : يارسولَ الله، ماتنتظر بهم! اضرب أعناقَهم ، يوطىء الله بهم الإسلام ، ويذلّ أهل الشرك ، هم أعداء الله ، كذَّ بوك وأخرجوك بارسول الله ، اشف صدور المؤمنين ، لو قدرُوا منَّا على مثل هذا ما أقالونا أبدا. فسكتَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله فلم يجِبْه ، فقام ناحية ، فجلس. وعاد أبو بكر، فكلَّمه مثل كلامه الأوَّل فلم يجبه ، ثم تنحَّى ، فجاء عمر فكلَّمه بمثل كلامه الأول فلم يجبه ، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله ، فدخل قُبَّه ، فمكث فيها ساعة ، ثم خرج ، والناس يخوضون في شأنهم، يقول بعضهم : القولُ ماقال أبو بكر ، وآخرون يقولون : القولُ ماقال عمر . فلمّا خرج قال للناس :ماتقولون في صاحبيْكم هذين ؟ دعوها فإنّ لهما مثلًا ، مثلُ أبي بكر في الملائكة كميكائيل ينزل برضاً الله وعفوه على عباده ، ومثلُه في الأنبياء كمثل إبراهيم كان أليَنَ على قومه من العَسَل ، أوقدَ لهقومُه النَّارفطرحوه فيها ، فما زاد على أن قال : ﴿ أُفِّ لَـكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَفَلَا تَعَقْلُون ﴾ (١) وقال : ﴿ فَمَنْ تَبِعَنِي فَاإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٍ ﴾ (٢) وكعيسي إذ يقول: ﴿ إِنْ تُعَدِّبُهُمْ فَاإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْخَكِيمُ ﴾ (٣). ومثل عمر في الملائكة كمثل جبريل ينزل بالسّخط من الله والنّقمة على أعداء الله ، ومثلُه في الأنبياء كمثل نوح ،كان أشدّ على قومه من الحجارة ، إذ يقول : ﴿ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم ١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ١١٨.

ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ دَيَّارِا ﴾ (١) فدعا عليهم دعوة أغرق الله بها الأرض جميعا ، ومثل موسى إذ يقول : ﴿ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى. يَرَوُا الْهَذَابَ الْأَلِيمِ ﴾ (٢) وإنّ بكم عَيْلة ، فلا يفوتنّكم رجل من هؤلاء الا بفداء أو ضربة عنق . فقال عبدُ الله بن مسعود : يارسولَ الله ، إلّا سهيل بن بيضاء .

قال الواقديّ : هكذا روى ابن أبي حبيبة ، وهذا وَهَم ، سهيل بن بيضاء مسلم من مهاجرة الحبشة ، وشهد بدراً ، وإنما هو أخ له . ويقال له سهيل . قال : قال عبد الله بن مسعود : فإنّى رأيته يُظهِر الإسلام بمكّة ـ قال : فسكت النبيُّ صلى الله عليه وآله ، قال عبد الله : فما مرّت على ساعة قط كانت أشد على من تلك الساعة ، جعلت أنظر إلى السمّاء أتخو ف أن تسقط على الحجارة لتقدّى بين يدى الله ورسوله بالكلام ، فرفعرسول الله صلى الله عليه وآله رأسه ، فقال : « إلّا سُهيل بن بيضاء » ، قال : فما مرّت على ساعة أقر له يني منها، إذ قالها رسول الله صلى الله عليه وآله . ثم قال : « إن الله عز وجل ليشد د القلب حتى يكون ألين من الزّبد » ، فقبل الفداء ثم قال بعد : « لو نزل عذاب يوم بدر لما نجا منه إلّا عمر » ، كان يقول : اقتُل ولا تأخذ الفداء . وكان سعد بن معاذ يقول : اقتل ولا تأخذ الفداء .

قلت: عندى في هذا كلام ، أما في أصل الحديث فلان فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ، ومشله كعيسى إذ قال : ﴿ إِنْ تُعَذَّبُّهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَ إِنْ تَعَفْرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الله كيمُ ﴾ ، وهذه الآية من المائدة والمائدة أنزلت في آخر عمره ، فإينّك أنت القريزُ الله سورة براءة ، وبدر كانت في السنة الثانية من الهجرة ، فكيف هذا! ولم ينزل بعدها إلا سورة براءة ، وبدر كانت في السنة الثانية من الهجرة ، فكيف هذا! اللهم إلا أن يكون قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ اللهُ يَاعِيسَى بنَ مَرْ يَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لَلنَّاسِ. اللهم إلا أن يكون قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ اللهُ يَاعِيسَى بنَ مَرْ يَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لَلنَّاسِ. النَّهُ يَاعِيسَى وَأُمِّى إِلَهُ الله ينة قبل بدر ،

<sup>(</sup>۲) سورة يونس ۸۸

خلما جمع عثمان القرآن ضمّها إلى سورة المائدة ، فلعلّه قد كان ذلك فينبغى أن ننظر فى هذا، فهو مشكل !

وأما حديث سُمهَيْـ ل بن بيضاء فإنّه يُوهم مذهب موسى بن عمران في أنّ النبي صلى الله عليه وآله كان يحكم في الوقائع بما يشاء ، لأنه قيل له : احكم بما تشاء ؛ فإنّك لا تحكم إلّا بالحق، وهو مذهب متروك إلا أنه يمكن أن يقال : لعلّه لما سكت صلى الله عليه وآله عندما قال ابن مسعود ذلك القول ، نزل عليه في تلك السكتة الوحْي وقيل له : إلا سهيل ابن بيضاء ، فقال حينئذ : « إلّا سهيل بن بيضاء » ، كما أوحى إليه .

وأمّا الحديثُ الّذي فيه: « لو نزل عذاب لما نجا منه إلّا عمر » ، فالواقديّ وغيره من الحجدّثين اتفقوا على أن سعد بن معاذ كان يقول مثل ماقاله عمر ؛ بل هو المبتدئ بذلك الرأى ، ورسول الله صلى الله عليه وآله بعدُ في العريش ، والمشركون لم ينفض بخمهم كلَّ ذلك الانفضاض ؛ فكيف خص عمر بالنجاة وحده دون سعد! ويمكن أن يقال : إنّه كان شديد التأليب والتحريض عليهم ، وكثير الإلحاح على رسول الله صلى الله عليه وآله في أمرهم ، فنسب ذلك الرأى إليه لاشتهاره به ، وإن شركه فيه غيره .

\* \* \*

قال الواقدى : وحد ثنى معمَر عن الزُّهرى ، عن محمد بن جُبَير بن مطعم ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر: « لو كان مطعم بن عدى حيًّا لوهبتُله هؤلاء النَّنْ يَى » (١). قال وكانت لمطعم بن عدى عند النبى صلى الله عليه وآله يد أجاره حين رجع من الطائف .

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأثير في النهاية ٤ : ١٧٤ : « يعني أسارى بدر ، واحدهم نتن ؟ كزمن وزمني ، سماعم نتني لكفرهم؟ كقوله تعالى : ﴿ إِنَّكَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ ۗ ﴾ .

قال الواقدى : وحدثنى محمد بن عبد الله ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيّب، قال: أمّن رسولُ الله صلّى الله عليه وآله من الأسرى يوم بد رأبا عزة عمرو بن عبد الله بن عُمير الجُمَحِي \_ وكان شاعرا \_ ، فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقال الله عليه وآله ، وقال الله عليه وآله ، فيما بنات ، ليس لهن شيء ، فتصدّق بى عليهن يامحمد ، فغعل رسول الله صلى الله عليه وآله . ذلك . وقال أبو عزة : أعطيك مو ثقا ألا أقاتلك ، ولاأ كثر عليك أبدا . فأرسله رسول الله عليه وآله ، معنا ، قال : اخرج صلى الله عليه وآله ، فلما خرجت قريش إلى أحُد ، جاء صفوان بن أميّة ، فقال : اخرج معنا ، قال: إلى قد أعطيت محمدا مو ثقا ألا أقاتله ، ولا أكثر عليه أبدا . وقد من على ولم يمن على غيرى حتى قتله أو أخذ منه الفيداء . فضمن له صفوان أن يجعل بناته مع بناته ويحشرها ، ثم خرج مع قريش يوم أحُد ، فأسر ولم يؤسّر غيره من قريش ، فقال : ويحشرها ، ثم خرج مع قريش يوم أحُد ، فأسر ولم يؤسّر غيره من قريش ، فقال : المواله . باعد عارضيك بمكة تقول : سخرت ، وأين ما أعطيد في من العهد والميثاق ! لا والله لا تمسح عارضيك بمكة تقول : سخرت محمد مرتين » (1) . فقتله .

قال: وروَى سعيد بن المسيّب أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال يومئذ: « إنّ المؤمن لا يُلدَعَ من جُحْرٍ مرتين ، ياعاصم بن ثابت ، قدّمه فاضرب عنقه » ، فقدّمه عاصم فضرب عنقه .

قال الواقدى : وأمر رسولُ الله صلى الله عليه وآله يوم بدر بالقُلُب أن تغوّر (٢٠ ثم امر بالقتلى ، فطرحوا فيها كلّهم إلا أميّة بن خلف فإنه كان مسمِناً (٢٠ انتفخ من يومه. فلما أرادوا أن يلقوه تزايلَ لحمه ، فقال النبيّ صلى الله عليه وآله : اتركوه (١٠).

<sup>(</sup>٢) تغور : تملاً بالتراب .

<sup>(</sup>۱) مغازی الواقدی ۱۰۰.

<sup>(</sup>٤) مغازی الواقدی ۱۰۲ .

<sup>(</sup>٣) المسمن : السمين خلقة .

وقال ابن إسحاق: انتفح أميّة بن خلف فى دِرْعه حتى ملاً ها ؛فلماذهبوايحر كونه تزايل، فأقرّوه وألقوا عليه التراب والحجارة ما غيَّبه (١).

قال الواقديّ : ونظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى عُتْبة بن ربيعة بجر إلى القليب \_ وكان رجلا جسما ، وفي وجهه أثر الجدريّ ـ فتغيّر وجه ابنه أبي حذيفة ب عتبة، فقال له: النَّى صلى الله عليه و آله: مالك ! كأنَّك ساءك (٢٠) ما أصاب أباك ! قال: لاو الله يارسول الله ٢ ولكني رأيتُ لأبي عقلا وشرفا ؛ كنت أرجو أن يَهْديَه ذلك إلى الإسلام ، فلما أخطأه ذلك ، ورأيت ما أصابه غاظني . فقال أبو بكر :كان والله يارسول الله أبق في العشيرة من غيره ، ولقد كان كارهاً لوجهه ، ولكن الحين ومصارع السوء . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: « الحمد لله الذّي جعل خدّ أبي جهل الأسفل وصرَعه وشفانامنه». فلماتو افو افي القليب وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يطوف عليهم وهممصرً عون،جعل أبوبكر يخبره بهم رجلاً رجلاً ، ورسول الله صلى الله عليه وآله يحمّد الله ويشكره ويقول: الحمدُ لله الذي أنجز لى ماوعدني ! فقد وعدني إحدى الطائفتين ، ثم وقف عَلَى أهل القليبفناداهمرجلا رجلا : « ياعتبة بن ربيعة ، وياشيبة بن ربيعة ، ويا أميّة بن خلفَ ، ويا أباجهل بن هشام! هلْ وجدتُم ماوعد ربكم حقًّا ؟ فإنى وجدتماوعدني ربي حقا ! بئس القوم كنتم لنبيُّكم! كذبتموني وصدَّقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وقاتلتموني ونصَرَني الناس، فقالوا: يارسولالله ، أتنادىقوماً قد ماتوا! فقال: «لقدعا واأنّ ماوعدهم ربّهم حقّ» (٣٠٠. وقال ابن إسحاق في كتاب " المغازى " : إن عائشة كانت تروى هذا الجبر، و تقول: فالنَّاس يقولون : إِنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلَّم . قال : « لقد سمعوا ماقلتُ لهم » > وليس كذلك ، إنمّا قال : « لقد علموا أنّ ماوعدهم ربهم حقّ (٢) ».

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ۲ : ۲۷۹ . (۲) ابن هشام : « قد دخلك من أمر أبيك شيء » .

<sup>(</sup>٣) مغازی الواقدی ۲۰۲ ، وسیرة ابن هشام ۲ : ۲۸۲ .

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ٢ : ٧٨٠ .



أنم مكث ساعة ، وقال : قوموا ثلاثتكم . فقام ذَ كُوان بن عبدقيس وحده ، فقال له: وأين صاحباك ؟ قال : يا رسول الله أنا الذى كنت أجيبك الليلة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : فحفظك الله ! فبات ذكوان يحرُس المسامين تلك الليلة ، حتى كان آخر الليل قارتحل (١١) .

قال الواقلتى : وروى أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله صلى العصر بالأثيل ، فلمّا صلى ركعة تبسّم ، فلما سلّم سئل عن تبسمه فقال: مر بى ميكائيل وعلى جَناحه النّقم، فتبسّم إلى ، وقال : إنى كنت في طلب القوم ، وأتانى جبريل على فرس أنثى معقود الناصية ، قد عم ثنيّينيه الغبار فقال : يا محمد إنّ ربى بعثنى إليك ، وأمرنى ألّا أفارقك حتى ترضى ، فهل رضيت ؟ فقلت : نعم (٢) .

قال الواقدى : وأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله بالأسرى ، حتى إذا كان بعر ق الظّنية أمر عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح أن يضرب عنق عُقبة بن أبى مُعيط بن أبى عمو بن أمية بن عبد شمس ، وكان أسرَه عبد الله بن سامة العجلانى ، فجعل عقبة يقول : يا ويلى ! علام أقتل يلم معشر قريش من بين من ها هنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لعداوتك لله ولرسوله، فقال: يا محمد ، منت أفضل، فاجعلنى كرجل من قومى إن قتلتهم قتلتنى ، وإن مَنْ لت عليهم مننت على ، وإن أخذت منهم الفداء كنت كأحدهم ، يا محمد من للصبية ؟ فقال : النار ، قدّمه يا عاصم ، فاضرب عنقه ، فقدمه عاصم فضرب عنقه ، فقال النبى صلى الله عليه وآله : بئس الرجل كنت والله ما عامت كافرا بالله و برسوله ، وبكتابه مؤذياً لدبيه ، فأحد الله الذي قتلك وأقر عيني منك (٣).

قال محمد بن إسحاق : وروى عِكْرِمة مولى ابن عباس ، عن أبى رافع ، قال : كنتُ علاماً للعباس بن عبد المطلب ، وكان الإسلام قد فشا فينا أهل البيت ، فأسلم العباس ، (۱) مفازى الواقدى ۱۰۷ .

<sup>(</sup>۳) مغازی الواقدی ۱۰۸ ، ۱۰۸ .

وأسامت أم الفصل زوجت ، وكان العبالس يهاب قومه ويكره خلافهم ، فكان يكتم إسلامه ، وكان ذا مال كثير متفرق في قومه ؛ وكان عدو الله أبو لهب قد تخلف عن بدر ، وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة ، وكذلك كانوا صنعوا ، لم يتخلف رجل إلا بعث مكانه رجلا ، فلمنا جاء الخبر عن مُطلب أصحاب بدر من قريش ، كبته (۱) الله وأخزاه ويوجدنا في أنفسناقوة وعزاً .

قال: وكنتُ رجلًا ضعيفا، وكنت أعمل القداح (٢٠)، أنحتها في حُيْرة زمزم، فوالله إلى جالس أنحت قداحى، وعلاي أم الفضل جالسة، وقد سرتا ماجاء نا من الخبر، إذ أقبل الفاسق أبو لهب يجر رجليه بشر ، حتى جلس إلى طُنُب (٣٠) الحيثرة، فكان ظهره إلى ظهرى، فبينا هو جالس إذ قال للناس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب قد قدم - وكان شهد مع المشركين بدراا - فقال أبو لهب: هم يابن أخى فعندك والله الخبر، قال : فبلس إليه والناس قيام حوله، فقال : يابن أخى، أخبر في كيف كان أمر الناس ؟ قال : لا شيء، والله إن ويا أن لقيناهم فنحناهم ألكتافنا، فقتلونا كيف شاءوا، وأسرونا كيف شاءوا، وايم الله مع ذلك مالمت الناس، لقينا رجالا بيضا على خيل بكلق بين السماء والأرض. لا والله ما تبقي (١٠) شيئا، ولا يقوم لها شيء. قال أبو رافع: فرفعت طُنُب الحجرة، ثم قلت: تلك والله الملائكة، قال: (فرقع أبو لهب يدة، فضرب بي الأرض مم برك على يضر بني على (أسه، فشجته شجة منكرة، وقالت: استضعفته إذ غاب الحجرة، فأحذته فضر بنه على (أسه، فشجته شجة منكرة، وقالت: استضعفته إذ غاب الحجرة، فأحذته فضر بنه على (أسه، فشجته شجة منكرة، وقالت: استضعفته إذ غاب

<sup>(</sup>١)كمته الله : ذله وأخزاه .

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: الأقداح. (٣) طنب الحجرة: ظرفها.

<sup>(</sup>٤) ابن هشام: « ما تاين شيئا » ، أي ما تبق شيئا .

<sup>(</sup>هـه) المبارة في ابن هشام : « فرفع أبو لهب يده ، فضرب بهـا وجهي ضربة شديدة ؛ قال : وثاورته ، فاحتملني فضرب بي الأرض ، ثم برك على يضربني » . وثاورته ، أي وثبت إليه .

<sup>(</sup>٦) ابن هشام: « فضربته به ضربة قلعت في رأسه شجة منكرة » ، وقلعت ، أأى شقت .

سَيَّده ، فقــام مولّيــا ذليلا ، فوالله ماعاش إِلّا سبعَ ليال ، حتى رماه الله بالعدَسة (١) . فقتلته (٢) .

ولقد تركه ابناه ليلتين أو ثلاثا وما يدفنانه ، حتى أنتن فى بيته ـ وكانت قريش تتقى العَدَسة وعدْوَاها ، كما يتقى النّاس الطاعون ـ حتى قال لهما رجل من قريش : ويُحكما ! ألا تستحيان أنّ أباكما قد أنتن فى بيته لا تغيّبانه ! قالا : إنّا نخشى هذه القُرْحة ، قال : فانطلقا وأنا معكما ، فوالله ماغسلوه إلّا قذفا عليه بالماء من بعيد ، مايمسونه ؛ وأخرجوه فألقو ه بأعلى مكة إلى كنان هناك ، وقذفوا عليه بالحجارة حتى واروه .

قال محمد بن إسحاق : فحضر العبّاس بدرا ، فأسِر فيمن أسِر ، وكان الّذى أسره أبو اليسر كعب بن عمرو أحد بنى سلمة ، فلمّا أمسى القوم والأسارى محبوسون فى الوّ التاق اليم وبات رسول الله صلى الله عليه وآله تلك الليلة ساهرا ، فقال له أصحابه : مالك لا تنام يارسول الله ؟ قال : «سمعتُ أنين العبّاس من وَ ثاقه » ، فقاموا إليه فأطلقوه ، فنام رسول الله صلى الله عليه وآله (٣) .

قال : وروى ابن عباس رحمه الله ، قال : كان أبو اليسر رجلًا مجموعا ، وكان العبّاس طويلا جسيا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ياأبا اليسر ، كيف أسر ْتَ العبّاس؟ قال : يارسول الله ، لقد أعانني عليه رجل مارأيته من قبل ، من هيئته كذا ، قال صلى الله عليه وآله : « لقد أعانك عليه مَلَك كريم » .

قال محمد بن إسحاق: قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله فى أوّل الوقّعة ، فنهى أن يقتل أحد من بنى هاشم، قال :حدّ ثنى بذلك الزُّهرى" ، عن عبدالله بن تعلبة حليف بنى زُهرة، قال: وحدّ ثنى العبّاس بن عبد الله بن معبد بن العباس ، عن بعض أهله ، عن عبدالله بن عبّاس رحمه الله ،

<sup>(</sup>١) العدسة ، قال أبو ذر الخشني : «مي قرحة قاتلة كالطاعون ، وقد عدس الرجل، إذا أصابهذلك».

<sup>(</sup>٢) الخبر إلى هنا في سيرة ابن هشام ٢ : ٢٨٩ ، ٢٩١ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٢ : ٢٦٤ ( طبعة المعارف ) ، والأغاني ٤ : ٢٠٥ ، ٢٠٦ (طبعة دار الكتب)

قال: وقال النبيّ صلى الله عليه وآله لأصحابه: إنّى قد عرفت أنّ رجالًا من بنى هاشم وغيرهم قد أخر جُوا كُرُها ، لاحاجة لنا بقتلهم ، فَمَنْ لتى منكم أحدامن بنى هاشم فلايقتله ومن لتى أبا البختريّ فلا يقتله ، ومَنْ لتى العبّاس بن عبد المطلب عبّ رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يقتله ، فإنّه إنما خرج مستكرها ، فقال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة : أنقتلُ آباءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك العباس! والله لئن لقيتُه لأ لحمّته (ألسيف ، فسمعها رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال لعمر بن الخطاب : ياأبا حفص . يقول عمر والله إنّه لأوّل يوم كنّا بى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله بألسيف ؟ فقال عمر : يارسول الله عنى أضرب عنقه عمّ رسول الله عليه وآله بالسيف ؟ فقال عمر : يارسول الله ، دعنى أضرب عنقه بالسيف ، فوالله لقد نافق ، قال : فكان أبو حذيفة يقول : والله ما أنا بآمنٍ من تلك بالسيف ، فوالله لقد نافق ، قال : فكان أبو حذيفة يقول : والله ما أنا بآمنٍ من تلك الكلمة التي قلت يومئذ، ولا أز ال منها خائفا أبدا إلاأن يكفّرها الله عنى بشهادة ، فقتل يوم الميامة شهيدا ".

قال محمد بن إسحاق : وكان رسول الله عليه وآله لما استشار أبا بكر وعمر وسعد بن معاذ فى أمر الأسارى ، غلظ عمر عليهم غلظة شديدة ، فقال : يارسول الله أطعنى فيما أشير به عليك ، فإنى لا آلوك نصحاً ، قدّم عمّك العباس فاضرب عنقه بيدك ، وقدّم عَقيلا إلى على أخيه يضرب عنقه، وقدّم كل أسير منهم إلى أقرب الناس إليه يقتله، قال : فكره رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك ولم يعجبه .

قال محمد بن إسحاق: فلمَّا قدم بالأسرى إلى المدينة قال رسول الله صلى الله عليهوآله:

(٢) تاريخ الطبرى ٢ : ٥ ه ٤ طبعة المعارف ، وسيرة ابن هشام .

<sup>(</sup>١) لألحنه ، أى لأطعن لحمه بالسيف ، ولأخالطنه ، وقال ابن هشام : لألحنه بالسيف ، أى لأضربنه به فى وجهه » .

النّه نفسك ياعبّاس وابنى أخويك عقيل بن أبى طالب و نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وحليفك عُقبة بن عمرو ، فإنّك ذو مال ، فقال العبّاس : يارسول الله ، إنى كنت مسلما، ولكن القوم استكرهونى ، فقال صلى الله عليه وآله : الله أعلم بإسلامك ، إن يكن ماقلت حقّا فإن الله يجزيك يه ، وأما ظاهر أمرك فقد كان علينا ، فافتد نفسك ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ منه عشرين أوقيّة من ذهب أصابها معه حين أسر ، فقال العباس : يارسول الله ، احسبها لىمن فدائى ، فقال صلى الله عليه وآله : ذاك شيء أعطانا الله منك ، فقال : يارسول الله ، فقال الذى شيء أعطانا الله من خرجت عند أمّ الفضل بنت الحارث ، وليس معكما أحد ، ثم قلت : وضعته بمكة حين خرجت عند أمّ الفضل بنت الحارث ، وليس معكما أحد ، ثم قلت : إن أصبئت في سفرى هذا فلفضل كذا وكذا ، ولعبد الله كذا وكذا، ولقتم كذا وكذا! وكذا! وليا العباس : والذى بعثك بالحق يارسول الله ، ماعلم بهذا أحدث غيرى وغيرها ، وإتى فقال العباس : والذى بعثك بالحق يارسول الله ، ماعلم بهذا أحدث غيرى وغيرها ، وإتى لأعلم أنك رسول الله ، ثم فدى نفسه وابنى أخويه وحليفه .

\* \* \*

قال الواقدى : قدم رسول الله صلى الله عليه وآله من الأثيل زيد بن حارثة وعبدالله ابن رواحة يبشران الناس بالمدينة فجاء يوم الأحد في الضعى ، وفارق عبد الله زيدا بالعقيق ، فجعل عيد الله ينادى عوالى المدينة : يامعشر الأنصار ، أبشروا بسلامة رسول الله وقتل المشركين وأشرهم ، قتِل ابناربيعة ، وابنا الحجّاج، وأبو جهل، وزمْعة بن الأسود، وأمية بن خلف، وأسر سُهيل بن عمرو ذو الأنياب؛ في أسرى كثير. قال عاصم بن عدى : وقمت إليه فنصوته ، فقلت : أحقًا ما تقول يابن رواحة ؟ قال : إى والله ، وغداً يقدُم رسول الله إن شاء الله ، ومعه الأسرى مقرّتنين ، ثم تتبع دور الأنصار بالعالية يبشرهم ، داراً داراً ، والصّديان يشتدّون معه، ويقولون : قُتِل أبو جهل الفاسق ، حتى انهوا إلى داراً داراً ، والصّديان يشتدّون معه، ويقولون : قُتِل أبو جهل الفاسق ، حتى انهوا إلى

دُور بنى أميّة بن زيد ، وقدم زيد بن حارثة على ناقة النبى صلى الله عليه وآله القَصُواء ، يبشر أهل المدينة ، فلما جاء المصلى صاح على راحلته : قبل عتبة وشيبة ابنا ربيعة ، وابتنا الحبّاج وأبو جهل ، وأبو البخترى وزمْعة بن الأسود وأميّة بن خلف ، وأسِر سُهيل بن عمرو ذو الأنباب في أسرى كثيرة ، فجعل النّاس لا يصدقون زيد بن حارثة ، ويقولون: ماجاء زيد إلا فَلاَّ ،حتى غاظ المسلمين ذلك ، وخافوا ، قال : وكان قدومُ زيد حين سوّوا على رقيّة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله الترّاب بالبقيع ، فقال رجل من المنافقين لأبي لُبابة بن عبدالمنذر : قد تفرّق أصحابكم ومَنْ معه،وقال رجل من المنافقين لأبي لُبابة بن عبدالمنذر : قد تفرّق أصحابكم تفرقاً لا يجتمعون معه أبدا ، وقد قتل علية أصحابكم ، وقدل محمّد ، وهذه ناقته نعرفها ، وهذا زيد بن حارثة لا يدرى ما يقول من الرّعب ، وقد جاء فكرَّ ، فقال أبو لُبابة : كذَّب الله قوالك ، وقالت يهود : ماجاء زيد إلا فكرَّ . قال أسامة بن زيد : فقويتُ نفسى ، فرجعت إلى ذلك المنافق ، فقلت : أنت المرجف برسول الله وبالمسلمين ! فقويتُ نفسى ، فرجعت إلى ذلك المنافق ، فقلت : أنت المرجف برسول الله وبالمسلمين ! فقويتُ نفسى ، فرجعت إلى ذلك المنافق ، فقلت : أنت المرجف برسول الله وبالمسلمين ! فقويتُ نفسى ، فرجعت إلى ذلك المنافق ، فقلت : أنت المرجف برسول الله وبالمسلمين ! فقويتُ نفسى ، فرجعت إلى ذلك المنافق ، فقلت : أنت المرجف برسول الله وبالسلمين ! فقول ؛ ونها هو شيء سمعت الناس يقولونه .

قال الواقدى : فقدم بالأسرى وعليهم شُقران وهم تسعة وأربعون رجلا الذين أحصوا، وهم سبعون في الأصل، مجمع عليه لاشك فيه؛ إلّا أنهم لم يحص سائرهم، ولتي النّاس رسول الله صلى الله عليه وآله بالرّوْحاء يهنئونه بفتح الله عليه ، فلقيه وجوه الخزرج، فقال سلمة بن سلامة بن وَقْش: ما الذي تهنئونه الله ماقتلنا إلّا عجائز صُلْعا! فتبسم النبي صلى الله عليه وآله فقال: يابن أخي، أو لئك الملأ، لو رأيتهم لهبتهم، ولو أمروك لأطَعْتهم، ولو رأيت فعالك مع فعالم لاحتقرتها! وبئس القوم كانوا على ذلك لنبيهم! فقال سلمة: أعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله، إنّك يارسول الله لم تزلء تي معرضا منذ كنّا بالرّوْحاء

فى بدأتنا ، فقال صلى الله عليه وآله : أمّا ماقلت للأعرابى : وقعت على ناقتك فهى حبلى منك ، ففحشت وقلت مالا علم لك به ، وأما ماقلت فى القوم ؛ فإنّك عمدت إلى نعمة من نعم الله تزهدها ، فقبل رسول الله صلى الله عليه وآله معذرته ، وكان من علية أصحابه .

قال الواقدى : فروى الزهرى ، قال · لقى أبو هند البياضي مولى فَرْوة بن عمرو رسول الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه وآله ومعه حميت مملوء حَيْسًا (١) أهداه له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : « إنما أبو هند رجل من الأنصار فأنكحو، وأنكحوا إليه » .

قال الواقدى : ولقيه أسَيد بن حُضَير ، فقال : يارسولَ الله ، الحمد لله الذى ظفّرك وأقر عينك ، والله يارسولَ الله ، ماكان تخلّف عن بدر وأنا أظن بك أنّك تلقى عدوًا، ولكنى ظننت أنّه العير ، ولو ظننت أنّه عدو لما تخلّفت ، فقال رسولُ الله : صدقت .

قال: ولقيه عبد الله بن قيس بتُرْبان (٢)، فقال: يارسول الله الحمد لله على سلامتك وظفرك، كنتُ يارسولَ الله ليالى خرجتَ مورودا \_ أى محموما \_ فلم تفارقنى حتى كان بالأمس، فأقبلت إليك، فقال: آجرك الله.

قال الواقدى : وكان سُهيل بن عمرو لما كان بتنوكة بين السُّقْيا ومَكَلَ، كان مع مالك ابن الدّخشم الَّذى أسره ، فقال له : خلّ سبيلي للغائط ، فقام معه ، فقال سهيل : إنِّي أحتشم فاستأخر عنى ، فاستأخر عنه ، فمضى سهيل على وجهه ، انتزع يدّه من القران ، ومضى ، فلما أبطأ سهيل على مالك بن الدّخشم،أقبل فصاح فى النّاس ، فحرجوا فى طلبه ، وخرج النبيّ صلى الله عليه وآله فى طَكَبه بنفسه، وقال : مَنْ وجده فليقتله، فوجّده رسول الله وخرج النبيّ صلى الله عليه وآله فى طَكَبه بنفسه، وقال : مَنْ وجده فليقتله، فوجّده رسول الله

<sup>(</sup>١) الحميت : الزق يجعل فيه السمن والعسل والزيت . والحيس : تمر يخلط بسمط وأقط فيعجن وبدلك شديداً حتى يمترج ، ثم يندر نواه ، وقد يجعل فيه سويق .

<sup>(</sup>۲) تربان ، بالضم ، ذكره ياقوت ، وقال : « وآد فيه مياه كثيرة ، نزله رسول الله صلى الله عليــه وسلم في غزوة بدر .

صلى الله عليه وآله بنفسه أخنى نفسه بين شجرات ، فأمر به فَرَ بطَتْ يداه إلى عنقه ، ثم قر به أن بطَتْ يداه إلى عنقه ، ثم قر به إلى راحلته ، فلم يركب سهيل خطوة حتى قدم المدينة (١) .

قال الواقدى : فحد ثنى إسحاق بن حازم بن عبد الله بن مقسم ، عن جابر بن عبدالله الأنصارى ، قال : لقى رسول الله صلى الله عليه وآله أسامة بن زيد ، ورسول الله صلى الله عليه وآله أسامة بن زيد ، ورسول الله صلى الله عليه وآله على ناقته القصوى ، فأجلسه بين يديه وسهيل بن عمرو مجبوب ، ويداه إلى عنقه ، فلما نظر إلى سهيل قالوا : يارسول الله ، أبو يزيد! قال : نعم ، هذا الذي كان يطعم الخبز بمكة .

\* \* \*

وقال البلاذُريّ : قال أسامة \_ وهو يومئذ غلام \_ يارسول الله ، هذا الذي كان يطعم الناس بمكة السريد \_ يعنى الثريد (٢٦) .

قلت : هذه لثغة مقلوبة ، لأنّ الألثغ يبدل السين ثاء ، وهذا أبدل الثاء سينا ، ومن الناس من يرويها : « هذا الذي كان يطعم الناس بمكّة الشريد » بالشين المعجمة .

قال البلاذري : وحد أنى مُصعب بن عبد الله الزُّ بيري ، عن أشياخه أن أسامة رأى سُم َيلا يومئذ ، فقال : يارسول الله هذا الذي كان يطعم السّريد بمكة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : «هذا أبو يزيدالذي يطعم الطعام ، ولكنه سعى في إطفاء نور الله ، فأمكن الله منه » .

قال: وفيه يقول أميّة بن أبى الصّلت الثقفي :

يابا تزيد رأيت سيبك واسعاً وسماء جودك تستهل فتمطر

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ١ : ٣٠٣ ( طبعة المعارف ) .

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ١ : ٣٠٤ .

قال: وفيه يقول مالك بن الدخشم (۱) ، وهو الذى أسره يوم بدر: أسرتُ سهيلاً فلا أبتغي به غيرَه من جميع الأَشَمَّ وخندف تنسلم أنَّ الفتى سُهيلًا فنساها إذا تظلمُ ضربت بذى الشفرحتى انثنى وأكرهت نفسى على ذى العلمُ أى على ذى العلم بسكون اللام ، ولكنه حرّ كه للضرورة.

وكان سهيل أعلم مشقوق الشَّفَة العليّا ، فكانت أنيابه ، بادية ، فلذلك قالوا : ذو الأنياب .

\* \* \*

قال الواقدي : ولما قدم بالأسرى كانت سو دة بنت زمّعة زوّج النبي صلى الله عليه وآله عند آل عَفْراء في مناحتهم على عوف ومعود ، وذلك قبل أن يضرب الحجاب ، قالت سودة : فأتينا فقيل لنا : هؤلاء الأسرى قد أتى بهم ، فخرجت إلى بيتى ورسول الله صلى الله عليه وآله فيه ، وإذا أبويزيد مجموعة يداه إلى عنقه في ناحيه البيت ، فوالله ما لملكت نفسى حين رأيته مجموعة يداه إلى عنقه أن قلت : أبا يزيد ، أعطيتم بأيديكم ! ألا متم كرالها فو الله ماراعني إلا قول رسول صلى الله عليه وآله من البيت : « ياسودة ، أعلى الله وعلى رسوله » ، فقلت : يانبي الله ، والذي بعثك بالحق إنى ماملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه أنْ قلت ماقلت .

\* \* \*

قال الواقدى : وحد ثنى خالد بن إلياس، قال :حد ثنى أبو بكر بن عبدالله بن أبى جَهّم، قال : دخل يومئذ خالد بن هشام بن المغيرة وأميّة بن أبى حُذيفة منزلَ أم سامة وأم سامة فى مناحة آل عَفْراء، فقيل لها : أتِي بالأسرى ، فخرجت فدخلت عليهم فلم تكلّمهم حتى

<sup>(</sup>۱) البلاذرى : « مالك ابن الدخشم بن مالك بن الدخشم بن مراضخة بن غم ــ وهو قوقل ــ بنعوف ابن الخزرج .

رجعت ، فتحد رسول الله صلى الله عليه وآله فى بيت عائشة ، فقالت : يارسول الله ، إن بنى عتى طلبوا أن يدخل بهم على فأضيفهم ، وأدهن رءوسهم وألم من شعتهم ، ولم أحب أن أفعل شيئاً من ذلك حتى استأمر ك ، فقال صلى الله عليه وآله : « لست أكره شيئاً من ذلك ، فافعلى مِنْ هذا مابدا لك » . قال الواقدى : وحد تنى محمد بن عبدالله ، عن الزهرى ، قال : قال أبو العاص بن الربيع : كنت مستأسراً معره هط من الأنصار جزاهم الله خيراً ، كنا إذا تعشينا أو تغدينا آثرونى بالخبز ، وأكلوا التمر ، والخبز عندهم قليل والتمر زادهم ، حتى إن الرجل لتقع فى يده الكسرة فيدفعها إلى ، وكان الوليد بن الوليد بن المغيرة يقول مثل ذلك ويزيد . قال : وكاتوا يحملوننا ويمشون .

وقال محمد بن إسحاق في كتابه: كان أبو العاص بن الربيع بن عبد المُرتى بن عبد شمس خَتَن رسول الله صلى الله عليه وآله زوْج ابنته زينب، وكان أبو العاص من رجال مكة المعدودين ما لا وأمانة و تجارة ، وكان ابناً له الله بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد، وكان الرّبيع بن عبد المُرتى بعل هذه فكانت خديجة خالته ، فسألت خديجة رسول الله صلى الله عليه وآله أن يزوّجه زينب ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يخالف خديجة ، وذلك قبل أن ينزل عليه الوحْيُ ، فزوّجه إيّاها ، فكان أبو العاص من خديجة بمنزلة ولدها ، فلما أكرم الله رسوله بنبو ته آمنت به خديجة و بناته كالمن وصدقته وشهد نأن ماجاء به خديجة و بناته كالمن وصدقته وشهد نأن ماجاء به زوّج عُتبة بن أبى إحدى ابنتيه رقية أو أم كلثوم ، وذلك من قبل أن ينزل عليه ، فلما أنزل عليه الوحى و نادى قومه بأم الله باعدوه ، فقال بعضهم لبعض: إنكم قدفر عنه بناته وأخرجتموهن من عياله ، فردّوا عليه بناته ،فاشفًا ومهن عمد من همة ، أخذتم عنه بناته وأخرجتموهن من عياله ، فردّوا عليه بناته ،فاشفًا ومهن هشوا إلى أبى العاص بن الربيع ، فقالوا : فارق صاحبتك بنت محمد ،و نحن نووّج كاني قومه أي هذا فارق صاحبتك بنت محمد ، و نحن نوّة جكأى "

امرأة شئت من قريش ، فقال : لاها الله ! إذن لا أفارق صاحبتي ، وما أحبّ أنّ لي بها امرأةً من قريش! فكان رسولُ الله صلّى الله عليه وآله إذا ذكره 'يثني عليه خيرا في صهره ، ثم مشوا إلى الفاسق عُتْب بن أبي لهب ، فقالوا له : طاتَّق بنت محمد ، ونحن ننكحك أيّ امرأة شئت من قريش ، فقال : إِن أنتم زوّجتموني ابنة أبان بن سعيد ابن العاص ، أو ابنةَ سعيد بن العاص فارقتُها ، فزوّجوه ابنة سعيد بن العاص،ففارقهاولم يكن دخل بها ، فأخرجها الله من يده كرامةً لها وهوانًا له ثم خلف عليها عثمان ابن عفان بعده ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله معلوباً على أمره بمكَّة لا يُحلَّ ولا يُحرُّم، وكان الإسلام قد فرَّق بين زينب وأبي العاص ، إلَّا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله كان لايقدر وهو بمكَّة أن يفرَّق بينهما ، فأقامت معه على إسلامها وهُو على شِيرٌ كه ،حتَّى هاجر رسولُ الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة ، و بقيتْ زينب بمكَّة مع أبي العاص ، فلمَّا سارتْ قريش إلى بدر سار أبو العاص معهم ، فأصيب في الأسرى يوم بدر ، فأتى به أساراهم ، بعثت زينب في فداء أبي العاص بعلها بمال ، وكان فما بعثت به قلادة كانت خديجة أمّها أدخلتها بها على أبي العاص ليلة زفافها عليه ، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله رقّ لها رقّة شديدة ، وقال للمسلمين: إنْ رأيتم أن تطلِقو الها أسيرها، وتردّو اعليها مابعثت به من الفداء فافعلوا ، فقالوا: نعم يارسول الله ؛ نفديك بأنفسنا وأمو النا، فردُّو اعليها مابعثت به ، وأطلقوا لها أبا العاص بغير فداء (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ۲ : ۲۹۷،۲۹۲.

أن يطيّب قلب فاطمة بفدك ، ويستوهب لها من المسلمين، أتقصر منزلتُها عند رسول الله على الله عليه وآله عن منزلة زينب أختها وهي سيّدة نساء العالمين ! هذا إذا لم يثبّت لها حق " ، لا بالنّحلة ولا بالإرث ، فقلت له : فدك بموجب الخبر الذي رواه أبو بكر قد صار حقاً من حقوق المسلمين فلم يَجُزُله أن يأخذه منهم ، فقال : وفداء أبي العاص بن الربيع قد صار حقاً من حقوق المسلمين ، وقد أخذه رسول الله صلى الله عليه وآله منهم ! فقلت : رسول الله صلى الله عليه وآله منهم ! فقلت : رسول الله صلى الله عليه وآله منهم أبو بكر كذلك، فقال : ما قلت : هلا أخذه أبو بكر من المسلمين قهرا فدفعه إلى فاطمة ، وإنما قلت : هلا استنزل المسلمين عنه واستوهبه منهم لها كما استوهب رسول الله صلى الله عليه وآله المسلمين فدا أثراه لو قال : هذه بنت نبيّكم قد حضرت تطلب هذه النّخلات، أفتطيبون عنها نفسا ؟ أكانوا منعوها ذلك ! فقلت له : قد قال قاضي القضاة أبو الحسن عبد الجبّار بن أحمد نحو هذا ، قال : إنهما لم يأتيا بحسن في شرع التكريّم ، وإن كان ما أتياه حسناً في الدّين .

\* \* \*

قال محمد بن إسحاق : وكان رسول الله صلى الله عليه وآله لمّا أطلق سبيل أبى العاص أخذ عليه فيما نرى أو شرط عليه في إطلاقه ، أو أنّ أبا العاص وعد رسول الله صلى الله عليه وآله ابتداء بأن يحمل زينب إليه إلى المدينة ، ولم يظهر ذلك من أبى العاص ؛ ولامن رسول الله صلى الله عليه وآله إلّا أنّه لما خُلِّى سبيله ، وخرج إلى مكّة بعث رسول الله صلى الله عليه وآله بعده زيد بن حارثه ورجلا من الأنصار ، فقال لهما : كونا بمكان كذا(١) حتى تمرّ بكا زينب فتصحبانها حتى تأتيانى بها ، فخرجا نحو مكّة ، وذلك بعد بدر بشهر

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام : «كمونا ببطن يأجج » ، ويأجج : اسم لمسكانين : أحدها لحي ثمانية أميال من. مكذ ، وثانيهما أبعد منه ، وفيه بني مسجد الشجرة ، وبينه وبين مسجد التنعيم ميلان .

[أوشيعه] (١) ، فلما قدم أبو العاص مكّة أمرها باللّحوق بأبيها ، فأخذت تتجهّز (٢) . قال محمد بن إسحاق : فحد ثنت عن زينب أنها قالت : بينا أنا أنجهّز للحوق بأبيك القيدني هند بنت عُشبة ، فقالت : ألم يباغني يا بنت محمد أنّك تريدين اللّحوق بأبيك ! فقلت : ما أردت ذلك ، فقالت : أي بنت عم لا تفعلي إن كانت لك حاجة في متاع أو فيما يرفق بك في سفرك أو مال تبلغين به إلى أبيك فإن عندى حاجتك ، فلا تَضْطَني (٣) متى ، فإنّه لا يدخل بين الرجال ، قالت : وايم الله ، إني لأظنها حيننذ فإنّه لا يدخل بين النساء ما يدخل بين الرجال ، قالت : وايم ألله ، إني لأظنها حيننذ صادقة ، ما أظنها قالت حينئذ إلالتقعل ، ولكن خفتها فأنكرت أن أكون أريد ذلك . قالت : و تجهّزت حتى فرغت من جهازى ، فحملني أخو بَعْلِي وهو كنانة بن الربيع .

قال محمد بن إسحاق: قدّم لها كتانة بن الربيع بعيراً فركبته، وأخذقوسه وكنانته، وخرج بها نهاراً يقود بعيرها، وهي في هو دَج لها ، وتحدّث بذلك الرّجال من قريش والنساء، وتلاومت في ذلك ، وأشفقت أن تخرج اينة محمد من بينهم على تلك الحال، فخرجوافي طلبها سر اعاحتي أدر كوها بذي طوى ؛ فكان أوّل مَنْ سبق إليها هبّار بن الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العُزّى بن قصى ، و نافع بن عبد القيس الفيهري ، فروّعها هبّار بالرّمجوهي في أسد بن عبد العُزّى بن قصى ، و نافع بن عبد القيس الفيهري ، فروّعها هبّار بالرّمجوهي في الهودج ، وكانت حاملا ، فله المودج ، وكانت حاملا ، فلدلك أباح رسول الله صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة دم هبّار ابن الأسود (١٠).

\*\*

<sup>(</sup>١) من سيرة ابن هشام . وشيعه أي قريب منه .

<sup>(</sup>۲) سیرة ابن هشام ۲: ۷۹۸ ، ۲۹۸ .

<sup>(</sup>٣) تضطني ، أي تستحي ، ومنه قول الطرماح :

إذا ذُكرتْ مسعاةُ والدهِ اضْطَانَى ولا يَضْطَنِي من شَتْمٍ أَهْلِ ٱلْفَضَائِلِ (٤) سيرة ابن هشام ٢ : ٢٩٨ ، ٢٩٨ .

قلت: وهذا الخبرأيضا قرأته على النّقيب أبى جعفر رحمه الله، فقال: إذا كان رسول الله صلّى الله عليه وآله أباح دم هبّار بن الأسود لأنّه روّع زينب فألقت ذا بطنها، فظهر الحال أنه لو كان حيًّا لأباح دم مَنْ رَوّع فاطمة حتى ألقت ذا بطنها. فقات: أروى عنك ما يقوله قوم أنّ فاطمة روِّعت فألقت الحسن (١)، فقال: لا تروه عَنّى ولا تَرْ و عَنّى بطلانه، فإنّى متوقّف في هذا الموضع لتعارض الأخبار عندى فيه.

قال الواقدى : فبرك حَمُوها كنانة بن الربيع ، و نثلَ (٢) كنانته بين يديه ، ثم أخذ منها سهما فوضعه في كبد قوسه ، وقال : أحلف بالله لا يدنُو اليوم منها رجلُ إلّا وضعتُ فيه سهما ، فتكر "(٣) الناس عنه .

قال: وجاء أبو سفيان بن حرب في جلّةٍ من قُريش ، فقال: أيّها الرسجل ، اكفُفْ عند كَلَمْك ، فكفّ . فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه ، فقال: إنّك لم تحسن ولم تُصِب ، خرجت بالمرأة على رءوس الناس علانية جهارا ، وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا ، وما دخل علينا من محمد أبيها ، فيظن الناس إذا أنت خرجت بابنته إليه جهارا أن ذلك عن ذل أصابنا ، وأن ذلك منّا وَهَن ، ولعمرى مالنا في حبسها عن أبيها من ما ذلك عن ذل أصابنا ، وأكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات ، وتحدّث الناس بردّها سُلّها سلاً خفيًا ، فألحة ها بأبيها . فردها كنانة بن الربيع إلى مكة ، فأقامت بها ليالى حتى إذا هدأ الصوت عنها حملها على بعيرها، وخرج بها ليلا حتى سلّها إلى زيد بن حارثة وصاحبه ، فقدما بها على رسول الله صلى الله عليه وآله (٤) .

\* \* \*

قال محمد بن إسحاق : فروى سلمان بن يسار ، عن أبى إسحاق الدوسى ، عن (۱) ان الله عسنا » . (۲) الله كنا الكر: أخرج ما فيها .

<sup>(</sup>٣) تكر عنه ، أي ترجع ، وفي ابن هشام : « فتكرر الناس عنه ُ» .

<sup>(</sup>٤) انظر سيرة ابن هشام ٢ : ٢٩٩ .

أبي هريرة ، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله سرية أنا فيها إلى عيرٍ لقريش ، فيها متاع لهم و ناس منهم ، فقال : إن ظفرتم بهبار بن الأسود و نافع بن عبدقيس ، فحر قوها بالنار، حتى إذا كان الغدُ بعث فقال لنا : « إنى كنت قد أمر تسكم بتحريق الرجلين إن أخذ تموها ، ثم رأيت أنه لا ينبغى لأحدٍ أن يعذّب بالنّار إلا الله تعالى ، فإن ظفرتم بهما فاقتاوها ولا تحر قوها » (١) .

قات: لقائل من المجبرة أنْ يقول: أليس هذا نسخ الشّيء قبل تقضّي (٢) وقت فعله، وأهل العدل لا يجيزون ذلك! وهذا السؤال مشكيل، ولا جواب عنه إلّا بدفع الخبر إمّا بتضعيف أحد من رواته،أو إبطال الاحتجاج به لكونه خبر واحد، أو بوجه آخر؛ وهو أن نجيز للنبي الاجتهاد في الأحكام الشرعية كما يذهب إليه كثير من شيوخنا، وهو مذهب القاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، ومثل هذا الخبر حديث براءة و إنفاذهامع مذهب القاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، ومثل هذا الخبر حديث براءة و إنفاذهامع أبي بكر، و بعث علي عليه السلام، فأخذها منه في الطريق، وقرأها على أهل مكّة بعد أن كان أبو بكر هو المأمور بقراءتها عليهم.

(۲) ا « مضى ّ » .

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ۲: ۳۰۲.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب .

فقالت : لا أنعم الله بك عينا !فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : «مهارً ،فقد محاالإسلام ماقبله »!

قال البلاذرى : فقال الزبير بن العوام : لقد رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وآله بعد غلظته على هبّار بن الأسود يطأطى ، رأسه استحياء منه وهبّار يعتذر إليه ، وهو يعتذر إلى همّار أيضا (١).

\* \* \*

قال محمد بن إسحاق: فأقام أبو العاص بمكة على شر كه ، وأقامت زينب عند أبيها صلى الله عليه وآله بالمدينة ، قد فرق بينهما الإسلام ، حتى إذا كان قبل الفتح ، خرج أبو العاص تاجراً إلى الشام بمال له ، وأموال لقريش أبضعوا (٢) بهامعه، وكان رجلامأمونا، فلما فرغ من تجارته وأقبل قافلا لقيته سرية لرسول الله صلى الله عليه وآله ؛ فأصابوا مامعه وأعجزهم هو هاربا ، فحرجت السرية بما أصابت من ماله ؛ حتى قدمت به على رسول الله صلى الله عليه وآله ، وخرج أبو العاص تحت الليل ، حتى دخل على زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله و خرج أبو العاص تحت الليل ، حتى دخل على زينب ابنة رسول الله عليه وآله عليه وآله في صلاة الصبح ، وكبر الناس معه ، تلك السرية ، فأما كبر رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة الصبح ، وكبر الناس معه ، صرخت زينب من صُفّة النساء : أيّها الناس ، إنى قد أجرت أبا العاص بن الربيع، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس الصبح ، فلما سلم من الصلاة ، أقبل عليهم فقال : « أما والذي نفس محمد بيده ماعلمت بشيء مما كان حتى سمعتم ، إنه يجير على الناس أدناهم » . ثم انصر ف و دخل على ماعلمت بشيء مما كان حتى سمعتم ، إنه يجير على الناس أدناهم » . ثم انصر ف و دخل على النته زينب ، فقال : « أما والذي نقس أبية ، أكن حتى سمعتم ، إنه يجير على الناس أدناهم » . ثم انصر ف و دخل على النته زينب ، فقال : « أم نقال الناس أدناهم » . ثم السمنة و السمنة و

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ١ : ٣٩٨ مع اختلاف في الرواية .

<sup>(</sup>٢) 1: « أيضعوها معه » ت

لا تَحِــِــلَّين له » . ثم بعث إلى تلك السريَّة الذين كانوا أصابوا مال أبى العاص، فقال لهم: إنَّ هذا الرجل منا بحيث علمتم ، وقد أصبتم له مالاً ، فإن تحسنوا وتردّوا عليه الذي له ،فإنّا نحبّ ذلك ، و إن أبيتم فهو في الله الذي أفاحُعليكم ، وأنتم أحقّ به . فقالوا : يارسولَ الله ، بل نردّه عليه ، فردُّوا عليه ماله ومتاعه ، حتى إنّ الرجل كان يأتى بالحُبْل(١)، ويأتى الآخر بالشَّنة (٢٠) ، ويأتي الآخر بالإداوة (٣) ، والآخر بالشِّظاظ (١٠) ، حتى ردُّو امالَه ومتاعه بأسرِه من عند آخره ولم يفقد منه شيئاً . ثم احتمل إلى مكَّة ، فاما قدمها أدَّى إلى كلَّ ذي مال من قريش مالَه ممّن كان أبضع معه بشيء ، حتى إذا فرغ من ذلك ، قال لهم : يامعشرَ قريش ، هل بقي لأحدٍ منكم عندى مال لم يأخذه ؟ قالوا : لا فجزاك الله خيرا، لقد وجدناك وفيًّا كريما ، قال : فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، والله مامنعني من الإسلام إلاّ تخوّف أن تظنُّوا أني أردتُ أن آكل أموالكم ، وأذهب بها فإذ سَّلَمُهَا الله لَـكُم ، وأدَّاها إليـكم ؛ فإنى أشهدكم أنَّى قد أسلمتُ واتبَّعت دين محمد . ثم خرج سريعا حتى قدم على رسول الله المدينة (٥) .

قال محمد بن إسحاق: فحدّ ثني داود بن الحصين ، عن عكرمة ،عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وآله ردّ زينب بعد ستّ سنين على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث ششا (٦)

قال الواقديّ : فلمّا فرغ رسولُ الله صلى الله عليه وآله من أمر الأسارَى،وفرّ ق الله عزّ وجلّ ببدر بين الكفر والإيمان ، أذلّ رقاب المشركين والمنافقين واليهود ، ولم يبق بالمدينة يهودي ولا منافق إلّا خضعت عنقه.

(٢) الشنة: السقاء المالي .

<sup>(</sup>١) ان هشام: « بالدلو » . (٣) الإداوة : المطهرة التي يتوضأ بها .

<sup>(</sup>٤) الشظاظ: عود يشد به فم الغرارة .

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام ٢ : ٣٠٤.

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ٢: ٣٠٤، ٣٠٤

وقال قوم من المنافقين: ليتنا خرجْناً معه حتى نصيب غنيمة. وقالت يهود فيما بينها: هو الذي نجد نعته في كتبنا ، والله لا تُرْفع له راية بعد اليوم إلّا ظهرت .

وقال كعب بن الأشرف: بطن الأرض اليوم خير من ظهرها ؛ هؤلاء أشراف الناس وساداتهم ، وملوك العرب وأهل الحرم والأمن قد أصيبوا . وخرج إلى مكَّة ، فنزل على أبي وَدَاعة بن صَبَـــيرة ، وجعله يرسل هجاء المسلمين ، ورثي قتـــلي بدر من المشركين ، فقال:

طَحَنَتْ رَحَا بدر لِمُهُلِّكِ أهلِه ولِمِثْلِ بدْر يُستَهلَّ ويُدْمَعُ (١) قُتِلَتْ سراةُ النَّاس حول حياضِهِ لا تَبعَدُوا إِنَّ لللوكَ تُصَرَّعُ (٢) ويقولُ أقوامُ أَذِلٌ بعز هم (٣): إن ابن أشرفَ ظلَّ كعبا يجزَعُ صدقُوا فليتَ الأرض ساعةُ قِتُّلُوا ظلَّتْ تسيخُ بأهلها وتصدّعُ (١) نُبِّئتُ أنّ الحارث بن هشامِهِمْ فىالنّاس يبنى الصالحات ويَجْمَعُ (٥)

ليزورَ يثرب بالجموع و إثَّما يسعى على الحسب القديم الأرْوَعُ (٢٠)

قال الواقديّ : أملاها على عبدُ الله بن جعفر ومحمد بن صالح و ابن أبي الزّياد . فلمّا أرسل كعب هذه الأبيات أخذَها الناس بمكة عنه ، وأظهروا المرآني \_ وقد كانوا حرّموها كيلا يشمت المسلمون بهم \_ وجعل الصبيان والجوارى ينشدونها بمكة ، فناحت بها قريش

صارَ الذي أثرَ الحديث بطعنة الوعاشَ أعمَى مرعَشًا لا يسمعُ نبِّت أن بني المغيرة كلَّهُمْ خَشَعُوا لقتلِ أبي الحكيم وجُدِّعُوا مَا نَالَ مِثْلَ الْهَالَكِينَ وَتُبَعُّرُ وابنا رَبيعـــة عنده ومنبه

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ٢ : ٣١١ ، ٤٣١ ، وأنساب الأشراف ١ : ٢٨٤ ، والبيتان الأخيران في نسب قريش ٣٠١ .

<sup>(</sup>٢) سراة الناس: خيارهم.

<sup>(</sup>٣) البلاذرى: « غوى أمرهم » ، ابن هشام: « أسر بسخطهم » . الواقدى: «أذل بسخطهم » .

<sup>(</sup>٤) بعده في ابن هشام:

<sup>(</sup>ه) نسب قريش: « يبنى المكرمات » .

<sup>(</sup>٦) نسب قریش : « لمرور أثرب » ، وأثرب لغة في يثرب .

على قتلاها شهراً ، ولم تبقّ دارٌ بمكة إلّا فيها النوْح ــ وجزّ النساء شعورهن ، وكان يؤتى براحلة الرّجل منهم أو بفرسه ، فتوقف بين أظهرهم ، فينوحون حولها ، وخرجن إلى السّكك ، وضربْنَ الستور في الأرقّة ، [ وقطعن ] (١) فخرجن إليها ينحْن ، وصدّق أهلُ مكة رؤيا عاتكة وجهيم بن الصّلْت (٢) .

قال الواقدى : وكان الذين قدموا من قريش فى فداء الأسرَى أربعة عشر رجلا ، وقيل خمسة عشر رجلا ، وكان أوّل مَنْ قدِم المطلّب بن أبى وداعة ، ثم قدم الباقون بعده بثلاث ليال .

قال: فحدّ تنى إسحاق بن يحيى ، قال: سألت نافع بن جُبَير: كيفكان الفداء؟ قال: أرفعهم أربعة آلاف إلى ثلاثة آلاف إلى ألفين إلى ألف ، إلّا قوما لا مال لهم منّ عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله.

قال الواقدى : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله فى أبى و داعة ؛ إِنّ له بمكة ابنا كيسا له مال ، وهو مُغْلِ فدَاءه ، فلمّا قدم افتداه بأربعة آلاف ، وكان أوّل أسير افتدى ؛ وذلك أنّ قريشا قالت لابن المطلب بن أبى و داعة \_ ورأته يتجهز ، يخرج إليه \_ : لا تعجل ؛ فإنّا نخاف أن تفسد علينا فى أسارانا ، ويرى محمّد تهالكنا فيعلي علينا الفدية ، فإن كنت تجد فإنّ كلّ قومك لا يجدون من السّعة ما تجد . فقال : لا أخرج حتى تخرجوا ، فحاد عهم حتى إذا غفلوا خرج من الليل على راحلته ، فسار أربعة ليال إلى المدينة فافتدى أباه بأربعة آلاف ، فلامه قريش فى ذلك ، فقال : ما كنت لأترك أبى أسيرا فى أيدى القوم وأنّم مضجعون ، فقال أبو سفيان بن حرب : إن هذا غلام حدَث يعجب بنفسه و برأيه ، وهو مفسد عليكم ، إنى والله غير مفتد عمرو بن أبى سفيان ، ولو مكث سنة

<sup>(</sup>۱) من الواقدى .

أويرسله محمد: والله ماأنا بأعوذكم، ولسكنّى أكرهأن أدخِل عليهم مايشقّ عليكم، ولكن يكون عمروكأسوتكم.

\* \* \*

قال الواقدى: فأمّا أسماء القوم الذين قدموا فى الأسرى ، فإنّه قدم من بنى عبدشمس الوليد بن عُقْبة بن أبى مُعَيط ، وعرو بن الربيع أخو أبى العاص بن الربيع ومن بنى نوفل ابن عبدمناف جُبير بن مطعم: ومن بنى عبد الداربن قصى طلحة بن أبى طلحة ، ومن بنى أسد ابن عبد الدُرّى بن قصى عُمان بن أبى حُبيش ، ومن بنى مخزوم عبد الله بن أبى ربيعة وخالد بن الوليدوه شام بن الوليد بن المغيرة وقروة بن السائب وعكرمة بن أبى جهل ومن بنى مجمح أبى بن خلف و عُير بن وهب ومن بنى سهم المطلب بن أبى وداعة وعمرو بن قيس ومن بنى مالك بن حِسْل مكر زبن حفْص بن الأحنف ، كل هؤلاء قدموا المدينة ففداء ومن بنى مالك بن حِسْل مكر زبن حفْص بن الأحنف ، كل هؤلاء قدموا المدينة ففداء أهلهم وعشائره . وكان جبير بن مطعم يقول : دخل الإسلام فى قلبى منذ قدمت المدينة فى الفداء ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ فى صلاة المغرب : ﴿ والطُّورِ \* وَكَانَ بِي مَسْطُورٌ ﴾ ، فاستمعت قراء ته ، فدخل الإسلام فى قلبى منذ ذلك اليوم (١) .

\* \* \*

# القول في تفصيل أسماء أساري بدر ومن أسرهم

قال الواقدى : أُسِر من بنى هاشم العبّاس بن عبد المطاب ، أسره أبو اليسَر كعب ابن عمرو ، وعَقِيل بن أبى طالب أسره عَبيد<sup>(٢)</sup> بن أوس الظّهَرى ، ونوفل بن الحارث

<sup>(</sup>۱) انظر مفازی الواقدی ۱۳۳ ـ ۱۶۱ و

<sup>(</sup>۲) « عبيدة » ، والصواب ما أثبته من ا والواقدى وابن هشام .

ان عبد المطّلب أسره جَبّار بن صخر ؛ وأسِر حليف لبنى هاشم من بنى فهر ، اسمه عُتْبة فهؤلاء أربعة .

ومن بنى المطّلب بن عبد مناف السّائب بن عبيد ، وعبيد بن عمر و (١) بن علقمة ، رَجُلان أسرها سلمة بن أسلم بن حريش الأشهلية .

قال الواقديّ : حدثني بذلك ابن أبي حبيبة ، قال : ولم يقدم لهما أحد ، وكانا لامال لهما ، فقك رسول الله صلى الله عليه وآله عنهما بغير فدية .

ومن بنى عبد شمس بن عبد مناف عُقْبة بن أبى مُعَيطالمقتول صَبْراً (٢)، على يدّعاصم بن ثابت بن أبى الأقلح بأمر رسول الله، أسره عبدالله بن أبى سلمة العجلاني، والحارث بن أبى وحْرة ابن أبى عرو بن أمية ، أسره سعد بن أبى وقاص ، فقدم فى فدائه الوليد بن عقبة بن أبى مُعيطفافتداه بأربعة آلاف .

قال الواقدى : وقد كان الحارث هذا لما أمر الذي صلى الله عليه وآله برد الأسارى ، ثم أقرع بين أصحابه عليهم ، وقع في سهم سعد بن أبى وقاص الذي كان أسره أوّل مرة وعمر و ابن أبى سفيان ، أسره على بن أبى طالب عليه السلام ، وصار بالقُر عة في سهم رسول الله صلى الله عليه وآله ، فأطلقه بغير فدية ، أطلقه بسعد بن النعان بن أكال من بنى معاوية ، خرج معتمرا ، فبس بمكة ، فلم يطلقه المشركون حتى أطلق رسول الله صلى الله عليه وآله عمرو بن أبى سفيان .

وروى محمد بن إسحاق فى كتاب '' المغازى '' : أنّ عمرو بن أبى سفيان أسره على عليه السلام يوم بَدْر ،وكانت أمّه ابنة عُقْبة بن أبى مُعَيط ،فحكث فى يد رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقيل لأبى سفيان : ألا تفتدى ابنك عمرا ؟ قال : أيجمع على دمى ومالى ! قتلوا حنظلة وأفتدى عمراً ! دعوه فى أيديهم فليمسكوه مابدا لهم .فبينا هو محبوس بالمدينة ، خرج

<sup>(</sup>١)كذا في الأصول والواقدي ، وأنساب الأشراف ، وفي ابن هشام : « نعان بن عمرو » .

<sup>(</sup>۲) الواقدى : « تتل صبراً » .

سعد بن النعان بن أكال أخو بنى عمرو بن عوف معتمرا ، ومعه امرأة (١) له ، وكان شيخا كبيرا لايخشى ماصنع (٢) به أبوسفيان: وقد عهدقريشا ألّا يعرض لحاج ولامعتمر (٣)، فعدًا عليه أبو سفيان ، فبسه بمكلة بابنه عمرو بن أبى سفيان ، وأرسل إلى قوم بالمدينة هذا الشعر :

أرهط ابن أكَّالٍ أجيبوا دعاءه تعاقدتم لاتُساموا السَّيّد الكَهْلاً فإنّ بني عمرو لئسام أذِلّة لئن لم يفكّواعن أسيرهم الكّبْلا

فمشى بنو عمرو بن عوف حين بلغهم الحبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخبروه بذلك، وسألوه أن يعطيهم عمرو بن أبى سفيان ليفكُوا به صاحبَهم ، فأعطاهم إياله، فبعثوا به إلى أبى سفيان فحلى سبيل سعد . وقال حسان بن ثابت يجيب أبا سفيان :

ولو كان سعدٌ يوم مكّة مطلقاً لأكثر فيكُم قبل أن يؤسر القتلَى بعَضْبٍ حُسام أو بصفراء تَنْعــة تَوْ تَحْنَ إذا ما أنبيضت تحفزُ التَّبْلاَ (١٠)

وأبو العاصبن الربيع، أسره خراش بن الصّمة؛ فقدم فى فدائه عروبن أبى الربيع أخوه، وحليف لهم ، يقال له أبو ريشة افتداه عمرو بن الربيع أيضا . وعمرو بن الأزرق افتكه عمرو بن الربيع أيضا . وعمرو بن الأزرق افتكه عمرو بن الربيع أيضا، وكان قلاصار فى سهم تميم مولى خراش بن الصّمة، وعُقبة بن الحارث الحضر مى أسره عمارة بن حزم، فصار فى القرعة لأبى بن كعب ، افتداه عمرو بن أبى سفيان ابن أمية ، وأبو العاص بن نوفل بن عبد شمس، أسره عمار بن ياسر قدم فى فدائه ابن عمد فهؤلاء ثمانية .

<sup>(</sup>٣) ابن هشام : لا يعرضون لأحد جاء حاجا أو معتمرا إلا بخير » .

<sup>(</sup>٤) العضب: السيف القداطم، وكذلك الحسام .. وصفواء أراد بها قوساً . والنبعة: شجرة تغبت بالجبال؛ تصنع منها القسى . وبحن : تصوت .وأنبضت : مد وترها . والأنباض : أن يحرك وبتن القوس ويمد . والحبر في سيرة ابن هشام ٢ : ٢٩٤ ، ٢٠٨٠ .

ومن بنى نوفل بن عبد مناف عدى بن الخيار ، أسره خراش بن الصّمة ، وعمّان ابن عبدشمس، ابن أخى عتبة بن غَزْوان حليفهم (١٠) ، أسره حارثة بن النّعان، وأبو ثور، أسره أبو مَر ثد الغنوى ، فهؤلاء ثلاثة افتداهم جُبير بن مطعم .

ومن بنى عبدالدار بن قصى أبو عزيز بن عُمير،أسره أبو اليسَر، ثم صاربالقرعة لحور ز ابن نَضْلة ـ قال الواقدى :أبو عزيز هذا هوأخو مصعب بن عمير لأبيه وأمه،وقال مصعب لحرز بن نضلة : اشدد يديْك به ؛ فإن له أمّا بمكة كثيرة المال ، فقال له أبو عزيز : هذه وصاتك بى يا أخى ! فقال مصعب : إنّه أخى دونك ، فبعثت فيه أمّه أربعة آلاف،وذلك بعد أن سألت : ما أغلى ما تُفادى به قريش ؟ فقيل لها : أربعة آلاف \_ والأسود بن عامر ابن الحارث بن السبّاق ، أسره حزة بن عبد المطلب، فهذان اثنان قدم فى فدائهما طَلْحة ابن أبى طلحة .

ومن بنى أسد بن عبد العُزّى بن قُصى ؛ السائب بن أبى حُبَيش بن المطّلب بن أسد ابن عبد العزّى ، أسره عبد الرحمن بن عوف . وعمّان بن الحويرث بن عمّان بن أسدبن عبد العزّى ، أسره حاطب بن أبى بَلْتعة ، وسالم بن شمّاخ أسره سعد بن أبى وقّاص ؛ فهؤلاء ثلاثة قدم في فدائهم عمّان بن أبى حبيش بأربعة آلاف لكلّ رجل منهم .

ومن بنى تميم بن مرّة ، مالك بن عبدالله بن عثمان،أسره قُطْبة بن عامر بن حديدة، فات فى المدينة أسيرا .

ومن بنى مخروم خالد بن هشام بن المغيرة،أسره سوادبن غزية. وأميّة بنأبى حذيفة ابن المغيرة ، أسره بلال . وعمان بن عبد الله بن المغيرة ، وكان أفلت يوم نَخْلة ، أسره واقد بن عبد الله التميمي يوم بدر ، فقال له : الحمدُ لله الذي أمكنني منك ، فقد كنت أفلت يوم نخلة .. وقدم في فداء هؤلاء الثلاثة عبد الله بن أبي ربيعة ، افتدى كل واحد منهم بأربعة آلاف \_ والوليد بن الوليدة بن المغيرة ، أسره عبد الله بن جحش ، الواقدى : «حليف لهم » .

فقدم فى فدائه أخواه خالد بن الوليد وهشام بن الوليد ، فتمنّبع عبد الله بن جحش حتى افتكاه بأربعة آلاف ، فجعل هشام بن الوليد يريد ألا يبلغ ذلك \_ يريد ثلاثة آلاف فقال خالد لهشام : إنه ليس بابن أمّـك ، والله لو أبى فيه إلّا كذا وكذا لفعلت ، فلمّا افتدياه خرجا به حتى بلغا به ذا الحكيفة ، فأفلت ، فأتى النبيّ صلى الله عليه وآله فأسلم ، فقيل : ألا أسلمت قبل أن تفتدى ! قال : كرهتُ أن أسلم حتى أكون أسوة بقومى . وقلل الواقدى : ويقال إن الذي أسر الوليد بن الوليد سليط بن قيس المازني \_ وقيس ابن السائب ؛ أسره عبدة بن الحسحاس ، فجبسه عنده حينا ، وهو يظن أن له مالًا ، ثم قدم فى فدائه أخوه فَر وة بن السائب ، فأقام أيضاً حيناً ، ثم افتداه بأربعة آلاف فيها عُروض .

ومن بنى أبى رفاعة صينى بن أبى رفاعة بن عائذ بن عبد الله بن عير بن مخزوم ، وكان لا مال له ، أسره رجل من المسلمين ، فمكث عندهم ، ثم أرسله . وأبو المنذر بن أبى رفاعة بن عائذافتُدى بألفين \_ ولم يذكر الواقدى مَنْ أسره \_ وعبدالله ، وهوأبوعطاء ابن السائب بن عائذ بن عبد الله ، افتدى بألف درهم ، أسره سعد بن أبى وقاص ، والمطلب بن حنظلة بن الحارث بن عبيد بن عير بن مخزوم ، أسره أبوأبوب الأنصارى ولم يكن له مال فأرسله بعد حين \_ وخالد بن الأعلم العقيلي ، حليف لبنى مخزوم ، وهو الذي يقول :

وَلَسْنَاعِلَى الْأَدْبَارِ تَدْمَى كُلُومُنَا وَلَكُنْ عَلَى أَقْدَامِنايَقَطُرُ الدَّمُ

<sup>(</sup>١) رواية ابن هشام ۲ : ٣٦٥ :

وقال محمد بن إسحاق: روى أنّه كان أوّل المهزمين (١) ، أسره الحبّاب بن المنذر بن الجُوْج ، وقدم في فدائه عكورمة بن أبي جهل ، فهؤلاء عشرة .

ومن بنی جمح عبد الله بن أبی بن خلف ، أسره فَر وة بن أبی عمرو البیاضی ، قدم فی فدائه أبوه أبی بن خَلَف فتمنسع به فروة حینا . وأبو عزة عمرو بن عبد الله بن وهب ، أطلقه رسول الله صلی الله علیه وآله بغیر فِد یه ، و كان شاعرا خبیث اللسان ، ثم قتله بوم أحد ، بعد أن أسره و م بذر و وهب بن عمر بن أحد ، بعد أن أسره رفاعة بن رافع الزرقی ، وقدم أبوه عمیر بن وهب فی فدائه ، فأسلم فأرسل النبی صلی الله علیه وآله له ابنه بغیر فداء ، وربیعة بن در اج بن العنبس بن وهبان (۲) ابن وهب بن حُدافة بن جمح ، و كان لا مال اله ، فأخذ منه بشیء یسیر ، وأرسل به والم بذ كر الواقدی مَن أسره و والفا كه مولی أمیّة بن خلف ، أسره سعد بن أبی وقاص، فهؤلاء خسة .

ومن بنى سَهْم بن عمرو أبو وَدَاعة بن ضَيَيرة وكان أوّل أسير افتدى ، قدم فى فدائه ابنه المطّلب ، فافتداه بأربعة آلاف \_ ولم يذكر الواقدى مَنْ أسره \_ وفَرْوة بن قيس بن عدى بن حذافة بن سعيد بن سهم ، أسره ثابت بن أقزم ، وقدم فى فدائه عمرو ابن قيس ، افتداه بأربعة اآلاف ، وحنظله بن قبيصة بن حُذَاقة بن سعد ، أسره عمان ابن مظعون . والحجّاج بن الحارث بن قيس بن سعد بن سَهُم ، أسره عبدالرحمن بن عوف، فأفلت ، فأخذه أبو داود المازنى . فهؤلاء أربعة .

ومن بنى مالك بن حِسْل سُهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالك؟ أسره مالك بن الدّخشم ، وقدم فى فدائه مكرز بن حَفْص بن الأحنف ، واننهى فى فدائه إلى إرضائهم بأربعة آلاف ، فقالوا : هات المال ، فقال : نعم ، اجعلوا رجلاً مكان رجل ؛

<sup>(</sup>۱) ابن هشام : « أول من وى فارأ منهزماً » . (۲) ابن هشام :: « أهبان » .

وقوم يروونها: «رِجْلاً مكان رِجل » ، فحلّوا سبيل سُهيل ، وحبسوا مِكْرز بن حفص حندهم ، حتى بعث سهيل بالمال من مكّة . وعبد الله بن زَمْعة بن قيس بن نصر بن مالك، أسره عمير بن عوف ، مولى سُهيل بن عمرو . وعبدالعزى بن مشنوء بن وقدان بنقيس ابن عبد شمس بن عبد ودّ سمّاه رسول الله صلى الله عليه وآله بعد إسلامه عبد الرحمن ، أسره النعان بن مالك . فهؤلاء ثلائة .

ومن بني فِهْر الطَّفيل بن أبي تُعَمِّيع ، فهؤلاء ستَّة وأربعون (١) أسيرا .

وفى كتاب الواقدى أنّه كان الأسارى الّذين أحصوا وعرفوا تسعة وأربعين ، ولم نجد التفصيل يلحق هذه الجملة (٢٠) .

وروى الواقدى عن سعيد بن المسيّب ، قال : كانت الأسارى سبعين ، وإنّ القتلى كانت زيادة على سبعين إلّا أنّ المعروفين من الأسرى هم الذين ذكرناهم ، والباقون لم يذكر المؤرخون أسماءهم .

\* \* \*

### القول في المطعمين في بدر من المشركين

قال الواقدى : المتفق عليه ولا خلاف بينهم فيه تسعة ؛ فمن بني عبد مناف الحارث ابن عامر بن نوفل بن عبد منات ، وعتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس .

ومن بنى أسد بن عبد العزمى ، زمْعة بن الأسود بن المطلّب بن أسد ، ونوفل بن خويلد المعروف بابن العدوية .

ومن بنى مخزوم ، أبو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة . ومن بنى جُمح ، أميّة بن خَلَف .

<sup>﴿ (</sup>١) عدتهم في ابن هشام « ثلاثة وأربعون » . ﴿ (٢) مَفَازَى الواقدى ١٣٣ ــ ١٣٩ ، وانظر أنساب الأشراف ١ : ٣٦٧ ــ ٣٠٦ ، وسيرة ابن هشام ٢ : ٣٦٤ ــ ٣٦٧ .

ومن بنى سَهُم نييه ومنبّه ابنا الحجاج . فهؤ لاءتسعة .

قال الواقِدي : وكان سعيد بن المسيّب يقول : ما أطعَم أحد ببدر إلا قيّل.

قال الواقدى : قد ذكروا عدّة من المطعمين ، اختلف (۱) فيهم ، كسُهيل بن عمرو وأبي البخترى وغيرها (۲) .

قال: حدثنى إسماعيل بن إبراهيم ، عن موسى بن عتبة ، قال: أوّل مَنْ نحر لهم أبو جهل بمر" الظّهران عشرا ، ثم أميّة بن خلف بعُسْفان تسعا ، ثم سهيل بن عمرو بقُد يد عشرا ، ثم مالوا إلى مياه من نحو البحر ضلّوا الطريق ، فأقاموا بها يوما ، فنحر لهم شيبة ابن ربيعة تسعا ، ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لهم قيس الجمحيّ تسعا ، ثم نح عتبة عشرا ، ونحر لهم الحارث بن عمرو تسعا ، ثم نحر لهم أبوالبختريّ على ماء بدر عشر ا، و نحر لهم مقيس ابن ضبابة على ماء بدر تسعا ، ثم شغلتهم الحرب .

قال الواقدى : وقد كان ابن أبى الزّناد يقول : والله ما أظنّ مقيسا كان يقدر على وأوص واحدة .

قال الواقدى : وأمّا أنا فلا أعرف قيسا الجمعى . قال : وقد روت أم بكر ، عن المسور بن مخرمة ابنها ، قال : كان النّفر يشتركون فى الإطعام ، فينسب إلى الرّجل الواحد ويسكت عن سائرهم (٣٠) .

\* \* \*

وروى محمد بن إسحاق أنّ العباس بن عبد المطاب كان من المطعمين فى بدر ، وكذلك طُميمة بن عدى بن نوفل، كان يعتقب هو وحكيم والحارث بن عامر بن نوفل، وكان أ بوالبخترى يعتقب هو وحكيم بن حزام فى الإطعام، وكان النّضر بن والحارث بن كلّده بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدّار من المطعمين. قال: وكان النبيّ صلّى الله عليه وآله يكره قتل (۱) ومنازى الواقدى: « وقد اختلف علينا فيهم » . (۲) معازى الواقدى: وغيرهم » .

<sup>(</sup>٣) مغازي الواقدي ١٢٣ ، ١٢٤ .

الحارث بن عامر ، قال يوم بدر : « مَنْ ظفر به منكم فليتركة لأيتام بنى نوفل » ، فقيّل في المعركة (١) .

\* \* \*

#### القول فيمن استشهد من المسلمين ببدر

قال الواقدى : حدّ تنى عبد الله بن جعفر ، قال : سألت الزهرى : كم استشهد من المسلمين ببدر ؟ قال : أربعة عشر (٢٠) ، ستّة من المهاجرين وثمانية من الأنصار .

قال : فمن بني المطلب بن عبد مناف عبيدة بن الحارث ، قتله شيبة بن ربيعة .

وفي رواية الواقدي قتله عتبة ، فدفنه النبي صلى الله عليه وآله بالصفراء .

ومن بنى زُهرة عير بن أبى وقاص، قتله عرو بن عبد وَدّ، فارس الأحزاب، وعير بن عبد وَدّ فو الشمالين ، حليف لبنى زُهرة بن خُزاعة ، قتله أبو أسامة الجشمى .

ومن بنى عدى " بن كعب عاقل بن أبى البُكير، حليف لهم من بنى سعد بن بكر، قتله مالك بن زهير الجشمِي " ، ومهجع مولى عمر بن الحطاب ، قتله عامر بن الحضرمي ؟ ويقال : إنّ مهجعا أوّل من قتل من المهاجرين .

ومن بني الحارث بن فهر صفوان بن بيضاء ، قتلة طُعَيمة بن عدى" .

وهؤلاء الستة من المهاجرين.

ومن الأنصار، ثم من بنى عمرو بن عوف، مبشّر بن عبدالمنذر ، قتله أبو ثور. وسعد ابن خيشة ، قتله عمرو بن عبدود \_ ويقال طعيمة بن عدى \_ ومن بنى عدى بن النجار حارثة بن سراقة رماه حبان بن العرقة بسهم فأصاب حنجرته ، فقتله .

ومن بني مالك بن النجار ، عوف ومعوّد ابنا عفراء ؛ قتلهما أبو جهل .

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ۲: ۳،۱۱.

<sup>(</sup>٧) في مغازي الواقدي : « ثم عددهم على ، فهم هؤلاء الذين سميت » .

ومن بنى سلمة بن حرام عمير بن الحمام بن الجموع، قتله خالد بن الأعلم العقيلي \_ويقال إن عمير بن الحمام أول قتيل منهم حارث ابن سراقة .

ومن بني زُرَيق ، رافع بن الْمعلّى ، قتله عكرمة بن أبي جهل .

ومن بنى الحارث بن الخزرج يزيد بن الحارث بن قسم (١)، قتله نو فل بن معاوية الديليّ. فهوُّلاء الثمانية من الأنصار.

قال الواقدى : وقد روى عن عكرمة ، عن ابن عباس أن أنسة مولى النبي صلى الله عليه وآله قتل ببدر .

وروی [ أن ] (۲) معاذ بن ماعص جرح ببدر ، فمات من جراحته بالمدینـــة ، وأن عبید بن السکن جرح فاشتکی جُرحه ، فمات منه حین قدم (۲) .

\* \* \*

# القول فيمن قتل ببدر من المشركين وأسماء قاتليهم

قال الواقدى : فهن بنى عبدشمس بن عبدمناف حنظة بن أبى سفيان بن حرب ، قتله على ابن أبى طالب عليه السلام ، و الحارث بن الحضر مى قتله عمار بن ياسر ، و عامر بن الحضر مى قتله عاصم ابن ثابت بن أبى الأقلح ، و عمير بن أبى عمير و ابنه ، موليان لهم ؛ قتل سالم مولى أبى حذيفة منهم عمير بن أبى عمير – و لم يذكر الواقدى من قتل ابنه – و عبيدة بن سعيد بن العاص ، قتله الزبير بن العوام ، و العاص بن سعيد بن العاص ، قتله على بن أبى طالب عليه السلام ، و عقبة بن أبى معيط ، قتله عاصم بن ثابت صبرا بالسيف بأمر رسول الله صلى الله عليه و آله .

(۲) من الواقدي .

<sup>(</sup>۱) الواقدى : « بسحم » .

<sup>(</sup>۳) مفازی الواقدی ۱٤۲ ، ۱٤۳ .

وروى البلاذُرى أنّ رسول الله صلّى عليه وآله صلبه بعد قتله ؛ فكان أول مصلوب في الإسلام . قال: وفيه يقول ضراربن الخطاب :

عين بسكِّى لَعُقْبَة بن أبان فرع فهر وفارس الفرسان (١) وعثبة بن ربيعة ، قتله عبيدة بن الحارث وحمزة وعلى ، الثلاثة اشتركوا في قتله . والوليد بن عثبة بن ربيعة ، قتله على بن أبي طالب عليه السلام . وعامر بن عبد الله حليف لهمن أنمار ، قتله على بن أبي طالب عليه السلام ، وعامر بن عبد الله حليف لهمن أنمار ، قتله على بن أبي طالب عليه السلام ، وقيل:

ومن بنى نوفل بن عبد مناف الحارث بن نوفل، قَتَله خُبَيْب بن يساف (٢٠) وطُعَيْمَة ابن عدى، ويكنى أبا الرّيان، قتله حمزة بن عبدالمطّلب فى رواية الواقدى، وقتله على بن أبى طالب عليه السلام فى رواية محمد بن إسحاق (٢٠). وروى البلاذُرى رواية غريبة، أن طُعَيْمة بن عدى أُسِرَ يوم بدر، فقتله النبي صلى الله عليه وآله صَبْراً على يد حمزة، فهؤلاء اثنان.

ومن بنى أسد بن عبد العرّى زَمْعة بن الأسود ، قتله أبو دُجَانة (٤) ، وقيل : قتله ثابت بن الجُدْع (٥) ، والحارث بن زمعة بن الأسود ، قتله على بن أبى طالب عليه السلام . وعقيل بن الأسود بن المطّلب ، قتله على وحزة ، شركا في قتله . قال الواقدى : وحد تنى أبو معشر ، قال : قتله على بن أبى طالب عليه السلام وحده ، وقيل : قتله أبو معشر ، قال : قتله على بن أبى طالب عليه السلام وحده ، وقيل : قتله أبو داود المازي وحده . وأبو البخترى ، وهو العاص بن هشام ، قتله المجذّر بن

( ۱٤ - بهتم - ۱٤ )

قتله سعد بن معاذ ، فهؤلاء اثنا عشر .

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ١ : ٢٩٧ ، وفيه : « عِين فابكي » .

<sup>(</sup>٢) في ابن هشام : « إساف » بهمزة مكسورة ، قال ابن حجر في الإصابة : « وقد تبدل تحتــانية » .

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ٢: ٣٥٧.

 <sup>(</sup>٤) دجانة ، كمامة : سماك بى خرشة .
 (٥) الإصابة : الجدع .

زياد ، وقيل: قتله أبو اليسَر .ونوفل بنخُويلد بنأسَد بن عبد العزّى؛ وهو ابن العَدَويّة، قتَله على "عليه السلام؛ فهؤلاء خمسة .

ومن بنى عبد الدار بن قصى ، النّضرين الحارثين كلّدة؛ قتله على بن أبى طالب عليه السلام صَبْراً بالسيف بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله ، وكان الله يأسره المقداد بن عمرو ، فو عدالمقداد \_ إن استنقذه \_ بفداء جليل، فلمّا قدّم ليُقتل ، قال المقداد : بارسول الله، إنّى ذُو عيال ، وأحب الدين، فقال : اللهم أغن المقداد من فضلك ! ياعلى ، قم فاضرب عنقه . وزيد بن مُكيص مولى عمرو بن هاشم بن عبد مناف ، من عبد الدار ، قتله على بن عبد مناف ، من عبد الدار ، قتله على بن عبد مناف .

ومن بنى تيم ين مر"ة عُمير بن عثمان ين عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مر"ة، قتله على بن أبى طالب عليه السلام . وعثمان بن مالك بن عبيد الله بن عثمان ، قتله صُهيب ، فهؤلاء اثنان ـ ولم يذكر البلاذريّ عثمان بن مالك .

ومن بنى مخزوم بن يَقَظَة ثم من بنى المغيرة بن عبد الله بن عمير بن مخزوم ، أبوجهل عمرو بن هشام بن المغيرة ، ضربه معاذ بن عمرو بن الجموح ، ومعود وعوف ابنا عفراء، وذفَّف (١) عليه عبد الله بن مسعود . والعاص بن هاشم بن المغيرة ، خال عمر بن الخطاب ، قتله عمرو بن يزيد بن تميم التميمي ، حليف لهم ، قتله عمّار بن ياسر ، وقيل : قتله على عليه السلام .

ومن بنى الوليد بن المُغيرة ، أبوقيس بن الوليد بن الوليد؛ أخو خالد بن الوليد، قتله على ا ابن أبي طالب عليه السلام .

ومن بنى الفاكه بن المغيرة أبوقيس بن الفاكه بن المغيرة ،قتله حمزة بن عبد المطلب، وقيل : قتله اكحباب بن المنذر .

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف للبلاذري ١ : ٢٩٧ . (٢) ذفف عليه : أُجِهْزِ .

ومن بني أميّة بن المغيرة مسعود بن أبي أميّة ، قتله على بن أبي طالب عليه السلام .

ومن بنى عائذ بن عبد الله بن عير بن مخزوم ثم من بنى رفاعة ، أميّة بن عائذ بن رفاعة بن عائذ بن رفاعة بن أبى رفاعة ، قتله معن بن عدى العجلاني . وعبد الله بن أبى رفاعة ، قتله على بن أبى طالب عليه السلام ، وزُهير ابن أبى رفاعة ، قتله أبو أسيد الساعدى . والسائب بن أبى رفاعة ، قتله عبد الرحمن ابن عوف .

ومن بنى أبى السائب المخزومى - وهو صينى بن عائد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم - السائب بن السائب ، قتله الزبير بن العوام . والأسود بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن حمر بن مخزوم ، قتله حمزة بن عبد المطلّب . وحليف لهم من طبّى ، وهو عمرو بن شيبان (۱) ، قتله يزيد بن قيس . وحليف آخر ، وهو جبّار بن سفيان ، أخو عمرو بن سفيان المقدّم ذكره ، قتله أبو بُرْدة بن نيار .

ومن بنى عمران بن مخزوم حاجز<sup>(٢)</sup> بن السّائب بن عُويمر بن عائذ ، قتله على ّ عليه السلام .

وروى البَلَاذُرِى أنّ حاجزاً هذا وأخاه عُويمر بن السائب بن عُويمر ، قتلهما على ابن أبى طالب عليه السلام (٣) \_ وعُوَيمر بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم ؛ قتله النّعان بن أبى مالك ؛ فهؤلاء تسعة عشر .

ومن بنى جُمَح بن عمرو بن هصيص ، أميّة بن خلَف قتله خُبَيب بن يساف وبلال ، شرِكا فيه .

قال الواقدي : وكان معاذ بن رفاعة بن رافع يقول : بل قتله أبو رفاعة بن رافع.

<sup>(</sup>۱) الواقدى : « سفيان » . (۲) في البلاذرى : « جابر » .

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٢ : ٣٠٠ .

وعلى بن أمية بن خلف ، قتله عمّار بن ياسر . وأوس بن المغيرة بن لوذان ، قتله على عليه السلام ، وعمّان بن مظعون ، شركا فيه ؛ فهؤلاء ثلاثة .

ومن بنى سَمْم ، منبّه بن الحجاج ، قتله على " بن أبى طالب عليه السلام ، وقيل : قتله أبو أسيد الساعدى . و نبيه بن الحجّاج قتله على " بن أبى طالب عليه السلام . والعاص ابن منبّه بن الحجاج ، قتله على " عليه السلام . وأبو العاص بن قَيْس بن عدى " بن سعد ابن سهم ، قتله أبو دُجانة \_ قال الواقدى " : وحدثنى أبو معشر عن أصحابه ، قالوا : قتله على عليه السلام \_ وعاص بن أبى عوف بن صبيرة بن سعيد بن سعد ، قتله أبو دُجانة ، فهؤلاء خسة .

ومن بنى عامر بن لؤى ، ثم من بنى مالك بن حسل ، معاوية بن عبد قيس حليف لهم ، قتله عُكَاشة بن محصن . ومعبد بن وهب ، حليف لهم من كلب ، قتله أبو دُجَانة فهؤلاء اثنان .

فجميع مَنْ قتل ببدر في رواية الواقدي من المشركين في الحرب صبرا ، اثنان وخمسون رجلا ، قتَل على علي عليه السلام منهم مع الذين شرك في قتلهم أربعة وعشرين رجلا ، وقد كثرت الرواية أنّ المقتولين ببدر كانوا سبعين ، ولكن الذين عرفوا وحفظت أسماؤهم من ذكرناه ، وفي رواية الشيعة أنّ زَمَعة بن الأسود بن المطلب قتله على "، والأشهر في الرواية أنه قتله الحارث بن زمعة ، وأن زمعة قتله أبو دُجانة (١).

\* \* \*

### القول فيمن شهد بدراً من المسلمين

قال الواقديّ : كانوا ثلثمائة وثلاثة عشر رحلا مع القوم الذين ضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وآله بسمامهم وهم غائبون وعدّتهم ثمانية . قال : وهذا هو الأغلب في الرواية ، (١) انظر تسمية من قتل من المصركين ببدر في الواقدي ١٤٣ ـــ ١٥١ .

قال: ولم يشهد بدرا من المسلمين إلا قرشى أو حليف لقرشى أو أنصارى أو حليف لأنصارى أو حليف لأنصارى أو مولى واحد منهما ، وهكذا من جانب المشركين ، فإنه لم يشهدها إلاقرشي أو حليف لقرشى أو مولى لهم .

قال: فَكَانَت قريش ومواليها وحلفاؤها ستة وتَعَانين رجلا ، وكانت الأنصار ومواليها وحلفاؤها مائتين وسبعة وعشرين رجلا (١).

فأما تفصيل أسماء من شهدها من المسلمين فله موضع في كتب المحدثين أملك به من هذا الموضع.

## \* \* \*

## [قصة غزوة أُحُد]

الفصل الرابع: في شرح قصة غزاة أُحُد. ونحن نذكر ذلك من كتاب الواقدي (٢) رحمه الله على عاداتنا في ذكر غزاة بدر، ونضيف إليه من الزيادات التي ذكرها ابن إسحاق والبلاذري ما يقتضى الحال ذكره.

قال الواقدى : لما رجع مَنْ حضر بدرا من المشركين إلى مكة وجدوا العير التي قدم بها أبو سفيان بن حرب من الشام موقوفة في دار النندوة ، وكذلك كانوا يصنعون ، فلم يحر كما أبو سفيان ولم يفرقها لغيبة أهل العير ، ومشت أشراف قريش إلى أبى سفيان : الأسود بن عبد المطلب بن أسد ، وجُبير بن مطعم ، وصفوان بن أمية ، وعكرمة بن أبى جهل ، والحارث بن هشام ، وعبد الله بن أبى ربيعة ، وحويظب بن عبد العز ي ؛ فقالوا: يأبا سفيان ، انظر هذه العير التي قدمت بها فاحتبستها (٢) ، فقد عرفت أنها أموال أهل مكة ولطيمة (١) قريش ، وهم طيّبو الأنفس ، يجهّز ون بهذه العير جيشا كثيفا إلى محمد، فقد

<sup>(</sup>۱) مغازی الواقدی ۱۵۲، ۲۵۲.

 <sup>(</sup>۲) أخبار غزوة أحــد في مغازى الواقدى ص ۱۹۷ وما بعدها .
 (۳) الواقدى : « فاحتبسما » .
 (٤) اللطيمة : العير تحمل االطيب و بر التجار .

ترى مَنْ من قُتل آبائنا وأبنائنا وعشائرنا . فقال أبو سفيان : وقد طابت أنفسر بذلك ؟ قالوا : نع ، قال : فأنا أوّل من أجاب إلى ذلك وبنو عبد مناف معى ، ف الموتور والنائر (۱) ، وقد قتل ابنى حنظلة ببدر وأشراف قومى . فلم تزل الميرموقر تجمّزوا للخروج ، فباعوها فصارت ذهبا عينا ، ويقال : إنما قالوا : ياأبا سفيان ، ي م اعزل أرباحها ، فكانت العير ألف بعير ، وكان المال خمسين ألف دينار ؛ يربحون في تجاراتهم للدينار دينارا ، وكان متجر هم من الشام غزَّة ، لايعدونها إلى وكان أبو سفيان ، قد حبس عير بنى زهرة ، لأنهم رجعوا من طريق بدر ، وسلم فخرمة بن نوفل ولبنى أبيه وبنى عبد مناف بن زهرة ، فأبى مخرمة أن يقبل عيم يسلم إلى بنى زُهرة جميعا (٢) ، وتكلم الأخنس ، فقال : وما لعير بنى زُهرة من بين قريش ا قال أبو سفيان : لأنهم رجعوا عن قريش ، قال الأخنس :أنتأرسلت إلى قريش ا قال أبو سفيان : لأنهم رجعوا عن قريش ، قال الأخنس :أنتأرسلت إلى وأن ارجعوا فقد أحرز نا العير ؛ لاتخرجوا في غير شيء ، فرجعنا ، فأخذت بنوزُهر وأخذ أقوام من أهل مسكة أهل ضعف لا عشائر لهم ولا منعة ؛ كل . في العير .

قال الواقدى : وهذا يبين أنه إنما أخرج القومَ أرباح العير . قال : وفيهم أنز ﴿ إِنَّ الذِّينَ كَفَرُوا مُينفِقونَ أَمُوالُهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سبيل الله . . . ﴾ الآية .

قال: فلما أجمعوا على المسير، قالوا: نسير فى العرب فنستنصرهم؛ فإنّ عبد ما متخلّفين عنّا، هم أوصلُ العرب لأرحامنا ومن اتّبعنا من الأحابيش فأجمعوا عيبعثوا أربعة من قريش يسيرون فى العرب، يد عونهم إلى نصرهم ؛ فبعثو اعمروبنا وهبيرة بن وهب وابن الزّبعرى وأبا عزّة الُجلمَدي ، فأبى أبو عزّة أن يسيرَ (٤) وقا

<sup>(</sup>١) الثائر : الذي يقوم بالثأر . (٢) ١: « جما » .

<sup>(</sup>٣) ا: « أَنْرُ لَتَ » . (٤) في الواقدي : « فأطاع النفر وأبي أبو عز

هلى محمد يوم بدر ، وحلفت ألّا أظاهر (١) عليه عدوًّا أبدا . فهشى إليه صفوان بن أمية فقال : اخرج فأبى ، وقال : عاهدتُ محمدا يوم بدر ألّا أظاهر عليه عدوًّا أبدا ، وأنا أفي له بما عاهدته عليه هدرً ، مَنَّ على ولم يمُن على غيرى حتى قتسله أو أخذ منه الفداء . فقال صفوان : اخرج معنا ، فإن تسلّم أعطك من المال ماشئت ، وإن تقتل تكن عيالك مع عيالى . فأبى أبو عزة ، حتى كان الغد ، وانصرف عنه صفوان بن أمية آيسا منه؛ فلما كان الغد جاءه صفوان و جبير بن مطعم ، فقال له صفوان الكلام الأوّل فأبى ، فقال جيير : ما كنتُ أظن أبى أعيش حتى يمشى إليك أبو وهب في أمرٍ تأبى عليه ! فأحفظه ، فقال: ما أخرج ، قال : فحرج إلى العرب يجمعها ، ويقول :

إيه بنى عبد مناة الرزّام (٣) أنتم حماة وأبوكم حام لا تُسلِمونى لا يحلُ إسلام لايعدُونَى نصرُكم بعد العام (١)

وخرج النّقر مع أبى عزّة فألّبُوا العرب وجمعوا، وبلغوا تَقيفاً فأوعبوا فلمّا أجمعوا المسير وتألّب مَن كان معهم من العرب وحضروا، واختلفت قريش فى إخراج الظعن معهم، قال صفوان بن أميّة: اخرجوا بالظعن أفل أول من فعل، فإنه أقمن أن يحفظن ثم ويذكّر نكم قتلى بدر، فإنّ العهد حديث، ونحن قوم موتورون مستعيتون، لا نريد أن نرجع إلى ديارنا حتى ندرك ثأرنا أو نموت دونه، فقال عكرمة بن أبى جهل: أنا أوّل من أجاب إلى مادعوت إليه، وقال عمرو بن العاص مشل ذلك، فمشى فى ذلك

<sup>(</sup>١) الواقدى : « لا أظاهر » . (٢) من الواقدى .

<sup>(</sup>٣) ابن هشام ٣ : ٤ : « إيها بني عبد مناة » . والرزام : جمّ رازم ؛ وهو الذي يثبت في مكانه لا يبرحه ، تقول : رزم البعير ، إذا ثبت في مكانه .

<sup>(</sup>٤) انن هشام : « لاتعدوني » -

<sup>(</sup>ه) بَ : « أَرغبوا » ، وأثبت ما في ا والواقدي ، وأوعبوا ، أي خرجوا للغزو .

<sup>(</sup>٦) الظمن : جَم ظُمينة ؛ وهي المرأة في الهُودج ؛ وأصل الطمينة الهودج ، سميت المرأة به لقربها منه السفر ؛ وقيل : سميت ظمينة لأنها تظمن مع زوجها .

نوفل بن معاوية الدِّيليِّ \* فقال : يامعشرَ قريش ، هذا ليس برأى ، أن تعرُّضوا حُرَمكم لعدو كم ؛ ولا آمن أن تكون الدَّ بْرة (١) لهم فتفتضحوا في نسائكم . فقال صفوان : لا كان غير هــذا أبدا! فجاء نوفل إلى أبي سفيان بن حرَّب، فقال له تلك المقالة، و فصالحت. هند بنت عتبة : إنك والله سلمت يوم بدر ، فرجعتَ إلى نسائك ؛ نعم نخرج فنشهد القتال ، فقد رُدّت القيان من الجحفة في سفرهم إلى بدر ، فقيلت الأحبّة يومئذ . فقال أبوسفيان : لستُ أخالف قريشا، أنا رجل منها ؛ ماهلت فعلت . فخرجو البالظُّف ، فخرج أبو سفيان ابن حرب بامرأتين : هند بنت عتبة بن ربيعة وأمَّيْمة بنت سعد بنوهب بن أشيَّم بن كنالة، وخرج صفوان بن أمية بامرأتين: بر"زة بنت مسعود الثقني" وهي أم عبد الله الأكبر والبغوم بنت المعذل من كنانة ، وهي أمّ عبد الله الأصغر ، وخرج طلحة بن أبي طلحـــة بامرأته سُلافة بنت سعدبن شهيد ، وهي من الأوس ، وهي أمّ بنيه : مسافع ، والحارث، وكلاب والجلاس بني طلحة بن أبي طلحة ، وخرج عكرمة بن أبي جهل بامرأته أمّ حكيم بنت الحارث بن هشام ، وخرج الحالوث بن هشام بامرأته فاطمة بنت الوليد بن المغيرة. » وخرج عمرو بن العاص بامرأته هند بنت منبّه بن الحجاج ، وهي أم عبد الله بن عمرو بن العاص\_وقال محمد بن إسحاق: اسمها ريطة \_ وخرجت خُناس بنت مالك بن المضرّب إحدى نساء بني مالك بن حسل مع ابنها أبي عريز بن عمير ، أخى مُصْعب بن عمير من بني عبــد الدار ، وخرج الحارث بن سفيان بن عبد الأسد بامرأته رَمْلة بنت طارق بن علقمة الكنانية ، وخرج كنانة بن على بن ربيعة بن عبد النُّزَّى بن عبد شمس بن عبد مناف بامرأته أم حكيم بنت طارق ، وخرج سفيان بر عُوَيِق بلمرأته قُتَيلة بنت 

<sup>(</sup>١) الدُّ برة : العاقبة .

الدُّغَينة ، وخرج غراب بن سفيان بن عويف بامرأته عمرة بنت الحارث بن علقمة الكُنانية ، وهي التي رفعت لواء قريش حين سقط حتى تراجعت قريش إلى لوائها ، وفيها يقول حسان :

ولوالا لواء الحارثيّ أصبَحُوا يباعون في الأسواق بالثّمن البَخْسِ قالوا: وخرج سُفيان بن عويف بعشرة من ولده ، وحَشَدت بنو كنانة . وكانت الألوية يومَ خرجوا من مكّة ثلاثة عقدوها في دار النّدوة ؛ لواء يحمله سُفيان بن عويف لبني كنانة ، ولواء الأحابيش يحمِله رجل منهم ، ولواء لقريش يحمِلُه (١) طلحة بن أبي طلحة .

قال الواقديّ : ويقال خرجت قريش ولقُها (٢) كلّهم ؛ من كنانة والأحابيش وغيرهم على لواء واحدٍ ، يحملُه طلحة بن أبي طلحة . وهو الأثبت عندنا .

قال: وخرجت قريش وهم ثلاثة آلاف بمن ضَوَى (٢) إليها ، وكان فيهم من ثقيف مائة رجل ، وخرجوا بعدة وسلاح كثير ، وقادوا مائتي فرس ، وكان فيهم سبعائة دراع وثلاثة آلاف بعير . فلما أجمعوا على المسير كتب العبّاس بن عبد المطلب كتاباً وختمه ، واستأجر رجلاً من بني غفار ، وشرطعليه أن يسير ثلاثا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يخبره أن قريشاً قد اجتمعت (٤) للهسير إليك ؛ فما كنت صانعا إذا حلّوا(٥) بك فاصنعه . وقد وجهوا وهم ثلاثة آلاف ، وقادوا مائتي فرس ، وفيهم سبعائة دراع ، وثلاثة آلاف ، بعير ، وقدأ وعبوا من السلاح . فقدم الغفاري فلم يجد رسول الله عليه وآله بالمدينة ، وجد متى وجد رسول الله صلى الله عليه وآله على باب مسجد قباء يركب

<sup>(</sup>۱) ب : « يحمله » ، وأثبت ما في ا والواقدى .

<sup>(</sup>٢) لفها ، أى من اجتمع إليها من القبائل .

<sup>(</sup>٣) صوى إليها : انضم اليها ، وفي ا والواقدي : « انضم » .

حماره ، فدفع إليه الكتاب ، فقرأه عليـه أبيّ بن كعب ، واستكتّم أبيًّا مافيه ، ودخل منزلَ سعد بن الربيع ، فقال : أفي البيت أحد ؟ فقال سعد : لا ، فتكلُّم بحاحتك ، فأخبره بكتاب العبَّاس بن عبد المطلب ، فجعل سعد يقول : يارسولَ الله ، والله إنَّى لأرجُو أن يكونَ في ذلك خير ، وأرجعت (١) يهود المدينة والمنافقون، وقالوا : ماجاء محمدا شيء يحبِّه، وانصرف رسولُ الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة ، وقد استكتم سعدَ بن الزبيع الخبَر. فلمّا خرج رسولُ الله صلى الله عليــه وآله من منزله ، خرجت امرأة سعد بن الربيع إليه، فقالت : ماقال لك رسول الله صلى الله عليه وسلَّم ؟ قال: مالك ولذاك ، لاأمَّ لك! قالت: كنت أستمع عليكم ،وأخبرتُ سعدا الخبر ،فاسترجع سعد ، وقال : لاأراكِ تستمعين علينا وأنا أقولُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تـكلُّم بحاجتك! ثم أخذ بِجُمْـع لُمُّمَّا (٢٠)، ثم خرج يعدُو بها حتى أدرك رسولَ الله صلى الله عليه وآله بالجسر ، وقد بَلَحَتْ ، فقال : يارسولَ الله ، إنّ امرأتي سألتني عمّا قلتُ فكتمتُها، فقالت :قد سمعتُ قولَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت بالحديث كلّه \_ فخشيتيارسولَ الله أن يظهر من ذلك شيء فتظنّ أنَّى أفشيتُ سرَّك ، فقال صلى الله عليه وسلَّم : خلَّ سبيكُما . وشاع الخبر بين النَّاس بمسير قريش . وقدم عمرو بن سالم الخزاعيّ في نفر من خُزاعة ، ساروا من مكّة أربعا ، فُوافوْا قريشا وقد عسكروا بذي طُوَى،فأخبروا رسولَ الله صلى الله عليه وآله الخبَر،ثمّ انصرفوا ولقوا قريشا ببطْن رابغ ، وهو أربع ليال من المدينة ، فنكَّبوا عن قريش .

قال الواقدى : فلما أصبح أبو سفيان بالأبواء أخير أنّ عمرو بن سالم وأصحابه راحوا أمس نممسين إلى مكة ، فقال أبو سفيان : أحلف بالله أنهم جاءوا محمّدا فخبّروه بمسيرنا وعَدَدنا (٢٦) ، وحذّروه منا ، فهم الآن يلزمون صياصيتهم ، فما أرانا نصيب منهم شيأ فى وجهنا. فقال صفوان بن أميّة: إنْ لم يُصحِرُ وا(١) لنا عَدنا إلى نخل الأوس والخزرج فقطعناه ،

<sup>(</sup>۱) الواقدى : « وقد أرجفت » . (۲) ا « لبتها »

<sup>(</sup>٣) الوّاقدى : « فَأَخْرُوهُ بِعَدْدُنَا » . (٤) أَصِحُرُوا : خَرْجُوا لِمِلَى الصَّحْرَاء ؟ وهو الفضاء المستوى الواسع .

فتركناهم ولا أموال لهم ، فلا يختارونها أبدا ، وإن أصحروا لنافعددُناأ كثرُ من عددهم ، وسلاحُنا أكثرُ من سلاحهم ، ولنا خيل ولا خيل معهم ، ونحن نقاتل على وِتْر عندهم ولا وِتْر لهم عندنا .

قال الواقدى : وكان أبو عام الفاسق قد خرج فى خمسين رجلا من الأوْس ، حتى قدم بهم مكّة حين قدم النّبي صلّى الله عليه وآله يحرّضها ويُعلمها أنّها على الحق وماجاءبه محمد باطل ، فسارت قريش إلى بدّر ، ولم يسر معها ، فلمّا خرجت قريش إلى أحُد سار معها ، وكان يقول لقريش : إنّى لو قدمت على قومى لم يختلف عليكم منهم اثنان، وهؤلاء مغى نفر منهم خسون رجلا . فصد قوه بما قال ، وطمعوا فى نصره .

قال الواقدى : وخرج النّساء معهن الدّفوف يحرّضْنَ الرجال ويذكّر ْمهم قتلَى بدر في كلّ منزل ، وجعلت قريش تنزل كلّ منهل ، ينحرون مأنحروا من الُجزُر ممّا كانوا جعوا من العسين ، ويتقوّون به في مسيرهم ، ويأكلون من أزوادهم ممّا جمعوا من الأموال.

قال الواقدى : وكانت قريش لمّا مرّت بالأبواء ، قالت : إنّكم قد خرجم بالظّعن معكم ، ونحن نخاف على نسائنا، فتعالوا ننبش قبر أمّ محمد ، فإنّ النّساء عورة ، فإن يصب من نسائكم أحداً قلتم هذه رمّة أمّك ، فإن كان برّا بأمّه - كايزعم - فلعمرى لنفادين كرمّة أمّه ، وإن لم يظفر بأحد من نسائكم فلعمرى ليفدين رمّة أمّه بمال كثير إن كان بهابراً ، فاستشار أبو سفيان بن حرب أهل الرأى من قريش في ذلك ، فقالوا : لا تذكر من هذا شيئا ، فلو فعلنا نبشت بنو بكر وخُزاعة موتانا .

قال الواقدى : وكانت قريش بذى الحليفة يوم الخميس صبيحة عشر من مخرَجهممن مكّة ، وذلك لخمس ليال مضين من شَوّال على رأس اثنين وثلاثين شهرا من الهجرة ، فلمّا

أصبحوا بذى الخليفة خرج فرسان منهم فأنزلوهم الوطاء (١) ، وبعث النبي صلى الله عليه وآله عينين له ؟ آنسا ومؤنسا ابنى فضالة ليلة الحيس ، فاعترضا لقريش بالعقيق ، فسارا معهم ، حتى نزلوا الوطاء ، وأتيا رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبراه ، وكان المسلمون قد از درعوا العرض مابين الوطاء بأحد إلى الجرف صة ، عرصة البقل اليوم ، وكان أهله بنو سلمة وحارثة وظفر وعبد الأشهل ، ووكان الماء يومثذ بالجرف نشطة لا يرم سلبق الناضح مجلسا واحدا ينفتل الجل في ساعته ، حتى ذهبت بمياهه عيون الغابة التي حفرها معاوية بن أبي سفيان (٦) ، وكان المسلمون قد أدخلوا آلة زرعهم ليلة الحيس المدينة ، فقدم المشركون على زرعهم فحقوا فيه إبكهم وخيولهم ، وكان لأسيد بن حصير في العرض عشرون ناضحا تسقى شعيرا ، وكان المسلمون قد حذروا على جمالم وعمالم وآلة حربهم ، وكان المشركون يرعون يوم الحميس ، فلما أمسو الجمعوا الإبل وقصلوا عليها القصيل ، وقصلوا على خيولم ليلة الجمعة ، فلما أصبحوا يوم الجمعة خلوا ظهرهم في الزرع وخيلهم ، حتى تركوا العرض ليس به خضراء .

قال الواقدى : فلما نزلوا وحلّوا العُقَد ، واطأنّوا بعث رسول الله صلى الله عليه وآله الحباب بن المنذر بن الجموح إلى القوم ، فدخل فيهم وحَزَر ونظر إلى جميع مايريد، وكان قد بعثه سرَّا ، وقال له : إذا رجعت فلا تخبر في بين أحد من المسلمين إلّا أنْ تركى في القوم قد بعثه سرَّا ، وقال له : إذا رجعت فلا تخبر في بين أحد من المسلمين إلّا أنْ تركى في القوم قد مقال في في مناقلة عددا حزرته م ثلاث آلاف يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا ، والحيل مائتا فرس ، ورأيت دُروعا ظاهرة حَزَرته اسبعائة درع . قال في الله عليه وآله : أردْنَ أن يحرّضن القوم ويذكر نهم قتلى بدر ، هكذا رسولُ الله صلى الله عليه وآله : أردْنَ أن يحرّضن القوم ويذكر نهم قتلى بدر ، هكذا

 <sup>(</sup>١) الوطاء: ما انحفض من الأرض.
 (٢) العرض: الوادى.

<sup>(</sup>٣)كذا وردت العبارة في الأصول وفي الواقدي وفيها غموس .

جاءنى خبرهم ؛ لا تذكر من شأنهم حرفاً ، حسبنا الله و نعم الوكيل! اللهم بك أحول ، وبك أصول!

قال الواقدى : وخرج سَاه قبن سلامة بن وقش يوم الجمعة، حتى إذا كان بأدنى العرض إذا طليعة خيل المشركين عشرة أفراس ركضوا فى أثره ، فوقف لهم على نَشَرُ (١) من الحرّة ، فرشقهم بالنّبل مرة ، وبالحجارة أخرى حتى انكشفوا عنه ، فلما ولّوا جالوالي مزرعت بأدنى العرض ، فاستخرج سيفاً كان له ، ودرع حديد كان له ، دفنا فى ناحية المزرعة ، وخرج بهما يعد أو ، حتى أتى بنى عبد الأشهل ، فيتر قومه بما لتى .

قال الواقدى : وكان مقدم قريش يوم الخميس لخمس خلون من شوال ، وكانت الوقعة يوم السبت لسبع خلون من شوال، وباتت وجوه الأوس والخررج : سعد بن مُعاذ وأسيد ابن حُضير ، وسعد بن عبادة ، في عدّة منهم ليلة الجمعة ، عليهم السلاح في المسجد بباب النبي صلى الله عليه وآله خوفا من تبييت المشركين ، وحُرِست المدينة تلك الليلة ، حتى أصبحوا ، ورأى رسول الله صلى الله عليه وآله رؤيا ليلة الجمعة ، فلما أصبح واجتمع المسلمون خطبهم .

قال الواقدى : فحد تنى محمد بن صالح ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد ، قال : ظهر النبى صلى الله عليه وآله المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال : أيّها النّاس، إلى رأيت في منامى رؤيا ؛ رأيت كأنّى في درع حصينة ، ورأيت كأنّ سيني ذا الفقار الفصم (٢) من عند ظُبَته ، ورأيت بقرا تذبح ، ورأيت كأنّى مردف كبشا ، فقال النّاس: يارسولَ الله ، في أوّلتَها ؟ قال : أما الدّرع الحصينة فالمدينة ، فامكنوا فيها ، وأمّا

<sup>(</sup>۱) ب: « نشزة » .

<sup>(</sup>۲) ا والواقدی : « انقصم » .

انفصام (۱) سيني عند ظُبَتِه فمصيبة في نفسي ، وأمّا البقر المذبَّح فقتلَى في أصحابي ؛ وأما أتّى مردف (۲) كبشا فكبش الكتيبة نقتله إن شاء الله .

قال الواقدى : وروى عن ابن عباس ، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وآله قال : « أما انفصام سيني فقتلُ رجل من أهل بيتي » .

قال الواقدى: وروى المسور بن تَغْرَمة،قال: قال النبيّ صلى الله عليه وآله: ورأيت في سيني فَلاَّ فكرهته، هو الذي أصاب وجهه عليه السلام.

قال الواقدى : وقال النبي صلى الله عليه وآله : أشيروا على "، ورأى صلى الله عليه وآله ألا يخرج من المدينة لهذه الرؤيا ، ورسول الله صلى الله عليه وآله يحب أن يوافق على مثل مارأى ؛ وعلى ماعبر عليه الرؤيا ، فقام عبد الله بن أبي "؛ فقال : يارسول الله ، كنا نقاتل فى الجاهلية فى هذه المدينة ، ونجعل النساء والذرارى فى هذه الصياصى ، ونجعل معهم الحجارة ، والله لربما مكث الولدان شهرا ينقلون الحجارة ، إعداداً لعدونا ، ونشبك المدينة بالبنيان فتكون كالحصن مر كل ناحية ، وترمى المرأة والصبي من فوق الصياصى والآطام، ونقاتل بأسيافنا فى السكك. يارسول الله إن مدينتنا عذراء مافضت علينا قط ، وما خرجنا إلى عدو قط منها إلا أصاب منا ، وما دخل علينا قط إلا أصبناه، فدعهم يارسول الله ، فإنهم إن أقاموا أقاموا بشر يحبس ، وإن رجعوا رجعوا خاسرين مغلوبين ، لم ينالوا خيراً . يارسول الله ، أطعنى فى هذا الأمر ، واعلم أنى ورثت منهم ، فهم كانوا أهمل ورثت منهم ، فهم كانوا أهمل المرب والتحرية .

قال الواقدى : فكان رأى رسول الله صلى الله عليه وآله مع رأى ابن أبى ، وكان ذلك رأى الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من المهاجرين والأنصار

<sup>(</sup>١) ا والواقدى : « انقصام » . (٢) ا : « وأما الكبش المردف » .

فقال رسول الله صلى الله عليــه وآله : امكثوا في المدينة ، واجعلوا النساء والذراريّ في الآطام، فإن دُخِل علينا قاتلناهُم في الأزقّة ،فنحنُ أعلمُ بها منهم ،ورُمُوا من فوق الصياصي والآطام .. وكانوا قد شبَّكوا المدينة بالبنيان من كلّ ناحية ، فهي كالحصن .. فقال فِتْيان أحداث لم يشهدوا بدرا ، وطلبوا من رسول الله الخروج َ إلى عدوهم ، ورغبوا في الشهادة، وأحبُّوا لقاء العدَّق، وقالوا: اخرج بنا إلى عدَّونا، وقال رجال من أهل النَّبَهُ (١) وأهل السن ، منهم حمزة بن عبدالمطلب ، وسعد بن عبادة ، والنعان بن مالك بن تعلبة وغيرهم من الأوس والخزرج: إنا تخشى بارسول الله ، أن يظن عدوّنا أنّا كرهنا الخروج إليهم جُبناً عن لقائهم ، فيكونهذا جرأة منهم علينا ، وقد كنتَ يوم بدر في ثلثمائة رَجل،فظَفَرَك الله بهم ، ونحن اليوم بشر كثير ، وكنا تتمنّى هذا اليوم ، وندعو الله به ، فقد سافه الله إلينا في ساحتنا هذه ــ ورسول الله صلى الله عليه وآله لِما رأى من إلحاحهم كاره ، وقدلبُسُوا السَّلاح يخطرون بسيوفهم ، يتساومُون كأنهم الفحول . وقال مالك بن سنان أبو أبي سعيد أَلْخَدْرَى ۚ : يارسولَ الله ، نحن والله بين إحدى الحسنيين، إمّا يظفِّرنا الله بهم ، فهذا الذي نريد ، فيذلهم الله لنــا فتــكون هذه وقعة مع وقعة بدر ، فلا يبقى منهم إلا الشّريد ، والأخرى يارسول الله يرزقنا الله الشهادة ، والله يارسولُ الله، مانبالي أيَّهما كان، إنَّ كلا لْفيه الخير . فلم يبلغنا أنّ النبي صلى الله عليه وآله رجع إليه قولا ، وسكت. وقال حزة بن عبد المطلب: والذي أنزل عليه الـكتاب، لا أطعَم اليوم طعامًا حتى أجالدهم بسيفي خارجًا من المدينة ، وكان يقال : كان حمزة يوم الجمعة صائمًا ، ويوم السبت ، فلاقاهم وهو صائم.

وقال النعان بن مالك بن ثعلبة أخو بنى سالم : يارسول الله ، أنا أشهد أنّ البقر الله بَتْ وقال النعان بن مالك بن أعلبة أخو بنى سالم : يارسول الله أنّ البقر ألله بنه المذبَّح قتلَى من أصحابك ، وأنّى منهم ، فلم تحريمُنا الجنّة ! فوالله الذي لا إله إلّا هو

<sup>(</sup>١) النبه: الفطنة ، وفي ا : « النبة » .

لأَدْخُلَمّها . قال رسول الله : بم ؟ قال : إنّى أحبّ الله ورسوله ، ولا أُفِرُ يوم الزّحف . فقال : صدّقت ، فاستُشهد يومئذ .

وقال إياس بن أوْس بن عَتيك : يارسولَ الله ، نحن بنو عبد الأشهل من البقر المذبّح ، نرجو يارسولَ الله أن نذبح في القوم ، ويُذبح فينا ، فنصير إلى الجنة ، ويصيرون إلى النار ، مع أنّى يارسولَ الله لا أحبّ أن ترجع قريش إلى قومها ، فتقول : حصر نا محمداً في صياصي يثرب وآطامها ، فتكون هذه جُر أة لقريش ، وقد وطِئُوا سمَفنا ؛ فإذا لم نذب عن عِر ضنا ، فلم ندرع ؟ وقد كُنّا يارسول في جاهليّتنا ، والعرب يأتوننا ، فلا يطمعون بهذا منا حتى نخرُ جَ إليهم بأسيافنا فنذبهم عنّا ، فنحن اليوم أحق إذ أمدّنا الله بك ، وعرفنا مصيرانا ، لا نحصر أنفسنا في بيوتنا .

وقام خَينمة ، أبوسعد بن خَينمة فقال : يارسول الله ، إن قريشامكنت حولا تجمع الجوع وتستجلب العرب في بواديها ومن اتبعها من أحابيشها ثم جاءونا قد قادوا الخيل ، واعتلوا الإبل حتى نزلوا بساحتنا ، فيحصروننا في بيوتنا وصياصينا ، ثم يرجعون وافرين لم يكلموا ، فيجرّ ثهم ذلك علينا حتى يشتوا الغارات علينا ، ويصيبوا أطلالنا ويضعوا العيون والأرصاد علينا ، مع ماقد صنعوا بحروثنا ، ويجترى علينا العرب حولنا حتى يطمعوا فيناإذارأونا لم خرج إليهم ، فنذبهم عن حريمنا ، وعسى الله أن يُظفر نا بهم ، فتلك عادة الله عندناه أو تكون نخرج إليهم ، فنذبهم عن حريمنا ، وعسى الله أن يُظفر نا بهم ، فتلك عادة الله عندناه أو تكون الأخرى ، فهى الشهادة . لقد أخطأ ثني وقعة بدر ، وقد كنت عليها حريصاً ؛ لقد بلغمن حريصى أنْ ساهمت ابني في الخروج ، فخرج سهمه ، فرُزق الشهادة وقد كنت حريصاعلى الشهادة ، وقد رأيت ابني البارحة في النوم في أحسن صورة يسرح في ثمار الجنة وأنهارها ، وهو يقول الحق بنا ترافقنا في الجنة ، فقد وجدت ماوعدني ربي حقا ، وقد و الله يارسول وهو يقول الحق بنا ترافقنا في الجنة ، فقد وجدت ماوعدني ربي حقا ، وقد والله يارسول الله أصبحت مشتاقاً إلى مرافقيته في الجنة ، وقد كبرت ستى ، ودق عظمى ، وأحببت

القاء ربّى، فادعُ الله يارسول الله أن يرز َ فني الشهادة ، ومرافقة سعد فى الجنّة ؛ فدعاله رسولُ الله بذلك ، فقتِل بأحُدٍ شهيداً .

قال أنس بن قَتادة : يارسولَ الله ؛ هي إحدى الحسنيين ، إمّا الشهادة وإمّا العنيمة والظَّفَر بقتلهم . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إنّى أخافُ عليكم الهريمة .

فلما أبَوْ المّلاح ، وأخبرهم أنّ لهم الصّبْرَ ماصبروا ؛ ففرح الناس حيثاً علمهم رسول الله صلى علجد والاجتهاد ، وأخبرهم أنّ لهم الصّبْرَ ماصبروا ؛ ففرح الناس حيثاً علمهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالشّيخوص إلى عدوهم ، وكره ذلك المخرّج بشر كثير من أسحاب رسول الله ، وأمرهم بالتهيّؤ لعدوهم ، ثم صلى العصر بالناس ، وقد حشد الناس ، وحضر أهل العوالى ، ورفعوا النساء إلى الآطام ، فخرت بنو عروبن عوف بلقها ، والنبيت ولفها ؛ وتابسوا السّلاح ، فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله بيته ، ودخل معه أبو بكر وعرفه ما ولبّساه وصُف [الناس] (١) له ما بين حجرته إلى منبره ؛ ينتظرون خروجه ، فجاءهم سعد بن معاذ ، وأسيد بن حضير ، فقالا لهم : قلتُم لرسول الله ماقلتم ، واستكرهتموه على الخروج ، والأمر ينزل عليه من السهاء ، فردُّ وا الأمر إليه ، فما أمر كم فافعلوه ، ومارأ يتم غيه [له] (١) هو عن أو أدبا فأطيعوه . فبينا (٢) القوم على ذلك من الأمر ، وبعض القوم يقول : طيه [له] (١) هو كاره ؛ إذخرج على الله صلى الله عليه وآله قد لبس لأمّته ، وقد لبس الدِّرع فأظهرها ، وحزم وسطها بمنطقة من حائل سيف من أدَم كانت بعد عند آل أبى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله ندمُوا جميعا عليه وسمّ ، واعتم ، وتقلّد السيف . فامّا خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ندمُوا جميعا عليه وسمّ ، واعتم ، وتقلّد السيف . فامّا خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ندمُوا جميعا عليه وسمّ ، واعتم ، وتقلّد السيف . فامّا خرج رسول الله عليه وآله ندمُوا جميعا

<sup>(</sup>١) من الواقدي .

<sup>(</sup>٣) ١: « فبيمًا » ، ومى رواية الواقدى .

على ماصنعوا ، وقال الذين يلحُّون على رسول الله صلى الله عليه وآله : ما كان لنا أن تخالفك، فاصنع ما بدا لك ، وما كان لنا أن نست كر هَك والأمر ُ إلى الله ثم إليك ، فقال : قد دعو تُركم إلى هذا الحديث فأبيتُم ، ولا ينبغى لنبيّ إذا لبس لأمتَه أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه \_ قال : وكانت الأنبياء قبله إذا لبس النبيّ لأمتَه لم يضعها حتى يحكم الله بينه وبينه أعدائه \_ ثمقال لهم : انظروا ما أمر تُركم به فاتبعوه ، امضُوا على اسم الله ؛ فلكم النّصر ماصبرتم .

\* \* \*

قلت: فَمَنْ تأمّل أحوال المسلمين في هذه الغزاة ، من فشلهم وخَوَرهم واختلافهم في الخروج من المدينة والمقامبها، وكراهة النبي صلى الله عليه وآله للخروج، ثم خروجه على مضض، ثم ندم القوم الذين أشاروا بالخروج، ثم انخزال طائفة كثيرة من الجيش عن الحرب، ورجوعهم إلى المدينة ، علم أنّه لاانتصار لهم على العدق أصلًا ، فإنّ النّصر معروف بالعزم والجدّ والبصيرة في الحرب، واتفاق الكلمة . ومَنْ تأمّل أيضاهذه الأحوال؛ علم أنّها ضدّ الأحوال التي كانت في غزاة بدر ، وأنّ أحوال قريش لما خرجت إلى بدر كانت مماثلةً لأحوال المسلمين لمّا خرجوا إلى أحُد ؛ ولذلك كانت الدّ برة في بدر على قريش .

قال الواقدى : وكان مالك بن عمرو النجّارى مات يوم الجمعة ، فامّا دخل رسول الله صلى الله عليه وآله قابس لأمنه وخرج وهو موضوع عند موضع الجنائز ، صلّى (١) عليه ، ثم دعا بدابته ، فركِب إلى أحُد .

\* \* \*

قال الواقدى : وجاء جُعيْل بن سُر اقة إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو متوجّه إلى أحُد ، فقال : يارسولَ الله ، قيل لى : إنّك تُقتَل غدا ـ وهو يتنفس مكروبًا \_ فضرب النبيّ صلى الله عليه وآله بيده إلى صدره ، وقال : أليس الدهر كله غداً! قال : ثم دعا بثلاثة أرماح ، فعقد ثلاثة ألوية ، فدفع لواء الأوس إلى أسّيد بن حُضَير ، ودفع لواء الخررج إلى الخباب بن المنذر بن الجُمُوح ـ ويقال إلى سعد بن عبادة ـ ودفع لواء المهاجرين (١) ب : « فعلى » ، والصواب ما أثبته من ا والواقدى .

إلى على بن أبي طالب عليه السلام \_ ويقال إلى مصعب بن تُجير \_ ثم دعابفرسه ، فركبه ؟ وتقلُّد القوس وأخذ بيده قناة ـ زجُّ الرَّمح يومئذ من شَبِّهٍ ــوالمسلمونمتلبَّسونالسلاح، قد أظهروا الدروع ، فهم مائة دارع ؛ فلمَّا ركب صلى الله عليه وآله خرج السَّعْدان أمامه يعدُوان : سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ؛ كلّ واحدٍ منهما دارع ، والناسعن يمينه وشماله حتى سلَك على البدائع ، ثم زقاق الحسَى ، حتى أتى الشَّيخين ــوها أطُمَان كانافي الجاهلية فيهما شيخ أعمى وعجوز عمياء يتحدّثان ، فسمِّيَ الأطُمآن الشيخين \_ فلمّا انتهى إلى أس الثنيّة ، التفت فنظر إلى كتيبة خشناء لها زجَل (١) خُلفه ، فقال: ماهذه ؟قال: هذه حُلَفاء (٢) ابن أبي من اليهود . فقال رسول الله صلى الله عليمه وآله : لانستنصر بأهل الشَّرْك على أهل الشِّرْك . ومضى رسول الله صلى الله عليه وآله وعرض عسكره بالشَّيْخين ، فعُر ض عليه غلمان ، منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وزيد بن ثابت ، وأسامة بنزيد، والنَّمان ابن بشير ، وزيد بن أرقم ، والبَرَاء بن عازب ، وأسَّيد بن ظهير ، وعَرابة بن أوْس ، وأبو سعيد الخدرى" ، وسَمُرة بن جندب ، ورافع بن خُدَيج .

قال الواقدى : فردُّهم رسولُ الله صلى الله عليه وآله ، قال رافع بن خُديج : فقــال ظهير بن رافع : يارسولَ الله ، إنه رام يمينني . قال : وجعلتُ أَنطاول ، وعلى خُفّانلي، فأجازني رسولُ اللهصلي الله عليه وآله ، فلمَّا أجازني قال سَمْرة بن جندب لمريَّ بن سنــان الحارثي - وهو زوج أمّه: ياأبيّه ،أجاز رسول الله صلى الله عليه وآله رافع بنخُدَ يج،وردّني وأنا أصرع رافعاً ! فقال مرَّى : يارسولَ الله ، رددتَ ابني ، وأجزتَ رافع بن خُــدَيج وابنى يصرعه! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: تصارعا ، فصرع سَمُرة رافعا،فأجازه رسولُ اللهصلي الله عليه وسلّم .

قال الواقديّ : وأقبل أبنُ أبي ، فنزل ناحية العسكر ، فجبل حلفاؤه ومَنْ معه ٣٠ من المنافقين يقولون لابن أبي : أشرت عليه بالرأى ، ونصحتَه وأخبرته أنَّ هذا رأى مَنْ (۲) ب: « خلفاء » .

<sup>(</sup>١) الزجل ، محركة : رفع الصوت والجلبة .

<sup>(</sup>٣)كذا في † والواقدي وفي ب : « زمعة » .

مضى من آبائك ، وكان ذلك رأيه مع رأيك ؛ فأبى أن يقبله ، وأطاع هؤلاءالغامان الذين معه . قال : فصادفوا من ابن أبى نفاقا وغشًا ، فبات رسول الله صلى الله عليه وآله من عَرْض بالشَّيْخين ، وبات ابن أبى فى أصحابه ، وفرغ رسول الله صلى الله عليه وآله من عَرْض مَنْ عَرَض ، وغابت الشمس ، فأذن بلال بالمغرب ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله بأصحابه ، ثم أذن بالعشاء ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله بأصحابه ، ثم أذن بالعشاء ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله بأصحابه ، ورسول الله صلى الله عليه وآله نازل فى بنى النجّار ، واستعمل على الحرس محمّد بن مسلمة فى خمسين رجلا يطيفون بالعسكر ، حتى اذلَج (۱) رسول الله صلى الله عليه وآله ، وكان المشركون قدرأو الله صلى الله عليه وآله عيث اذلَج ونزل بالشَّيخين ، فجمعوا خيلهم وظهرهم ، وسول الله صلى الله عليه وآله حيث ادلَج ، ونزل بالشَّيخين ، فجمعوا خيلهم وظهرهم ، وسول الله عليه وآله حيث الله عليه وآله حيث الله عليه واله حيث الله عليه واله حيث الله عليه واله حيث أبى جهل فى خيل من المشركين ؛ وباتت صاهلة خيلهم وطهرام ، تدنو طلائعهم ؛ حتى تلصق باكرة ، فلا تصعد فيها حتى ترجع خيلهم ، ويها بون موضع اكرة ، ومحمد بن مسلمة .

قال الواقديّ : وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله قال حين صلى العشاء : مَنْ أنت ؟ قال : ذكوان بن عبدالقيس، يحفظنا الليلة ؟ فقال رجل : أنا يارسول الله فقال : مَنْ أنت ؟ فقال رجل ، فقال : مَنْ أنت ؟ فقال : مَنْ أنت ؟ قال : أبو سبع ، قال ثانية : مَنْ رجل من قال ثالثة مثل ذلك ، فقام رجل ، فقال : مَنْ أنت ؟ قال : أبو سبع ، قال : اجاس ، ثم قال ثالثة مثل ذلك ، فقام رجل ، فقال : مَنْ أنت ؟ فقال : أنا ابن عبد قيس ؛ فمكث رسول الله صلى الله عليه وآله ساعةً ، ثم قال : قوموا ثلاثت كم ، فقام ذكوان بن عبد قيس ، فقال رسول الله : وأين صاحباك ؟ فقال ذكوان : أنا الذي كنت أجيبُك الليلة ! قال : فاذهب حفظك الله .

张裕林

قلت: قد تقدّم هـذا الحديث بذاته في غزوة بدر، وظاهر الحال أنّه مكرّر،

<sup>(</sup>١) الادلاج : السير في آخر الليل .

وأنّه إنّما كان فى غزاة واحدة ، ويجوز أن يكون قد وقع فى الفزاتين ، ولكن على بعد. قال الواقدى : فلبِس ذكوان دِرْعه ، وأخذ دَرَقته ، فكان يطوف على العسكر تلك الليلة ، ويقال : كان يحرُس رسول الله صلى الله عليه وآله لم يفارقه .

قال: ونام رسولُ الله صلى الله عليه آوله حتى ادّلج ، فلمّا كان فى السَّخَر ، قال رسول الله : أين الأدلّاء ؟ مَنْ رجلُ يدلّنا على الطريق ، ويخرجنا على القوم من كَتَب ؟ فقام أبو خثيمة الحارثيّ ، فقال : أنا يارسولَ الله ، ويقال : أوس بن قيظيّ ويقال : محيّصة .

قال الواقدى : وأثبت ذلك عندنا أبو خثيمة خرج برسول الله صلى الله عليه وآله، وركب فرسه ، فسلك به فى بنى حارثة ، ثم أخذ فى الأموال حتى مر بحائط مر بع بن قيظى ؟ وكان أعمى البصر منافقا ، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله حائط ، قام يحنى التراب فى وجُوه المسلمين ، ويقول : إن كنت رسول الله فلا تدخل حائطى ، فلا أحله لك .

قال محمد بن إسحاق: وقد ذكر أنه أخذ حفنة من تراب، وقال: والله لو أعلم أنى لأصيب غيرَك يامحمّد لضربت بها وجهك (١).

قال الواقدى : فضر به سعد بن زيد الأشهلي بقوس في يده فشجه في رأسه ، فنزل الدّم ، فغضب له بعض بني حارثة ممن هو على مشل رأيه ، فقال : (٢ هي على عداوتكم يابني عَبْد الأشهل ، لاتدَعونها أبداً لنا ٢٠ ! فقال أسيد بن حُضير : لاوالله ، ولكن نفاقكم ، والله اولا أنّى لاأدرى ما يوافق النبي صلى الله عليه وآله لضر بت عنقه وعنق مَنْ هو على مثل رأيه .

قال: وبهاهم النبيّ صلى الله عليه وآله عن الكلام فأسكِتوا.

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ٣: ٩.

<sup>(</sup> ۲ ـــ ۲ ) الواقدى : « هي عداوتكم يا بني عبد الأشهل لا تدعوها أبدا » .

وقال محمد بن إسحاق: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: دعوه ، فإنّه أعمى البصر، أعمى القلب. يعنى مِرْ بع بن قيطيّ (١).

قال الواقديّ : ومضى رسولُ الله صلى الله عليه وآله ، فبينا هو في مسيره إذ ذبّ فرس أبي بردة بن نيار بذنبه فأصاب كُلَّاب سيفه ، فسلَّ سيفَه ، فقال رسولَ الله صلى الله عليه وآله : ياصاحبَ السيف ، شم ْ (٢) سيفَك ، فإنىأخالالسيوفَ ستسلّ اليوم فيكثُر سَلُّها. قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبّ الفأل ، ويكره الطّيَرة ،قال:ولبسرسول الله صلى الله عليه وآله من الشَّيخين درعاً واحــدة ، حتى انتهى إلى أحُد ، فلبس درعا أخرى ومغفراً ، وبيضةً فوق المُغفر ، فلمَّا نهض رسول الله صلى الله عايه وآله مرز الشُّيخين ، زحف المشركين على تعبية حتى انتهوا إلى موضع أرض ابن عامر اليوم، فلمَّا انتهى رسُولُ الله صلى الله عليه وآله إلى موضع القنطرة اليوم جاءه وقد حانت الصَّلاة ، وهو يرى المشركين، فأمر بلالًا فأذّن، وأقام وصلّى بأصحابه الصُّرج صفوفا، وانخزل (٣٠ عبدُ الله بن أبي من ذلك المكان في كتيبته ، كأنه هَيْقِه (١) تقدّمهم ، فاتبعهم عبدالله بن عمرو بن حرام ، فقال : أذكّركم الله ودينكم ونبيّكم ، وما شرطتم لهأن تمنعوه مماتمنعون منه أنفسكم وأولادكم ونساءكم! فقال ابنُ أبي : ماأرى أنّه يكون بينهم قتال، وإن أطعتَني ياأًبا جابر لترجعنّ ، فإنّ أهلَ الرأىوالِحجَى قد رجعوا ، ونحن ناصروه في مدينتنا،وقد خَالَفَنَا ، وَأَشْرَتُ عَلَيْهِ بِالرَأَى فَأَبَى إِلا طواعية الغِلْمان . فلمَّا أبي عَلَى عبدالله بنعمروأن يرجِع، ودخل هو وأصحابه أزقّة المدينة، قال لهم أبو جابر:أبعدكمالله! إنّ الله سيُغنى النّبي والمؤمنين عن نصركم. فانصرف ابنُ أبي وهو يقول: أيعصِيني ويطيع الولدان! وانصرف عبدُ الله بن عمرو يعدُو حتى لحق رسولَ الله وهو يسوّى الصفوف ، فلمّا أصيب أصحاب

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ٣: ٩. (١) شم سيفك ، أى انمده .

<sup>(</sup>٣) انخزل ، أى انفرد ، وانظر اللسان . . . . . . (٤) الهيق : ذكر النمام .

رسول الله صلى الله عليه وآله سُرّ ابنُ أبى ، وأظهر الشماتة ، وقال : عصانى وأطاع مَّنْ لا رأى له !

قال الواقدى : وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله يصف أصحابه ، وجعل الرماة خمسين رجلا على عينين ،عليهم عبد الله بن جُبير \_ ويقال : سعدبى أبى وقاص ، والثبّبت أنه عبد الله بن جُبير \_ قال : وجعل أحُداً خُلف ظهره ، واستقبل المدينة وجعل عينين عن يساره ، وأقبل المشركون ، واستدبروا المدينة في الوادى ، واستقبلوا أحُدا ، ويقال : جعل عينين خُلف ظهره ، واستدبر الشمس ، واستقبلها المشركون .

قال: والقول الأوّل أثبت عندنا ، أنّ أُحُداً كان خلّف ظهره ، وهو عليه السلام مستقبل المدينة ·

قال: وبهى أن يقاتل أحد حتى يأمرهم بالقتال ، فقال مُعارة بن يزيد بن السّكن: أني نُدير على زرع بنى قيلة ولمّانضارب! وأقبل المشركون قد صفّو اصفو فهم ، واستعملواعلى الميمنة خالد بن الوليد ، وعلى الميسرة عِكْرمة بن أبى جهل ، ولهم مجتبتان ، مائتا فرس ، وجعلوا على الخيل صَفُوان بن أمية ـ ويقال عمرو بن العاص ـ وعلى الرّماة عبدالله بن أبى ربيعة ، وكانوا مائة رام ، و دفعوا اللّواء إلى طلحة بن أبى طلحة \_ واسم أبى طلحة عبدالله (1) ابن عبدالله الله وربيعة ، وكانوا مائة رام ، و دفعوا اللّواء ولي طلحة بن أبى طلحة \_ واسم أبى طلحة عبدالله الله المن عبدالله الله أبن عبدالله الله الله أبن عبدالله الله الله عبد الله أبن عبدالله الله عبد من اللواء ، وإنما مُيؤتَى القوم من قبل لوائهم ، فالزموا لواء كم ، وحافظوا عليه ، وخلّوا بيننا وبينه ، فإنّا قوم مستعيتون مو تورون ، نطلب ثأراً حديث العهد . وجعل يقول : إذا زالت الألوية ، فسا مستعيتون مو تورون ، نطلب ثأراً حديث العهد . وجعل يقول : إذا زالت الألوية ، فسا قوام الناس وبقاؤهم بعدها ! فغضبت بنو عبد الدّار ، وقالوا : نحن نسلم لواء ما ! لا كان هذا أبدا ! وأمّا المحافظة (۲) عليه فسترى . ثم أسندوا الرّماح إليه ، وأحدقت به بنوعبدالدّار ، هذا أبدا ! وأمّا المحافظة (۲) عليه فسترى . ثم أسندوا الرّماح إليه ، وأحدقت به بنوعبدالدّار ،

<sup>(</sup>۱) في الواقدي : « عبد العزى بن عثمان » .

<sup>(</sup> A ) ف الواقدى : « فأما محافظة عليه » .

وأغلظوا لأبى سفيان بعض الإغلاظ، فقال أبو سفيان: فنجعل لواء آخر؟ قالوا: نعم ، ولا يحمله إلارجل من بني عبد الدار، لا كان غير ذلك أبدا.

قال الواقدى : وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله يمشى على رجليه ، يسوسى تلك الصفوف ، ويبوى أصحابه مقاعد للقتال ، يقول : تقدّم يافلان ، وتأخّر يافلان ، حتى إذا إنه ليرى منكب الرجل خارجا فيؤخّره ؛ فهو يقوّمهم كأ نما يقوم القداح ، حتى إذا استوت الصفوف ، سأل : مَنْ يحمل لواء المشركين ؟ قيل : عبد الدار ، قال : نحن أحق بالوفاء منهم ، أين مُصعب بن عمير ؟ قال : ها أنذا . قال : خذ اللواء ، فأخذه مصعب فتقدم به بين يدى رسول الله صلى الله عليه وآله .

قال البلاذُريّ : أخذه من على عليه السلام ، فدفعه إلى مصعب بن عمير ، لأنه من بني عبد الدار (١) .

قال الواقدي : ثمّ قام عليه السلام ، فحطب النّاس ، فقال صلى الله عليه وسلّم : أيّها النّاس ، أوصيكم بما أوصانى به الله فى كتابه ؛ من العمل بطاعته ، والتناهى عن محارمه . ثم إنّكم اليوم بمنزل أجر وذُخْر لمن ذكر الذي عليه ، ثم وطّن نفسه على الصّبْر واليقين والجُدّ والنشاط ، فإنّ جهاد العدو شديد كريه ، قليل مَنْ يصبر عليه ، إلّا مَنْ عزم له على رشده . إنّ الله مع مَنْ أطاعه ، وإن الشّيطان مع مَنْ عصاه ، فاستفتحوا أعمالكم بالصّبر على الجهاد ، والتمسوا بذلك ماوعدكم الله ، وعليه باللّذي آمركم به ، فإنّى حريص على رشدكم . إنّ الاختلاف والتنازع والتنّبيط من أمر العَجْز والضّعف ، وهو ممالا يحبّه الله ، ولا يعطى عليه النصر والظّهر . أيّها الناس إنه قُذف فى قابى أنّ مَنْ كان على حرام فرغب عنه ابتغاء ماعند الله غفر الله له ذنبه ، ومَنْ صلّى عَلَى محمد (٢) صلّى الله عليه وملائكته وملائكته

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ١: ٣١٧ .

<sup>(</sup>۲) ا ، والواقدى : « ومن صلى على » .

عشرا، ومَنْ أحسنَ؛ من مسلم أو كافر وقع أجرُه على الله في عاجل دنياه أو في آجل آخرته، ومَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة ، إلّا صبيًّا أو امرأة أو مريضا أو عبدا مملوكا، ومَن استغنى عنها استغنى الله عنه ، والله غنى حيد. ماأعلم من عمل يقر بهم إلى الله إلّا وقد نهيتُ كم عنه ، إلى الله إلّا وقد أمرتُ كم به ، ولا أعلم من عمل يقر بهم إلى النار إلّا وقد نهيتُ كم عنه ، وإنّه قد نَفَث الرُّوح الأمين في رُوعى أنّه لن تموت نفس حتى تستوفى أقصى رزقها ، لا ينقص منه شيء وإن أبطأ عنها ، فاتقوا الله ربَّكم ، وأجملوا في طلب الرزق ، ولا يحملنكم استبطاؤه على أن تطلبوه بمعصية ربّكم ، فإنه لا يُقدر على ماعنده، إلا بطاعته ، قد بين لكم الحلال والحرام ، غير أنّ بينهما شُبهاً من الأمر لم يعلمها كثير من الناس إلّا مَنْ عصم ، فمن تركها حفظ عر ضه ودينه ، ومن وقع فيها كان كالرّاعى إلى جنب الحقى أوشك أن يقع فيه ويفعله ، وليس مَلك إلّا وله حمّى ، ألّا وإنّ حمى الله عليم . والسلام عليكم .

قال الواقدى : فحد تنى ابنُ أبى سَبْرة ، عن خالد بن رَباح ، عن المطّلب بن عبدالله ، قال : أوّل مَنْ أنشب الحرب بينهم أبو عامر ، طلع فى خمسين من قومه ، معه عبيد قريش فنادى أبو عامر واسمه عبد عمرو واللأوس! أنا أبو عامر ، قالوا : لامر حبا بك ولا أهلا ؛ يافاسق! فقال : لقد أصاب قومى بعدى شرّ . قال : ومعه عبيد أهل مكة ، فتراموا بالحجارة هم والمسلمون ، حتى تراضخوا بها ساعة إلى أن ولى أبو عامر وأصحابه ؛ ويقال : إن العبيد لم يقاتلوا ، وإنهم أمروهم بحفظ عسكرهم .

قال الواقدى : وجعل نساء المشركين قبل أن يلتقى الجمعان أمام صفوف المشركين يضربْنَ بالأكْبَار (١) والدِّفاف والغرابيل (٢)، ثم يرجعن فيكن إلى مؤخّر الصّف؟ حتى

<sup>(</sup>١) الأكبار : جم كبر ، بفتحتين ، وهو الطبل ، معرب .

<sup>(</sup>٢) الغرابيل : جمّ غربال ، وهو هنا الدف .

إذا دنَّوا من المسلمين تأخَّر النساء ، فقمن خَلْف الصَّفوف، وجعل كلَّمَّا ولَّى رجل حرَّضْنه، وذكّرنه قتلي بدر .

وقال الواقديِّ : وكان قُرْ مان من المنافقين ، وكان قد تخلُّف عن أحُد ، فلما أصبح عَيِّره نِساء بني ظَفَر ، فقلر : ياقُزُ مان ، قد خرج الرجال و بقيت ! استحى ياقُزُ مان ، ألا تستحْيي ممّا صنعت! مأانت إلّا امرأة ، خرج قومك و بقيت في الدار! فأحفظنَه ، فدخل بيته ، فأخرَج قوسه وجُعبته وسيمَّه ـ وكان يعرف بالشجاعة ـ وخرج يعدو،حتَّى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يسوِّى صفوف المسامين ، فجاء من خُلف الصف ، حتى انتهى إلى الصف الأول ، فكان فيه ، وكان أوّل مَنْ رَمى بسهم من المسلمين، جعل يرسل أنبارً كأنَّها الرماح، وإنه ليكيت كينيت (١) الجل ثم صار إلى السيف، فَقَعَلَ الْأَفَاعِيلَ ، حتى إِذَا كَانَ آخَرَ ذَلَكَ قَتَلَ نَفْسَه . وَكَانَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله إذا ذكره قال : من أهل النار . قال : فلما انكشف المسلمون ، كسر جفن سيفه وجعل يقول: الموتُ أحسن من الفرار. ياللاُّوْس! قاتلوا على الأحساب، واصنعوامثل ما أصنع.قال : فيدخل بالسّيف وسط المشركين، حتى يقال : قد قيل ، ثم يطلع فيقول: أنا الغلام الظُّفَرى" ، حتى قَتَل سمنهم سبعة ، وأصابته الجراحة ، وكثّرت فيه ، فوقع فمر" به قَتَادة بِن النعان ، فقال له : أبا الغيداق، قال قرمان : لبَّيك؛ قال : هنيئا لك الشهادة!قال قرمان : إنَّى والله ماقاتاتُ ياأبا عمرو على دين، ماقاتلت إلا على الحفاظ ، أن تسير قريش إلينا فتطأ سعَفنا ، قال : فآذتُه الجراحة فقتل نفسه ، فقال النبيّ صلى الله عليه وآله : « إنّ الله يؤيّد هذا الدين بالرجل الفاجر (٢٠) ».

<sup>(</sup>١) الكتيت: صياح الجمل.

<sup>(</sup>۲) في ابن هشام ٣: ٣٧ عن ابنإسحاق: «حدثني عاصم بن عمر بن قتادة ، قال : كان فينا رجل أقت الله الله الله عن ابنإسحاق : « حدثني عاصم بن عمر بن قتادة ، قال : كان فينا رجل أقت الله الله الله عليه وسلم يقول إذا ذكر له : « إنه لمن أهل النسار » ، قال : « فلمنا كان يوم أحد قاتل قتالا شديداً ، فقتل وحده تمانية أو سبعة من المشركين . وكان ذا بأس ، فأثبتته الجراحة ، فاحتمل إلى دار بني ظفر . قال : فجمل رجال من المسلمين يقولون له : والله لقد أبليت اليوم يا قزمان فأبشر ، قال : بماذا أبشر ؟ فوالله إن قاتلت إلا على أحساب قوى ، ولولا ذلك ما قاتات ، قاتل به نفسه ».

قال الواقدى : وتقدّم رسولُ الله صلى الله عليه وآله إلى الرّماة ، فقال : احموا لنا ظهور تنا ، فإنا نخاف أن نؤتى مِنْ ورائنا ، والزموا مكانكم ، لا تبرحوا منه ، وإن رأيتمونا نهرَمهم حتى ندخل عسكرهم ، فلا تفارقوا مكانكم ؛ وإن رأيتمونا نقتل ؛ فلا تعينونا ، ولاتدفعوا عنّا . اللهم إلى أشهدك عليهم ، ارشةُو الله على النّبل ؛ فإن الخيل لا تقدم على النّبل ، وكان للمشركين مجتبتان : ميمنةعليها خالد بن الوليد ، وميسرة عليها عكرمة بن أبي جهل .

قال الواقدى : وعمل رسول الله صلى الله عليه وآله لنفسه مَيمنة وميسرة ، ودفع اللواء الأعظم إلى مصعب بن عُمير ، ودفع لواء الأوس إلى أسيّد بن حُصَير ، ولواء الخزرج إلى سعد ابن عبادة \_ وقيل : إلى الخباب بن المنذر \_ فجعلت الرماة تحمى ظهور المسلمين ، وترشق خيل المشركين بالنبّل ، فولت هاربه ، قال بعض المسلمين (٢٠) : والله لقد رَمَقْتُ نبلنا يومئذ ، مارأيت سهما واحدا ممّا يرمى به خيلهم يقع في الأرض ، إمّا في فرس أو في رجل ؛ ودنا القوم بعضهم من بعض ، وقدّموا طلحة بن أبي طلحة صاحب لوائهم ، وصفّوا صفوفهم، وأقاموا النساء خُلف الرجال يضربن بين أكتافهم بالأكبار والدّفوف ، وهندصواحبها وأقاموا النساء خُلف الرجال ، ويذكرن مَن أصيب ببدر ، ويقلن :

قال الواقدى : وبرز طلحة ، فصاح : مَن ْ يبارز ؟ فقال على عليه السلام له : هل لك في مبارزتى ؟ قال : نعم،فبرزا بين الصّفّين ورسول الله صلى الله عليه وآله جالس تحت

<sup>(</sup>١) أرشق الرامى : رمى وجها ، أي أطلق السهم إلى المحكان المواجه له .

<sup>(</sup>٢) الواقدى : « الرماة » . (٣) يدمهن الرجال : يحضونهم على القتال .

الرّاية ، عليه دِرْعان ومغفر وبيضته، فالتقيا ، فبدره على عليه السلام (١) بضربة على رأسه، فمضى السيف حتى فلَق هامته إلى أن انتهى إلى لحيته فوقع ، وانصرف على على عليه السلام، فقيل له : هلا ذفَّفْت (٢) عليه ! قال : إنه لما صرع استقبلنى بعورته ؛ فعطفتني عليه الرّحم؛ وقد علمت أن الله سيقتله ؛ هو كبش الكتيبة .

قال الواقدى : وروى أن طلحة حمل على على على علي السلام ؛ فضربه بالسيف ، فاتقاه بالدّرَقة ، فلم يصنع شيئا ، وحمل على عليه السلام وعلى طلحة درْع ومغْفر ، فضربه بالسيف ، فقطع ساقيه ، ثم أرّاد أن يذفّف عليه ؛ فسأله طلحة بالرَّحم ألا يفعل ؛ فتركه ولم يذفّف عليه .

قال الواقدى : ويقال : إنّ عليا عليه السلام ذفق عليه ؛ ويقال : إنّ بعض المسلمين مر " به في المعركة فذفق عليه . قال : فلما قتل طلحة سر "رسول الله صلى الله عليه وآله وكبر تكبيرا عاليا وكبر المسلمون ؛ ثم شد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله على كتائب المشركين ؛ فجعلوا يضربون وجوهم، حتى انتقضت صفوفهم ؛ ولم يقتل إلا طلحة ابن أبي طلحة وحده .

قال الواقدى : ثم حمل لواء المشركين بعد طلحة أخوه عثمان بن أبى طلحة ، وهو أبو شيبة ، فارتجز وقال :

إِنَّ عَلَى مَ رَبِّ اللواء حقًّا أَن تُخضِب الصَّعْدة أَو تَندقًّا

فتقدّم باللواء والنسوة خلفه ، يحرّضن ويضربن بالدفوف ، فحمل عليــه حمزة بن عبد المطلب رحمه الله ، فضربه بالسيف على كاهله ، فقطع يده وكتيفه ، حتى انتهى إلى

<sup>(</sup>۱) ب : « فبرزه » تحریف ، والصواب ما فی 1 ، والواقدی .

<sup>(</sup>٢) ذفقت عليه أجهز .

نَوْتَزَرِهِ فبدا سَحْره (۱) ، ورجع ، فقال : أنا ابن ساقی الحجیج ؛ ثم حمل اللواء أخوها أبو سعد بن أبی طلحة ، فرماه سعد بن أبی وقاص فأصاب حنجرته \_ وكان دراعا ، وعليه مغفر لا رفرف عليه (۲) ، وعلى رأسه بيضته فأدلع لسانه (۳) إدلاع الكلب .

قال الواقدى : وقد روى أنّ أبا سعد لما حمل اللواء ، قام النساء خلفه يقلن : ضرباً بني عبدِ الدّارْ ضَرْباً حُماةَ الأَدْبارْ

## \* ضربا بُكلّ بتّارْ \*

قال سعد بن أبى وقاص: فأحمِل عليه فأقطع يدَه اليمنى ، فأخذ اللواء باليد اليسرى ، فأضربه على يده اليسرى ؛ فقطعتها ، فأخذ اللواء بذراعيه جميعا وضّه إلى صدره ، وحنى عليه ظهرَه . قال سعد: فأدخِلُ سيّة القوس بين الدّرع والمغفر ، فأقلع (١) المغفر ، فأرمى به وراء ظهره ، ثم ضربته حتى قتلته ، وأخذت أسلبه درعه ، فنهض إلى سُبيع بن عبد عوف ونفر معه فمنعوني سلبه ، وكان سابه أجود سلب رجل من المشركين : درع فضفاضة ، ومعْفر وسيف جيّد ، ولكن حيل بيني وبينه .

قال الواقدى : وهذا أُثبَت القولين .

\* \* \*

قلت: شتّان بين على وسعد! هذا يجاحش على السَّلَبِ ويتأسّف على فواته، وذلك يقتل عمرو بن عبد وَدّ يوم الخندق، وهو فارس قريش وصنديدها ومبارزه، فيعرض عن سلبه، فيقال له: كيف تركت سَلَبه وهو أنفس سلب! فيقول: كرهت أن أبز السّي ثيابه، فكأن حبيبا عناه بقوله:

<sup>(</sup>١) السحر هنا : الرُّنَّة .

<sup>(</sup>٢) الواقدى: « له » . (٤) الواقدى: « فأقتلم » .

<sup>(</sup>٣) أدلع لسانه : أخرجه .

## إنَّ الأســودَ أسودُ الغابِ هُمَّهُما يوم الكريهة في المسلوب لا السَّلبِ(١)

\* \* \*

قال الواقدى : ثم حمل لواء المشركين بعد أبى سعد بن أبى طلحة مسافع بن أبى طلحة ، فرماه عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح فقتله ، فحمل إلى أمّه سلافة بنت سعد ابن الشهيد ، وهى مع النساء بأحُد ، فقالت : من أصابك ؟ قال : لا أدرى ، سمعته يقول : خُذها وأنا ابن الأقلح ، فقالت : أُقلَحِي والله ! أى هو من رهطى \_ وكانت من الأوس .

قال الواقدى : وروى أنّ عاصما لما رماه ، قال له : خذها وأنا ابن كسرة ، وكانوا يقال لهم فى الجاهلية : بنو كِسَر الذهب ، فقال لأمه : لا أدرى ، إلا أنى سمعته يقول : خذها وأنا ابن كسرة ، فقالت سُلافة : أوسى والله كسرى ، أى أنه منا ، فيومئذ نذرت سلافة أن تشرب فى قَحْف رأس عاصم بن ثابت الخر ، وجعلت لمن جاءها به مائة من الإبل .

\* \* \*

قلت: فلما قتله المشركون في يوم الرَّجيْع أرادوا أن يأخذوا رأسَه ، فيحملوه إلى سُلافة فحمته الدَّبْر لا تحميه ليلا ، جاء الليل فظنوا أنّ الدَّبْر لا تحميه ليلا ، جاء الوادى بسيل عظيم ، فذهب برأسه وبدنه . اتفق المؤرخون على ذلك .

\* \* \*

قال الواقديّ : ثم حمل اللواء بعد الحارث أخوه كلاب بن طلحة بن أبي طلحة ، فقتله الذُّ يير بن العوّام ، ثم حمله أخوه الجلاس بن طلحة بن أبي طلحة ، فقتله طلحة بن عبيد الله ، ثم حمله شرحبيل ، فقتله على بن أبي طالب عليه السلام ، ثم حمله شريح بن

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱ : ۷۱ ، وروایته : « إن أسود الغیل » .

<sup>(</sup>٢) الدبر : جماعة النحل أو الزنابير .

قانط (۱) ، فقتل لا يُدْرى مَنْ قتله ، ثم حمله صُواب ، غلام بنى عبد الدار ، فاختلف فى قاتله فقيل : قتله على بن أبى طالب عليه السلام ، وقيل سعد بن أبى وقاص . وقيل : قُرْمان، وهو أثبت الأقوال.

قال الواقدى : انتهى قُرْمان إلى صُواب، فحمل عليه ، فقطع يده النمنى ، فاحتمل اللواء باليسرى فقطع اليسرى ، فاحتضن اللواء بذراعيه وعَضُديْه ، وحَنَى عليه ظهره ، وقال : يابنى عبدالدّار ، هل اعْذَرْت ؟ فحمل عليه قُرْ مان فقتله.

قال الواقدى : وقالوا : ماظفر الله تعالى نبيّه فى موطن قطّ ماظفره وأصحابه يوم أحد، حتى عصوا الرسول، وتنازعوا فى الأمر، لقد قتل أصحاب اللواءوانكشف المشركون منهم لا يلوون، ونساؤهم يدعون بالويل بعد ضرب الدّفاف والفرح.

قال الواقدى : وقد روى كثير من الصحابة ممن شهد أحُدًا ، قال كل واحد منهم : والله إلى لأنظر إلى هند وصواحبها منهزمات ، مادون أخذهن شيء لمن أراده ؛ ولكن لا مرد لقضاء الله . قالوا : وكان خالد بن الوليد كلما أتى من قبل ميسرة النبي صلى الله عليه وآله ليجوز حتى يأتيهم من قبل السّفح ؛ ترده الرهاة ، حتى فعل وفعلوا ذلك مرارا ، ولكن المسلمين أتوا من قبل الرهاة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عز إليهم فقال : قوموا على مصافّكم هذه فاحموا ظهورنا ، فإن رأيتمونا قد عنمنا فلا تشركونا ، وإن رأيتمونا قد عنمنا فلا تشركونا ، وإن رأيتمونا قد عنمنا فلا تشركونا ، السّلاح فيهم حيث شاءوا حتى أجهزوهم عن المسكر ، ووقعوا ينتهبونه . قال بعض الرماة السعض : لم تقيمون هاهنا في غير شيء! قد هزم الله العدو ؟ وهؤلاء إخوانكم ينهبون البعض : لم تقيمون هاهنا في غير شيء! قد هزم الله العدو ؟ وهؤلاء إخوانكم ينهبون عسكرهم ، فادخلوا عسكر المشركين ، فاغنموا مع إخوانكم ، فقال بعضهم : ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكم: « احمُوا ظهورنا ، وإن غنمنا فلا يشركونا»،

<sup>(</sup>۱) الواقدى : « فارظ » .

فقال الآخرون: لم يُردُ رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم هـذا، وقد أذل الله المشركين وهزمهم، فادخلوا العسكر، فانتهبوا مع إخوانكم. فلما اختلفوا خطبهم أميرُهم عبد الله ابن جُبير، وكان يومئذ معلماً بثياب بيض، فحمد الله وأمرهم بطاعة رسوله، وألايخالف أمره، فعصوه، وانطلقوا فلم يبقَ معه إلّا نُفيْرٌ ما يباغون العشرة، منهم الحارث بن أنس ابن رافع، يقول: ياقوم، اذ كروا عهد نبيّكم إليكم، وأطيعوا أميركم. فأبوا، وذهبوا إلى عسكر المشركين ينتهبون، وخلّوا الجُبل (١)، وانتقضت صفوف المشركين؛ واستدارت رحالهم، ودارت (١) الربح - وكانت إلى أن انتقض صفيهم صباً، فصارت دَبُوراً - فنظر خالد بن الوليد إلى خلاء الجبل وقلّة أهله، فكر يا بلخيل، وتبعه عكر مة بالحيل، فانطلقا إلى موضع الرماة، فحملوا عليهم؛ فرماهم القوم حتى أصيبوا، ورمى عبد الله بن فأنطلقا إلى موضع الرماة، محملاء بالرمّح حتى انكسر؛ ثم كسر جفن سيفه؛ فقاتل عبد الله بن حتى قتل، وأفلت جُعيل بن سراقة وأبو بُر دة بن زيار بعد أن شاهدا قتل عبد الله بن حتى قتل، وأفلت جُعيل بن سراقة وأبو بُر دة بن زيار بعد أن شاهدا قتل عبد الله بن

قال الواقدى : فروى رافع بن خديج ، قال: لما قتل خالد الرسماة أقبل بالخيل وعكرمة ابن أبى جهل يتلوه ، فخالطنا وقد انتقضت صفوفنا ، ونادى إبليس ـ وتصور فى صورة جُعيل بن سراقة : إن محمدا قد قتل ! ثلاث صرخات ، فابتلى يومئذ جُعيل بن سراقة ببليّة عظيمة حين تصور إبليس فى صورته ، وإن جُعيلا ليقاتل مع المسلمين أشد القتال ، وإنّه إلى جنبا بى بُرْدة بن نيار وخوسات بن جُبير . قال رافع بن خُدَيج : فو الله مارأ ينادولة كانت أسرع من دولة المشركين علينا ، وأقبل المسلمون على جُعيل بن سراقة يريدون قتله ، يقولون : هذا الذى صاح أن محمداقد قُتِل ، فشهد له خوسات بن جبير وأبو بُرُدة ، أنه كان إلى جنبهما حين صاح الصائح ، وأن الصائح غيره .

<sup>(</sup>۱) الواقدى : « عينين » ، وهو الجبل .

<sup>(</sup>۲) الواقدى : « وحالت » .

قال الواقدى : فروى رافع ، قال : أتينا من قِبَل أنفسنا ، ومعصية نبينا ، واختلط المسلمون ، وصاروا يقتلون ويضرب بعضهم بعضا ، ومايشعرون بما يصنعون من الدَّهَش والعَجَل ، وقد جرح يومئذ أسيَّد بن حُضير جرحيْن ، ضربه أحدها أبو بردة بن نيار ، وما يدرى ، يقول : خذها وأنا الغلام الأنصارى ، وكر أبو زعنة في حَوْمة القتال ؛ فضرب أبا بردة ضربتيْن ، مايشعر أنه هو ، يقول : خذها وأناأ بو زَعْنة ، حى عرفه بعد ، فكان إذا لقيه ، قال : انظر ما صنعت بى ، فيقول أبو زَعْنة : وأنت فقد ضربت أسيَّد بن حضير ولا تشعر ! ولكنهذا الجرح في سبيل الله ، فذ كر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال : هو في سبيل الله يأبا بردة ، لك أجره ، حتى كأنك ضربك أحد المشركين ، ومَنْ قُتِل فهو شهيد .

قال الواقدى : وكان الشيخان : حُسيل بن جابر ورفاعة بن وَقْس شيخين كبيرين، قد رفعا فى الآطام مع النساء ، فقال أحدها لصاحبه : لاأبالك ! مانستبقى من أنفسنا ! فوالله مانحن إلّا هامة اليوم أو غد ، وما بقى من أجلنا قدر ظيم والله ، فلو أخذنا أسيافنا فلحقنا برسول الله صلى الله عليه وآله لعل الله عليه وآله الله عليه وآله ، فأمّا رفاعة فقتله المشركون ، وأما حُسيل بن جابر فالتفّت عليه سيوف المسلمين ، وهم لا يعرفونه حين اختلطوا ، وابنه حذيفة يقول : أبى أبى ! حتى قتل ، فقال حذيفة : يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين؛ ماصنعتم ! فزاد به عند رسول الله صلى الله عليه وآله خيراً ، وأمر رسول الله بديته أن تخرج ، ويقال : إنّ الذى أصابه عتبة بن مسعود، فتصدّق حذيفة ابنه بدمه على المسلمين .

قال الواقديّ : وأقبل يومئذ الحباب بنالمنذر بن الجموح يصيح : ياآل سلمة ! فأقبلوا

<sup>(</sup>١) يقال : ما بق منه إلا ظمُّ دابة ؛ أى لم يبق من عمره إلا البسير .

غُنْقًا (١) واحدا: لَبَيك داعى الله ، لَبَيك داعى الله! فيضرب يومئذجَبّار بن صَخرضر بة في رأسه مثقلة وما يدرى ، حتى أظهروا الشعّار بينهم ، فجعلوا يصيحون: أمِتْ أمِتْ ! فكُفّ بعضُهم عِن بعض .

قال الواقدي : وكان نسطاس مولى ضرار بن أمية بمن حضر أحُداً مع المشركين ، ثم أسلم بعد، وحسُن إسلامه، فكان يحدّث ،قال : قد كنت يمن خلف في العسكريومنذ، ولم يقاتل معهم عبد إلا وحشي وصُواب غلام بني عبد الدّار ، فكان أبو سفيان صاح فيهم : يامعشر قريش ، خلُوا<sup>(۲)</sup> غلمانكم على متاعكم يكونوا هم الذين يقومون على رحالكم ، فجمعنا بعضها إلى بعض ، وعَدَّلنا الإبل ، وانطلق القوم على تعبيبهم ، ميمنة وميسرة وألبسنا الرحال الأنطاع ، ودنا القوم بعضهم من بعض ، فاقتتلوا ساعة ، وإذا أسمانيا منهزمون ، فلدخل المسلمون معسكرنا ، ونحن في الرحال ، فأحدقوا<sup>(۳)</sup> بنا ، فكنت فيمن أسرروا ، وانتهبوا المعسكر أقبح انتهاب ، حتى إن رجُلًا منهم قال : أين مال فيمن أسرروا ، وانتهبوا المعسكر أقبح انتهاب ، حتى إن رجُلًا منهم قال : أين مال صفوان بن أميّة ؟ فقلت : ماحل إلّا نفقة في الرّحْل ، غرج يسوقني حتى أخرجتُها من العَيْبة خسين ومائة مثقال ذهبا ، وقد ولّى أصحابنا وأيسنا منهم ؛ وانحاش النساء ، فهن في حيمون سَرِّ لمن أرادهن ، فصار النهب في أيدى المسلمين .

قال نسطاس: فإنّا لعلَى مانحنُ عليه من الاستسلام ، ونظرتُ إلى الجبل ، فإذا خيل مقبلة تركض ، فدخلوا العسكر ، فلم يكن أحد يردّهم ، قد ضيّعت الثغور التي كان بهاالرّماة وجاءوا إلى النّهبوالرماة ينتهبون ، وأنا أنظر إليهم متأبّطى قسيّهموجعابهم ، كلّ واحد منهم في يديه أو حضنه شيء قد أخذه ، فلما دخلتُ خيلنا دخلت على قوم غارّين آمنين ، فوضعوا فيهم السيوف ، فقتلوهم قتلا ذريعاً ، وتفرّق المسلمون في كلّ وجه ،

<sup>(</sup>١) العنق: الجماعة من الناس . (٢) ا والواقدي : « خلفوا » .

<sup>(</sup>٣) ا والواقدى : « فدخل أصحاب عمد في الرحال ، فأحدقوا بنا » .

وتركوا ما انتهبوا ، وأجلوا عن عسكرنا ، فارتجعنا بعد ، لم نفقد منه شيئاً ، وخلوا أسرانا ، ووجدنا الذهب في المعركة ، ولقد رأيت يومئذ رجلاً من المسلمين ضم صفوان ابن أميّة إليه صمّة طننت أنه سيموت ، حتى أدركته وبه رمّق ، فوجأت (١) ذلك المسلم بخنجر معى ، فوقع ، فسألت عنه ، فقيل : رجل من بنى ساعدة . ثم هدانى الله بعد للإسلام .

قال الواقدى : فحدثنى ابن أبى سبرة ؛ عن إسحاق بن عبد الله ، عن عمر بن الحكم ، قال : ما علمنا أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله الذين أغاروا على النهب فأخذوا ما أخذوا من الذهب بقى معه من ذلك شيء يرجع به حيث غشينا المشركون ، واختلفوا إلا رجلين : أحدها عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح ، جاء بمنطقة وجدها فى العسكر ، فيها خمسون دينارا فشد ها على حَقْويه من تحت ثيابه ، وجاء عباد بن بشر بصرة فيها ثلاثة عشر مثقالا ألقاها فى جَيْب قميصه ، وفوقها الدرع وقد حزم وسطه ، فأتيا بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يخمسه ونقلهما إياه .

قال الواقدى : وروى يعقوب بن أبى صعصعة ، عن موسى بن ضمرة ، عن أبيه ، قال : لما صاح الشَّيْطان أزبَّ (٢) العقبة ؛ أن محمدا قد قتل لما أراد الله عز وجل من ذلك ، سُقِط فى أيدى المسلمين ، و تفر قوا فى كل وجه ، وأصعدوا فى الجبل ، فكان أول مَن بشرهم بكون رسول الله صلى الله عليه وآله سالماً كعب بن مالك . قال كعب : عرفته ، فجعلت أصيح : هذا رسول الله ! وهو يشير إلى بإصبعه على فيه : أن اسكت .

قال الواقدى : وروت عميرة بنت عبد الله بن كعب بن مالك ، عن أبيها ، قالت : قال أبى لمّا انكشف الناس : كنت أوّل مَن عرف رسول الله صلى الله عليه وآله

<sup>(</sup>١) وجأته؛ أي ضربته .

<sup>(</sup>٢) أزب العقبة : اسم لشيطان معروف ذكر في حديث العقبة . انظر القاموس .

وبشّرت به المسلمين حيًّا سويًّا ، عرفت عينيه من تحت المِنْفر ؛ فناديت : يامعشر الأنصار! أبشروا ، فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله ، فأشار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أن اصمت : قال : ودعا رسول الله صلى الله عليه وآله بكعب ، فلبس لأمته ، وألبس كعبا لأمة نفسه ، وقاتل كعب يومئذ قتالا شديدا ، جرح سبعة عشر جرحا .

قال الواقدى : وحد تنى ابن أبى سبرة عن خالد بن رباح ، عن الأعرج ، قال : لما صاح الشيطان إن محمدا قد قُتُل ؛ قال أبو سفيان بن حرب : يا معشر قريش ، أيّكم قتل محمدا ؟ قال ابن قميئة : أنا قتلته . قال : نسو رك (الله على الأعاجم بأبطالها . وجعل أبو سفيان يطوف بأبى عامم الفاسق في المعركة ؛ هل يرى محمدا بين القتلى ! فمر بخارجة ابن زيد بن أبى زُهير ، فقال : يا أبا سفيان ، هل تدرى مَنْ هذا ؟ قال : لا ، قال : هذا خارجة بن زيد، هذا أسيد بنى الحارث بن الحزرج ؛ ومر بعباس بن عبادة بن نفشلة إلى جنبه ، قال : أتعرفه ؟ قال : لا ، قال : هدا ابن قوقل ؛ هدا الشريف في بيت الشرف ، ثم مر بذ كوان بن عبد قيس ، فقال : وهذا من ساداتهم ، ثم مر بابنه حنظلة ابن أبى عام ، فوقف عليه ، فقال أبو سفيان : مَن هذا ؟ قال : هذا أعز مَن هاهنا على ، هذا ابني حنظلة . قال أبو سفيان : ما نرى مصرع محمد ؛ ولو كان قُتِل لرأيناه ، كذب ابن قميئة ، ولن نفر من أصحابه مصعدين في الجبل ، فقال أبو سفيان : هذا حق ، كذب ابن قميئة ، زع أنه قتله !

\* \* \*

قلت: قرأت على النّقيب أبي يزيد رحمه الله هذه الغَزَاة من كتاب الواقدى"، وقلت له : كيف جرى لهؤلاء في هذه الوقعة؟ فإنى أستعظم ما جَرَى ! فقال: وما في ذلك ممّا تستعظمه ! حَمَل قلب المسلمين من بعد قتل أصحاب الألوية على قلب المشركين، فكسره

<sup>(</sup>١) نسورك: نابسك السوار ، وهذا بما كانت تفعله الأعاجم بملوكهم .

فلو ثببت مجنبتا رسول الله اللتان فيهما أسيد بن حُضير والخباب بن المنذر بإزاء مجنبتى المشركين ، لم ينكسر عسكر الإسلام ؛ ولكن مجنبنا للساهين أطبقت إطباقا واحدا على قلب المشركين ، مضافا إلى قلب المساهين ، فصار عسكر رسول الله صلى الله عليه وآله قلباً واحدا ، وكتيبة واحدة ، فحطمه قلب قريش حَطْمة شديدة . فلما رأت مجنبتا قريش أنّه ليس بإزائها أحد ، استدارت المجنبتان من وراء عسكر المساهين ، وصمد كثير مهم للرسماة الذين كانوا يحمون ظهر المساهين، فقتلوهم عن آخرهم ، لأنهم لم يكونوا ممن يقومون خلالد وعكرمة ، وها في ألني رجل ، وإنما كانوا خمسين رجلا، لاسيما وقد ترك كثير مهم مركزه وشره إلى الغنيمة ، فأكت على النهب .

قال رحمه الله: والذي كسر المسلمين يومئذ، ونال كلّ منال خالد بن الوليد، وكان فارسا شجاعا، ومعه خيل كثيرة، ورجال أبطال موتورون، واستدار خَلْف الجبل؛ فدخل من النّغرة التي كان الرّماة عليها، فأتاه من وراء المسلمين، وتراجع قلب المشركين بعد الهزيمة، فصار المسلمون بينهم في مثل الحُلْقة المستديرة، واختلط النّاس، فلم يعرف المسلمون بعضهم بعضا، وضرب الرجل منهم أخاه وأباه بالسّيف وهو لا يعرفه لشدّة النّقع والغبار، ولما اعتراهم من الدّهش والعَجَلة والخوف؛ فكانت الدّبرة عليهم، بعد أن كانت لهم؛ ومثل هذا يجرى دائما في الحرث.

فقلت له رحمه الله : فلمّا انكشف المسلمون ، وفرّ منهم مَنْ فَرّ ، ماكانت حال رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ فقال : ثَبَت في نفرٍ يسير من أصحابه يحامون عنه .

فقات: ثم ماذا ، قال: ثم ثابت إليه الأنصار ، وردّت إليه عُنُقا واحدا بعد فرارهم وتفرّقهم ، وامتاز المسلمون عن المشركين وكانوا ناحية ، ثم التحمت الحرب، واصطدم الفَيْكَقان (١) .

<sup>(</sup>١) الفيلق ، كصيقل الجيش .

قلت: ثمّ ماذا؟ قال: لم يزل المسلمون يحامُون عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والمشركون يتكاثرون عليهم، ويقتلون فيهم حتى لم يبقَ من النهار إلّا القليل، والدّوْلة للمشركين.

قلت: ثمّ ماذا؟ قال: ثمّ علم الذين بقوا من المسلمين أنّه لا طاقة لهم بالمشركين، فأصعدوا في الجبل فاعتصموا به.

فقلت له : فرسول الله صلى الله عليه وآله ما الذي صنع ؟ فقال : صمَّد في الجبال .

قات له : أفيجوز أن يقال : إنه فر" ؟ فقال : إنّما يكون الفرار ممّن أمعن في الهرب في السحراء والبَيْداء ، فأمّا من الجبل مطلّ عليه وهو في سفحه ؟ فلمّا رأى مالا يمجبه أصعد في الجبل ؟ فإنّه لا يسمّى فارًّا . ثم سكت رحمه الله ساعة ، ثم قال : هكذا وقعت الحال ؛ فإن شئت أن تسمّى ذلك فرارا فسمّه ، فقد خرج من مكة يوم الهجرة فارًّا من المشركين ، ولا وصمة عليه في ذلك .

فقلت له : قد روى الواقدى عن بعض الصحابة ، قال : لم يبرخ رسولُ الله صلى الله عليه وآله ذلك اليوم شبراً واحدا ، حتى تحاجزت الفئتان! فقال : دع صاحب هذه الرواية فليقل ماشاء ، فالصحيح ماذكرته لك ، ثم قال : كيف يقال : لم يزل واقفاً حتى تحاجزت الفئتان! وإنما تحاجزا بعد أن ناداه أبو سفيان، وهو في أعلى الجبل بما ناداه، فلما عرف أنّه حيّ وأنّه في أعلى الجبل ، وأن الخيل لا تستطيع الصَّعود إليه ، وأنّ القوم إن صعدوا إليه ، رجّالة لم يثقُوا بالظَّفَر به ؛ لأنّ معه أكثر أصحابه وهم مستميتون إن صعد القوم إليهم ، وأنهم لا يقتلون منهم واحدا حتى يقتلوا منهم اثنين أو ثلاثة ، لأنهم لا سبيل لهم إلى الهرب ، لكونهم محصورين في ذَرْو واحد ، فالرجل منهم يحامى عن خيطرقبته - كفّوا عن الصعود وقنعوا بماوصلوا إليه من قتل مَنْ قتلوه في الحرب، وأمّالُوا

يوما ثانيا يكون لهم فيه الظُّفر الكلَّى بالنبى صلى الله عليه وآله ، فرجعوا عنهم وطلبوا مكّة .

وروى الواقدى عن أبى سَبْرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فر وة ، عن أبى الحويرث ، عن نافع بن جُبير ، قال : سمعت رجلًا من المهاجرين يقول : شهدت أحُداً ، فنظرت إلى النبل يأتي من كل ناحية ، ورسول الله صلى الله عليه وآله فى وسطها كل ذلك يصرف عنه ، ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهرى يقول يومئذ : دُلوني على محمد ، فلا نجوت إن نجا ! وإن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى جنبه ، مامعه أحد ، ثم جاوزه ، ولتى عبد الله بن شهاب صفوان بن أمية ، فقال له صفوان : تَرحت (١) ! هلا ضربت محمدا ، فقطعت هذه الشافة ، فقد أمكنك الله منه ! قال ابن شهاب : وهلرأيته؟ قال : نعم أنت إلى جنبه ، قال : والله مارأيته ، أحلف بالله إنه منّا لمنوع ، خرجناأ ربعة نعاهدنا و نعاقدنا على قتله ؛ فلم نخلص إلى ذلك .

قال الواقدى : فروى نملة \_ واسم أبى نملة عبدالله بن معاذ ، وكان أبوه معاذ أخا البراء بن معرور لأمّه \_ قال : لمّا انكشف المسلمون ذلك اليوم نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وما معه أحد إلا نُفَير قد أحدقُوا به من أصحابه من المهاجرين والأنصار ، فانطلقوا به إلى الشّعب وما للمسلمين لواء قائم ولا فِئة ولا جمع ، وإن كتائب للشركين لتحوشهم مقبلة ومُدْبرة في الوادى ، يلتقون ويفترقون مايروْن أحدا يردّهم .

قال الواقدى : وحدثنى إبراهيم بن محمد بن شرحبيل العبدرى ، عن أبيه ، قال : حمل مصعب اللواء ، فلماجال المسلمون ثبت به مصعب قبل ابن قميثة ، وهوفار، سفضرب يد مصعب فقطعها ، فقال مصعب : ﴿ وَمَا يُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُل ﴾ وأخذ اللواء بيده اليسرى ، وحنى عليه فضر به فقطع اليسرى ، فضمه بعضديه إلى صدره ؛

<sup>(</sup>۱) **:** : « نزحت » .

وهو يقول: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ ۚ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾ ، ثم حمل عليه الثالثية بالرمح فأنفذه، واندق الرمح ، ووقع مُصْعَب وسقط اللَّواء ، وابتدرَه رجلان من بني عبدالدّار؛ سويبط بن حَرْ ملة وأبو الرُّوم ، فأخذه أبو الرُّوم ، فلم يزل بيده حتى دخل به المدينة، حين انصرف المسلمون .

قال الواقدي : وقالوا : إنّ رسولَ الله لمّا لحمه القتال ، وخلص إليه وذبّ عنه مصعب ابن عمير وأبو دُجَانة ، حتى كَثَرَت به الجراحة، جعل رسول الله صلى اللهعليه وآله يقول: « مَنْ رجلُ بشرى نفسه؟ »فو ثب فئة من الأنصار خسة ، منهم عُمارة بنزياد بن السَّكن، فقاتل حتى أثبت ، وفاءت فئة من المسلمين حتى أجهضوا أعداء الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لُمُارة بِنزياد: ادْنُ مُنِّي ، حتى وسَّده رسول الله صلى الله عليه وآله قدَّمه ، وإنّ به لأربعة عشر جُرْحاً حتى مات ، وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله يذمُر النّاس ويحضّهم عَلَى القتال ، وكان رجالُ من المشركين قد أَذْلَقُوا(١) المسلمين بالرّمى: منهم حيّان. ابن العرقة وأبو أسامة الجُشِيعيّ ، فجعل النبي صلى الله عليه وآله يقول لسعد : « ارم فداك أَبِي وأمَّى! » فرمى حيَّان بن العرقة بسهم فأصاب ذَيْل أمَّ أيْمن ، وكانت جاءت يومَثْذَ تسقى الجرحي ، فقلها ، وانكشف ذَ يلُها عنها ، فاستغرب حيّان بن العرقة ضحكا، وشقّ ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله ، فدفع إلى سعد بن أبى وقاص سهما لا نصل له ، وقال : ارم به ، فرمى فوضع السّهم فى ثغرة نحر حيّان ، فوقع مستلقياً ، وبدت عورته . قال سعد : فرأيت النبيّ صلى الله عليمه وآله ضحك يومئذ حتى بدت نواجذه ، وقال : استقاد لها سعد، أجاب الله دعو تك ، وسدّ د رميّنك ، ورمى يومثذ مالك بن زهير الْجُشميّ أخو أبي أسامة الْجُنْمِيّ المسلمين رميًّا شديدا ، وكان هو وريَّان بن العرقة قد أسرعًا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأكثرا فيهم القتل يستتران بالصَّخْر ،ويرميان ،

<sup>(</sup>١) أذلةوهم : أوجعوهم .

فبيناهم على ذلك أبصر سعد بن أبى وقاص مالك بن زهير يرمِي من وراء صخرة قدرمى، وأطلع رأسه ، فيرميه سعد ، فأصاب السهم عينه ، حتى خرج من قَفَاه ، فترى (١)فى السماء قامة ، نم رجع فسقط ، فقتله الله عز وجل .

قال الواقدى : ورمى رسولُ الله صلى الله عليه وآله عن قوسه يومئـ ختى صارت شَظَايا ، فأخذها قتادة بن النعان ، وكانت عنـده ، وأصيبت يومئذ عين قتادة حتى وقعت على وَجْنَتِه . قال قتادة : فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقلت : يارسولَ الله ، فإن تحتى امرأة شابة جميلة ، أحبها وتحبُّنى ، وأنا أخشى أن تقـ ذر مكان عينى ، فأخـ ذها رسولُ الله صلى الله عليه وآله فردها وانصرف بها ، وعادت كاكانت ، فلم تضرب عليه ساعة من ليل ونهار ، وكان يقول بعد أن أسن : هى أقوى عينى - وكانت أحسنهما .

قال الواقدى : وباشر رسولُ الله صلّى الله عليه وآله القتال بنفسه ، فرمى بالنبل حتى فنيت نبله ، وانكسرت سيّة قوسه ، وقبل ذلك انقطعوتره ، وبقيّت في يده قطعة تكون شبراً في سيّة القوس ، فأخذ القوس عُكَاشة بن مِحْصن يُوتره له ، فقال : يارسولَ الله ، لا يبلغ الوتر ، فقال مدّه يبلغ ، قال عُكَاشة : فوالذي بعثه بالحق لمددته حتى بلغ ، وطويت منه ليتين أو ثلاثة على سيّة القوس ، ثمّ أخذَه رسول الله صلّى الله عليه وآله ، في زال يرامى القوم ، وأبو طلحه أمامه يستره مثرساً عنه ، ختى نظرت إلى سيّة قوسه قد تحطّمت ، فأخذها قتادة بن النعان .

قال الواقدى : وكان أبو طلحة يوم أُحُد قد نَثَلَ كِنانته (٣) بين يدى النبى صلى الله عليه وآله ، وكان رامياً ، وكان صيتاً فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : « لصَوْتُ أبى طلحة فى الجيش خير من أربعين رجلا » ، وكان فى كنانته خمسون سهما نَثَلَها بين يدى

<sup>(</sup>٢) نثل كنانته : أخرج ما فيها .

<sup>، (</sup>۱) ۱: فتراءی » .

رسول الله صلى الله عليه وآله ، وجعل يصبح : نفسى دون نفسك بارسول الله ! فلم يزل يرمى بها سهماً سهماً ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يطلع رأسه من خلف أبى طلحة بين أذنه ومنسكبه ، ينظر إلى مواقع النّبل حتى فنيت نبله ، وهو يقول : نحرى دون نحرك جعلى الله فداك ! قالوا : إنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله ، لَيَأْخَذُ العود من الأرض فيقول : ارم ياأبا طلحة ، فيرمى به سهما جَيِّدا .

قال الواقدى : وكان الرُّماة المذكورون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله جماعة : منهم سعد بن أبى وقاص ، وأبو طلحة ، وعاصم بن ثابت ، والسائب بن عُمان بن مظعون ، والمقداد بن عمرو ، وزيد بن حارثة ، وحاطب بن أبى بَلتعة ، وعُتبة بن غَرْ وان ، وخِراش ابن الصّقة ، وقطبة بن عامر بن حديدة ، وبشر بن البَرَاء بن معرور ، وأبو نائلة مَلكان ابن سلامة ، وقتادة بن النعان .

قال الواقديّ : ورمى أبو رِهُم ِ الغِفاريّ بسهم فأصاب نحرَه ، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فبصق عليه ، فبرأ ، فكان أبو رهم بعد ذلك يسمى المنحور .

妆装妆

وروى أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد اللغوى ، غلام ثعلب ، ورواه أيضا محمد ابن حبيب في أماليه ، أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله لما فر معظم أصحابه عنه يوم أحد ، كثرت عليه كتائب المشركين ، وقصدته كتيبة من بني كنانة ، ثم من بني عبد مناة بن كنانة ، فيها بنو سفيان بن عُويف ؛ وهم : خالد بن سفيان، وأبو الشعثاء بن سفيان وأبو الحمراء بن سفيان ، وغراب بن سفيان ، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : ياعلى وأبو الحمراء بن سفيان ، وغراب بن سفيان ، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : ياعلى الكفني هذه الكتيبة، قمل عليها و إنها لتقارب خسين فارسا ؛ وهو عليه السلام راجل، فأ زال يضربها بالسيف حتى تتفرق عنه ثم تجتمع (١) عليه ، هكذا مرارا حتى قتل بني سفيان بن عويف الأربعة ، و تمام العشرة منها ، ممن لا يُعرف بأسمائهم ، فقال جبرئيل

عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله: يامحمد ، إن هذه المواساة ، نقد عجبت الملائكة. من مواساة هذا الفتى! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وما يمنعه وهو منى وأنامنه! فقال جبرائيل عليه السلام: وأنا منكما. قال: وسمع ذلك اليوم صوت من قِبَل السماء، لا يرى شخص الصارخ به ، ينادى مرارا:

لا سيف إلا ذو الفقى رولا فـــتَى إلّا على فسئل رسول الله صلى الله عليه وآله عنه ، فقال : هذا جبرائيل .

\* \* \*

قلت: وقد روى هذا الخبر جماعة من المحد ثين وهو من الأخبار المشهورة ، ووقفت عليه في بعض نسخ مغازى محمد بن إسحاق ، ورأيت بعضها خالياً عنه ، وسألت شيخى عبد الوهاب بن سكينة رحمه الله عن هذا الخبر ، فقال : خبر صحيح ، فقلت : فمابال الصحاح عبد الوهاب بن عليه ؟ قال : أو كلما كان صحيحا تشتمل عليه كتب الصحاح ؟ كم قد أهمل جامعو الصحاح من الأخبار الصحيحة!

قال الواقدى : وأقبل عثمانُ بن عبد الله بن المغيرة المخزومى يُحضِر (1) فرسا له أبلق، يريد رسول الله صلى الله عليه وآله ، عليه لأمة كاملة ، ورسول الله صلى الله عليه وآله متوجّه إلى الشّعب وهو يصيح : لا نجوتُ إن نجوتَ ! فيقفُ رسول الله صلى الله عليه وآله ، ويعثر بعثمان فرسُه في بعص تلك الخفر التي حفرها أبو عام الفاسق للمسلمين ، فيقع الفرس لوجهه ، وسقط عثمان عنه ، وخرج الفرس غائراً ، فيأخذه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ، ويمشى إليه الحارث بن الصمّة ، فاضطربا ساعة بالسيفين ، وضرب الحارث رجله ، وكانت درعه مشمّرة فبرك ، وذفف (٢) عليه ، وأخذ الحارث بن الصمّة ، فاضطربا ساعة بالسيفين ،

<sup>(</sup>١) يحضر فرساً : يجريه ، والحضر : ضرب من السير .

<sup>﴿</sup>٢) ذفف عليه : أَجْهَزَ .

يومئذ سكبه: درعاً جيّداً ، ومغفراً ، وسيفا جيّداً ، ولم يسمع بأحد من الشركين سلب يومئذ غيره ، ورسول الله صلى الله عليه وآله ينظر إلى قتالهما ، فسأل عن الرجل ، قيل :عثمان بن عبد الله بن المغيرة ، قال : الحمد لله الذي أحانه (١) ، وقد كان عبد الله بن جحش أسره من قبل ببطن نخلة ، حتى قدم به على رسول الله صلى الله عليه وآله ، فافتدى ورجع إلى قريش ، وغزا معهم أحداً ، فقتل هناك ، ويرى مصرع عثمان عبيد بن حاجز العاصى ألحد بني عاص بن لؤى " ، فأقبل يعدو كأنه سبع ، فيضرب حارث بن الصّمة ضربة على عاتقه ، فوقع الحارث جريحا حتى احتمله أصحابه ، ويقبل أبو دجانة على عبيد بن حاجز ، فتناوشا ساعة من نهار ، وكل واحد منهما يتقى بالدرقة سيف صاحبه ، ثم حمل عليه أبودُ جانة فاحتضنه ، ثم جلد به الأرض، وذبحه بالسيف كما تذبح الشاة ، ثم انصر ف ، فلحق برسول الله صلى الله عليه وآله .

قال الواقدى : ويروى أن سهل بن حُنيف ، جعل ينضح بالنبل عن رسول الله صلى الله عليه وآله الله عليه وآله الله عليه وآله الله عليه وآله إلى أبى الدرداء ، والناس منهزمون فى كل وجه ، فقال : نعم الفارس عُويمر ؛ غير أنه لم يشهد أُحُدا !

قال الواقدى : وروى الحارث بن عبيد الله بن كعب بن مالك ، قال : حدثنى من نظر إلى أبي سَبْرة بن الحارث بن علقمة ، ولتى أحد المشركين ، فاختلفا ضربات ، كل ذلك يرُوغ أحدها عن الآخر ، قال : فنظر الناس إليهما كأنهما سبُعان ضاريان يقفان مرة ويقتلان أخرى ، ثم تعانقا ، فوقعا إلى الأرض جميعا ، فعلاه أبو سَبْرة فذبحه بسيف كا تذبح الشاة ، ونهض عنه فيقبل خالد بن الوليد وهو على فرس أدهم أغر محجّل، يجر قناة طويلة ، فطعن أبا سبرة من خلفه ، فنظرت إلى سنان الرمح خرج من صدره ،

<sup>(</sup>١) أحانه: أهلكه.

ووقع أبو سبْرة ميَّتًا ، وانصرف خالد بن الوليد ، يقول : أنا أبو سليمان !

قال الواقدى : وقاتل طلحة بن عبيد الله يومئذ عن النبى صلى الله عليه وآله قتالا شديداً ، وكان طلحة يقول : لقد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وآله حيث انهزم أصحابه ، وكثر المشركون ، فأحدقوا بالنبى صلى الله عليه وآله من كل ناحية ، فما أدرى ، أقوم من بين يديه أو من ورائه ؟ أم عن يمينه أم شماله ؟ فأذب بالسيف عنه هاهنا وهاهنا حتى انكشفوا ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله يومئذ يقول لطلحة : «لقد أوجب» وروى : « لقد أنحب » أى قضى نذره .

قال الواقدى : وروى أنّ سعد بن أبى وقاص ذكر طلحة فقال : يرحمه الله ! إنه كان أعظمنا غناء عن رسول الله صلى الله عليه وآله يوم أحُد ،قيل : كيف ياأبا إسحاق ؟ قال : لزم النبي صلى الله عليه وآله وكنا نتفرق عنه ، ثم نثوب إليه ، لقد رأيته يدورُحول النبي صلى الله عليه وآله يُترّس بنفسه .

قال الواقدى : وسيِّل طلحة : ياأبا محمد ، ماأصاب إِصبَعك ؟ قال : رَمَى مالك بن زهير الجشمى بسهم يريدُ رسولَ الله صلّى اللهعليه وسلم \_ وكان لا تخطى رميّته \_ فاتقيتُ بيدي عن وجْهِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأصاب خِنْصَرِى فشُل .

قال الواقدى وقالوا: إنّ طلحة قال لما رمى: حَسِّ<sup>(۱)</sup>، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لوقال: « بسم الله لدخل الجنة، والناس ينظرون [إليه] (٢٠)، منْ أحبّ أن ينظر إلى رجل يمشى فى الدنيا وهو من أهل الجنّة، فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله، طلحة ممن قضى نحبه (٢٠).

<sup>(</sup>١) حس ، بالبناء على الكسر ؛ كلم من يفجؤه ما يؤلمه ، ومنه قولهم : ضرب فما قال : حس » .

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ١ : ٣١٨ .

<sup>(</sup>٣) في اللسان : «طلحة بمن قضى نحبه» النحب : النذر ، كأنهألزم نفسه أن يصدق الأعداء في الحرب فوفي به ولم يفسح ، وقيل : هو النحب الموت ، كأنه يلزم نفسه أن يقاتل حتى يموت » .

قال الواقدي : وكان طلحة يحدّث يقول : لمّا جال المسلمون تلك الجوالة ، ثم تراجعوا أقبل رجل من بني عام بن لؤى يدعى شيبة بن مالك بن المضرّب ، يجرّ رمحه ، وهو على فرس أغرّ كُميت مدجّحا في الحديد ، يصيح : أنا أبو ذات الوذع ، دلّو ني على محمّد، فأضرب عرقوب فرسه، فا كتسعت (١) [به]، (٢) ثم أتناول رمحه، فوالله ما أخطأت به عن حَدَقته ، فحاركا يخور الثور ، هما برحت به واضعا رجلي على خَدّه حتى أزرْته شُعُوب (٣).

قال الواقدى : وكان طلحة قد أصابته فى رأسه المصلّبة ضربه رجل من المشركين ، ضربتين ، ضربة وهو مقبل ، وضربه وهو معرض عنه ، وكان نزف منها الدم ، قال أبو بكر : جئت النبى صلّى الله عليه وسلم يوم أحُد ، فقال : عليك بابن علّك ، فأتى طلحة بن عبيد الله ، وقد نزف الدم ، فجعلت أنضحُ فى وجهه الماء وهو مغشى عليه ، ثم أفاق ، فقال : مافعل رسولُ الله صلى الله عليه وآله ؟ فقلت : خيرا، هوأرسلنى إليك، فقال : الحمد لله ، كل مصيبة بعده جكل .

قال الواقدى: وكان ضرار بن الخطّاب الفهرى يقول : نظرتُ إلى طلحة بن عبيد الله قد حلق رأسه ، فهكان عبيد الله قد حلق رأسه عند المروة فى عُمرة ، فنظرت إلى المصلّبة فى رأسه ، فهكان ضرار يقول : أنا والله ضربتُه ، هو استقبلنى فضربته ، ثم أكرّ عليه ، وقد أعرض ، فأضربه ضربة أخرى .

<sup>(</sup>۱)كذا في ا واللسان ، وفي ب والواقدى : « انكسعت » ، وفي اللسان : « وحديث طلعة يوم أحد : « فضربت عرقوب فرسه فاكتسعت به ، أي سقطت » .

<sup>(</sup>٢) من اللسان .

 <sup>(</sup>٣) فى اللسان : « وفي حديث طلحة : حتى أزرته شعوب ، أوردته المنية فزارها . وشعوب من أسماء المنيـة .

قال الواقدى" : ولما كان يوم الجمل ، وقتلَ على عليه السلام مَنْ قتل من الناس ، ودخل البصرة ، جاءه رجل من العرب ، فتكلّم بين يديه ، و نال من طلحة ، فزبرَه على عليه السلام ، وقال : إنَّكَ لم تشهد يوم أُحُد ، وعِظَمَ غنائه عن الإسلام ، مع مكانه من رسول الله صلى الله عليه وآله ، فانكسر الرجل وسكت ، فقال له قائل من القوم : وماكان غناؤه وبلاؤه يرحمه الله يوم أحُد؟ فقال على على عليه السلام: نعم، يرحمه الله، لقد رأيته وإنه ليترّس بنفسه دون رسول الله صلى الله عليه وآله وإنّ السيوف لتغشاه ، والنَّابُل من كلَّ ناحية ؛ وما هو إلا جُنَّة لرسول الله صلى الله عليه وآله ، يقيه بنفسه ، فقال رجل : لقد كان يوم أحُد يوماً قتِل فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليــه وآله ، وأصابت رسول الله صلى الله عليه وآله فيه الجراحة، فقال على عليه السلام: أشهد لسمعت رسولَ الله صلى الله عليه وآله يقول: ليت أنَّى غودرت مع أصحابي بنُحُص (١) الجبل، ثم قال على عليه السلام: لقد رأيتُني يومئذ وإنى لأذبُّهم في ناحيــة ، وإن أبا دُجَانة لغي ناحية يذبّ طائفة منهم ؛ حتى فرج الله ذلك كلّه ؛ ولقد رأيتُني وانفردت منهم يومئذ فرقة خَشناء (٢٠) ، فيهاعكرمة بنأ بي جهل، فدخلت وسطهم بالسيف ، فضربت به، واشتملوا على حتى أفضيت إلى آخرهم ، ثم كررت فيهم الثانية ، حتى رجعت من حيث جئت ؛ ولكنّ الأجل استأخر ، ويقضى الله أمراكان مفعولا .

قال الواقدى : وحدّ منى جابر بن سُليم عن عَمَان بن صفوان ، عن عُمارة بن خزيمة ، قال : حدّ ثنى مَنْ نظر إلى الخباب بن المنذر بن الجموح ، وإنه ليحُوشهم (٣) يومئذ كما تحاش الغنم ؛ ولقد اشتماوا عليه حتى قيل : قد قتل ، ثم برز والسيف فى يده ، وافترقوا عنه ، وجعل يحمل على فرقة منهم ، وإنهم ليهربون منه إلى جَمْع منهم ،

<sup>(</sup>١) ب : « بحصن ، وصوابه من 1 والواقدى ، وفيه : قال ابن أبى الزناد : نحص الجبل أسفله » .

<sup>(</sup>٢) فرقة خشناء ، أى كثيرة السلاح . (٣) يحوشهم ، أى يجمعهم .

وصار ألحباب إلى النبيّ صلى الله عليه وآله ، وكان ألحباب يومئذ معلَما بعصابة خضراء في مِغْفَره .

قال الواقدي : وطلع يومئذ عبد الرحمن بن أبى بكر على فرس مدجّجاً لا يُرى منه إلا عيناه ، فقال : مَنْ يبارز ؟ أنا عبد الرحمن بن عتيق ! فنهض إليه أبو بكر ، وقال : أنا أبارزه ، وجرّد سيفه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : شيم سيفك ، وارجع إلى مكانك ، ومتّعنا بنفسك .

قال الواقدى : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما وجدتُ لشهاس بن عُمان شبها إلّا أُلجَنّة ، يعنى مما يقاتل عن رسول الله يومئذ ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايأخذ يمينا ولا شمالا إلّا رأى شماس بن عثمان فى ذلك الوجه ، يذبّ بسيفه عنه ، حتى غشى رسول الله صلى الله عليه وآله ، فترّسَ (١) بنفسه دونه ، حتى قتل ، فذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله : « ما وجدت لشماس شبها إلّا أُلجنّة » .

قال الواقديّ: ولمّا ولى المسلمون حين عطف عليهم خالد بن الوليد مِن خلفهم ، كان أوّل مَن أقبل من المسلمين بعد التوّ لية قيس بن محرث مع طائفة من الأنصار ، وقد كانوا بلغوا بنى حارثة فرجعوا سراعاً فصادفوا المشركين في كثرتهم ، فدخلوا في حوثمتهم ، فما أفلت منهم رجل حتى قُتِلوا كلهم ، ولقد ضاربهم قيس بن محرث ، فامتنع بسيفه حتى قتل منهم نفرا ، فما قتلوه إلا بالرّماح ، نظموه ، ولقد وجد به أربع عشرة طعنة جائفة (٢) وعشر ضربات بالسيف .

قال الواقديُّ : وكان عباس بن عبادة بن نَصْلة المعروف بابن قَوْقل ، وخارجة بن

<sup>(</sup>١) ترس بنفسه ، أي جمل نفسه له كالترس .

<sup>(</sup>٢) الطعنة الجائفة : التي تبلّع الجوف ، وفي الواقدى : « قد جافته » .

زید بن أبی زهیر ، وأوس بن أرقم بن زید ، وعبّاس رافع صوته یقول: یامعشر السلمین ، الله و نبیّه به الله و نبیّه به هذا الذی أصابکم بمعصیة نبیّه به وعد کم (۱۱ النصر فاصبر تم ، ثم نزع مففره عن رأسه ، و خلع دِرْعه و قال خارجة بن زید : هل لك فی دِرْعی و مِغْفَری ؟ قال خارجة : لا ، أنا أرید الذی ترید ، خالطوا القوم جمیعا ، وعبّاس یقول : ما عذر الاعند ربّنا إن أصیب نبیّنا و منا عین تطرف ! قال : فیقول (۲) خارجة : لاعذر لنا و الله عند ربّنا و لاحُجة ، فامّا عباس فقتله سفیان بن عبد شمس السّلمی ، ولقد ضربه عباس ضربتین ، فجرحه جرحین عظیمین ، فارتُت یومئذ جریحا ، فمکث جریحا سنة ، ثم استبل ، وأخذت خارجة ابن زید الرماح ، فجرح بضعة عشر جرحاً ، فمرّ به صفوان بن أمیّة ، فعرفه فقال : هذا من أکابر أصحاب محمد ، وبه رَمق ، فأجهز علیه . وقتل أوس بن أرقم ، وقال صفوان : من من أکابر أصحاب محمد ، وبه رَمق ، فأجهز علیه . وقتل أوس بن أرقم ، وقال صفوان : هذا من أغری بأبی یوم بدر \_ یعنی أمیّة بن خلف \_ وقال : الآن شفیت نفسی حین قتلت ابن أغری بأبی یوم بدر \_ یعنی أمیّة بن خلف \_ وقال : الآن شفیت نفسی حین قتلت ابن أو من أرقم ، وقتلت ابن أبی زهیر ، وقتلت أوس ابن أرقم .

من قتاله ، لقد رأيتُه يضرب به حتى إذا كلّ عليه وخاف ألّا يُحيك (١) عمد به إلى الحجارة ، فشحذه ، ثم يصرب به العدق ، حتى يردة (٢) كأنه منتجل ، وكان حين أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله السّيف مشى بين الصَّفَيْن ، واختال في مشيته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله حين رآه يمشى تلك المشية : إنّ هذه لَمِشْية يُبغضها الله تعالى إلّا في مثل هذا الموطن ، قال : وكان أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يعلمون في الزُّحوف ، أحدُهم أبو دُجانة ، كان يعصب رأسه بعصابة حمراء ، وكان قومه يعلمون أنه إذا اعتصب بها أحسن القتال ، وكان على عليه السلام يعلم بصوفة بيضاء ، وكان الزُّبير يعلم بعصابة صفراء ، وكان حزة يعلم بريش نعامة .

قال الواقدى : وكان أبو دُجانة يحدّث يقول : إنّى لأنظر يومئذ إلى امرأة تقذف النّاس وتحوُشهم حَوْشاً منكرا ، فرفعت عليها السيف ، وماأحسبها إلارجلا؛ حتى علمت أنّها امرأة ، وكرهت أن أضرب بسيف رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة ـوالمرأة عمرة بنت الحارث .

قال الواقدى : وكان كعب بن مالك يقول : أصابنى الجراح يوم أحد ، فاما رأيت المشركين يمثّلون بالمسلمين أشد المُثُل وأقبحها ، قمت فتنحّيت عن القتلى، فإنّى لنى موضعى أقبل خالد بن الأعلم العقيلي جامع اللأمة يحوش المسلمين ، يقول استوسقوا (٣) كايستوسق جُرث الغنم ، وهومد جبج فى الحديد ، يصيح : يامعشر قريش ، لا تقتلوا محمدا، السروه أسراً حتى نعر فه ماصنع ؛ ويصمُد له قُرْ مان فيضربه بالسيف ضربة على عاتقه رأيت مها سَحْره ، ثم أخذ سيفه وانصرف ، فطلع عليه من المشركين فارس ما أرى منه إلاعينيه، فمل عايمه قُرْ مان ، فضربه ضربة جزكه اثنين ، فإذا هو الوليد بن العاص بن هشام المخزومي ، ثم يقول كعب : إنى لأنظر يومئذ وأقول : مارأيت مثل هذا الرجل أشجع المخزومي ، ثم يقول كعب : إنى لأنظر يومئذ وأقول : مارأيت مثل هذا الرجل أشجع

(۲) ۱: « رده » .

<sup>(</sup>١) لا يحيك : لا يؤثر .

بالسيف ، ثم ختم له بما ختم له به ! فيقال له : فما ختم له به ؟ فيقول : من أهل النار ، قتل نفسته يومئذ .

قال الواقدى : وروى أبو النّمر الكنائي ، قال : أقبلت يوم أحُد وأنا من المشركين، وقد انكشف المسلمون ، وقد حضرت في عشرة من إخوتى ، فقتل منهم أربعة ؛ وكان الريح المسلمين أوّل ماالتقينا، فلقد رأ بتني وانكشفنا مولين ، وأقبل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على نهب العسكر، حتى بلغت الجماء ، ثم كرّت خيلنا ، فقلت : والله ماكرت الخيل إلا عن أمر رأته ، فكررنا على أقدامنا كأننا الخيل ، فنجد القوم قد أخذ بعضهم بعضاً ، يقاتلون على غير صفوف ، مايدرى بعضهم من يضرب ، وما المسلمين لواء قائم ، ومع رحل من بني عبد الدار لواء المشركين ، وأنا أسمع شعار أصحاب محمد بينهم : «أمت أمت »، فأقول في نفسي: ما «أمت » ؟ وإنّى لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنّ أصحابه محدقُون به ، وإنّ النّبل ليمر عن يمينسه ويساره ، ويقع بين يديه ، ويخرج من أصحابه محدقُون به ، وإنّ النّبل ليمر عن يمينسه ويساره ، ويقع بين يديه ، وعزج من ورائه ، ولقد رميت يومئذ بخمسين مِر ماة ، فأصبت منها بأسهم بعض أصحابه ، ثم هداني الله إلى الإسلام .

قال الواقدى: وكان عَمْرو بن ثابت بن وَقْش شاكاً في الإسلام، وكان قومُه يكلّمونه في الإسلام، فيقول: لو أعلم ما تقولون حقا ما تأخّرت عنه، حتى إذا كان يوم أحُد بداله الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم بأحُد، وأخذ سيفَه وأسلم، وخرج حتى دخل في القوم، فقاتل حتى أثببت (١)، فوجِد في القتلي جريحا ميّتا، فدنو ا منه وهو بآخر رَمق، فقالوا: ماجاء بك ياعمرو ؟ قال: الإسلام، آمنت بالله وبرسوله، وأخذت سيني وحضرت فرزقني الله الشهادة، ومات في أيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إنّه لمن أهل الجنّة ».

<sup>. (</sup>١) أثبت ، أي جرح .

قال الواقدى : فكان أبو هُريرة يقول ، والناس حوله : أخبرونى برجل يدخل الجنّة لم يصل لله تعالى سجدة ؟ فيسكت النّاس، فيقول أبو هريرة: هو أخو بنى عبدالأشهل عرو بن ثابت بن وقش .

قال الواقدى : وكان مخيرق اليهودى من أحبار يهود ، فقال يوم السَّبت ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأحُد : يامعشر يهود ، والله إنَّكم لتعلمون أن محمّداً نبي ، وأن نصره عليكم حق . فقالوا : ويحك ! اليوم يوم السبت ، فقال : لا سبث ، ثم أخذ سلاحه وحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فأصيب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مخيرق خير يهود » .

قال الواقدى : وكان مخيرق قال حين خرج إلى أحُد : أن أُصِبت فأموالى لمحمّد يضعُها حيث أراه الله فيه ، فهى عامّة صدقات النبيّ صلّى الله عليه وسلم .

قال الواقدى : وكان حاطب بن أميّة منافقا، وكان ابنه يزيد بن حاطب رجل صدق ، شهد أحداً مع النبي صلى الله عليه وسلم فار تُث (١) جريحا ، فرجع به قومه إلى منزله ، قال: يقول أبوه وهو يرى أهل الدّار يبكون عنده : أنتم والله صنعتم هذا به ، قالوا : كيف ؟ قال : أغرر تموه من نفسه حتى خرج فقيّل ، ثم صرتم معه إلى شيء آخر تعدُونه جَنّة ، قال : أغرر تموه من نفسه حتى خرج فقيّل ، ثم صرتم معه إلى شيء آخر تعدُونه جَنّة ، يدخل فيها حبّة من حَرْمل ، قالوا : قاتلك الله ! قال هو ذاك ، ولم يقرّ بالإسلام (٢). قال الواقدي : وكان قرمان عَسيفا (٣) من بني ظَفَر ، لايدرى ممّن هو ، وكان لهم محبّا ،

<sup>(</sup>١) ارثت : حمل من المعركه جريحاً وبه رمق .

<sup>(</sup>٢) الحبر في ابن هشام ٣ : ٣٧ عن عاصم بن عمر بن تتادة : « أن رجلا منهم كان يدعى حاطب ابن أمية بن رافع ، وكان له ابن يقال له زيد بن حاطب ؟ أصابته جراحة يوم أحد ؟ فأتى به إلى قومه وهو بالموت ، فاجتمع إليه أهل الدار ؟ فجعل المسلمون يقولون له من الرجال والنساء : أبشير يابن حاطب بالجنة ، قال : وكان حاطب شيخا قد عسا ( أى كبر ) في الجاهلية ، فنجم يومئذ نفاقه ، فقال : بأى شيء تبشيرونه ! أبحقه من حرمل ! غررتم والله هذا الغلام من نفسه !

(٣) عسفاً ، أى أحيراً .

وكان مقلًا ولا ولد له ولا زوجة ، وكان شجاعا يُعرف بذلك في حروبهم التي كانت تكون بينهم ، فشهد أحداً ، وقاتل قتالا شديدا ، فقتل ستة أوسبعة ، فأصابته الجراح فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم : إن قرمان قد أصابته الجراح ، فهو شهيد ، فقال : بل من أهل النّار ، فجاءوا إلى قرمان ، فقالوا : هنيسًا لك أبا الغيداق الشهادة! فقال : بم تبشّرونني ! والله ماقاتلنا إلا على الأحساب ، قالوا : بشّرناك بالجنة ، قال حبّة والله من حَرْمل ، إنّا والله ماقاتلنا على جَنّة ولا على نار ، إنما قاتلنا على أحسابنا ، ثمّ أخرج سهما من كنانته ، فعل يتوجّأ به نفسه ، فلما أبطأ عليه المشقص ، أخذ السيف ، فاتسكا عليه ، حتى خرج من ظهره ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله فقال : «هو من أهل النار » .

قال الواقدى ": وكان عمرو بن الجموح رجلًا أعرج ، فلمّا كان يوم أحُد ، وكان له بنون أربعة يشهدون مع النبيّ صلى الله عليه وسلّم المشاهد أمثال الأسد ، أراد قومُه أن يجبسوه ، وقالوا : أنت رجل أعرَج ، ولا حرج عليك ، وقد ذهب بنوك مع النبيّ صلى الله عليه وسلّم قال : بخ ! يذهبون إلى الجنّة وأجلس أنا عندكم ! فقالت هند بنت عمرو بن حزام امرأته : كأنّى أنظر إليه موليّاً قد أخذ دَرَقته ، وهو يقول : اللهم "لا تردّنى إلى أهلى ، فحرج ولحقه بعض قومه يكلّمونه في القعود ، فأبي وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: يارسول الله ، إنّ قومي يريدون أن يجبسوني عن هذا الوجه والخروج معك ، والله إنّى لأرجو أن أطأ بعر "جتى هذه في الجنة ، فقال له : أمّا أنت فقد عذرك الله ولا جهاد عليك ، فأبي ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلّم لقومه وبنيه : لا عليكم أن تمنعوه ، لعل الله يرزقه الشهادة ؛ فقول النبيّ صلى الله عليه المسلمون ، ثم ثابوا وهو في الرّعيل الأوّل ، لكا تي أنظر إلى ابنه يعدُو في الجوح حين انكشف المسلمون ، ثم ثابوا وهو في الرّعيل الأوّل ، لكا تي أنظر إلى ابنه يعدُو في وهو يقول : أنا والله مشتاق إلى الجنة ، ثم أنظر إلى ابنه يعدُو في أثره ، حتى قُتِلا جيما .

قال الواقدى ، وكانت عائشة خرجت فى نسوة تستروح الخبر ، ولم يكن قد ضرب الحجاب يومئذ ، حتى كانت بمنقطع الحرة وهى هابطة من بنى حارثة إلى الوادى ، لقيت هنداً بنت عمرو بن حزام ، أخت عبد الله بن عمرو بن حزام ، تسوق بعيراً لها ، عليه زوجها عمرو بن الجموح ، وأخوها عبد الله بن عمرو بن حزام (۱) أبو جابر بن عبد الله ، فقالت لها عائشة : عندك الخبر ، فماور ال ؟ فقالت هند : خير، ورام الله صلى الله عليه وستم فصالح ، وكل مصيبة بعده جَلل ، واتخذ الله من المؤمنين ألقتال شهداء : ﴿ وَرَدَّ ٱللهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَرْبُوا بِعَيْظِهِم مَ لَمْ يَنَالُوا خَيْراً وَكُنّى ٱللهُ المُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللهُ قَوْيًا عَرْبُراً ﴾ .

قال: فقالت للما عائشة: فمَنْ هؤلاء؟ قالت: أخى وابنى وزَوْجى قَتْلَى ، قالت: فأين تذهبين بهم؟ قالت: إلى المدينة أقبرُهم بها ، «حلْ حلْ » ، تزجُر بعيرها ، فبرك البعير ان ، ولكنى فقالت عائشة: لثقل ماجمِّل ، قالت هند: ماذاك به ، لربّما حمل ما يحمله البعير ان ، ولكنى أراه لغير ذلك ، فوجهته راجعة إلى أحُد ، فوجهته راجعة إلى أحُد ، فوجهته راجعة إلى أحُد ، فأسرع ، فرجعت إلى النبيّ صلى الله عليه وسلّم فأخبرته بذلك ، فقال: إنّ الجل لمأمور ، فأسرع ، فرحعت إلى النبيّ صلى الله عليه وسلّم فأخبرته بذلك ، فقال: إنّ الجل لمأمور ، هلى قال عمرو شيئا ؟ قالت: نعم ، إنه لما وجه إلى أحُد استقبل القبلة ، ثم قال: اللهم لا تردّنى إلى أهلى ، وارزقنى الشهادة ؛ فقال صلى الله عليه وسلم : فلذلك الجل لا يمضى ، إنّ منكم يامعشر الأنصار من لو أقسم على الله لأبرّه ، منهم عمرو بن الجوح ، ياهند ، مازالت الملائكة مظلة على أخيك من لدن قُتِل إلى الساعة ، ينظرون أين يدفن ! مازالت الملائكة مظلة على أخيك من لدن قبره ، ثم قال : ياهند ، قد ترافقوا في الجنة ممكث رسول الله صلى الله عليه وسلّم في قبرهم ، ثم قال : ياهند ، قد ترافقوا في الجنة (١) الواقدي : «حرام » .

قال الواقديّ : وكان جابر بن عبد الله ، يقول : اصطبح ناسٌ يوم أُحُد الحمرَ ، منهم أبي ، فقيّلوا شهداء .

قال الواقدى : وكان جابر يقول : أوّل قتيل من المسلمين يوم أُحُد أبى ؟ قتله سفيان بن عبد شمس أبو الأعور الشَّلَمَى ، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهزيمة .

قال الواقدى : وكان جابر يحدّث ، ويقول : استشهد أبى ، وجعلتْ عَمّتِي تبكى ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : ما يبكيها ! ما زالت الملائكة تظلّ عليه بأجنحها حتى دُون .

قال الواقدى : وقال عُبيد الله بن عمرو بن حزام : رأيتُ في النوم قبل يوم أحُد بأيام مبشّر بن عبد المنذر ، أحد الشهداء ببدر ، يقول لى : أنت قادم علينا في أيّام ! فقلت : فأين أنت ؟ قال : في الجنّة نسرح منها حيث نشاء ، فقلت له : ألم تقتل يوم بدر ؟ قال : بلى ، ثم أحييت ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « هذه الشهادة يا جابر » .

قال الواقدى : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحُد : ادفنوا عبد الله بن عمرو بن حزام وعمرو بن الجموح فى قبر واحد ، ويقال : إنهما وجدا وقد مُثّل بهما كل مُثلة قطعت آرابهما (١) عضوا عضوا ، فلا تعرف أبدانهما . فقال النّبي صلى الله عليه وسلم « ادفنوها فى قبر واحد » ، ويقال : إنما أمر بدفنهما فى قبر واحد ، لما كان بينهما

<sup>(</sup>١) الأراب : جمع إرب ، بالكسر والسكون ، وهو العضو .

من الصفاء ، فقال : ادفنوا هذين المتحابَّين في الدنيا في قبر وإحد .

وكان عبد الله بن عمرو بن حرام رجلاً أحمر أصلَع ، ليس بالطويل ؛ وكان عمرو ابن الجموح طويلا ، فعُرفا ودخل السَّيل بعد عليهما ، وكان قبرها ممّا يلى السّيل ، فخفِر عنهما ، وعليهما نمرتان وعبد الله قد أصابه جرح في وجهه ، فيدُه على وجهه (١) ، فأميطت يده عن جرحه ، فثعب (٢) الدم ، فردت إلى مكانها فسكن الدّم .

قال الواقدى : وكان جابر بن عبد الله يقول : رأيت أبى فى حفرته ، وكأنه نائم ، وما تغيّر من حاله قليل ولا كثير ؛ فقيل له : أفرأيت أكفانه ؟ قال : إنما كُنفّن فى نمرة (٢) خُمِّر بها وجهه ، وعلى رجليه الحرْمل فوجدنا النّمِرة كما هى ، والحرمل على رجليه كهيئته ، وبين ذلك وبين وقت دفنه ست وأربعون سنة ، فشاورهم جابر فى أن يطيبه بمسك ، فأبى ذلك أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلم وقالوا : لا تحدّثوا فيهم شيئا .

قال : ويقال إنّ معاوية لما أراد أن يُجْرِى العين التي أحدثها بالمدينة ، وهي كظامة نادى مناديه بالمدينة : من كان له قتيل بأحُد فليشهد . فخرج النّاس إلى قتلاهم فوجدوهم رطابا يتثنّون ، فأصابت المسحاةُ رِجْل رجل منهم ، فتُعَبت دما ، فقال أبو سعيد الخدّري : لا ينكر بعد هذا منكر أبدا .

قال : ووُجد عبد الله بن عمرو بن حزام وعمرو بن الجموح في قبر واحد ، ووُجد خارجة بن زيد بن أبى زهير وسعد بن الربيع في قبر واحد ، فأمّا قبرُ عبد الله وعمرو فول ، وذلك أنّ القناة كانت تمر على قبرها ، وأما قبر خارجة وسعد فترك ، وذلك لأنّ مكانه كان معتزلا ، وسُوِّى عليهما التراب ، ولقد كانوا يحفِرون التراب ، فكلما حفروا قُتْرَةً من تُراب ، فاح عليهم المسك .

(٢) ثعب الدم : سال .

<sup>(</sup>۱) ا: « جرحه».

<sup>(</sup>٣) النمرة : بردة من سوف .

قال: وقالوا: إنّ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم فال لجابر: ياجابر، ألا أبشّرك؟ فقال: بلّى ، بأبى وأمّى! قال: فإنّ الله أحيا أباك، ثم كلّمه كلاما، فقال له: تمنّ على ربّك ماشئت! فقال: أتمنّى أن أرجع فأقتَل مع نبيّك، ثم أحيا فأقتِل مع نبيّك، فقال: إنّى قد قضيت أنّهم لايرجعون.

قال الواقديّ : وكانت نَسيبه بنت كعب أمّ عمارة بن غزيّة بن عمرو قد شهدت أُحُداً، وزوجها(١)غزيَّة وابناها عُمارة بن غزيَّة وعبدالله بنزيد، وخرجت ومعهاشنّ (٢) لها في أوَّل النهار تريد تستى الجرْحي ، فقاتلت يومئذ وأبلتْ بلاء حسنا ، فجرحت اثنى عشر جرحاً بين طعنة برمع أو ضربة بسيف ، فكانت أمّ سعد بنت سعد بن الرّبيع تحدّث ، فتقول : دخلتُ عليها ، فقالت لها : ياخالة ، حدّثيني خبَرك ، فقالت : خرجت أوّل النهار إلى أحُد ، وأنا أنظر مايصنع النّاس ، ومعى سقاء فيه ماء ، فانتهيتُ إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو في الصَّحابة والدَّوْلة والريح للمسلمين ، فلمَّا انهزم المسلمون ، انحزت إلى رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلم ، فجعلت أباشر القِتال ، وأذبُّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالسَّيْف ، وأرمى بالقوس ، حتى خلصت إلى الجراح ، فرأيت على عاتقها جُوحا أجوفَ له غوش ، فقلت : ياأمٌ تُحارة ، مَنْ أصابك بهــذا ؟ قالت: أقبل ابن قمِيئة ، وقدولَّى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيح : دُّلوني على محملة ، لانجوتُ إنْ نجا إفاعترض له مُصعب بن عمير و ناس معه ، فكنت فيهم، فضر بني هذه الضربة ، ولقد ضربته على ذلك ضرّبات ، ولكنّ عدو الله كان عليمه دِرْعان . فقالت لها: يدك ماأصابها ؟ قالت: أصيبت يوم المامة ، لمّا جعلت الأعراب تنهزم بالنَّاس ، نادت الأنصار : أخلصونا. فأخلصت الأنصار ، ف كنت معهم ، حتى انتهيناإلى حديقة الموت ، فاقتتلنا عليها ساعة ، حتى قُتــل أبو دُجانة على باب الحديقة ؛ ودخلتها

<sup>(</sup>۱)كذا في ا والواقدي ، وفي ب : « وتزوجها » .

<sup>(</sup>٢) الشن : القربة الخلق الصفيرة ، يكون فيها الماء أبرد من غيرها .

وأنا أريد عدق الله مُسيله ، فيعرض لي رجل ، فضرب يدى فقطعها ، فوالله ما كانت ناهية ، ولا عرّجت عليها ، حتى وففت على الخبيث مقتولًا ، وابنى عبد الله بن زيد المازنيّ يمسحُ سيفه بثيابه ، فقلت : أقتلته ؟ قال : نعم ، فسجدتُ شكراً لله عزّ وجلّ وانصرفت .

قال الواقدى : وكان ضَمْرة بن سعيد يحدّث عن جَدّته ، وكانت قد شهدت أُحُدًا تسقى الماء ، قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يومئذ : لَمقام نَسيبة بنت كعب اليوم خيرُ من مُقام فلان وفلان . وكان يراها يومئذ تقاتل أشدّ القتال ، وإنّها لحاجزة ثوبَها على وسطها ، حتى جرحت ثلاثة عشر جرحا .

\* \* \*

قلت: ليت الرّاوى لم يكنِّ هذه الكناية ، وكان يذكرها باسمهما حتى لاتترامى الظنون إلى أمور مشتبهة! ومن أمانة الححدّث أن يذكر الحديث على وجهه ولا يكتم منه شيئا، فما باله كتم اسم هذين الرجلين!

قال: فلما حضرت نسيبة (١) الوفاة ، كنت فيهن غسلها فعددت جراحها جرحا جرحا فوجدتها ثلاثة عشر ؛ وكانت تقول: إنى لأنظر إلى ابن قميئة وهو يضربها على عاتقها ـ وكان أعظم جراحها ، لقد داوته سنة ـ ثم نادى منادى النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء أحُد: إلى حراء الأسد! فشدت عليها ثيابها ، فما استطاعت من نزف الدم ، ولقد مكثنا ليلتنا نكمد الجراح ، حتى أصبحنا ، فلما رجع رسول الله من حراء الأسد ، لم يصل إلى بيته حتى أرسل إليها عبد الله بن كعب المازني يسأل عنها ، فرجع إليه فأخبره بسلامتها ، فسر بذلك .

قال الواقديّ : وحدثني عبد الجبار بن عُمارة بن غزيّة ، قال : قالت أمّ يُمارة

<sup>(</sup>۱) الواقدى : فلما حضرتها » .

لقد رأ يتنى وانكشف النّاس عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم ثما بقى إلا نُفَرَرُ ما يتمون عشرة ، وأنا وأ بنائى وزوجى بين يديه نذبّ عنه ، والناس يمرُ ون عنه منهزمين ، فرآنى ولا تُرْس معى ، ورأى رجلا موليّا معه تُرْس ، فقال : ياصاحب التّرس ، الق ترسك إلى من يقاتل . فألتى ترسه فأخذته ، فجعلت أترّس به على النبيّ صلى الله عليه وسلم ؛ وإنما فعل بنا الأفاعيل أصحاب الخيل ، ولوكانوا رجّالة مثلنا أصبناهم ، فيقبل رجل على فرس ، فضر بنى وترّست له ، فلم يصنع سيفه شيئا ، وولّى وأضرب عُرقوب فرسه ، فوقع على ظهره ، فعل النبى صلى الله عليه وسلم يصيح : يابن عُمارة ، أمّك أمّك ! قالت : فعاوننى عليه حتى أورّد ثه شعُوب (١) .

قال الواقدى : وحد تنى ابن أبى سنبرة ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن عبدالله بن زيد المازنى ، قال : جرحت يومئذ جرحانى عضدى اليسرى ، ضربنى رجل كأنه الرقل ولم يعر على ، و وحمل الدم لا يرقأ ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اعصب على ، و وجمل الدم لا يرقأ ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اعصب جرحك ، فتقبل أسى إلى ، و معها عصائب فى حَقْوَيْها قد أعد تها للجراح ، فربطت جرحى والنبى صلى الله عليه وسلم و اقف ينظر ، ثم قالت : انهض يابنى ، فضارب القوم ، فجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ومن يطيق ما تطيقين يا أمّ عمارة ! قالت : وأقبل الرجل الذى ضربنى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا ضارب ابنك ، الرجل الذى ضربنى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا ضارب ابنك ، فاعترضت أمّى له ، فضر بت ساقه ، فبرك ، فرأيت النبى صلى الله عليه وسلم تبسم حتى المدت نواجذه ، ثم قال : استقدت يا أمّ عمارة . ثم أقبلنا نعلوه (٢٠) بالسلاح حتى أتينا على نفسه ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : الحمد لله الذى ظفّرك وأقر عينك من عدوك ، وأراك تأرك بعينك !

<sup>(</sup>١) شعوب : اسم المنية .

<sup>(</sup>٢) ب: « نعله » ، والصواب ما أثبته من 1 والواقدي .

قال الواقدى : وروى موسى بن ضمرة بن سعيد، عن أبيه ، قال : أتى عمر بن الخطاب في أيام خلافته بمر وط (١) كان فيها مر ط واسع جيّد ، فقال بعضهم : إنْ هذا المر ط بثمن كذا ، فاو أرسلت به إلى زوجة عبد الله بن عمر صفيّة بنت أبى عبيد ، وذلك حِد ثان (٢) مادخلت على ابن عمر ، فقال : بل أبعث به إلى مَنْ هوأخق منها، أمّ عارة نسيبة بنت كعب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحُد يقول: ما التفيت يميناً وشمالاً إلّا وأنا أراها تقاتل دوني .

قال الواقدى: وروى مَرْ وان بن سعيد بن المعلّى، قال: قيل لأم عمارة: يأم عمارة، هل كن نساء قريش يومئذ يقاتلن مع أزواجهن ؟ فقالت: أعوذ بالله ، لا والله مارأيت اسمأة منهن رمت بسهم ولا حَجَر ، ولكن رأيت معهن الدّفاف والأ كبار يضربن ويذكّرن القوم قتلَى بدر، ومعهن مكاحل ومراود، فكلّما ولّى رجل أو تكعكع ناولته إحداهن مرودا ومكحلة ، ويقلن: إنّما أنت امرأة ، ولقد رأيتهن ولّين منهزمات مشمّرات، ولها عنهن الرّجال أصحاب الخيل ، ونجوا على متون خيلهم ، وجعلْنَ يتبعن الرّجال على أقدامهن ، فعلن يسقطن في الطريق ، ولقد رأيت هندا بنت عتبة ، وكانت امرأة ثقيلة ، ولها خلّق ، قاعدة خاشية من الخيل ، ما بها مشى ، ومعها امرأة أخرى ، حتى كثر القوم علينا ، فأصابوا منا ما أصابوا، فعند الله نحتسب ما أصابنا يومئذ من قِبَل الرماة ومعصيتهم لرسول (٢٠) الله صلى الله عليه وسلم .

قال الواقديّ : وحدثني ابنُ أبي سَبْرة ، عن عبد الرحمن بن عبدالله بن أبي صعصعة ، عن الحارث بن عبد الله ، قال : سمعتُ عبد الله بن زيد بن عاصم ، يقول : شهدتُ أحُداً

<sup>(</sup>۱) المرط ، بالكسر : كساء من صوف أو خز أوكتان يؤتزر به ، وربما تلقيه المرأة على رأسها وتتلفع به وجمعه ممروط . (۲) حدثان الأمر : ابتداؤه .

<sup>(</sup>m) 1: « الرسول ».

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلمّا تفرق الناس عنه ، دنوت منه ، وأمى تذبّ عنه ، فقال : يابن عُمارة ، قلت : نعم ، قال : ارم ؟ فرميت بين يديه رجلا من المشركين بحجر ، وهو على فرس ، فأصيبت عين الفرس ، فاضطرب الفرس حتى وقع هو وصاحبه ، وجعلت أعلوه بالحجارة ، حتى نصّدت عليه منها وقرا ، والنبيّ صلى الله عليه وسلم ينظر إلى جرح بأتى على عاتقها ، فقال : أمّك أمّك ! اعصب جُرحها ، بارك الله عليه من أهل بيت ! لمقام أمّك خير من مقام فلان وفلان ، ومقام ربيبك بارك الله عليه عين زوج أمه \_ خير من مقام فلان ، رحم الله من أهل بيت ! فقالت أتى : ادع لنا الله يا رسول الله أن نرافقك في الجنة ، فقال : « اللهم اجعلهم رُفقائي في الجنة » ، قال : « اللهم اجعلهم رُفقائي في الجنة » ، قالت : فما أبالي ما أصابني من الدنيا .

قال الواقدى : وكان حنظلة بن أبى عامر تروّج جميلة بنت عبد الله بن أبى بن سلول ، فأدخلت عليه في الليلة التي في صبيحتها قتال أُحد ، وكان قد استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت عندها ، فأذن له ، فلمّا صلّى الصبح غدا يريد النّبيّ صلّى الله عليه وسلم ؛ فلزمته جميلة ، فعاد فكان معها ، فأجنّب منها ، ثم أراد الخروج ، وقد أرسلت قبل ذلك إلى أربعة من قومها ، فأشهدتهم أنه قددخل بها ، فقيل لها بعد : لم أشهدت عليه ؟ قالت: رأيت كأنّ الساء فُرِجَت ، فدخل فيها ثم أطبقت. فقلت: هذه الشهادة ، فأشهدت عليه أنه قد دخل بى ، فعلقت منه بعبد الله بن حنظلة . ثم تزوجها ثابت بن قيس بعد ، فولدت له محد بن ثابت ابن قيس: وأخذ حنظلة بن أبى عامر سلاحه ، فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلّم بأحد ، وهو يسوّى الصفوف ، فلما انكشف المشركون ، اعترض حنظلة لأ بى سفيان بن حرّب ، فضرب عرقوب فرسه ، فا كتسعت الفرس ، ويقع أبو سفيان إلى الأرض ، فجعل يصبح : يا معشر قريش ، أنا أبو سفيان بن حرب ! وحنظلة يريد ذبحه بالسيف ، فأسمع الصوت رجالا لا يلتفتون إليه من الهزيمة ، حتى عاينه الأسود بن شعوب ، فعل على حنظلة بالرمح .

فأنفذه ، ومشى حنطلة إليه في الرمح فضربه ثانية فقتله ، وهرب أبو سفيان يعدُو على قدميه ، فلحق ببعض قريش ، فنزل عن صدر فرسه ، وردف وراءه أبا سفيان ، فذلك قول أبي سفيان يذكر صبره ووقوفه وأنه لم يفر" ، وذكره محمد بن إسحاق(١) :

وما زال مُهرى مزجرً الكلب فيهمُ لدن غُدْوَةً حتى دنت لغُروب(٣) أقت اللهم وأدّعي يال غالب وأدفعهم عنّى بركن صليب (١) فبكِيِّي ولا ترعَى مقالة عاذل ولا تسأمي من عَكْبرةٍ ونحيب أياك وإخواناً لنا قد تتابعوا (٥) وحقّ لهم من حسرة بنصيب وسلِّي الذي قد كان في النفس إنَّـني ﴿ قَتَلْتُ مِنِ النَّجَّارِ كُلَّ نَجِيبٍ ومن هاشم قَرْمًا كريما ومُصعبا وكان لَدَى الهيجاء غير هيوب(٢) ولو أنني لم أشفِ نفسيَ منهمُ لكانت شجاً في الصّدْر ذات بدوب(٧). فآبوا وقدْ أودى الجلابيبُ منهم بهم كمد من واحم وكثيب(^) أصابهم من لم يكن لدمائهم كفاء ولا في سِنْخِهم بضريب(٩)

ولو شئتُ نجَّتْني كُميتُ طِمرّةٌ ولم أحمل النَّماء لابن شَعُوب (٢) قال الواقدى : مر أبو عام الراهب على حنظلة ابنه وهو مقتول إلى جنب

<sup>(</sup>١) سيرة ان هشام ٣: ٢١ ، ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) الطمرة : الفرس السريعة الوثب ، وفي الأصول : « النعمان » تحريف .

<sup>(</sup>٣) ابن هشام : « منهم » ، ومزجر الكلب ، يريد أنه قريب، والضمير في «دنت» يعود إلى الشمس.

<sup>(</sup>ه) ابن هشام : « وإخواناً له » . (٤) صليب : شديد قوى .

<sup>(</sup>٦) القرم في الأصل : الفحل الكريم من الإبل ، وعني به هاهنا حمزة بن عبد المطلب. والمصعب: الفعدل من الإبل أيضاً .

<sup>(</sup>٧) الندوب : آثار الجروح .

<sup>(</sup>٨) الجلاليب: الجماعات . وق أن هشام :

<sup>\*</sup> بَرِيمْ حَدَبْ مِنْ مُعْبِطٍ وَكَثْيِبٍ \*

<sup>(</sup>٩) في ابن هشام : « ولا في حطة بضريب » .

حمزة بن عبد المطلب، وعبد الله بن جحش ؛ فقال : إن كنت لأحذرك هذا الرجل \_ يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم نه من قبل هذا المصرع ، والله إن كنت لبرًّا بالوالد ، شريف الحلق في حياتك ، وإن مماتك لمع سراة أصحابك وأشرافهم ، إنْ جَزى الله هـذا القتيل \_ يعنى حمزة \_ خيرا ، أو جزى أحدا من أصحاب محمد خيرا ، فايجزك ، ثم نادى : يامعشر قريش ، حنظلة لا يمثل به ، وإن كان خالفنى وخالف كم ؛ فلم يألُ لنفسه فيما يرى خيرا ، فمثل بالناس و ترك حنظلة فلم يمثل به .

وكانت هندُ بنت عُتبة أوّل مَنْ مثل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وأمرت النساء بالمثل ، وبحد ع الأنوف والآذان ، فلم تبق امرأة إلّا عليها مفضدان (۱) ومسكتان (۲) وخد متان (۲) إلا حنظلة لم يمثل به ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنّى رأيت الملائكة تعسل حنظلة بن أبي عامر بين الساء والأرض بماء المرن في صحاف الفيضة » ؛ قال الو أسيه الساعدي : فذهبنا فنظر نا إليه ، فإذا رأسه يقطر ماء ، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر ته ، فأرسل إلى امرأته فسألها ، فأخبر ته أنّه خرج وهو جُنُب . قال الواقدي : وأقبل وَهْب بن قابوس المزني ، ومعه ابن أخيه الحارث بن عُقبة بن قابوس بغنم لهما من جَبَل مُزينة ، فوجد المدينة خُواً ، فسألا : أين الناس ؟ قالوا : بأجُد، فابوس بغنم لهما من جَبَل مُزينة ، فوجد المدينة خُواً ، فسألا : أين الناس ؟ قالوا : بأجُد، خرج رسول الله صلى عليه وسلم يقاتل المشركين من قُريش ، فقال : لا نبتغي أثراً بعمد خرج رسول الله عليه وسلم فأغارا مع المسلمين في النَّهْب، وجاءت الخيل من وراثهم، خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل ، فأغارا مع المسلمين في النَّهْب، وجاءت الخيل من وراثهم، خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل ، فاختلط الناس ، فقاتلا أشد القتال ، فانفرقت فرقة من المشركين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَن لهذه الفرقة ؟ فقال وهب بن قابوس : أنا يارسول الله ، فقام فرماهم بالنَّبُسل حتى الصرفوا ، ثم رجع فانفرقت فرقة قابوس : أنا يارسول الله ، فقام فرماهم بالنَّبْسل حتى الصرفوا ، ثم رجع فانفرقت فرقة

<sup>(</sup>١) المعضد : الدملج ، وهو حلى يابس في المعصم .

<sup>(</sup>٢) السك : الأسورة من القرون والعاج . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ الحدمة : الحلخال .

أخرى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَن لهذه الكتيبة ؟ فقال المُزنِى " : أنا يارسول الله ، فقام فذبها بالسيف حتى ولّت ، ثم رجع فطلعت كتيبة أخرى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مَن يقوم لهؤلاء ؟ فقال المُزنَى " : أنا يارسول الله فقال : قم وأ بشر " بالجنة . فقام المزنى " مسرورا يقول : والله لا أقيل ولا أستقيل ، فجعل يدخل فيهم فيضرب بالسَّيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه والمسلمون ، حتى خرج من أقصى الكتيبة ؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اللهم ارحمه ، ثم يرجع فيهم ، فما زال كذلك وهم محدقون به ، حتى اشتملت عليه أسيافهم ورماحهم ، فقتلوه فوجد به يومئذ عشرون طعنة بالرماح ، كلها قد خلصت إلى مقتلى ، ومُثلّ به أقبح المثل يومئذ . ثم قام ابن أخيه ، فقاتل كنحو قتاله ، حتى قُتِل ، فكان عمر بن الخطاب يقول : إنّ أحب ميتة أموت عليها لما مات عليها المزنى " .

قال الواقدى : وكان بلال بن الحارث المزنى يحدّث يقول : شهدنا القادسيّة معسعد بن أبي وقاص ، فلمّا فتح الله علينا ، وقسمت بيننا غنائمنا ، أسقط فتى من آل قابوس من مُزينة ، فجئت سعدا حين فزع من نومه ، فقال : بلال ! قلت : بلال ، قال : مرحباً بك ، مَنْ هذا معك ؟ قلت : رجل من قومى ، قال : ما أنت يافتى من المزنى الذى قتل بك ، مَنْ هذا معك ؟ قلت : رجل من قومى ، قال : ما أنت يافتى من المزنى الذى قتل يوم أحُد ! قال : ابن أخيه . قال سعد : مرحبا وأهلا ، أنهم الله بك عينا ! لقد شهدت من ذلك الرجل يوم أحُد مشهداً ماشهدت من أحد قط ، لقد رأيتنا وقد أحدق من ذلك الرجل يوم أحُد مشهداً ماشهدت من أحد قط ، لقد رأيتنا وقد أحدق المشركون بنا من كل ناحية ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطنا ، والكتائب تطلع من كل ناحية ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمى ببصره في الناس يتوسّمهم ، ويقول : مَنْ لهذه الكتيبة ؟ كل ذلك يقول المزنى : أنا يارسول الله عليه وسلم : قم ذلك يرد الكتيبة ، فما أنسى آخر مرة قالها ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : قم

وأبشر بالجنّة ، فقام وقمت على أثره ، يعلم الله أنى أطلب مثل ما يطلب يومئذ من الشهادة ، فضنا حَوْمتَهم ، حتى رجعنا فيهم الثانية ، فأصابوه رحمه الله ، ووددت والله أنى كنتُ أصبت يومئذ معه ، ولكن أجل (١) استأخر ، ثم دعا من ساعته بسهمه فأعطاه وفضله ، وقال : اختر في المقام عندنا أو الرجوع إلى أهلك ، فقال بلال : إنه يستحب الرجوع ، فرجع .

قال الواقدي : وقال سعد بن أبي وقاص : أشهدُ لرأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على المُزنَى ، وهو مقتول ، وهو يقول : رضى الله عنك ، فإنى عنك راض يمم رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وآله قام على قدميه ، وقد ناله عليه السلام من ألم الجراح ماناله ، وإنى الأعلم أنّ القيام يشق عليه على قبره ؛ حتى وُضع فى لحده وعليه بُر دة ، لها أعلام مُحْر، فمد رسول الله صلى الله عليه وآله البردة على رأسه ، فحمره وأدرجه فيها طولًا، فبلغت نصف ساقيه، فأمرنا فجمعنا الحر مل ، فجعلناه على رجليه وهوفى لحده ، ثم انصرف فها حال أحب إلى من أن أموت عليها وألتى الله عليها من حال المزنى .

قال الواقدى : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يوم أُحُد قد خاصم إليه يتيم من الأنصار أبا لبابة بن عبد المنذر في عِذْق بينهما، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلّم لأبى لبابة ، فجزع اليتيم على العِذْق ، فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم العِذْق إلى أبى لبابة لليتيم ، فأبى أن يدفعه إليه ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول لأبى لبابة : ادفعه إليه ولك عِذْقٌ في الجنّة ، فأبى أبو لبابة، وقال ثابت (٢٠ بن أبى الدّ حداحة : يارسول الله؛ أرأيت إن أعطيتُ اليتيم عِذْقه من مالى ! قال : لك به عِذْق في الجنة ، فذهب ثابت بن الدحداحة ، فاشترى من أبى لبابة ذلك العِذْق بحديقة بخل ، ثم ردّ العِذْق إلى الغلام ، الدحداحة ، فاشترى من أبى لبابة ذلك العِذْق بحديقة بخل ، ثم ردّ العِذْق إلى الغلام ،

<sup>(</sup>۱) الواقدى : « أجلى استأخر » . (۲) كذا فى الاستيعاب ١ : ٢٠٣ .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ربَّ عذق مذلّل (١) لا بن الدحداحة فى الجنة » ، فكانت ترجى له الشهادة بذلك القول ، فقتِل يوم أُحُد .

قال الواقديّ : ويقبل ضرار بن الخطاب فارسا يجرّ قناةً له طويلة ، فيطعن عمرو بن معاذ ، فأنفذه ، ويمشى عمرو إليه حتى غُلب ، فوقع لوجهه ،قال : يقول ضرار : لاتعدمن رجلا زوّجك من الحور العين ، وكان يقول : زوّجت يوم أحُد عشرة من أصحاب محمد الحُـور العين .

قال الواقدى : فسألت شيوخ الحديث : هل قتل عشرة ؟ قالوا : ما بلغنا أنه قتل إلّا كلائة ، ولقد ضرب يومئذ عمر بن الخطاب حين جال المسلمون تلك الجولة بالقناة ، وقال: يابن الخطاب ، إنها نعمة مشكورة ، ما كنت لأقتلك .

قال الواقدى : وكان ضرار يحدّث بعد ، ويذكر وقعة أحد ، ويذكر الأنصار فيترحّم عليهم ، ويذكر غناءهم في الإسلام ، وشجاعتهم وإقدامهم على الموت ، ثم يقول : لقد قتل أشراف قومى ببدر ، فأقول : مَن قتل أبا الحكم ؟ فيقال ('): ابن عفراء . من قتل أمية بن خلف ؟ فيقال : خبيب بن يساف . من قتل عُقبة بن أبى معيط ؟ فيقال : عاصم بن ثابت . من قتل فلان بن فلان ؟ فيسمى لى من الأنصار ، مَن أسر سهيل بن عمرو ؟ فيقال : مالك بن الدخشم . فلما خرجنا إلى أحد ، وأنا أقول : إن قاموا في صياصيهم فهى منيعة لاسبيل لن إليهم نقيم أياما ثم ننصرف ، وإن خرجوا إلينا من صياصيهم أصبنا منهم ، فإن معنا عدداً أكثر من عددهم ، ونحن قوم موتورون ؛ خرجنا بالظّمن يذكر ننا قتلى بدر ، ومعنا كراع ولا كراع معهم ، وسلاحنا كثر من سلاحهم ، فأن خرجوا ، فالتقينا ، فوالله ماقنا لهم حتى هزمنا والكشفنا مولين ، فقلت

<sup>(</sup>١) العذق بالفتح: النخلة . وبالكسر : العرجون بما فيــه من الشماريخ ، وقد ورد هـــدا الحديث . في اللسان « عذق » .

فى نفسى : هـذه أشد من وقعة بدر ، وجعلت أقول لخالد بن الوليد : گر على القوم ، فيقول : وترى وجها نكر فيـه ! حتى نظرت إلى الجبل الذى كان عليه الر ماة خاليا ، فقلت : ياأبا سليان ، انظر ورا الله ، فعطف عنان فرسه ، وكر رنا معـه ، فانتهينا إلى الجبل ، فلم نجد عليه أحداً له بال ، وجدنا أنفيراً فأصبناهم ، ثم دخلنا العسكر ، والقوم غارون ينتهبون عسكرنا ، فأقحمنا الحيل عليهم ، فتطايروا في كل وجه ، ووضعنا السيوف فيهم حيث شئنا ، وجعلت أطلب الأكابر من الأوس والخزرج قتلة الأحبة ، فلا أرى أحدا، هر بوا فما كان حلّب ناقة حتى تداعت الأنصار بينها ، فأقبلت فالطوناو نحن فرسان ، فصبرنا لهم ، وصبروا لنا ، وبذلوا أنفسهم حتى عَقَر الوسى ، وترجّلت فقتلت منهم عشرة ؛ ولقيت من رجُل منهم المؤت الناقع ، حتى وجدت ربح الدم ، وهو معانقى ما يفارقنى ، حتى أخذته الرماح من كل ناحية ، فوقع . فالحد لله الذى أكرمهم بيدى ، ولم

قال الواقدى : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحُد : مَنْ له علم بذكوان ابن عبد قيس ؟ فقال على عليه السلام : أنا رأيت بارسول الله فارسا يركُض فى أثره حتى لحقه ، وهو يقول : لانجوت إن نجوت ! فحل عليه فرسه وذكوان راجل ، فضر به وهو يقول : خذها وأنا ابن علاج ! فقتله ، فأهويت إلى الفارس ، فضر بت رجله بالسيف ، حتى قطعتها من نصف الفخيذ ، ثم طرحته عن فرسه فذفقت عليه ، وإذا هو أبو الحكم بن أخنس بن شريق بن علاج بن عمرو بن وهب الثمنية .

قال الواقدى : وقال على عليه السلام: لما كان يوم أُحُد وجال الناس تلك الجولة أقبل أميّة بن أبى حذيفة بن المغيرة ، وهو دارع مقنّع فى الحديد مايرى منه إلّا عيناه، وهو يقول : يوم بيوم بدر! فيعرض له رجل من المسلمين ، فقتله أميّة ؛ قال على عليه السلام: وأصميد له ، فأضربه بالسيّف على هاميّه ، وعليه بيضة ، وتحت البيضة مِغْفر ، فنبا سينى ،

وكنت رجلا قصيرا ، ويضربنى بسيفه ، فأتتى بالدّرقة ، فلحج سيفه ، فأضربه ، وكانت . درعه مشمّرة ، فأقطع رجليه ، فوقع وجعل يعالج سيفه ، حتى خلّصه من الدّرقة ، وجعل يناوشنى وهو بارك حتى نظرت إلى فَتْق تحت إبطه فأحُشّ فيه بالسيف ، فمال فات ، والصرفت .

قال الواقدى : وفي يوم أحد انتمى رسولُ الله صلى الله عليه وآله ، فقال : «أناابن العواتك » ، وقال أيضا :

## أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطّلب

قال الواقدى : بينا عمر بن الخطاب يومشذ فى رهط من المسلمين قعود ، مر بهم أنس بن النَّصْر بن ضمضم عم أنس بن مالك ، فقال : مايقعدكم ؟ قالوا : قُتِل رسولُ الله صلى الله عليه وآله ، قال : فما تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا فمو توا على ما مات عليه ، ثم قام ، فجالد بسيفه حتى قبِل ، فقال عمر بن الخطاب : إنّى لأرجو أن يبعث الله أمّة وحده يوم القيامة ، وُجِد به سبعون ضربةً فى وجهه ما عرف حتى عرفته أخته.

قال الواقدى : وقالوا : إنّ مالك بن الدُّخشم مرّ على خارجة بن زيد بن زهـير يومئذ وهو قاعد ، وفي حُشُو ته (١) ثلاثة عشر جرحا كلمّ اقد خلصت إلى مقتل ، فقال له مالك : أما علمت أنّ محمدا قد قتل ! قال خارجة : فإن كان محمّد قد قتِل ، فإن الله حى لا يُقتل ولا يموت ، وإنّ محمّدا قد بلغ رسالة ربّه ، فاذهب أنت فقاتل عن دينك .

قال: ومرّ مالك بن الدخشم أيضا على سَعْد بن الربيع، وبه اثنا عشر جرحا كلّها قد خلصت إلى مقتل، فقال: أعلمت أن محمدا قد قتل! فقال سعد: أشهد أنّ محمــدا قد بلّغ رسالة ربّه، فقاتِلْ أنت عن دينك، فإنّ الله حيّ لايموت.

<sup>(</sup>١) حشوة البطن : « أمعاؤه .

قال محمد بن إسحاق : وحد "نبى محمد بن عبد الله بن عبد الرحن بن أبى صغصعة المازنى" ، أخو بنى النجّار ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم ثذ : مَنْ رجل ينظر مافعل سعد بن الربيع ، أفى الأحياء هو أم فى الأموات ؟ فقال رجل من الأنصار : أنا أنظر يارسول الله مافعل ، فنظر فوجده جريحاً فى القُتلى ، وبه رَمَيق ، فقال له : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرنى أن أنظر فى الأحياء أنت أم فى الأموات ، قال : أنا فى الأموات ، فأبلغ عليه وآله أمرنى أن أنظر فى الأحياء أنت أم فى الأموات ، قال : أنا الرسيع يقول : جزاك الله خيرا عنا ماجزى نبيًا عن أمّته وأبلغ قومَك السلام عنى ، وقل له : إن سعد بن الربيع يقول ل كم : لا عذرَ لكم عند الله أن يخلص إلى نبيّكم وقل لهم : إن سعد بن الربيع يقول لكم : لا عذرَ لكم عند الله أن يخلص إلى نبيّكم ومنكم عين تطرف ، قال : فلم أبرح عنده حتى مات ، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فقال : اللهم ارض عن سعد بن الربيع .

قال الواقدى : وحد تنى عبد الله بن عمار ، عن الحارث بن الفصيل الخطمى ، قال : أقبل ثابت بن الدحداحة يومئذ والمسلمون أوزاع ، قد سقط فى أيديهم ، فعل يصيح : يامعشر الأنصار ، إلى إلى أنا ثابت بن الدحداحة ! إن كان محمد قد قُتل ، فإن الله حى لا يموت ! قاتلوا عن دينكم ، فإن الله مظهركم وناصركم ؛ فنهض إليه نفر من الأنصار ، فعل يحمل بمن معه من المسلمين ، وقد وقفت لهم كتيبة خَشْناء (۱) فيها رؤساؤهم : خالدين الوليد، وعمرو بن العاص، وعكرمة بن أبى جهل، وضرار بن الخطاب، وجعلوا يناوشونهم، ثم حمل عليه خالد بن الوليد بالرمح فطعنه ، فأنفذه فوقع ميتا ، وقتل مَنْ كان معه من الأنصار ، فيقال : إن هؤلاء آخر من قتل من المسلمين فى ذلك اليوم .

وقال عبد الله بن الزُّ بَعْرَى يذكر يوم أُحُد:

ألا ذرفت من مُقْلَتَيْك دُمُوعُ وقد بان في حبل الشَّبَاب قطوعُ (٢)

<sup>(</sup>١) كتبية خشناء :كشيرة السلاح .

<sup>(</sup>۲) سيرة ابن هشام ٣ : ٤٠١ - ١٠٠ ، وفيه : « منحبل الشباب» .

نوى الحيّ دارٌ بالحبيب فَجُوعُ وإن طال تَذرافُ الدموع رجوعُ أحاديثُ قومي والحــديث يشيعُ! عَنَاجِيجَ فَيُهِ ۖ ا ضَامَرُ \* وَبِدِيعِ (٢) ضَرورُ الأعادي للصديق نَفُوع (٣) غَدِيرٌ نضوح الجانبين نقيعُ (١) فلمّا رأونا خالطتُهم مرابةٌ وخامرهم رعبُ هناك فظيعُ بهم ، وصَبورُ القوم ثَمَّ جَزُوع حريقٌ وشيكٌ في الأباء سريع (٥) وفيها سمام للعدوّ ذريعُ فغادرن قتلَى الأوس عاصبة بهم مُ ضباعٌ وطــــير فوقهن وقوعُ ُ ومر" بنو النَّجَّار في كلَّ تلْعـــة مِ بأثوابهم من وقعهن نجيــعُ ونولا علق الشِّعب غَادَرُن أَحمداً ولكن علا والسمهريّ شُرُوع (١) وفى صدرِه ماضى الشَّبَاةِ وقيعُ (٧)

وشطّ بَمَنْ نَهُوَى المزارُ وَفَرَّقَتْ ولیس لمـــا وُلّی علی ذی صَبَاَبة (۱) فدعْ ذا ولكن هــلْ أَتَّى أُمَّ مالكِ ونُجْنبُنا جُرْداً إلى أهـــل يثرب عشيّة سِرْنا مرن كَدَّاء يقودُها يشدّ عليناكل زحف كأنّهــــا فودّوا لو انّ الأرض ينشق ظهرُها وقد عرِّيتُ بيضُ كَأَنَّ وميضَها يأيماننا نعسكو بهسسا كل هامة كما غَادَرَتْ في الـكَرُّ حمزة ثَاوِيًّا

وقال ابن الزّ بعرى أيضا من قصيدة مشهورة ، وهي:

<sup>(</sup>١) ان هشام: « على ذي حرارة » .

<sup>(</sup>٢) جنبت الفرس ، إذا قدتها ولم تركبها . والجرد : جمأجرد ، وهو العتيق من الحيل . والعناجيج: الطوال الحسات ، واحدها عنجوج . وانظر ان هشام .

<sup>(</sup>٤) النقيم: الماء المارد العذب. (٣) ابن هشام : « سرنا في لهام » .

<sup>(</sup>ه) الوميض : الضوء . والأباء : جم أباءة ، وهي أجمة القصب .

<sup>(</sup>٦) الشعب : الطريق في الجبل . وآلسمهري : الرمح ، وشروع : مائل إلى الطعن .

<sup>(</sup>٧) شباة كل شيء : حده . ووقيم : محدد .

غير مُلطَاطٍ لدى وقع الأَسَلُ (٥)

ياغرابَ البين أسمعتَ فَقُلْ إما تندبُ أمراً قد فعلْ(١) كلّ خـــير ونعم زائـــلّ وبنات الدّهز يلعبن بـــكلّ أبلغا حسّان عنّى آية القريض الشعر يشفى ذاالغُلل ل كم ترى باكجشر من جُمْجمـة وأكفًّا قد أُرِّت ورجلْ (٢) كُمْ قتلنا من كريم سيد ماجد الجدين مقدام بطَلْ ا صــــادق النَّجْدةِ قَرَّم ِ بارع ٍ فسل المِهْراسَ مَن ساكنه ؟ من كراديس وهامِ كالحجَلُ (٢) ليت أشياخي ببدر شهددُوا جَزَع الخزرج من وقع الأسلُ حين حطّت بقُباء بَرْ كَهِا واستحر القتل في عبدالأشَل (٧) تُم خَفُّوا عَنْدُذَا كُمْ رُقَصًا ﴿ رَقَصَ الْحَفَّانِ تَعْدُو فِي الْجِبلُ (٨)

\* إِنَّمَا تَنْطِقُ شيئًا قَدْ فُعِلْ \*

(٢) ابن هشام:

\* وَكِلَّا ذَلِكَ وَحُهُ ۗ وَقَبَلُ \*

(٣) ابن هشام : « بالجر » ، أى الجَبل . وأثرت : قطعت .
(٥) رواية ابن هشام : (٤) المتنزل : موضع النزال .

غَيْر مِنْتَأْثِ لَدَى وَقَعْ ِ الْاسَلْ \*

(٦) المهراس: ماء بجبل أحد ، والكراديس جم كردوسة ، وهي جماعة الخبل. والحجل: طائر في حجم الحمام ، ورواية ابن هشام :

\* بيْنَ أَقْحَافٍ وَهَامٍ كَالْحُجَلُ \*

(٧) البرك : الصدر . واستحر القتل : اشتد ، وعبد الأشل ، أراد عبد الأشهل ، فحذف الهـاء .

(٨) الرقص : ضرب من المشي السريم . والحفان : صغار النعام .

<sup>(</sup>١) سبرة ان هشام ٣: ٩٦ ـ ٩٨ ، وروايته .

فَقَتلْنا النّصف من سَادَاتِهِمْ وَعَدلَلْنا مَيْل بدر فاعْتدلُ لا ألوم النَّفْس إلّا أننا لو كَرَرْنا لفَعَلْنا المُفْتَعَدلُ بسيوف الهند تَعْلُو هامَهُمْ تبرد الغَيْظَ وَيَشْفِينَ الغُللُ (١)

قلت: كثير من الناس يعتقدون أن هذا البيت ليزيد بن معاوية ، وهوقوله: «ليت أشياخي » ، وقال مَن أكره التصريح باسمه : هذا البيت ليزيد ، فقلت له : إنما قاله يزيد متمتلا لما حُمِل إليه رأس الحسين عليه السلام ، وهو لابن الز بعرى ، فلم تسكن نفسه إلى ذلك ، حتى أوضحته له ، فقلت ألا تراه يقول : « جزع الخزرج من وقع الأسل » ، والحسين عليه السلام لم تحارب عنه الخزرج ، وكان يليق أن يقول : « جزع بني هاشم من وقع الأسل » ؛ فقال بعض من كان حاضرا : لعله قاله في يوم الحرة ! فقلت : المنقول أنه أنشد ملاحل إليه رأس الحسين عليه السلام ؛ والمنقول أنه شعر ابن الز بعرى ، ولا يجوز أن يترك المنقول إلى ماليس بمنقول .

وعلى ذكر هذا الشعر فإنى حضرت وأنا غلام بالنَّظّامية ببغداد في بيت عبد القادر ابن داود الواسطى المعروف بالحجب، خازن دارالكتب بها وعنده في البيت باتكين الرومي الذي ولى إربل أخيرا وعنده أيضاً جعفر بن مكّى الحاجب، فجرى ذكر يوم أحد وشعر أبن الزبعرى هذا وغيره، وأنّ المسلمين اعتصموا بالجبل، فأَصْعَدوا فيه، وإن الليل حال أبضا بين المشركين وبينهم، فأنشد ابن مكى بيتين لأبي تمام متمثلا.

لُولَا الظَّلامِ وُتُولَّةٌ عَلَقُوا بِهِـا الْعَلامِ وَتُولِّهُ بَغِيرِ قِلاَلِ (٢)

<sup>(</sup>١) رواية ابن هشام :

<sup>\*</sup> عَلَلًا لَعْلُوهُمُ لِعَدَ مَهَلُ \*

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٣ : ١٣٩ ، من قصيدة يمدح فيها العتصم ، ويذكر فتح الخرمية . وقلة الجبل : أعلاه ، وجمعة قلل وقلال .

فايشكروا جُنْحَ الظَّلام ودَرْوَدًا فَهِمْ لدَرْوَدَ والظلامُ مُوالِي فقال باتكين : لا تقل هذا ؛ ولكن قل : ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ إِذَ تَعْلَمُ اللهُ وَعْدَهُ إِذَ تَعْلَمُ مَا تُحَبُّونَ تَعُشُو بَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَى إِذَا فَشَلْمُ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِمَا أَرَاكُم مَّا تُحَبُّونَ مَعْشُونَ مَنْ يُرِيدُ اللّهَ عَرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللهُ ذُوفَضْلِ عَلَى الْوَمنينَ ﴾ (١) وكان باتكين مسلما ، وكان جعفر سامحه الله مغموصاً عليه في دينه .

تم الجزء الرابع عشر من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ويليه الجزء الخامس عشر

<sup>(</sup>١) سورة آلعمران ١٥٢ .

# فهرس الكتب\*

| صفحة           |                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٦              | ١ - من كتاب له عليه السلام إلى أهل الكوفة عن مسيره من المدينة إلى البصرة    |
| 77             | ٧ ــ من كتاب له عليه السلام بعد فتح البصرة                                  |
| <b>YA : YY</b> | ٣ ــ من كتاب له عليه السلام لشريح بن الحارث قاضيه                           |
| 44             | ٤ ــ من كتاب له عليه السلام إلى بعض أمراء جيشه ·                            |
| 44             | ٥ ــ من كتاب له عليه السلام إلى الأشعث بن قيس وهو عامل أذربيجان             |
| ۳٥             | ٣ ــ من كتاب له عليه السلام إلى معاوية                                      |
| ٤٤،٤١          | ٧ ــ من كتاب له عليه السلام إلى معاوية أيضا                                 |
| ٤٥             | ٨ ـ من كتاب له عليه السلام إلى جرير بن عبد الله البجلي لما أرسله إلى معاوية |
| ٤٧             | ٩ ــ من كتاب له عليه السلام إلى معاوية أيضا                                 |

<sup>(\*)</sup> وهي الكتب والرسائل الواردة في نهج البلاغة . ;

#### فه رسُللوصُوعات

| صفحة          |                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| Y1 - ^        | أخبار على عند مسيره إلى البصرة ورسله إلى الكوفة                  |
| Yo_ Y1        | فصل فينسب عائشة وأخبارها                                         |
| X7            | نسب شريح وذكر بعض أخباره                                         |
| ٤٠- ٣٨        | جرير بن عبد الله البجليّ عند معابرية                             |
| 70 -37        | إجلاب قريش على بني هاشم وحصرهم في الشعب                          |
| <b>406 48</b> | القول في المؤمنين والكافرين من بني هاشم                          |
| ٥٢ ـ ٤٨       | اختلاف الرأى في إيمان أبي طالب                                   |
| ۱۵۷- ۸٤       | قصة غزوة بدر                                                     |
| 178-100       | القول في نزول الملائكة يوم بدر ومحاربتها المشركين                |
| 199-170       | القول فيا جرى فى الغنيمة والأسارى بعد هزيمة قريش ورجوعها إلى قلة |
| Y.o_ \99      | القول فی تفصیل أسماء أساری بدر ومن أسرهم                         |
| Y•V_Y•0       | القول في المطعمين في بدر من المشركين                             |
| ۲۰۸، ۲۰۷      | القول فيمن استشهد من المسلمين ببدر                               |
| ۸۰۲ – ۲۱۲     | القول فيمن قتل ببدر من المشركين وأسماء قاتليهم                   |
| 717,717       | القول فيمن شهد بدراً من المسلمين                                 |
| 7A1-718       | قصة غزوة أحد                                                     |

<sup>(\*)</sup> مى الموضوضوعات الواردة فى شنرح نهج البلاغة .

# فهرس الكتب\*

١ - من كتاب له عليه السلام إلى أهل الكوفة عن مسيره من المدينة إلى البصرة ٦ ٢ ـ من كتاب له عليه السلام بعد فتح البصرة 77 ٣ ـ من كتاب له عليه السلام لشريح بن الحارث قاضيه **YA : YY** ٤ ـ من كتاب له عليه السلام إلى بعض أمراء جيشه ٠ 44 ٥ ــ من كتاب له عليه السلام إلى الأشعث بن قيس وهو عامل أذربيجان 44 ٦ \_ من كتاب له عليه السلام إلى معاوية 40 ٧ - من كتاب له عليه السلام إلى معاوية أيضا 13333 ٨ ـ من كتاب له عليه السلام إلى جرير بن عبد الله البجلي لما أرسله إلى معاوية ٥٥ ٩ \_ من كتاب له عليه السلام إلى معاوية أيضا ٤٧

<sup>(\*)</sup> ومى الكتب والرسائل الواردة في نهج البلاغة . ;

### فهترس المؤضوعات

| صفحة           |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| ۲۱ - ۸         | أخبار على عند مسيره إلى البصرة ورسله إلى الكوفة                   |
| Yo_ Y1         | فصل فىنسب عائشة وأخبارها                                          |
| 79 · 7A        | نسب شريح وذكر بعض أخباره                                          |
| ٤٠ - ٣٨        | جرير بن عبد الله البجليّ عند معاوية                               |
| 76 - 37        | إجلاب قريش على بني هاشم وحصرهم في الشعب                           |
| 70 6 78        | القول في المؤمنين والكافرين من بني هاشم                           |
| ۸٤ <u>-</u> ۲۰ | اختلاف الرأى في إيمان أبي طالب                                    |
| ۱۵۷_ ۸٤        | قصة غزوة بدر                                                      |
| Y01_371        | القول فى نزول الملائكة يوم بدر ومحاربتها المشركين                 |
| 199-170        | القول فيما جرى فى الغنيمة والأسارى بعد هزيمة قريش ورجوعها إلى قلة |
| 4.0-199        | القول فی تفصیل أسماء أساری بدر ومن أسرهم                          |
| Y•V-Y•0        | القول في المطعمين في بدر من المشركين                              |
| ۲۰۸، ۲۰۷       | القول فيمن استشهد من المسلمين ببدر                                |
| ۸۰۲ – ۲۱۲      | القول فيمن قتل ببدر من المشركين وأسماء قاتليهم                    |
| 717 : 717      | القول فيمن شهد بدراً من المسلمين                                  |
| 771-715        | قصة غزوة أحد                                                      |
|                |                                                                   |

<sup>(\*)</sup> مى الموضوضوعات الواردة فى شنرح نهج البلاغة .

















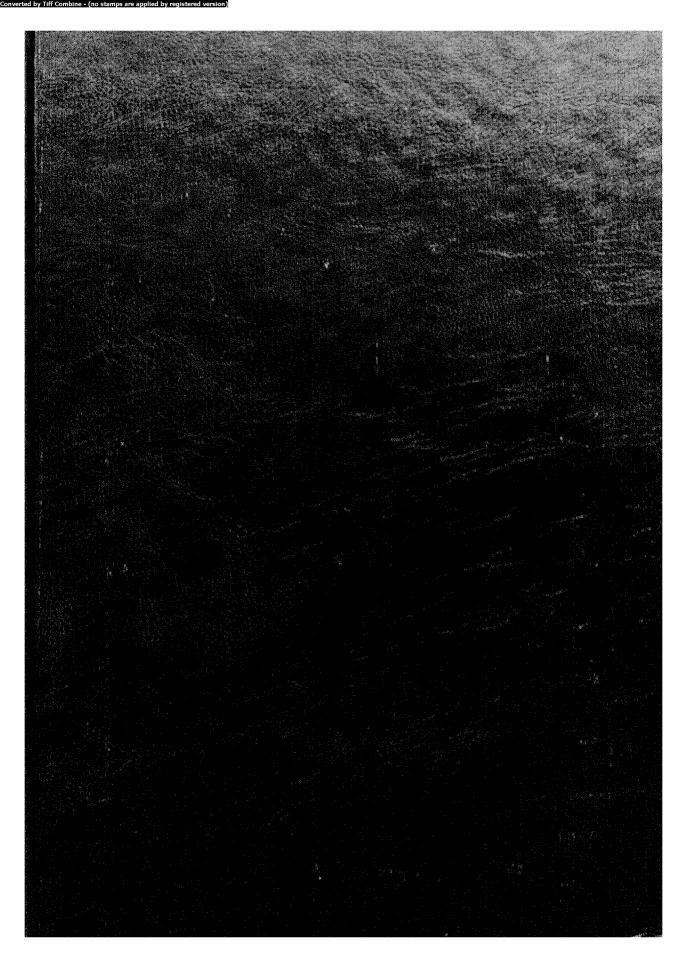